

الطبعة الأولى سنة ١٣٧٤ هـ الطبعة الثانية سنة ٩ م١٤ هـ الطبعة الثالثة سنة ١٤/٤ هـ

> <u>۲۱۵</u> ت ت م

ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن عبد الله الحراني ، ٦٦١-٧٢٨هـ،

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال = وهو مختصر منهاج السنة / تأليف تقي الدين أحمد بن تيمية ، اختصره الحافظ أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي ، حققه وعلق حواشيه محب الدين الخطيب .

السرياض: السرئاسة العامة لأدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

طبع على نفقة بعض المحسنين

٦٢٧ ص

١ - الفرق الإسلامية أ- الذهبي، أبو عبد الله محمد
 ابن عثمان، ٦٧٣ - ١٠٤٨هـ ب- الخطيب، محبب الدين
 جـ عنوان مواز: مختصر منهاج السنة.

# مقشرمة بعتسام محدالدين الخطيب

# بِنْ الرَّحْرُ الرَّحْرُ الرَّحْرُ الرَّحْرُ الرَّحْرُ الرَّحْرُ الرَّحْرُ الرَّحْرُ الرَّحْرَ الرَّحْرُ الرَّحْرَ الرَّحْرُ الرَّحْرَ الرَحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَحْرَ الرَحْرِ الرَحْرَ الرَحْرَ الرَحْرَ الرَحْرَ الرَحْرَ الرَحْرَ الرَحْرَ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِيْنِ الرَحْرِيْ الرَحْرِيْنِ الرَحْمِيْنِ الْحَرْقِ الْمُعْرِيْنِ الرَحْمِيْنِ الرَحْمِيْنِ الرَحْمِيْنِ الرَحْمِيْنِ الرَحْمِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الرَحْمِ الْمُعْمِ الْمُ

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَ كُمُّ م شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَاْقَرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ المائدة \_ ٨.

إنَّ ظهورَ هذا الدين الإسلامي \_ على فترة من تاريخ الإنسانية \_ كان حادثًا من أعظم أحداثها ، بل هو أعظمُ أحداثها ، فقد جاء لإقامة الحق : ما كان منه وما سيكون ، فكل حق يُواجهه البشر في ائتلافهم واختلافهم ، وفي معاملاتهم وأقضيتهم وأحكامهم ، وفي تفكيرهم وبُحوثهم ودراساتهم وأنظمتهم ، وفي تعاوُّنهم على مافيه خبرُهم ومصالحهم : فهو من الإسلام . وحَسبُ الإسلام مكانةً في تاريخ التشريع أن يسميه الله «دينَ الحق» ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرُّسَلَ رَسُولُهُ مِا لَهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾(١)، وكلُّ ما وافق العدلَ والقسط فالإسلامُ يدعو أهلَه إلى أن يقوموا به ، وأن يَشهد كلُّ واحد منهم بما يُعلمه منه ، وأن يعملوا جميعاً على بُسط سلطان العدل ونشر لوائه في دار الإسلام وفي سائر آفاق الأرض كاملًا وافياً بأقصى مايستطيعونه ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم ، فالحقُّ والعدل وإقامتهما والشهادةُ بهما عنصرُ الإسلام الأول وخُلقه المقدَّم والسمَّةُ التي يجب أن يتميز بها أهله في طيبة قلب وصفاء فطرة وطهارة نفس وإيثار لما فيه مرضاةً الخالق وطمأنينة الخلق . والعدلُ في نظام الإسلام من التقوى ، والتقوى ميزان التفاضل بين

<sup>(</sup>١) التوبة ٣٣ ، الفتح ٢٨ ، الصف ٩ .

المسلمين ، والله خبيرٌ بأهلها وبمن ينحرف عنها ، لاتخفى عليه منهم خافية .

وهذه الصورة المشرقَةُ لهذا الإسلام الجميل هي التي تولى خاتمُ رُسل الله تربيةً أصحابه عليها ، وإعدادَهم لِيَخْلفوه في دعوة الإنسانية إليها ، ولم يوَدُّعْ ﷺ هذه الدنيا ويُغْمِضْ بَصرَه وراء سَجْف بيت عائشة أمِّ المؤمنين المطلِّ على مسجده الشريف ليلتحق بالرفيق الأعلى ؛ إلا بعد أن أقرَّ الله عينيه الكريمتين باجتهاع الصفوة المختارة منهم صفوفاً كالبنيان المرصوص ، مسلمينَ أنفُسهم وقلوبَهم لله عز وجل في عبادته وطاعته ، خلفَ خليفته فيهم أبي بكر الصدِّيق رضى الله عنه ، الذي قال فيه وفي صِنْوه عمر بن الخطاب أخوهما عليُّ ابن أبي طالب وهو يخطب على منبر الكوفة : خيرُ هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر . وفي مثل لمح البصر \_ بعد فاجعة الإسلام والمسلمين بفراق أكرم خلق الله على الله \_ لمَّ هؤلاء البرررةُ الأخيارُ شَعثَهم في جزيرتهم المباركة، ووحدوا صفوفهم العامةَ للجهاد ، كما وحَّدوا في أيام احتضار الرسول ﷺ صفوفهم للصلاة فسارت رايات أبي بكر متوجهة إلى العراق والشام حاملة أمانات الرسالة المحمدية إلى أمم الأرض أدناها فأدناها ، وسرعانَ ما كافأهم الله على جهادهم الصادق بالنصر الموعود ، فتردَّدَت أصداء دعوة «حيَّ على الفلاح » في الآفاق التي خفقت فيها راياتُ قواد الخليفة الأول: أبي عبيدة ، وخالد ، وعمرو بن العاص ، ويزيد بن أبي سفيان ، وكان هؤلاء للشعوب التي اتصلوا بها معلمين ودعاةً وأصحابَ رسالة من الله ورسوله إلى البلاد التي عرفت أقدارُهم ؛ وفتحت أبوابَها وقلوبَ أهلها لتعليمهم وتوجيههم . وبعد أن قرَّت عينا أبي بكر بنصر الله في بلاد الرافِدينَ ورُبوع الشام اختاره الله لمجاورة الرسول ﷺ في الأخرى ، كما اختاره لصحبته في الدنيا ، فأخذ دُفةَ القيادة في سفينة الإسلام خليفته أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب ، وهو خيرُ هذه الأمة بعد أبي بكر بشهادة أخيهما أبي الحسن رضي الله عنهم جميعاً . ومضتْ قافلةُ

الإسلام في طريقها ترعاها عينُ الله التي لا تنام ، فواصلت كتائبُ الدعوة المحمدية سيرَها إلى وادي النيل ، ومنها إلى شمال إفريقية ، كما توغلتْ أخواتها في مملكة كسرى إلى أقصى آفاقها ، حتى إذا تآمرتْ على الدم العمري الشريف مكايدُ اليهودية والمجوسية ، واختار الله إليه مثالَ العدالة في الأرض : يسر له مجاورة صاحبيه ، فارتضى المسلمون للخلافة المحمدية عليهم أطيبهم نفسا وأرحَمهم قلباً وأنداهم يدا وأحفظهم للقرآن وأصبرَهم على بلاء الزمان : صهر نبيهم على كريمتيه ، ولو كان له عليه ابنةُ ثالثة لآثره بها ، فكان عثمانُ لهؤلاء الصفوة البررة من أصحاب رسول الله على أخا مخلصاً ، ولأبنائهم أبا مشفقا ، وكانت الأمة مدَّةَ خلافته في أرخى عيش وأسعد مجتَمع كما شهد بذلك عالمان من كبار التابعين : الحسنُ البصري وصنُّوهُ ابنُ سيرين ، بينها كانت رايات ذي النورين بأيدي المجاهدين الأبطال من رجاله تخفق في آفاق قفقاسيا وما وراء الباب مما كان قوادُ الأكاسرة وأبطالهم لايطمعون في الوصول إليه. وهكذا عرفت أممُ المشرق وأمم المغرب هذا الإسلامَ من سيرة الصحابة وعدلهم ، ورفقهم وحزمهم واستقامتهم على طريق الحق الذي قامت به السهاوات والأرض ، وبذلك تحقق فيهم قول صاحب الرسالة العظمي ﷺ « خير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » رواه الإمامُ الربّاني أحمد بن حنبل الشيباني في مسنده (رقم ٣٥٩٤) من حديث عَبيدة بن عمرو السلماني قاضي أمير المؤمنين على في الكوفة ، عن فقيه الصحابة عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ، ورواه الإمامُ محمد بن إسهاعيل البخاري في صحيحه (الكتاب ٦٢ ألباب الأول) من حديث عمران بن حصين حامل راية خزاعة في جيش النبي ﷺ يوم فتح مكة ، ورواه الإمام مسلم بن الحجّاج القشيري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة سلام الله عليها . وهذا الحديث الشريف من أعلام نبوَّة رسول الله ﷺ؛ لأن الإسلام لم يَر زمانَ سعادةٍ وعزَّةٍ واستقامة على الحق والخير كالذي رآه في زمان الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ، وتحديد ذلك إلى نهاية الدولة الأموية ، وقد يلتحق به زمن الخلفاء الأولين من بني العباس الذين تربوا في البيئة الأموية . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (ج ٧ ص ٤): اتفقوا \_ أي اتفق أئمة الإسلام \_ أن آخر من كان من أتباع التابعين عمن يُقْبَل قوله من عاش إلى حدود سنة ٢٢٠ ، ثم ظهرت البدع ، وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً .

هذه المدَّة التي تنبًّا عنها خاتمُ رسل الله ﷺ ونَعتهـا بأنها « خير القرون » وكان ذلك من أعلام نبوَّته ، هي عصور الإسلام الذهبية التي لم يَر الإسلامُ أعظمَ منها بركة ، ولا أعزُّ منها لأهله رفعةً وسلطانا ، ولا أصدق من جهاد قادتها جهاداً ، ولا أوسع من دعوتها إلى الله في أوسع الأفاق من أرض الله ، وفيها انتشر حَفَظةُ القرآن في أنحاء المعمورة ورحل شباب التابعين إلى كل بقعة فيها صحابيٌّ يحفظ عن رسول الله ﷺ شيئًا من سنَّته السنيَّة ليتلقوها عنه قبل أن تموت بموته ، ثم رحل تابعوهم إلى كل بقعة فيها أحدٌ من كبار التابعين يحفظ شيئاً عن الصحابة ليحملوا عنه ما حمله عن شيوخه من الصحابة ، وهكذا وصلت أمانة السنّة إلى رجال التدوين \_ من أمثال مالك وأحمد وشيوخهم ومعاصريهم وتلاميذهم \_ غضةً يفوح منها عَبَق النبوَّة ، هديةً من الأمناء الحافظين إلى الأمناء الحافظين ، فكان من ذلك أثمنُ تراث للمسلمين بعد كتاب الله عز وجل ، فبهمة هؤلاء حفظ الله لنا هذه الكنوز ، وبسيوفهم فتح الله للإسلام هذه المالك ، وبدعوتهم المباركة نشر الله دعوة الإسلام ، فكان لنا اليومَ هذا العالمُ الإسلاميُّ بأوطانه وشعوبه وما فيه من علوم وعلماء كانوا في عصور الإسلام الأولى ملحَ الأرض وزينةَ الدنيا ، وبصلاحهم وعودتهم إلى الله في أيامنا والأيام الآتية سيعود إن شاء الله لهذا الإسلام مجدُّه وسلطانه ، وستحيا بنهضتهم أنظمته وسننه ، وما ذلك على الله بعزيز .

وكما أن أبناء السَّراة وأهل السعة يرثون عن آبائهم أملاكهم وأموالهم فتكون لهم بذلك العزَّة والمكانة في الدنيا ، إلا أن يخدعهم عنها قُرناء السوء فيوهموهم أن سعادتهم ومُتعتهم في تبديدها والتفريط بها .

كذلك هذا المجد الإسلامي الذي ورثناه عن الصحابة والتابعين لا نعلم لأمة من أمم الأرض مجدا يضارعه في مواريث الإنسانية ، وأثمن هذا الميراث وأعظمه قدسية وبركة اهتمام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بجمع القرآن ، وتوحيد تلاوته ، وحفظه في المصاحف ، ولو أن كل مسلم على وجه الأرض دعا لهم بالرحمة والرضا وعظيم المثوبة آناء الليل وأطراف النهار على ما أحسنوا به إلى المسلمين من هذا العمل العظيم لما وفيناهم مافي أعناقنا من منة لهم سيتولى الله عنا حسن مكافأتهم عليها ، ثم من أعظم كنوز هذا الميراث العظيم عناية كل صحابي بصيانة ماحفظه عن رسول الله ﷺ من أحاديثه وخطبه وسيرته وتصرُّفاته وتشريعه في أمره ونهيه وإقراره ، فأدُّوا \_ رحمهم الله ورضى عنهم ـ هذه الأمانة إلى إخوانهم وأبنائهم والتابعين لهم بإحسان بما لم يُعهد مثله عن أصحاب نبي غيره من الأنبياء السابقين ، فكان ذلك من أعظم مواريث الإنسانية كلها في الأخلاق والتشريع وتكوين الأمم الإجتماعي والتقريب بين البشر في طبقاتهم وأجناسهم وأوطانهم والوانهم ، ولا يَعْمط جيلَ الصحابة فيها قاموا به للإنسانية من ذلك إلا ظالمٌ يغالط في الحق إن كان غيرً مسلم ، أو زنديقٌ يُبطن للإسلام غير الذي يُظهره لأهله إن كان من المنتسبين إليه. وميراثنا الثالث من المواريث التي صارت إلينا عن الصحابة حُسنُ عَرْضهم هذا الإسلام على الأمم ممثلًا بأخلاقهم الإسلامية السليمة وأعمالهم الجليلة الرحيمة ، فحبَّبوه بذلك إلى الناس ، وعرَّفوهم به من طريق القدوة والأسوة ، فكان ذلك سببَ دخول الأمم في الإسلام إلى أقصى آفاق المعمورة المعروفة في أزمنتهم . وهذه الفضيلة قد شارك عُمال الخلفاء الراشدين فيها من

جاهد بعدهم من الصحابة والتابعين تحت رايات الخلفاء من قريش الذين كان من أعلام نبوَّة النبي على أيضاً التنوية بهم في حديث جابر بن سمرة في الصحيحين ، ورؤيا النبي ﷺ في قُباء عن جهاد معاوية رضى الله عنه في البحر، ورؤياه الثانية يومئذ عن حملة ابنه في حصار القسطنطينية، وهؤلاء الخلفاء من قريش الذين ورد النص عنهم في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة هم الذين جاهدوا وجاهد رجالهم تحت كل كوكب ، وطوَوا آفاق الأرض يحملون هذه الدعوة إلى أقاصي المعمور من بلاد آسيا وإفريقية وأوربا ، ومهما تنبض قلُّوبنا بشكرهم والوفاء لهم والثناء على مانشروا في الدنيا من ألوية جهادهم لن نُوفّيهم عُشر معشار ما كان ينبغي لنا أن نفعله ، وإلا فأين هي الدراساتُ العلمية الصحيحة التي قمنا بها لتدوين أمجادهم العظمى وبطولتهم الكبرى ، وأين هي المؤلفات العصرية التي كان ينبغي أن تكون في أيدي الشباب في جميع أقطار الإسلام ، والتي تجعل القارىء منا كأنه معاصر لتلك الأحداث ، مرافق لكتائبها وأعلامها ، مشارك بمشاعره ومداركه وخفقات قلبه في كل نصر أحرزه الإسلام في الدنيا على أيدي الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين ألف الجاهلُ الزنديق ابن المطهر كتابه (منهاج الكرامة) ليملأه سباً لهم وذماً لجهادهم ، وتشويها لمحاسنهم ، وغمطاً لفضائلهم وكريم أخلاقهم ، وقلباً لحسناتهم بما يَخجلُ محاربوهم ــ من المجوس والروم والترك والديلم ــ أن يزعموا مثله لو أنهم دونوا أعمال أسلافنا عندما كانوا معهم في عداوة الحرب وعداوة الدين . ويوم كنا لا نزال أصحاب السلطان على إسبانيا كان أحبارُ النصارى من الإسبانيين يحتجون على الإمام ابن حزم بدعوى الروافض تحريف القرآن ، فكان يُضطر عند رده عليهم أن يقول ماذكره في كتاب (الفِصَل) ج ٢ ص ٧٨: « وأما قولهم في دعوى الروافض تبديلَ القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين ». وأغلب الظن أن أحبار النصارى كانوا يحتجون

بالأكاذيب الواردة في كتاب الكافي للكليني ، كالذي ورد في ص ٥٥ منه (طبعة سنة ١٢٧٨) عن جابر [الجعفى] قال : سمعت أبا جعفر يقول « ما ادعى أحد من الناس أنه جُمع القرآن كله كها أنزل إلا كذاب ، وما جَمعه وحفظه كها أنزله الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده ». وفي ص ٥٧ عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله . . . . إلى أن قال له أبو عبدالله : « وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام . . . قلت : وما مصحف فاطمة ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ، والله مافيه من قرآنكم حرف واحد ». وكتاب الكافي للكليني المشحون بمثل هذا الكفر المفترى يعتبره الشيعة في أحاديثهم بمنزلة صحيح البخاري في أحاديث المسلمين . أما ابن المطهر المردود عليه في هذا الكتاب فيصفه الشيعة في كتابهم روضات الجنات بأنه « مفخر الجهابذة هذا الكتاب فيصفه الشيعة في كتابهم روضات الجنات بأنه « مفخر الجهابذة الأرضين ، وأستاذ الخلائق في جميع الفضائل باليقين ، جمال الملة والحق والدين . . الخ ».

وفي رأيي أن كتاب ابن المطهر (منهاج الكرامة) ، وكتاب مُعاصره شيخ الإسلام ابن تيمية (منهاج الاعتدال) أو (منهاج السنة) : ليس الغرض منها المناظرة في اختلافات مذهبية يطمع منها ابن المطهر في أن يجعل المسلمين روافض ، أو يطمع منها شيخ الإسلام ابن تيمية في أن يرد الروافض إلى الإسلام ، فإن هذا وهذا من المستحيلات ؛ لأن الأسس التي يقوم عليها بنيان الدينين مختلفة من أصولها والعميق العميق من جذورها : فنحن نقول بمشرع واحد وهو النبي محمد على ، وأنه لا معصوم بعده ولا مشرع غيره وهم يقولون بإثني عشر معصوماً كلهم مصادر تشريع ، ونحن نقول إن الحادي عشر من معصوميهم مات عقيماً عن غير ولد ، وأن أخاه جعفراً صفى تركته على أساس أنه لا ولد له ، وحجز نساءه وإماءه في مدة العدة والاستبراء ، حتى ثبت له ولنقباء الطالبيين في زمنه وبعده أن الحسن العسكرى لا ولد له .

وهم يقولون \_ وأنف التاريخ راغم \_ إن للحسن العسكري ولدآ اختبأ في سرداب بيت أبيه منذ أكثر من أحد عشر قرنا ، وأنه لا يزال حيا ، وأنه هو الحاكم الشرعي في الإسلام ، وأن كل حاكم مسلم على وجه الأرض من ذلك الوقت إلى الآن إنما هو متغلب مفتئت ويدَّعى الولاية \_ ظلما وبلاحق \_ على من له الولاية عليْهم من المسلمين . بل كل حاكم أو إمام أو خليفة مسلم قبل ذلك منذ توفي النبي على إنما كان متغلباً مفتئتاً ظالماً وهو حاكم غير شرعي ، وأن إمامهم الثاني عشر \_ الذي لم يلد ولم يولد \_ سيقوم في وقت ما ويعيد الله له خُلْق أبي بكر وعمر وكل خلفاء المسلمين وولاتهم فيحاكمهم ويصدر عليهم أحكاماً صارمة بما ظلموا واغتصبوا وزوَّروا وأجرموا .

وأساسٌ آخر افترق فيه ديننا ودينهم: وهو أن القرآن الذي في أيدي المسلمين منذ بضعة عشر قرناً إنما قام بأمر جمعه في هذه المصاحف وأشرف على ذلك أبو بكر وعمر وعثان ورجال آخرون من علماء الصحابة ، وأن الأحاديث التي بني عليها التشريع في الإسلام إنما رواها هؤلاء الصحابة ، وأن علياً كان مع إخوانه الصحابة في ذلك كله ، وحُكمنا نحن على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر إخوانهم من الصحابة أنهم (الجيل المثالي) الفذ الذي عرفته الإنسانية بكمال الصدق والإستقامة على طريق الحق ، كما سيرى القاريء تفصيل ذلك في (الفصل الحتامي) لهذا الكتاب ، وقد أوردنا آنفاً الحديث الذي صحّ عن النبي على أنه قال : «خير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ماصحّ من أحاديث رسول الله على التي اعتمدنا عليها في تقرير شريعتنا ، فإذا كانوا خير أمة محمد كما ورد في حديث «خير القرون» وإذا كان أعظمهم وأجلهم أبا بكر ثم عمر كما كان يقول أخوهما علي بن أبي طالب على منبر الكوفة : فيكون اعتقادنا نحن المسلمين في الصحابة موافقاً للحديث النبوي

وللثناء العلوي ولما تحقق فعلا من أحداث التاريخ ، ويكون تعديلُنا لهم تصحيحاً وتأييداً لاعتهادنا على كتاب الله وسنَّة رسوله على اللذين عرفناهما من طريق هؤلاء البررة الأخيار رضي الله عنهم . أما ابن المطهر وسائر الشيعة الإمامية الذين سهاهم الإمام زيد بن على بن الحسين « رافضة » فإن حكمهم على أصحاب رسول الله على يخالف حكمنا عليهم ، وسترى تفصيل ذلك في مواضعه من هذا الكتاب .

ومن الأسس التي يفترق فيها ديننا عن دينهم وشرعنا عن شرعهم أن الأحاديث النبوية التي هي \_ بعد كتاب الله \_ عهاد التشريع في الإسلام نتحرّى نحن أخذها عن العدول الأمناء الضابطين الذين راقب نقاد هذا الفن سيرتهم وأطوارهم ودِقَّتهم في التلقي والتلقين ، فأسقطوا رواية من يتساهل في روايته ولو كان من كبار العباد المتفردين في التقوى والصلاح ، وميزوا بين من كان في صدر حياته من أهل الضبط والحفظ ، مضافاً ذلك إلى أمانته وعدالته ، إذا تقدُّمت به السن وصار يعرض له الخطأ والتخليط والنسيان ، فقبلوا ما كان يرويه عند سلامة شروط الرواية فيه ، وأسقطوا ما رواه بعد أن اختل فيه بعض تلك الشروط ، أما الشيعة فلا يعبَّأُون ــ في الحديث وروايته ــ بشيء من أمر الأمانة والعدالة والحفظ، ويروون ـ في الكافي وأمثاله من كتبهم المعتبرة عندهم \_ عن أكذب الناس ، لأن مَدار التوثيق عندهم على العصبية والتشيُّع والحب والبغض ، وقد نقلنا لك آنفاً بعض أحاديث من كتابهم الكافي تضمنت الطعن في صحة القرآن، وليس بعد هذا محلّ للمراء والجدل فيها نحن بصدده . ولذلك لم يتردّد ابن حزم في أن يقول لأحبار النصارى من الإسبانيين لما احتجوا عليه برأي الروافض في صحة القرآن : « إن الروافض ليسوا من المسلمين ». وأرفقُ من ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن سليمان التسترى عن أبي زرعة الرازى أنه قال: « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول

الله ﷺ فاعلم أنه زنديق ، لأن الرسول ﷺ عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله على ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى ، وهم زنادقة ». ومما افترقوا به عن المسلمين زعمهم أن الإسلام لا يكفى لتوجيه الإنسانية إلى سعادتي الدنيا والآخرة ، وأن الأمة الإسلامية محكوم عليها بأن تكون في حُكم القاصر إلى يوم القيامة ، فتحتاج في حُكمها وأحكامها إلى أئمة معصومين بعد النبي ﷺ تكون لهم الولاية عليها ، أما المسلمون فيرون الدين الإسلامي أسمى من ذلك وأرفع ، وأن النفس الإسلامية أكرم على الله من ذلك وأصلح ، وقد كان من آخر ما أنزله الله عز وجل على خاتم أنبيائه وأكمل رسله الآية الثالثة من سورة المائدة : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ ۗ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾. فالإسلام \_ بكتابه ، وبالصحيح الثابت من سنة نبيه ﷺ ــ هو الإمام المتبع الذي لاتحتاج معه الأمة وأئمتها إلى معصوم بعد انتقال نبيها على إلى الرفيق الأعلى ، وتلك هي (سنة) الإسلام المعصوم في هذه الأمة الراشدة ، ولذلك عرف جمهور المسلمين في أدوار التاريخ بأنهم (أهل السنة) ، أما الذين ذهبوا إلى أن الأمة قاصرة ، وإلى أن الإسلام لا يكفى لتوجيهها ، بل لابد معه من أئمة معصومين تكون لهم الولاية عليه وعلى الناس ، فقد عرفوا في التاريخ باسم (الإمامية) ولم يتول. الإمامة النافذة عليهم إلا إمام واحد كانوا مشاغبين له ومتمردين عليه ، وإن خطبه ورسائله وتصريحاته مملوءة من شكواه فيهم وتذمره منهم ، اوخليفته الإمام الثاني الذي يقولون بعصمته بايع إمام المسلمين في وقته عام الجماعة فخالفوه فيها اختاره إما طعناً منهم في عصمت او رِدة عن ولائه وطاعته واتباعه . ولما انتهت الإمامة الشلاء المعطلة \_ بموت الحادي عشر منهم عقيماً \_ لم يبق لهم إمام ، وصار ينبغي لهم أن لايكونوا إمامية ، فاخترعوا الإمام

الذي لم يلد ولم يولد \_ كها سترى قصة ذلك في ص ٩٧ من هذا الكتاب \_ واعتبروه كالألهة الوهمية في القرون الخالية حياً لا يموت! وهذا المذهب في الإنكار على الإسلام أن يكون كافياً لحكم هذه الأمة اعتراف فاضح منهم بنقص الإسلام ، وبأن أهله في حكم القاصر . وكتاب (ابن المطهر الحلي) يدور حول الدفاع عن هذه النظرة الخبيثة للإسلام وأهله ، كها أن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية يدور حول الاحتجاج لكهال الإسلام وأن أهله يستطيعون أن يكونوا به من أهل الرشد ، فلا يحتاجون هم ولا أئمتهم إلى أئمة معصومين بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأن في الإسلام الكفاية والكهال الذي وصفه الله في الآية الثالثة من سورة المائدة ، وأن أئمة المسلمين \_ كسائر المسلمين \_ مأمورون بالعمل بهذا الإسلام الكامل ، وأن على المسلمين لأئمتهم الطاعة بالمعروف ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

ومما يدخل في هذا الفارق بيننا وبين الرافضة إنكارهم على الإسلام أنه (دين جماعة) وعلى المسلمين أنهم أهل للإجماع فينا لم يرد فيه نصّ جليّ من أمور الأئمة ، أما نظامنا التشريعيّ معشر أهل (السنّة) و (الجماعة) فيعترف بأن (إجماع) أعلام العلماء بالفقه والتشريع يعتبر دليلاً على شرع الله ورسوله ؛ لأن النبي على قال فيها رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما « لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدآ » ، ولأنه على قال : « يد الله على الجماعة » ، وقال فيها رواه عنه أبو ذر : « من خالف جماعة المسلمين شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه » ، وقال: « عليكم بالسواد الأعظم ، ومن شدَّ شذَّ في النار » ، ولأن الله عز وجل قرن « سبيل المؤمنين » بطاعة رسوله في قوله عز وجل فومَن يُشاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا لَبَيَنَ لَهُ اللهُ كَنْ وَيَتَّبِعُ غَيِّر سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فُولًا عَنْ رَسَاقة الرسول يوجب الله الوعيد ، فضم إليه الجنوح عبره مشاقة الرسول يوجب الله الوعيد ، فضم إليه الجنوح

إلى غير سبيل المؤمنين ليدلً على أنها متلازمان ، وقال : ﴿ كُنتُمُ فَيَرُأُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوَّنَ عَنِ ٱلْمُنكَدِ ﴾ (آل عمران ١١٠) فاقتضى ذلك أنهم بمجموعهم وإجماعهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيجب حتما أن لا يجتمعوا على ضلالة ، وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله ، ويُحرموا ماحرَّم الله ورسوله ولا يجوز عليهم إجماع السكوت عن الحق ، ولو فعلوا لكانوا قد أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف ، وهو خلاف صريح النص القرآني بذلك وبما لا يتسع له المقام هنا من الأدلة الكثيرة ، كَانَ الإسلام عندنا (دين جماعة) ، ولذلك عُرف جمهور المسلمين في أدوار التاريخ بأنهم أهل (السنَّة) و(الجماعة) ، بينها الرافضة لا يقولون بإجماع الأمة ، لأن الأمة عندهم قطيع لا نظام له ، ولا ينبغي له أن يجيا إلا بقيادة معصوم غير النبي ﷺ وشريعته الكاملة .

ونقطة أخيرة من نقط الخلاف بيننا وبينهم أن للمسلمين كعبة واحدة يتوجهون إليها بدعائهم وضراعتهم وعند اتصال قلوبهم بربهم في صلاتهم وعبادتهم أما هؤلاء الشيعة فيُشركون مع الكعبة بيتِ الله الحرام كعبات أخرى متعددة منها قبر المغيرة بن شعبة في النجف الذي زعموا بعد دهر طويل من شهادة سيدنا علي ودفنه بين مسجد الكوفة وقصرها أنه مدفون في قبر المغيرة بالنجف، وقد اتخذوه كعبة لا يمكن أن يعرف قدرها عندهم إلا من شاهد تهافتهم عليها وما يصنعونه عندها، ومنها القبر المكذوب على سيدنا الحسين في كربلاء، ويقول فيه شاعرهم على ما ستراه في ص ٥٥ من هذا الكتاب:

هي الطفوف، فطُفْ سبعاً بمغناها فما لمكة معنى مثل معناها أرض ولكنها السبع الشداد لها دانت وطأطأ أعلاها لأدناها

فأين هذا الكفر القاتم السقيم من قول المعصوم في أواخر ماقاله عندما شعر بدنو أجله: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». وقوله: « اللهم لا تجعل قبري وَثَنا يُعبد ، اشتدَّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لأبى الهياج حيّان ابن حُصين الأسديّ على ما رواه الإمام مسلم (في الكتاب ١١ الحديث ٩٣) من صحيحه: « ألا أبعتُك على ما بَعثَني عليه رسول الله في : أن لا تَدَع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مُشرِفاً إلا سويته » فإن كانوا محمديين فهذا الذي نقلناه من حديث خاتم رسل الله محمد في هو من أصح ما صح عنه ، وإن كانوا إماميين فهذا ما كان يصنعه الإمام على بأمر النبي فهذا ما كان علي يأمر رجاله بأن يصنعوه ، أما إذا كانوا على مذهب اليهود والنصارى فيها يتخذونه لقبور أنبيائهم وعظاء دينهم فهم وشأنهم ، والمرء حيث يضع نفسه . . .

وبعد فإنَّ هذا (المنتقى) للحافظ أبي عبدالله محمد بن عثمان الذهبي (منهاج الاعتدال ، في نقض كلام المرفض والاعتزال) لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (٦٦١ ـ ٧٢٨) رحمه الله ورضى عنه ، وهو الكتاب الذي طبع بمطبعة بولاق في أربعة أجزاء سنة ١٣٢١ ـ ١٣٢١ باسم (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية) ، وكان (المنتقى) من الكتب المظنون أنها فقدت حتى اكتشفه في العام الماضي العالم الجليل العامل على إحياء تراث السلف عين أعيان الحجاز صديقي الشيخ محمد نصيف بارك الله في حياته ، وذلك عندما كان في رحلة إلى ديار الشام فاطلع عليه في مخطوطات المكتبة العثمانية في حلب التي وقفها في أواسط القرن الثاني عشر الهجري عثمان باشا الدوركي الأصل الحلبي المولد المتوفى بمكة المشرَّقة سنة ١١٦٠ ابن عبدالرحمن باشا الدوركي المتوفي سنة ١١٠٧ . وهذه المكتبة قد ضُمت أخيراً إلى (دار

مكتبات الأوقاف الإسلامية) في حلب ، ورقم مخطوطة المنتقى في هذه المكتبة ٥٧٩ ، وهي نسخة قديمة بخط يوسف الشافعي فرغ من كتابتها في سِلْخ جُمادي الأولى عام ٨٢٤ أي بعد وفاة الحافظ الذهبي بست وسبعين سنة ، والنسخة يظهر أنها منقولة عن أصل صحيح ، لكن الذي نقلها عن ذلك الأصل غير متمكن في العربية والعلم ، ولذلك كانت تصدر عن قلمه هفوات عند النقل يدركها القارىء المارس لأمثال هذه الكتب ، ومع ذلك فقد انتفعنا بمعارضة المنتقى بأصله المطبوع في بولاق ، فجاءت هذه المطبوعة صحيحة ولله الحمد بقدر الإمكان، وكنا عندمعارضة المختصر بأصله نجد في الأصل فقرات عظيمة النفع لايجوز إغفالها ، فكنا نضيفها إلى هذه المطبوعة عميزةً بهاتين ] حرصاً على سلامة المنتقى كما أراده الحافظ الذهبي ، العلاميتين [ وبذلك استطعنا أن نجمع بين الحُسنَين : إفادة القارىء بالزيادات التي رجونا أن تكون منها زيادة فائدة ، وبقاء المختصر مميزاً بحدوده التي كان عليها في مخطوطته التي تفضل حضرة الشيخ محمد نصيف فاستخرج منها صورة بالتصوير الشمسي . ويرى القارىء عقب هذه المقدمة الصفحة الأولى منها ، كما وضعنا تجاه الصفحة الأخيرة منها صورتها الشمسية . وقد علقتُ على مواضع من (المنتقى) بما خطر لي أثناء مباشرة الطبع ، وأرجو أن يكون في بعض ذلك ماييسر على القارىء الإلمام بهذا الموضوع الخطير ؛ لأن القوم قد أكثروا في هذه السنوات من مهاجمة السنَّة والجماعة بكتبهم ونشراتهم حتى صار من الخذلان للحق السكوت عليها ، فقمت \_ من ناحيتي \_ بالدفاع عن حقيقة الإسلام في هذه البحوث بما ألهمني الله وأعانني عليه . والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وذرية محمد وسلم تسليما كثيراً . وسبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد عب الدين الخطيب لله رب العالمين.

في يوم النصف من شعبان سنة ١٣٧٤

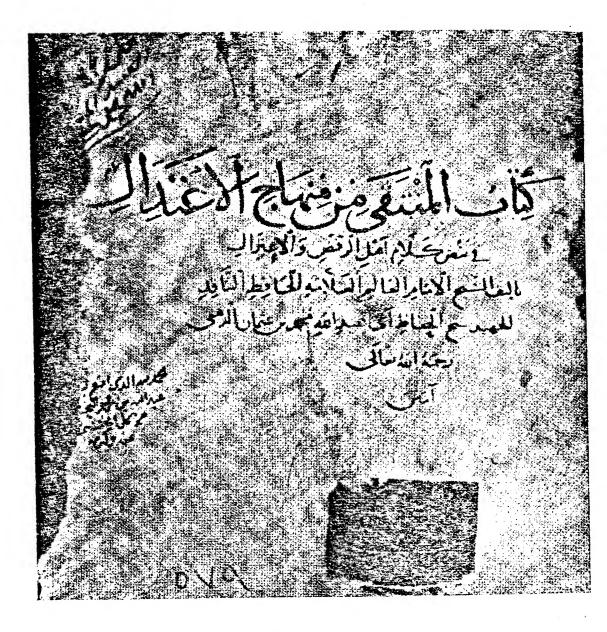

صورة شمسية لأصل الصفحة الأولى من (المنتقى)



# الشرالة الركي الكثير

#### وبه نستعين

الحمد لله المُنقذِ من الضَّلال ، المرشدِ إلى الحقّ ، الهادي من يشاءُ إلى صراطهِ المُستقيم .

أما بعدُ فهذه فوائدُ ونفائس اخترتُها من كتاب (منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال)(١) تأليف شيخنا الإمام العالم أبي العباس أحمد بن تَيْمِية رحمه الله تعالى ، فذكرَ أنه أحضر إليه كتاب لبعض الرافضة في عصرنا \_ يعني ابن المطهر(٢) مُنَفِّقاً لهذه البضاعة ، يدعو بها إلى مذهب الإمامية أهل

<sup>(</sup>١) وهو الذي طبع في سنة ١٣٢١هـ بالمطبعة الأميرية الكبرى ببولاق مصر في أربعة أجزاء بعنوان (منهاج السنة النبوية ، في نقض كلام الشيعة والقدرية) . وشيخ الإسلام ابن تيمية قلما كان يسمي مؤلفاته ، وإنحا كان يؤلفها بسرعة عجيبة ، معتمداً على ذاكرته التي لا نظير لها في حفظ النصوص من متون السنة ومصادرها وأقوال الأئمة وأحداث التاريخ ، ثم يتلقف العلماء من تلاميذه وغيرهم تلك المؤلفات ، وتنتشر حالاً في الأقطار الإسلامية ، فيسميها الناس بأي اسم يدل على موضوعها ، وقد تتعدد أسهاء الكتاب الواحد من مؤلفاته لهذا السبب . ولما كان الحافظ الذهبي ( ٧٤٨ ـ ٧٤٨ ) من خواص تلاميذ شيخ الإسلام ، فقد اعتمدنا تسميته لأصل هذا الكتاب ، وإن اشتهر عند الناس باسمه الأخر ( منهاج السنة ) . ومع ذلك فقد أشرنا إلى الاسم الثاني في عنوان الكتاب .

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي ( ٦٤٨ – ٧٢٦) أحد صناديد التشيع ، تتلمذ لأمثال نصير الكفر ووزير الملاحدة النصير الطوسي ( ٥٩٧ – ٧٧٦) ، فنشأ على ما شحنوا به قلبه من الغل للصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ناظرآ بعين السخط إلى كل ما صدر عنهم من حسنات لم تشهد الإنسانية نظيرا لها في التاريخ . وسترى الشواهد على هذا الغل فيها سود به ابن المطهر صفحات كتابه الذي فضح شيخ الإسلام عوراته وهتك أستاره وجعله عبرة للأولين .

الجاهلية (١) ممن قلّت معرفتهم بالعلم والدين ، فصنفه للملك المعروف الذي سياه فيه «خُدا بَنْدَه»(٢)، فالأدلة إما نقلية ، وإما عقلية ، والقوم من أكذب

(٢) خدا ( بالفارسية ) : الله . وبنده : عبد . أي عبدالله . وخدا بنده هو الثامن من ملوك الإيلخانية ، والسادس من ذرية جنكيز ، واسمه الحقيقي:الجايتو ( ٦٨٠ – ٧١٦ ) ابن أرغون ( – ٦٩٠) ابن أبغا (ــ ٦٨١) ابن هلاكو (ــ ٦٦٣) ابن تولى (ــ ٦٢٨) ابن السفاح جنكيز ( ٥٤٩ ــ ٦٢٤ ) الملقب إيلخان ، وإليه تنسب دولتهم . كان أرغون والد خـدابنده وثنياً ، وتمرد في خراسان على عمه السلطان تكودار بن هلاكو؛ لأنه رأى مصلحته السياسية في أن يدخل في الإسلام وتسمى باسم ( أحمد تكودار ) ، فثار عليه أرغون ( والد خدا بنده ) وقتله في سنة ٦٨٣ واستولى على مملكته ، ثم افترى على وزير أبيه شمس الدين المحمدي فاتهمه بأنه دس السم لأبيه أبغا ، فقتل الوزير وقتل معه أربعة من بنيه ، ثم انصرف لشهواته وترك مقاليد الحكم لطبيبه اليهودي سعد الدولة ، ولما تمادي الطبيب اليهودي في إساءة التصرف بالملك والفساد في الأرض ثار عليه رجال الدولة وعمالها فقتلوه ، ومات أرغون مقهورا في سنة ٦٩٠ ، وكان له ولدان أحدهما الجايتو وهو خدا بنده هذا ، والآخر غازان ( ٦٧٠ ـ ٧٠٣ ) فرأيا أن من مصلحتهما السياسية الدخول في الإسلام ومحاسنة الشعوب التي يتوليان الحكم في أوطانها ، أما غازان فاختار مذهب أهل السنة ، وذلك في رابع شعبان من شهور سنة ٦٩٤ ، وكان إسلامه على يد الشيخ إبراهيم بن محمد بن حمويه الجويني ( روضات الجنات ص ٤٩ ) فلمًا خلفه في الحكم أخوه خدا بنده سنة ٧٠٣ تسلطت عليه حاشية من دعاة التشيع ، ويقال إنه غضب يوماً من زوجته فطلقها ثلاثا ، ثم أراد أن يردها إلى عصمته فقال له فقهاء أهل السنة أنه لا سبيل إلى ذلك حتى تنكح زوجا غيره ، وصعب عليه ذلك ، فأشار عليه رجال حاشيته من الشيعة بأن يدعو فقيها من علماء الحلة هو ابن المطهر هذا الذي ألف شيخ الإسلام في الرد عليه ، وأكدوا للسلطان أن ابن المطهر هو الذي يخرجه من هذه الورطة . فلما حضر ابن المطهر واستفتاه السلطان فيها وقع منه من الطلاق ثلاثًا سأله : هل طلقت بمحضر شاهدين عدلين ؟ قال السلطان : لا ، فأفتى له ابن المطهر بأن الطلاق لم تتحقق شروطه ، ولذلك لم يقع ، وله أن يعاشر زوجته كها كان يعاشرها قبل الطلاق ، فسر خدا بنده بهذه الفتوى ، واستخلص أبن المطهر لنفسه وجعله من بطانته ، وبتسويل ابن المطهر كتب خدا بنده إلى عماله في الأمصار بأن يخطب باسم الأئمة الإثني عشر على المنابر ، ونقش أسهاءهم على نقوده وأمر بأن تنقش على جدران المساجد ، وهكذا تشيعت الدولة في مملكته بفتوى ابن المطهر التي أعفت السلطان من أن تعود إليه زوجته بعد أن تنكح زوجًا غيره . هذه هي الخطوة الأولى في التشيع الرسمي للدولة في=

<sup>(</sup>١) كل ما خالف سنة رسول الله وَ التي تلقاها عنه أصحابه (رضوان الله وسلامه عليهم) ثم حمل عنهم أماناتها أئمة الإسلام التابعون لهم بإحسان فهو من أمر الجاهلية ؛ لأن أنظمة البشر وأحكامهم وسننهم كلها تنقسم في كل زمان ومكان إلى قسمين: «إسلام» و «جاهلية»، فها تلقيناه عن الصحابة من السنن والأحكام والتوجيهات المحمدية فهو إسلام ، وما خالفها فهو جاهلية ، مها كان الزمن الذي ابتدع فيه والناس الذين ابتدعوه .

الناس في النقليات (١)، وأجهل الناس في العقليات (٢)، ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف، وقد دخل منهم على الدين من الفساد مالا يحصيه إلا ربّ العباد، والنصيرية والإسهاعيلية والباطنية من بابهم دخلوا (٣)، والكفار والمرتدّة بطريقهم وصلوا، فاستولوا على بلاد الإسلام، وسبوا الحريم، وسفكوا الدم الحرام.

وهذا المصنف<sup>(٤)</sup> سمى كتابه (منهاج الكرامة ، في معرفة الإمامة) . والرافضة قد شابهوا اليهود في الخبث والهوى ، وشابهوا النصارى في الغلو والجهل ، وهذا المصنّف سلك مسلك سلفه ـ كابن النعمان المفيد<sup>(٥)</sup>،

<sup>=</sup> خراسان وإيران ، ويقال أن ذلك كان سنة ٧٠٧ . ثم بعد ثلاثهائة سنة كانت الخطوة الأخرى التي دفعت إيران إلى الهاوية بقيام الدولة الصفوية وتشجيعها للآراء والعقائد التي كان الشيعة الأقدمون يسمونها (غلوا) وينكرون رواية كل شيعي ينبز بأنه من الغلاة ، فلما استقرت الدولة الصفوية الفاجرة صار الشيعة كلهم من الغلاة والذي كانوايسمونه من قبل غلوا اصار بعد ذلك من ضروريات مذهبهم كما اعترف بذلك علامتهم الثاني المامقاني ( ١٢٩٠ – ١٣٥١) في مواضع كثيرة من كتابه (تنقبح المقال) وهو أكبر كتبهم في الجرح والتعديل .

<sup>(</sup>١) لأن مدار التوثيق عندهم في المرويات والمنقولات على الحب والبغض ، فالذي يكون أكثر بغضا لأصحاب رسول الله ﷺ يكون في مروياته أوثق من الذي يتهم عندهم بأنه يتهاود في أمر الصحابة ، ولا يلعن أم المؤمنين عائشة وسيدنا معاوية وسائر الصحابة وأئمة التابعين وصفوة المسلمين .

<sup>(</sup>٢) لأن ضروريات مذهبهم قائمة على الأباطيل والأوهام والمستحيلات ، كها سترى في هذا الكتاب ، وأقرب ذلك أنهم يكابرون في أنهم نحلة تعيش بلا إمام ، فيزعمون أنهم إمامية وأن لهم إماما وأن إمامهم حي منذ أكثر من ألف سنة ، ولكنه غائب في سرداب سامراء ، وينتظرون خروجه ويدّعُون في كتبهم بأن يعجل الله فَرَجه .

 <sup>(</sup>٣) ولو عاش شيخ الإسلام إلى عصرنا لقال إن الشيخية والكشفية والبهائية من صميمهم خرجوا ، وبسخافاتهم زلوا وضلوا .

<sup>(</sup>٤) أي ابن المطهر.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام البغدادي ( ٣٣٦ ــ ٤١٣ ) شيخ مشايخ الحلة ، يقال إن له أكثر من مائتي مصنف بين كتاب ورسالة ومقالة .

والكراجُكي (١)، وأبي القاسم (٢) الموسوي ، والطوسي (٣) \_ فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل خبرة بطريق المناظرة ، ومعرفة الأدلة ، ومايدخل فيها من المنع والمعارضة ، كما أنهم جهلة بالمنقولات (٤) ، وإنما عُمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد (٥) ، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب ، فيعتمدون على

<sup>(</sup>١) محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (المتوفى سنة ٤٤٩) من تلاميذ الشيخ المفيد. وكان في المختصر: (الكراجلي) وصححناه من الأصل (١: ١٣) ومن كتب التراجم. و(كراجك) قرية على باب واسط.

<sup>(</sup>٢) في المختصر ( ابن القاسم ) وصححناه من الأصل ( ١ : ١٣ ) ومن كتب التراجم ، وهو أبو القاسم على بن الحسين بن موسى المعروف بالمرتضى ( ٣٥٥ ــ ٤٣٦ ) أخو الرضى محمد بن الحسين الشاعر ( ٣٥٩ ــ ٤٠٦ ) . وهذان الأخوان هما اللذان تطوعا للزيادة على خطب أمير المؤمنين سيدنا على كرم الله وجهه بكل ماهو طارىء عليها وغريب عنها من التعريض بإخوانه الصحابة وهو برىء عند الله عز وجل من كل ذلك وسيبرأ إليه من مقترفي هذا الإثم . (٣) وهو محمد بن محمد بن الحسن الخوجه نصير الدين الطوسي ( ٥٩٧ ــ ٦٧٢ ) المسئول ـــ مع عدو الله ابن العلقمي ومستشاره ابن أبي الحديد ــ عن الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه الوثني هلاكو في أمة محمد ﷺ سنة ٦٥٥ عند استيلائه على عاصمة الإسلام بغداد بخيانة ابن العلقمي ومستشاره وتحريض هذا الفيلسوف الملحد النصير الطوسي ، وكان الطوسي قبل ذلك من أعوان ملاحدة الإسهاعيلية في بلاد الجبل وقلعة الموت وألف كتابه ( الأخلاق الناصرية ) باسم وزيرهم ناصر الدين حاكم بلاد الجبل ( قوهستان ) وكان ناصر الدين من أخبث رجال علاء الدين محمد بن جلال حسن ملك الإسهاعيلية . ومن نفاق الطوسى أن له قصيدة في التزلف إلى الخليفة العباسي المستعصم (٥٨٨ – ٢٥٦) ومع ذلك فإنه هو المحرض لهولاكو على نكبة الإسلام في بغداد، والشيعة يعدون هذه الخيانة المخزية والوحشية الشنيعة أعظم مفاخر النصير الطوسي ( انظر كتابهم روضات الجنات ص ٥٧٨ الطبعة الثانية ) ، وهذا الملحد الخائن للإسلام وأهله أعظم خيانة يمكن أن يتصورها البشر قد اكتشف هولاكو خيانته له أيضاً ، وكاد يفتك به لولا حاجته إليه في إتمام الزيج الذي بدأ به ، ومما يدلك على أن من لا دين له لا أخلاق له أن هولاكو لما شتم النصير الطوسي ولوح له بخيانته وهدده بالقتل لولا الحاجة إليه في إتمام الزيج انتهز تلميذه القطب الشيرازي هذه الفرصة اللائحة وقال لهولاكو: وأنا لإتمام أمر الزيج إن كان الرأي المبارك يقتضي شيئًا في حق هذا الرجل، فتباً لعلم هؤلاء ، إذ لم يعصمهم عن الإنحدار في هذه الهوة بلا خجل ولا حياء .

<sup>(</sup>٤) في المختصر : « بالمعقولات » . والتصحيح من الأصل ( ١ : ١٣ ) ومن سياق القول . (٥) انقطاع الإسناد : أن يكون في سند الخبر راو أو أكثر مطويا ، فيروي شخص خبرا عن شخص أقدم من زمنه ، ومعنى هذا أن الراوي كاذب في روايته عن شخص لم يجتمع به ، أو أن بينهما شخصا كتم ذكره لأنه معروف بالكذب فلم يشأ أن يذكره لئلا يفتضح كذب ذلك الخبر .

نقل أبي مِخنف لوط بن يحيى(١) وهشام بن الكلبي(١).

قال يونس بن عبد الأعلى (٣) قال / أشهب (١) سئل مالك رضي الله عنه عن ٢ الرافضة فقال : « لاتكلمهم ، ولا تَروِ عنهم ، فإنهم يكذبون » .

وقال حرملة (°): سمعت الشافعيُّ رضي الله عنه يقول: « لم أرَ أحداً أشهَدَ بالزور من الرافضة » .

وقال مُؤَمِّل بن إهاب<sup>(٦)</sup> سمعت يزيد بن هارون<sup>(٧)</sup> يقول « يُكتب عن كل مبتدع \_ إذا لم يكن داعية \_ إلا الرافضة ؛ فإنهم يكذبون ».

وقال محمد بن سعيد الأصفهاني (^) سمعت شريكاً (٩) يقول: « احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة ، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناً ».

<sup>(</sup>١) هو من أخف رواتهم وطأة ، ومع ذلك قال فيه ابن عدي «شيعي محترق صاحب أخبارهم » وقال عنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال « أخباري تالف لا يوثق به ، تركه أبو حاتم وغيره» . وفي مادة « خنف » من القاموس المحيط للفيروزأبادي مثل ذلك . ويقال أن وفاة لوط بن يحيى سنة ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب أخباري نسابة توفي سنة ٢٠٤. وأصدق كلمة في وصفه قول الإمام أحمد «كان صاحب سمر ونسب ، ما ظننت أن أحداً يحدث عنه ». فهو مرجع في الأخبار والأنساب التي لا صلة لها بالدين ، أما في سنة رسول الله في وأحكام شرعه فالمسلمون أعقل من أن ينخدعوا به . وقال عنه الحافظ بن عساكر : رافضي ليس بثقة . (٣) هو إمام مصر في عصره ومن أعلام الإسلام ، توفي سنة ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) أشهب بن عبدالعزيز القيسي (١٤٠ ـ ٢٠٤) أحد أئمة مصر ، ومن تلاميذ مالك والليث بن سعد .

<sup>(</sup>٥) حرملة بن يحيى التجيبي (المتوفى سنة ٣٤٣) من مفاخر مصر ، تتلمذ على الشافعي وروى عن ابن وهب (حامل علم مالك إلى مصر) نحو مائة ألف حديث .

<sup>(</sup>٦) مؤمل بن إهاب الربعي المتوفي سنة ٢٥٤ بمن يروى عنهم أبو داود والنسائي .

 <sup>(</sup>٧) يزيد بن هارون السلمي الواسطي أحد أعلام الحفاظ المشاهير ومن شيوخ الإمام أحمد ،
 بلغ عدد المجتمعين في مجلس درسه سبعين ألف رجل ، توفي سنة ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٨) من تلاميذ شريك ، وهو أحد الذين يروي عنهم البخاري وطبقته ، توفي سنة ٢٢٠ .

 <sup>(</sup>٩) شريك بن عبدالله النخعي ( ٩٥ – ١١٧ ) قاضي الكوفة وأحد شيوخ الإمام عبدالله بن
 المبارك وطبقته ومن أقران الثوري وأبي حنيفة .

وقال أبو معاوية (١) سمعت الأعمش (٢) يقول: «أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين » يعني أصحاب المغيرة بن سعيد (٣). وردُّ شهادة من عُرف بالكذب متفق عليه .

ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف. والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس حتى قيل إن حديثهم من أصح الحديث. والرافضة يقرُّون بالكذب حيث يقولون: ديننا التقية (٤). وهذا هو النفاق، ثم يزعمون أنهم هم المؤمنون، ويصفون السابقين الأولين بالردَّة والنفاق (٥)، فهم كما قيل « رَمَتني بدائها وانسلَّت ».

<sup>(</sup>١) أبو معاوية محمد بن خازم الضرير المتوفى سنة ١٩٥ ، كان أحد الأعلام ومن تلاميذ الأعمش .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام سليمان بن مهران الكوفي (٦٤ ــ ١٤٨) أحد الأعلام الحفاظ القراء، قال سفيان بن عيينة «كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم» وكان يسمى (المصحف)لصدقه.

<sup>(</sup>٣) المغيرة بن سعيد الكوفي الرافضي الكذاب المصلوب سنة ١١٩ في إمارة خالد بن عبدالله القسري ، كان يفسر آية ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ (إن الله يأمر بالعدل) علي ، (والإحسان) فاطمة ، (وإيتاء ذي القربى) الحسن والحسين ، (والفحشاء): فلان أفحش الناس ، (والمنكر): فلان . . » وكان يقول بإلهية علي ، وتكفير أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع علي ، وكان يختلف إلى امرأة يهودية يتعلم منها ، فإذا سئل ماذا يتعلم منها يقول: أتعلم السحر ، كان أثمة أهل البيت يتبرأون منه ومن كذبه عليهم وإلحاده في دين الإسلام .

<sup>(</sup>٤) أخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤: ١٦٥) أن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب قال لرجل من الرافضة : « والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم ، ثم لا نقبل منكم توبة » . فقال له رجل : لم لا تقبل منهم توبة ؟ قال « نحن أعلم بهؤلاء منكم . إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم ، وإن شاءوا كذبوكم وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في (التقية ) . ويلك ! إن التقية هي باب رخصة للمسلم إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان أعطاه غير مافي نفسه يدرأ عن ذمة الله ، وليست باب فضل ، إنما الفضل في القيام بأمر الله وقول الحق ، وأيم الله ما بلغ من التقية أن يجعل الله بها لعبد من عباد الله أن يُضلّ عباد الله ».

<sup>(</sup>٥) كتب السيد إبراهيم الراوي (من علماء أهل السنة ) إلى محمد مهدي السبزواري (من مجتهدي الشيعة ) رسالة تاريخها ١٤ صفر ١٣٤٧ يشكو له قول بهاء الدين العاملي الشيعي في=

ثم عُمدَتُهم في العقليات اليوم على كتب المعتزلة ، فوافقوهم في القَدَر وسَلْب الصفات، ومافي المعتزلة من يطعن في خلافة الشيخين ، بل جمهورهم يعظمونها ويفضلونها، وكان متكلموا الشيعة \_ كهشام بن الحكم(١) وهشام

=حاشيته على تفسير البيضاوي عند تفسير قول الله سبحانه ﴿ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ﴾ : أنها نزلت في أبي بكر وعمر والصحابة . ومما قاله السيد إبراهيم الراوي: «لو أن أبا بكر وعمر وباقي الصحابة الذين يزيدون عند وفاة النبي عنه على مائة ألف كانوا ـ إلا خمسة أو سبتة أو سبعة ـ كفاراً أو منافقين أو مرتدين كها ارتدت الأعراب لأعلنوا دين الجاهلية ولم يقاتلوا أهل الردة ، وهذا النبي عنه مدة ٢٣ سنة يصحبه أصحاب كفار ، ومدة طويلة أيضا تصحبه زوجة كافرة لا يعلمهم! وقد علمه الله علم الأولين والآخرين ؟ » . فأجابه السبزواري بجواب تاريخه رابع ربيع الآخر : « قلتم أدام الله ظلكم : وإذا صدق قول الشيعة في ارتداد الصحابة كلهم الذين يتجاوز عددهم مائة ألف ـ إلا خمسة أو ستة أو سبعة ( والصواب ثلاثة ) ـ فلم يقاتل أبو بكر أهل الردة ويردهم إلى الإسلام ؟ وكفره كفر حكمي لا كفر واقعي كعبادة الوثن والصنم ، ولم يعتقد الشيعة كفر الصحابة وعائشة في حياة النبي ، وإنما قالوا إنهم والصحابة ، وإن كان البهاء العاملي والسبزواري متفقين مع أهل ملتها في أن الصحابة ـ بعد وفاة النبي على الأقل ـ كانوا كفاراً ونحن نسلم بأن الصحابة كانوا كفاراً ولكن بكل ماتخالف به النبيعة رسالة الإسلام التي بعث الله بها خاتم رسله وآخر المعصومين من عباده . وانظر تفصيل الشيعة رسالة الإوي والسبزواري في مجلة ( الفتح ) جزء جمادى الآخرة . ١٣٦٦ .

(1) هشام بن الحكم مولى كندة ، نشأ في أحضان أبي شاكر الديصاني الزنديق وكان من غلمانه ، ومن بيئة أبي شاكر رضع أفاويق الإلحاد والزندقة والتجسيم «حتى إذا فرق الدهر بينه وبين أستاذه الأول بحث عن زميل آخر منحرف عن جادة السنة الإسلامية فجمعه الدهر بأحد الجهمية ، على تناقض مذهب هشام في التجسيم ومذهب جهم في نفي الصفات إلا أن الجامع بينها انحراف كليها عن الجادة والغلو في البدعة ، وعلم به البرامكة وهم سلالة سدنة بيت النار للمجوس فتألفوه وأشبعوا نهمته واستعملوا ذكاءه في أغراضهم ، ولعلهم هم الذين دفعوه للانتها إلى حركة التشيع ليتعاون مع غلاتها وليتصيد الأغرار من أحداثها وليستعين برءوسها على أغراض بعيدة للبرامكة ، وكانت بيئة التشيع حافلة بكل عنصر ومعدن ، وفي هذا الدور من شيخوخة هشام بن الحكم استقيظ الخليفة هارون لألاعيب البرامكة والشعوبيين والزنادقة ، فكانت نكبة البرامكة ، واستتر في خلالها هشام بن الحكم ثم انقطعت أخباره عن الناس ويقال إنه مات سنة البرامكة ، وانظر لعقيدته مختصر التحفة الإثنى عشرية ص ٦٣ ومابعدها .

الجواليقي (١) ويونس بن عبدالرَحن القُمِّي (٢) \_ يبالغون في إثبات الصفات ويجسَّمون .

قال المصنف ابن المطهر: (أما بعد فهذه رسالة شريفة ، ومقالة لطيفة ، اشتملت على أهم المطالب / في أحكام الدين ، وأشرف مسائل المسلمين ، وهي مسألة الإمامة ، التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة ، وهي أحد أركان الإيمان ، المستحق بسببه الخلود في الجنان ، فقد قال رسول الله على الله من مات ولم يعرف إمام زمانه ، مات ميتة جاهلية » خدمت به خزانة السلطان الأعظم ، ملك ملوك طوائف العرب والعجم ، شاهنشاه غياث الملة والدين خدا بنده . . . ورتبتها على فصول الأول : في نقل المذاهب في هذه المسألة . الثاني: أن مذهب الإمامية واجب الاتباع . الثالث: في الأدلة على إمامة على . الرابع: في الإثنى عشر . الخامس: في إبطال خلافة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم .

فيقال : الكلام على هذا من وجوه :

فقوله: إن مسألة الإمامة « أهم المطالب »: كذب بالإجماع ؛ إذ الإيمان أهم ، فمن المعلوم بالضرورة أن الكفار على عهد النبي على كانوا إذا أسلموا أجري

<sup>(</sup>١) هو هشام بن سالم الجواليقي العلاف مولى بشر بن مروان ، كان يقول أن لله صورة وأن آدم خلق على مثال الرب ، وأن الله مجوف من الرأس إلى السرة ، ومصمت من السرة إلى القدم . وعلماء الجرح والتعديل من الشيعة يقولون عنه إنه ثقة ثقة ، وهو معاصر لهشام بن الحكم وشيطان الطاق وزمن البرامكة .

<sup>(</sup>٢) هو مولى علي بن يقطين ، ولد في زمان هشام بن عبدالملك ، وعاصر موسى الرضا والمأمون وله عقائد فاسدة . يروي الشيعة أن محمد بن داذويه كتب إلى موسى الرضا يسأله عن يونس فكتب إليه : لعنه الله ، ولعن أصحابه ، وبريء الله منه ومن أصحابه . وضرب مرة بالأرض كتابا ألفه يونس وقال : هذا كتاب ابن لزان وزانية ، هذا كتاب زنديق ، ولما ذهب موسى الرضا إلى خراسان إجابة لدعوة المأمون قال عنه يونس : إن دخل في هذا الأمر طائعا أو مكرها فهو طاغوت ، ومع ذلك فإن الشيعة يوثقونه ويعدونه من مفاخرهم ويمارون فيها ثبت من أوزاره .

عليهم أحكام الإسلام ولم تذكر لهم الإمامة بحال ، فكيف تكون أهم المطالب ، أم كيف يكون الإيمان بإمامة محمد بن الحسن المنتظر من أربعهائة ونيف وستين سنة ليخرج من سرداب سامراء أهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ؟!

ويقال للرافضة: إن كان ما بأيديكم كافياً في الدين فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم يكن كافياً فقد أقررتم بالنقص والشقاء حيث كانت سعادتكم موقوفة على أمر آمر لاتعلمون بماذا أمر، وكان ابن العود الحلي يقول: إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لايعرف قائله، فالقول الذي لايعرف قائله هو الحق/ لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة! فانظر إلى هذا الجهل، فإنه بتقدير وجود المنتظر لا يُعلم أنه قال ذلك القول ولم ينقله عنه أحد، فمن أين نجزم بأنه قوله ؟ فأصل دين هؤلاء مبني على مجهول ومعدوم. فالمقصود من الإمام طاعة أمره، ولا سبيل إلى معرفة أمره، فلا فائدة فيه أصلاً لا بعقل ولا بنقل، فأوجبوا وجود المنتظر وعصمته، قالوا: لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به، وهم فها حصلت لهم بالمنتظر مصلحة قط، والذين أنكروه لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا ولله الحمد.

فإن قلتم: إيماننا به كإيمان كثير من الصالحين والزهاد بإلياس والخضر والغوث والقطب بمن لايعرف وجودهم ولا أمرهم ولا نهيهم (١)، قلنا: ليس الإيمان بوجودهم واجباً عند أحد من العلماء، فمن أوجب الإيمان بوجودهم كان قوله مردوداً كقولكم، وغاية مايقوله الزهاد في أولئك أن المصدِّق بوجودهم أكمل وأفضل بمن ينكر وجودهم، ومعلوم بالاضطرار من الدين أن نبي الله

<sup>(</sup>١) لسلطان العلماء العزبن عبدالسلام السلمي ( ٥٧٧ – ٦٦٠ ) رسالة مطبوعة في حلب عن الابدال والغوث والقطب والنجباء، وأن هذه الأسماء ليس لها أصل في الدين الإسلامي ، وغير مأثورة عن النبي ﷺ في حديث صحيح ولا ضعيف .

لل يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء . فأما من زعم أن القطب أو الغوث هو الذي يمدُّ أهلَ الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم ، وأن هذه الأمور لا تصل إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطته ، فهذا ضال يشبه قوله قول النصارى في الباب ، وهذا كما قال بعض الجهلة في النبي على وفي شيوخهم أن علم أحدهم « ينطبق » على علم الله وقدرته فيعلم مايعلمه الله ، ويقدِّر مايقدِّره الله ، ثم الذي عليه المحققون أن الخضر وإلياس ماتا(١).

ولقد خلا بي بعض الإمامية وطلب أن أتكلم معه ، فقررتُ له قولهم / من أن الله تعالى أمر العباد ونهاهم ، فيجب أن يفعل بهم اللطف ، والإمام لطف ، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور ، فيجب أن يكون لهم إمام ، ولابدَّ أن يكون معصوماً ليحصل المقصود به ، ولم تُدَّعَ العصمةُ لأحد بعد الرسول عليه السلام إلا لعلي فتعين أن يكون إياه ، للإجماع على أن غيره ليس بمعصوم وعليٍّ قد نص (٢) على الحسن ، و[ الحسن على ] الحسين رضي الله عنهم ، إلى أن انتهت النوبة إلى عمد بن الحسن المنتظر . فاعترف بأن هذا تقرير جيِّد .

قلتُ : فأنا وأنت طالبان للعلم والحقِّ والهدى ، وهم يقولون : من لم يؤمن

<sup>(</sup>١) وتلك سنة الله في البشر من أنبياء وغيرهم ، ومن نسب إلى الإسلام نصا يخالف ذلك فعليه أن يبرزه ، وليس في الحديث الصحيح نص في ذلك .

<sup>(</sup>٢) في المختصر « قبض » والتصحيح من الأصل (١: ٢٤). وشيخ الإسلام يقرر للشيعي مذهب الشيعة لتكون المناظرة على أساسه ، أما الواقع فإن علياً لم ينص على الحسن ، روى الإمام أحمد في مسنده (١: ١٣٠ رقم ١٠٧٨) عن وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبدالله ابن سبع قال: سمعت علياً يقول (وذكر أنه سيقتل) قالوا: فاستخلف علينا. قال: «لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله عليه ، قالوا: فيا تقول لربك إذا أتيته ؟ قال: «أقول: اللهم تركتني فيهم مابدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم فإن شئت أصلحتهم ، وإن شئت أفسدتهم»، وروى الإمام أحمد مثله (١: ١٥٦ برقم ١٣٣٩) عن أسود بن عامر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبدالله بن سبع ، والخبران إسناد كل منها صحيح ، وانظر (العواصم من القواصم)

بالمنتظر فهو كافر! فهل رأيته ، أو رأيت من رآه ، أو سمعت له بخبر ، أو تعرف شيئاً من كلامه ؟ قال : لا . قلت : فأي فائدة في إيماننا بهذا ؟ وأي لطف حصل لنا به ؟ وكيف يكلفنا الله تعالى بطاعة شخص لا نعلم ما يأمر به ولا ماينهى عنه ، ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك أصلاً . وهم من أشد الناس إنكاراً لتكليف مالا يطاق ، فهل في تكليف مالا يطاق أبلغ من هذا ؟!

فقال: إثبات هذا مبني على تلك المقدمات(). قلت: لكن المقصود منها لنا ما ما منعلق بنا نحن ، وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نهي ، وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصّل لنا فائدةً ولا لطفاً عُلم أن الإيمان بالمنتظر من باب الجهل لا من باب اللطف والمصلحة ، والذي عند الإمامية من النقل عن آبائه() إن كان حقاً محصلاً للسعادة فلا حاجة إلى المنتظر ، وإن لم يكن محصّلا للنجاة والسعادة فما نفعهم المنتظر .

ثم مجرَّد معرفة الإنسان إمام وقته أو رؤيته لا يستحق به الكرامة إن لم يوافق ٦ أمرَه ونهيه ، فها هو بأبلغ من الرسول عليه السلام ، فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيِّع للفرائض ، معتدٍ ، متعدٍّ للحدود!

وهم يقولون : حبُّ عليٍّ رضي الله عنه حسنة لا يضرُّ معها سيئة (٣)! فإن كانت السيئات لا تضرُّ مع حبٌ عليّ فلا حاجة إلى الإمام المعصوم .

وقولك « إن الإمامة أحد أركان الإيمان » جهلٌ وبهتان ، فإن النبي ﷺ فسر « الإيمان » وشُعبَه ، ولم يذكر « الإمامة » في أركانه ، ولا جاء ذلك في القرآن ،

<sup>(</sup>١) أي المقدمات التي قررها له شيخ الإسلام واعترف الشيعي بأن هذا تقرير جيد .

<sup>(</sup>٢) في المختصر «عن أبايه» والذي في الأصل (١: ٢٤): «عن الأئمة».

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر التحفة الإثنى عشرية ص ٢٠٤.

بل قال تعالى ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ كَفَّا ﴾ (الأنفال ٢) . وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّا ﴾ (الأنفال ٢) . وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمُولِهِمْ وَإِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمُولِهِمْ وَإِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمُولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللّهِمْ وَأَنْفُلِهِمْ وَأَنْفُلِهِمْ وَالْحَجَراتِ ١٥) وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ ٱلْمِرَّ أَن تُولُولُونَهُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴾ تعالى : ﴿ لَيْسَ ٱلْمِرَ أَن تُولُولُومُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴾ (المبقرة ١٧٧) إلى غير ذلك من الآيات ، ولم يذكر « الإمامة » ولا أنها من أركان الإسلام .

وأما قولك في الحديث: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»: فنقول من روى هذا؟ وأين إسناده؟ بل والله ماقاله الرسول على هكذا ، وإنما المعروف ماروى مسلم أن ابن عمر جاء إلى عبدالله بن مطيع(١) حين كان من أمر الحَرَّة ما كان ، فقال(١): اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة ، فقال(١): إني لم آتِكَ لأجلس ، أتيتُك لأحدَّثك حديثاً ، سمعتُ رسول الله على يقول : « من كا خلع يداً من طاعة / لقى الله يوم القيامة ولا حُجَّة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »، وهذا حديث [حدَّث] به ابن عمر لما خلعوا أمير وقتهم يزيد \_ مع ماكان عليه من الظلم(١) \_ فدلً الحديث على أن من لم

<sup>(</sup>١) كان داعية ابن الزبير في المدينة ، وكان يجرض المدنيين على الثورة ، وهو أول من افترى على إمام وقته يزيد بن معاوية بالأكاذيب التي صدقها العوام ونشأت عنها الفتنة ، وقد كذبه محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وقال له : أنا كنت عند يزيد وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة ، متحريا للخير ، يسأل عن الفقه ، ملازماً للسنة ( البداية والنهاية ٨ : ٢٣٣ ) . وانظر العواصم من القواصم ص ٢٣٣ .

 <sup>(</sup>۲) أي ابن مطيع .
 (۳) أي عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٣: ١٨٥): « لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيراً من معاوية ، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيراً منهم في زمن معاوية ، إذا نسبت إلى أيام أيام من بعده ، وإذا نسبت إلى أيام أي بكر وعمر ظهر التفاضل » . =

يكن مطيعاً لولاة الأمر ، أو خرج عليهم بالسيف ، مات مِيتة جاهلية ، وهذا ضدّ حال الرافضة ، فإنهم أبعد الناس عن طاعة الأمراء إلا كرها [ وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية ، والرافضة رءوس هؤلاء ، ولكن لايكفر المسلم بالاقتتال في العصبية ، فإن خرج عن الطاعة ](۱) ثم مات ميتة جاهلية لم يكن كافرا ، وفي صحيح مسلم عن جندب البجلي مرفوعاً « من قُتل تحت راية عميّة يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية » ، وفي مسلم عن أبي هريرة « من خرج من الطاعة وفارق الجهاعة ثم مات مات ميتة جاهلية » ، فطالما خرجت الرافضة عن الطاعة وفارق الجهاعة . وفي الصحيحين عن ابن عباس خرجت الرافضة عن الطاعة وفارقت الجهاعة . وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي عن النبي عن النبي المن قال : «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإن من فارق الجهاعة شبراً فهات إلا مات ميتة جاهلية » .

ثم لو صحَّ الحديث الذي أوردته لكان عليكم ، فمن منكم يعرف إمام الزمان أو رآه أو رآى من رآه أو حفظ عنه مسألة ؟ بل تَدعون إلى صبىّ – ابن ثلاث أو خمس سنين – دخل سرداباً من أربعهائة وستين عاماً (٢) ولم يُر له عين = وفي زمن الدولة العباسية كان بعض الناس يضرب المثل الأعلى للعدل بحكم عمر بن عبدالعزيز ، فقال لهم الإمام الحافظ القدوة سليان بن مهران الأعمش : «فكيف لو أدركتم معاوية»؟ قالوا: في

فقال لهم الإمام الحافظ القدوة سليهان بن مهران الأعمش: وفكيف لو أدركتم معاوية ؟ قالوا: في حلمه ؟ قال: ولا والله ، بل في عدله » وزمن يزيد كان امتداداً لزمن معاوية وقواده قواده ورجاله رجاله ، لكن الحكومات تتجوز فيها تراه في تقديرها أنه ضرورة ، وافتراء عبدالله بن مطيع الكذب فيها كان يتهم به يزيد \_ خلافاً لما شهد به محمد بن الحنفية \_ وتحريضه الناس على الفتنة أدى إلى النتائج التي كان يتخوفها ابن عمر فيها رواه عنه مسلم في صحيحه أنه جاء يحذر ابن مطيع عواقب خلع يده من طاعة إمامه ونقضه ماكان لإمامه في عنقه من بيعة ، إن ماكان يفعله عبدالله بن مطيع هو الظلم الذي يموت به صاحبه ميتة جاهلية ، والظلم من ابن مطيع أدى إلى ظلم مثله من يزيد ، وتعريف الظلم عند العرب: « وضع الشيء في غير موضعه ، والميل عن القصده ، وهذا مافعله المحرضون على الشر قبل يوم الحرة ، وهذا ما أدت إليه النتائج المحزنة بعد ذلك .

(١) أكملنا هذه الفقرة من الأصل (١: ٢٧) ولا يلتئم الكلام إلا بها .

(٢) في الأصل (١: ٢٩): «أكثر من أربعائة وخمسين سنة » وهذا يدل على أن شيخ الإسلام ألف (منهاج السنة) أو (منهاج الاعتدال) بعد سنة ٧١٠. والتاريخ الذي في مختصر الحافظ الذهبي يدل على أن اختصاره كان سنة ٧٢٠، أي في حياة شيخ الإسلام وقبل وفاته بثماني سنين ، وكان الحافظ الذهبي في السابعة والأربعين من حياته المباركة ؛ وذلك لأن الشيعة يزعمون أن دخول من يسمونه آخر أئمتهم في السرداب كان سنة ٢٦٠.

ولا أثر ، ولا سُمع له حس ولا خبر ، وإنما أمرنا بطاعة أئمة موجودين معلومين لهم سلطان ، وأن نطيعهم في المعروف دون المنكر ، ولمسلم عن عوف ابن مالك عن النبي على قال : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم النين تبغضونهم / ويبغضونكم ، وتلعنونكم»، قلنا : يارسول الله أفلا ننابِذُهم عند ذلك ؟ قال : « لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره مايأتي من المعصية الله ، ولا ينزعن يدا من طاعة » ، وفي الباب أحاديث عدَّة تدل على أن الأئمة ليسوا بمعصومين (۱).

ثم الإمامية يسلمون أن مقصود الإمامة إنما هو في الفروع ، أما الأصول فلا يحتاج فيها إلى الإمام ، وهي أهم وأشرف ، وإمام الزمان اعترفوا<sup>(۲)</sup> بأنه ماحصلت به بعد مصلحة أصلاً ، فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل ، ويكثر القال والقيل ، ويفارق جماعة المسلمين ، ويلعن السابقين ، ويعين الكفار والمنافقين ، ويحتال بأنواع الحيل ، ويسلك أوعر السبل ، ويعتضد بشهود الزور ، ويدلً أتباعه بحبل الغرور<sup>(۳)</sup> ، ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله على أحكام الله تعالى ، وماحصل له من جهته منفعة ولامصلحة إلا ذهاب نفسه حسرات ، وارتكب الأخطاء ، وطوّل الأسفار ،

<sup>(</sup>١) بل إن الأثمة الأحد عشر كانوا معترفين بأنهم غير معصومين ، وما منهم إلا من حفظ الناس من أدعيته وتضرعاته ما يستغفر فيه الله من ذنوبه ، ولو كانوا معصومين لما كانت لهم ذنوب ، أما الثاني عشر فدخل السرداب طفلا فيها زعموا ولم يحفظ الناس من كلامه ولا من دعائه شيئاً إلى الآن ؛ لأنه لم يره ولم يسمع صوته أحد إلى الآن .

<sup>(</sup>٢) في المختصر « فاعترفوا » وألفاء لا حاجة إليها هنا ، ولعلها من الناسخ .

 <sup>(</sup>٣) هذه السلسلة من الاتهامات وما سيتلوها بعدها على كل منها شواهد من التاريخ ومن مؤلفات هذه الطائفة يمكن أن نجمع منها مجلدات حافلة بالحقائق لو كان في الوقت والعمر فسحة .

وأدمن الانتظار وعادى أمة محمد على للااخل(١) في سرداب، لاعمل له ولا خطاب، ولوكان متيقن الوجود لما حصل لهم به منفعة، فكيف وعقلاء الأمة يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس، وأن الحسن بن علي العسكري رضي الله عنه لم يعقب كما ذكره محمد بن جرير الطبري وعبدالباقي بن قانع وغيرهما من النسابين(١).

ثم يقولون: دخل السرداب وله [ إما ] سنتان وإما ثلاث وإما خمس، وهذا يتيم بنص القرآن تجب حضانته وحفظ ماله، فإذا صار له سبع سنين / أمر بالصلاة، فمن لا توضأ ولا صلى وهو تحت الحجر \_ لو كان موجود أ<sup>(٣)</sup> \_ فكيف يكون إمام أهل الأرض، وكيف تضيع مصلحة الإمامة مع طول الدهور؟!

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) في المختصر «الدخل» والتصحيح من الأصل (١: ٢٩).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن جرير الطبري في حوادث سنة ٣٠٢ أن دعياً احتال حتى توصل إلى الخليفة المقتدر فادعى أنه محمد بن الحسن بن على بن موسى بن جعفر ، فأمر الخليفة بإحضار مشايخ آل أبي طالب وعلى رأسهم نقيب الطالبيين أحمد بن عبدالصمد المعروف بابن طومار ، فقال له ابن طومار : لم يعقب الحسن ، وضج بنو هاشم وقالوا : يجب أن يشهر هذا بين الناس ويعاقب أشد عقوبة ، فحمل على جمل وشهر في الجانبين يوم التروية ويوم عرفة ، ثم حبس في حبس المصرين بالجانب الغربي . والشاهد من الخبر الذي رواه الطبري قول نقيب الطالبيين أن الحسن العسكري لم يعقب ، والقائلون بأن الحسن العسكري لم يعقب أقوى حجة من الذين يدعون أن نرجس مملوكة الحسن وضعت له ولداً في حياته أو بعد موته ، وأقرب الناس إلى الحسن العسكري أخوه جعفر بن على بن موسى ، فانه بعد وفاة أخيه حاز تركته باعتبار أنه لا وارث له غيره ، وحجز جواريه إلى أن تبين له وللناس أنه ليس بإحداهن حمل ، والتاريخ \_ بقواعده وتمحيصاته \_ لا يعرف شخصية لولد ينسب للحسن العسكري ، أما الدعاوى الطائفية والأهواء المذهبية التي تنتهي بهذه الشخصية إلى أنها لاتزال على قيد الحياة إلى الآن فلا يبعد أن نصيب بدايتها من الحقيقة كنصيب هذه النهاية من ذلك ، وسبحان واهب العقول.

<sup>(</sup>٣) في المختصر « أن لو كان موجوداً » بزيادة « أن » والتصحيح من الأصل ( ١ : ٣٠ ) .

# الفصاللأول

### في نقل المذاهب في هذه المسألة(١)

قال المؤلف الرافضي: (ذهبت الإمامية إلى أن الله عدل حكيم لا يفعل قبيحاً ولا يظلم ، وأنه رءوف بالعباد يفعل لهم ماهو الأصلح لهم \_ إلى أن قال \_ ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة ، فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم ، ولئلا يخلي الله العالَمُ من لطفه ورحمته ، وأنه لما بعث محمداً على الله الرسالة ونص على أن الخليفة من بعده على ، ثم من بعد عليّ ولده الحسن (٢)، ثم على ولده الحسين، ثم على [عليّ ] (٣) بن الحسين ، ثم على محمد ، ثم على جعفر ، ثم على [ موسى بن جعفر ، ثم على ](٣) على بن موسى ، ثم على محمد بن على الجواد ، ثم على على بن محمد الهادي ، ثم على الحسن بن عليِّ العسكري ، ثم على الحجة محمد بن الحسن ، وأن النبي ﷺ لم يمت إلا عن وصية بالإمامة . وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله : فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله تعالى ، وجوَّزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب، وأنه تعالى لا يفعل لغرض بل أفعاله كلها لا لغرض من الأغراض ، ولا لحكمة ، وأنه يفعل الظلم والعبث ، وأنه لا يفعل الأصلح لعباده بل [ ما ](٣) هو الفساد في الحقيقة كفعل المعاصى وأنواع الكفر ، فجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مسندة إليه ، وأن المطيع

<sup>(</sup>١) عناوين الفصول لم تكن في المختصر ، ولكن الكتاب المردود عليه والسرد والمختصسر مبنية كلها على هذه الفصول .

<sup>(</sup>٢) أنظر التعليق في صل ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من المختصر وأكمل من الأصل (١: ٣٠).

لا يستحق ثواباً والعاصي لا يستحق عقاباً ، قد يعذب النبي ويثيب إبليس وفرعون ، وأن الأنبياء غير معصومين بل قد يقع منهم الخطأ والفسق والكذب ، وأن النبي على لم إمامة ، بل مات عن غير وصية / ، وأن الإمام بعده أبو بكر بمبايعة عمر وبرضا أربعة : أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وأسيد بن حُضير وبَشير بن سعد ، ثم من بعده عمر بنص أبي بكر ، ثم عثمان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم ، ثم علي بمبايعة الخلق له(١) [ ثم اختلفوا ](١) فقال بعضهم إن الإمام بعده حسن ، وبعضهم قال معاوية ، ثم ساقوا الإمامة في بني أمية إلى أن ظهر السفاح) .

قلنا : هذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من التحريف والكذب مانذكره :

فمنه أن إدخال القدر والعدل في هذا الباب باطل من الجانبين ، إذ كل قول منه قد قال به طوائف من السنة والشيعة ، فالشيعة منهم طوائف تثبت القدر وتنكر التعديل والتجوير ، والذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فيهم طوائف تقول بالتعديل والتجوير ، فإن المعتزلة أصل هذا ، وإن شيوخ الرافضة كالمفيد والموسوي والطوسي والكراجكي(٣) إنما أخذوا ذلك من المعتزلة ، وإلا فالقدماء من الشيعة لا يوجد في كلامهم شيء من هذا ،

<sup>(</sup>١) أي لا بالنص ، لأنه لا نص ، وقد خطب على منبر رسول الله على في يوم الجمعة وهو اليوم السادس من شهادة أمير المؤمنين ذي النورين عثمان فقال كرم الله وجهه «يا أيها الناس عن ملأ وأذن ، إن هذا أمركم ، وليس لأحد فيه حق إلا إن أمّرتم ، وقد افترقنا بالأمس على أمر (أي على ترشيحه للخلافة ) فان شئتم قعدت لكم ، وإلا فلا أجد على أحد » والخبر بطوله عند الطبري (٥: ١٥٦ ــ ١٥٧) . وقول أمير المؤمنين كرم الله وجهه « إن هذا أمركم ، ليس لأحد فيه حق إلا إن أمرتم » يهدم كل مابناه الشيعة من ثلاثة عشر قرنا إلى الآن . . . وانظر (العواصم من القواصم ص ١٤٢ ــ ١٤٣) .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من الأصل (۱: ۳۱).

<sup>(</sup>٣) انظر الهامش رقم ١ ــ ٤ ص ٢٢ .

فذكره القدر في مسائل الإمامة لا مدخل له بوجه ، ومانقله عن الإمامية لم يحرِّره ، فإن من تمام قولهم «إن الله لم يخلق شيئاً من أفعال الحيوان ، بل تحدث الحوادث بغير قدرته ولا خلقه ». ومن قولهم : «إن الله لا يقدر أن يهدي ضالاً ، ولا يقدر أن يضل مهتدياً ، ولا يحتاج أحد من البشر إلى أن يهديه الله ، بل الله قد هداهم [هدى](۱) البيان ، وأما الاهتداء فقد يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له » ومن قولهم : «إن هدى الله للمؤمنين والكفار سواء ، ليس على المؤمنين نعمة في الدين أعظم / من نعمته على الكافرين ، بل قد هدى علياً بما هدى أبا جهل ، بمنزلة الأب الذي يعطي أحد ابنيه دراهم ويعطي الآخر مثلها فأنفقها هذا في الطاعة وهذا في المعصية ». ومن أقوالهم : «إنه يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء » ، فلا يثبتون لله مشيئة عامة ، ولاقدرة تامة ، ولا خَلقا متناولا لكل حادث ، وهذا نص قول المعتزلة ، ولهذا كانت الشيعة في هذا على قولين .

وقوله: «إنه نصب أولياء معصومين لئلا يخلي الله العالم من لطفه » فهم يقولون: إن الأئمة المعصومين مقهورون مظلومون عاجزون ليس لهم سلطان ولاقدرة ، حتى أنهم يقولون ذلك في عليّ رضي الله عنه منذ مات النبي على إلى أن استخلف وفي الإثنى عشر ، ويقرّون أن الله مامكنهم ولاملكهم وقد قال تعالى : ﴿ فَقَدْ عَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَهِيم الْكِنْبَ وَالْحِكْمَة وَ اليّناهُم مُلكًا عَظِيمًا ﴾ أن استخلف وفي الإثنى عشر ، ويقرّون أن الله مامكنهم ولاملكهم وقد قال تعالى : ﴿ فَقَدْ عَاتَيْنَاهُم مُلكًا عَظِيمًا ﴾ وألم عنه أنه أوجب عليهم طاعتهم فإذا أطاعوهم هدوهم ، ولكن الخلق عصوهم ، فيقال : لم يحصل – بمجرد ذلك – في العالم لا لطف ولا رحمة ، بل إنما حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم . و(المنتظر) ماانتفع به من أقرَّ به ولا من جحده ، وأما سائر الإثنى عشر – سوى عليًّ رضي الله عنه – فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أئمة الدين على رضي الله عنه – فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أئمة الدين

<sup>(</sup>١) الزيادة من الأصل (١: ٣١).

والعلم ، وأما المنفعة المطلوبة من أولي الأمر فلم تحصل بهم ، فتبين أن ماذكره من « اللطف » تلبيسٌ وكذب .

وقوله: « إن أهل السنة لم يثبتوا العدل والحكمة الخ » نقلٌ باطل عنهم من وجهين: أحدهما: أن كثيراً من أهل النظر الذين ينكرون النص يثبتون العدل والحكمة كالمعتزلة ومن وافقهم ، / ثم سائر أهل السنة مافيهم من يقول إنه ١٢ تعالى ليس بحكيم ولا إنه يفعل قبيحاً ، فليس في المسلمين من يتكلم بإطلاق هذا إلا حَلَّ دمه .

ولكن مسألة القدَر فيها نزاع في الجملة : فقول المعتزلة ذهب إليه متأخروا الإمامية وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين وأهل البيت ، فتنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه ، وفي تعليل أفعاله وأحكامه ، فقالت طائفة : إن الظلم ممتنع عليه وهو محال لذاته كالجمع بين الضدين ، وأن كل ممكن مقدور فليس هو ظلماً ، وهؤلاء يقولون : إنه لو عذُّب المطيعين ونعَّم العصاة لم يكن ظلماً ، وقالوا : الظلم التصرف فيها ليس له والله له كل شيء ، وهذا قول كثير من أهل الكلام المؤمنين بالقدَر ، وقول عدة من الفقهاء ، وقالت طائفة : بل الظلم مقدور ممكن ، والله لايفعله لعدله ، وبهذا مدح نفسه إذ يقول : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظِّلِمُ ٱلتَّاسَ شَيْعًا ﴾ (يونس ٤٤) والمدح إنما يكون بترك المقدور ، قالوا : وقد قال : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُوْمِ مِنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ﴾ (طه ١١٢) وقال تعالى ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (الزمر ٦٩) وقال : ﴿ وَمَاۤ أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (ق ٢٩). وإنما نزَّه نفسه عن أمر يقدر عليه لا على المستحيل ، وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ : « أن الله يقول : ياعبادي إني حرّمت الظلمَ على نفسي » فقد حرّم الظلم على نفسه كما ﴿ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ (الأنعام ١٢) ، وفي الصحيح « إن الله لما قضى الخلق كتب في

كتاب فهو عنده فوق العرش :(إن رحمتي غلبت غضبي) »وما كتبه على نفسه أو حرَّمه على نفسه فلا يكون إلا مقدوراً له ، فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرَّمه على نفسه ، وهذا قول أكثر أهل السنة [ والمثبتين للقدر ](١) من ١٢ [ أهل ](١) الحديث والتفسير / والفقه والكلام والتصوف ، [ و ](١) على هذا القول فهؤلاء هم القائلون بعدل الله وإحسانه دون من يقول من القدَرية إن من فعل كبيرة حبط إيمانه ، فهذا نوع من الظلم الذي نزَّه الله نفسه عنه ، وهو القائل : ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ • وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شُكَّرًا يَكرُهُ ﴾ (الزلزلة ٧-٨): فمن اعتقد أن منه على المؤمن بالهداية دون الكافر ظلم فهذا جهل لوجهين: أحدهما: أن هذا تفضيل، قال ﴿ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ (الحجرات ١٧): وكما قالت الأنبياء : ﴿ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ مُولَكِكُنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ ﴾ (إبراهيم ١١) . فهو تعالى لا يضع العقوبة إلَّا في المحل الذي يستحقها ، لا يضع العقوبة على محسن أبدا ، ولهذا قيل : كل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل، ولهذا يخبر أنه يعاقب الناس بذنوبهم، وأن إنعامه عليهم إحسان منه ، وفي الصحيح « فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وقال تعالى: ﴿ مَّاأَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَهِزَاللَّهِ ﴾ (النساء ٧٩) . أي ماأصابك من نعم تحبها كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك عليك، وما أصابك من نقم تكرهها فبذنوبك وخطاياك. فالحسنات والسيئات هنا النعم والمصائب كما قال : ﴿ وَبَهَاوَنَكُهُم بِٱلْحَسَنَكَتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ (الأعراف ١٦٨) . وقال : ﴿ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُّ ﴾ (التوبة ٥٠). وقال : ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةُ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُّكُمْ سَيِّئَةٌ يُفَرَّحُوا بِهَآ﴾ (آل عمران ۱۲۰).

<sup>(</sup>١) الزيادة من الأصل (١: ٣٣).

وأجمع المسلمون على أنه تعالى موصوف بالحكمة ، فقالت طائفة : معناها راجع إلى العلم بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده ، وقال / جمهور كا السنة : بل هو حكيم في خلقه وأمره : والحكمة ليست هي مطلق المشيئة ، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيما ، ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى إرادة عمودة ومذمومة ، بل الحكمة مافي خلقه وأمره من العواقب المحمودة . وأصحاب القول الأول ــ كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء(١) \_ يقولون : ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله ، بل ليس فيه إلا لام العاقبة ، وأما الجمهور فيقولون : بل لام التعليل داخلة في أفعاله وأحكامه .

وهذه المسألة لا تتعلق بالإمامة أصلاً ، وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل فمن أنكر ذلك احتج بحجتين : إحداهما : أنَّ ذلك يلزم التسلسل ، فإنه إذا فعل لعلة فتلك العلة أيضاً حادثة وتفتقر إلى علة ، إن وجب أن يكون لكل حادث علة ، وإن عُقل الإحداث بلا علة لم يحتج إلى إثبات علة . الثانية : أنهم قالوا : من فعل لعلة كان مستكملاً بها ، لأنه لو لم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة ، والمستكمل بغيره ناقص بنفسه ، وذلك متنع على الله ، وأوردوا على المعتزلة حجة تقطعهم على أصولهم فقالوا : العلة التي فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء امتنع أن تكون علة ، وإن كان وجودها أولى فإن كانت عنه منفصلة لزم أن تستكمل بغيره ، وإن كانت قائمة به لزم أن يكون ععلاً للحوادث .

وأما المجوِّزون للتعليل فهم متنازعون: فالمعتزلة تثبت من التعليم مالا يعقل ، وهو فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وجودها وعدمها إليه سواء .

<sup>(</sup>١) انظر للأشعري والأشعرية التعليق رقم ٢ ص ٤٤ والتعليق رقم ٢ ص ٤٦.

وأما القائلون بالتعليل فإنهم يقولون: إن الله يحبُّ ويرضى ، وذلك / أخصُّ من الإرادة ، وأما المعتزلة وأكثر الأشعرية فيقولون: المحبة والرضا والإرادة سواء ، فجمهور السنة يقولون: لا يحبُّ الكفر ولا يرضاه ، وإن كان داخلًا في مراده كها دخلت سائر المخلوقات، لما في ذلك من الحكمة ، وهو وإن كان شراً بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ماكان شراً بالنسبة إلى الفاعل يكون عديم الحكمة ، بل لله في مخلوقاته حكم قد تخفى ، ويجيبون عن التسلسل بجوابين: أحدهما: أن يقال هذا تسلسل الحوادث في المستقبل ، لا في الحوادث الماضية ، فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل (١٠) فإذا كانت تلك الحكمة يُطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلاً في المستقبل وهو جائز عند جماهير الأمة ، فإن نعيم الجنة و[عذاب] النار المستقبل وهو جائز عند جماهير الأمة ، فإن نعيم الجنة و[عذاب] النار

<sup>(</sup>١) في المختصر «خاصة بعد الفعل» والتصحيح من الأصل (١: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) كانت في المختصر « نعيم الجنة والنار إيمان » .

<sup>(</sup>٣) جهم بن صفوان من موالي بني راسب ( وراسب هم بنو الخزرج بن جدة من قضاعة ) نشأ بالكوفة ، وكان رجلًا فصيحاً ولم يكن له نفاذ في العلم ، فاتصل ببعض الزنادقة ، وكانت الكوفة حافلة بهم ، فبلغوا به إلى أن ينكر صفات الله ، لأن الله \_ فيها زعموا له \_ لاينبغي أن يوصف بصفات يوصف بها خلقه . ثم ذهب إلى أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنه لا استطاعة له أصلا . وانتقل من العراق إلى خراسان والشرق فتولى الكتابة للحارث بن سريج الخارج على نصر بن سيار والي خرسان ، وهناك أخذ يبث ضلالاته . أخرج ابن أبي حاتم من طريق صالح بن أحمد بن والي خرسان ، وهناك أخذ يبث ضلالاته . أخرج ابن أبي حاتم من طريق صالح بن أحمد بن يقال له جهم من الدهرية فإن ظفرت به فاقتله » ، وفي إحدى المعارك بين أنصار الحارث بن سريج وشرطة نصر بن سيار قتل الحارث وقبض على جهم ، فأمر نصر صاحب شرطته \_ وهو سلم بن أحوز \_ أن يقتل جهما ، فقتله لإلحاده في الدين ، وكان ذلك سنة ١٢٨ . قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال : جهم بن صفوان الضال المبتدع رأس الجهمية ، هلك في زمان صغار التابعين ، ميزان الاعتدال : جهم بن صفوان الضال المبتدع رأس الجهمية ، هلك في زمان صغار التابعين ،

والنار تفنيان، وأبو الهذيل العلاف(١) زعم أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع ويبقون في سكون دائم ، وذلك أنهم اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي ، ففيه أيضاً قولان لأهل الإسلام : فمنهم من يقول إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء ولم يزل فعّالا ، مع قولهم إن كل ماسواه محدث ، وأنه ليس في العالم شيء قديم مساو الله كما يقول الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك وأن المبدع علة تامة موجب بذاته ، وهذا ضلال ، إذ العلة تستلزم معلولها ولا يجوز تأخرها عنه ، والحوادث مشهورة في العالم ، فلو كان الصانع موجباً بذاته علة تامة مستلزمة لمعلولها / لما حدث شيء من الحوادث في الوجود ، إذ الحادث ١٦ يمتنع أن يكون صادرا عن علة تامة أزلية ، فلو كان العالم قديماً لكان مبدعه علة تامة والعلة التامة لا يتخلف عنها شيء من معلولها ، فحدوث الحوادث دليل على أن فاعلها ليس بعلة تامة ، وإذا انتفت العلة التامة في الأزل بطل القول بقدم العالم ، لكن لا ينفي أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء ولم يزل فعالًا لما يشاء ، وعمدة (٢) الفلاسفة في قدم العالم قولهم: يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث فيمتنع تقدير ذات معطلة عن الفعل لم تفعل ثم فعلت من غير حدوث سبب أصلا ، وهذا لا يدل على قدم شيء بعينه إنما يدل على أنه لم يزل فعالًا . فإذا قدر أنه فعّال(٣) لأفعال تقوم بنفسه أو مفعولات حادثة شيئاً بعد شيء كان ذلك وفاء بموجب هذه الحجة مع القول بأن كل ماسوى الله كائن بعد أن لم

<sup>(</sup>١) أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول (١٣٤ – ٢٢٧) من موالي عبدالقيس، كان شيخ البصريين في الاعتزال ورأس البدعة وصاحب المقالات في مذهبهم، إلا أنه خالفهم في آراء انفرد بها عنهم، وممن رد عليه منهم الجبائي وجعفر بن حرب والمردار، وانظر لقوله في فناء الجنة والنار كتاب الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي، ص ٧٣ طبعة ١٣٦٧. وأبو الهذيل طال عمره حتى عمى وخرف.

<sup>(</sup>٢) في المختصر « وعنده » والتصحيح من الأصل (١: ٣٦).

<sup>(</sup>٣) في المختصر « فعالا » وفي الأصل (١: ٣٦) على الصواب كما أثبتناه .

يكن ، قال هؤلاء : فقد أخبر تعالى (في الأنعام ١٠٢ والرعد وغافر والزمر) بأنه ﴿ خَكِلِقُ كُلِّ شَى وَ وَلا يكون المخلوق إلا مسبوقاً بالعدم ، فليس شيء من المخلوقات مقارناً لله كها تقوله الفلاسفة ان العالم معلول له وهو موجب له مفيض له وهو متقدم عليه بالشرف والعلية والطبع لا بالزمان.

إلى أن قال: الوجه الثاني: لابد أن يكون الفاعل موجوداً عند وجود المفعول ، لا يجوز عدمه عند ذلك ، إذ المعدوم لا يفعل موجوداً ، ونفس إيجابه وفعله واقتضائه وإحداثه لا يكون ثابتاً بالفعل إلا عند وجود المفعول ، فلو قُدِّر أن فعله اقتضاه(١) فوجد بعد عدمه لزم أن يكون فعله وإيجابه عند عدم ١٧ المفعول / الموجب ، وإذا كان كذلك فالموجب لحدوث الحوادث إذا قُدّر أنه يفعل الثاني بعد الأول من غير أن تحدث له صفة(٢) يكون بها فاعلاً [ للثاني ] (٣) كان المؤثر التام معدوماً عند وجود الأثر وهذا محال . والواحد من الناس إذا قطع مسافة وكان قطعه للجزء الثاني مشروطاً بالأول فإنه إذا قطع الأول حصل له [ أمور تقوم به ــ من قدرة وإرادة وغيرهما تقوم بذاته ــ بها ](٤) يصير حاصلًا في الجزء الثاني لا [ أنه ](٣) لمجرّد عدم الأول صار قاطعاً للثاني ، فإذا شبهوا فعله للحوادث بهذا لزمهم أن تتجدُّد لله أحوال تقوم به عند إحداث الحوادث ، وإلا إذا كان هو لم يتجدُّد له حال وإنما وجد عدمُ الأول فحاله قبلَ وبعدُ سواءً فاختصاص أحد الوقتين بالإحداث لابد له من مخصص ، ونفس صدور الحوادث لابد له من فاعل ، والتقدير أنه على حال واحدة من الأزل إلى الأبد ، فيمتنع مع هذا التقدير اختصاص وقت دون وقت بشيء منها ، وابنُ سينا وغيره من القائلين بقدم العالم بهذا احتجوا على المعتزلة فقالوا: إذا كان في

<sup>(</sup>١) في المختصر « فلو قدر أنه فعل واقتضاه » واعتمدنا مافي الأصل (١: ٣٧).

<sup>(</sup>٢) كذا بالمختصر . وفي الأصل (١: ٣٧) ﴿ حال ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الأصل (١: ٣٧).

<sup>(</sup>٤) في المختصر «حصل له حركة تقوم » وقد رجعنا إلى عبارة الأصل (١: ٣٧).

الأزل لايفعل ، وهو الآن على حاله ، فهو الآن لا يفعل ، وقد فُرض فاعلاً ، هذا خُلفٌ ، وإنما لزم ذلك من تقدير ذات معطلة عن الفعل ، فيقال لهم : ذا بعينه حجة عليكم في إثبات ذات بسيطة لا يقوم بها(۱) فعل ولا وصف مع صدور الحوادث [ عنها ](۲) وإن كانت بوسائط لازمة لها، فا[لوسط ا]للازم لها قديم بقدمها ، وقد قالوا إنه يمتنع/صدور الحوادث عن قديم هو على حال ١٨ واحدة كها كان .

الوجه الثالث: أنهم قالوا: إن الوالجب فياض دائم الفيض ، وإنما يتخصص بعض الأوقات بالحدوث لما يتجدد من حدوث الاستعداد والقبول ، وحدوث الاستعداد والقبول هو سبب حدوث الحركات: فهذا باطل ، إذ هذا إنما يتصوَّر إذا كان الفعال الدائم الفيض ليس هو المحدث لاستعداد القبول كها تدَّعونه في العقل الفعّال فتقولون إنه دائم الفيض ، ولكن يحدث (٢) استعداد القوابل بسبب (٤) حدوث الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية ، وتلك ليست صادرة عن العقل الفعّال ، وأما في المبدع الأول فهو المبدع لكل الستعداد والقبول .

إلى أن قال : وإذا كان هو سبحانه [ الفاعل ](٥) لذلك كله امتنع أن يكون علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولها، لأن ذلك يوجب أن يكون معلوله كله أزلياً وكلُّ ماسواه معول له فيلزم أن يكون ماسواه أزلياً(٢)، وهذه مكابرة للحسَّ ، وفساد هذا معلوم بالضرورة ، وإنما عظمت حجتهم على أهل الكلام المذموم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل (١: ٣٨) وفي المختصر «لها».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الأصل (١: ٣٨).

<sup>(</sup>٣) في المختصر « لحدوث » والتصحيح من الأصل (١: ٣٨).

<sup>(</sup>٤) في المختصر «سبب» والتصحيح من الأصل (١: ٣٨).

<sup>(</sup>٥) من الأصل (١: ٣٨).

<sup>(</sup>٦) في المختصر «أزلي» والتصحيح من الأصل (١: ٣٨).

الذين اعتقدوا أن الربّ تعالى كان في الأزل يمتنع منه الفعل والكلام بقدرته ومشيئته ، وكان حقيقة قولهم أنه لم يكن قادراً في الأزل على الكلام والفعل بمشيئته وقدرته لكون ذلك ممتنعاً لنفسه والممتنع لايدخل تحت المقدور ، وأنه صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً عليه ، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي ، وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم والشيعة الامتناع الذاتي أر وأما الكلام فلا يدخل تحت القدرة والمشيئة ، بل هو شيء واحد لازم لذاته ، وهو قول ابن كُلاب (١) والأشعري (٢)، وقالت طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث \_ ويعزى ذلك إلى السالمية (٣)، وحكاه الشهرستاني عن السلف والحنابلة \_: إنه حروف أو حروف وأصوات قديمة الأعيان لا تتعلق السلف وقدرته ، وليس هذا قول جمهور أئمة الحنابلة (٤)، ولكنه قول طائفة

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن سعيد التميمي البصري ، قال السيد مرتضى الزبيدي في شرح القاموس (عادة كلب): ابن كلاب لقب له لشدة مجادلته في مجلس المناظرة ، لا أن كلابا جد له ، وهو رأس الطائفة الكلابية من أهل السنة ، كانت بينه وبين المعتزلة مناظرات في زمن المأمون ، ووفاته بعد ٢٤٠ ، وله ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٢: ٥١). وقد تعرض ابن النديم في الفهرست (ص ٢٥٥ مصر) لشخص ساه (عبدالله بن محمد بن كلاب القطان) ونسب إليه مالا يتفق مع ترجمة عبدالله بن سعيد بن كلاب فضلا عن الاختلاف في اسم أبويها، وهذه الشخصية لاتزال في حاجة إلى بحث وتحقيق .

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن علي بن إسهاعيل الأشعري ( ٢٦٠ – ٣٣٤) من كبار أئمة الكلام في الإسلام ، نشأ في أول أمره على الاعتزال وتتلمذ فيه على الجبائي ( ٢٣٥ – ٣٠٧) ثم أيقظ الله بصيرته وهو في منتصف عمره وبداية نضجه ( سنة ٣٠٤) فأعلن رجوعه عن ضلالة الاعتزال ، ومضى في هذا الطور الثاني نشيطاً يؤلف ويناظر ويلقي الدروس في الرد على المعتزلة سالكا طريقا وسطا بين طريقة الجدل والتأويل وطريقة السلف ، ثم محض طريقته وأخلصها لله بالرجوع الكامل إلى طريقة السلف في إثبات كل ما ثبت بالنص من أمور الغيب التي أوجب الله على عباده إخلاص الايمان بها ، وكتب بذلك كتبه الأخيرة ومنها في أيدي الناس كتاب ( الإبانة ) وقد نص مترجموه على أنها آخر كتبه ( انظر ترجمته في شذرات الذهب ) وهذا ما أراد أن يلقى الله عليه ، وكل ما خالف ذلك مما ينسب إليه أو صارت تقول به الأشعرية فالأشعري رجع عنه إلى مافي كتاب الإبانة وأمثاله وانظر التعليق ٢ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) أتباع هشام بن سالم الجواليقي الذي مضى التعريف به في التعليق رقم ١ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) لأنهم التزموا في أمور الغيب أثبات النصوص الصحيحة وإمرارها كما وردت ، إلا أنهم يقيدونها بأن الله ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ .

منهم ومن المالكية والشافعية وقالوا: دلُّ الدليل على أن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ ، وأنكروا حوادث لا أوَّل لها ، وقالوا : وجب أن يكون كلِّ ماتقارنه الحوادث محدّثًا ، فيمتنع أن يكون الباري لم يزل فاعلاً متكلماً بمشيئته ، بل امتنع أن يكون لم يزل قادراً على ذلك ، لأن القدرة في الممتنع ممتنعة . قالوا : وبهذا يعلم حدوث الجسم لأنه لايخلو عن الحوادث ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، وما فرقوا بين مالايخلو عن نوع الحوادث وبين مالايخلو عن عين(١) الحوادث ، فيقال لهم \_ الفلاسفة وغيرهم \_ فهذا الدليل(٢) الذي أثبتم به حدوث العالم هو يدل على امتناع حدوث العالم ، فكان ماذكرتموه إنما يدل على نقيض ماقصدتموه ، وذلك لأن الحادث لابد أن يكون ممكناً ، والممكن لايترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام ، والإمكان ليس له وقت محدود ، فها من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله ، فيجب أن الفعل لم يزل ممكناً جائزاً ، فيلزم أنه لم يزل الرب تعالى قادراً عليه ، فيلزم جواز حوادث لا أول لها ولا نهاية . وقالت القدرية والمعتزلة : / نحن لانسلُّم · **Y** [ أن ](٣) إمكان الحوادث لا بداية له ، لكن نقول : الحوادث يشترط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية لها ، وذلك لأن الحوادث عندنا يمتنع أن تكون قديمة النوع ، بل يجب حدوث نوعها ، لكن لايجب الحدوث في وقت بعينه ، فالحوادث يشترط كونها مسبوقة بالعدم لا أول لها ، بخلاف جنس الحوادث . إلى أن قال : هل(٤) لإمكان الحوادث انتهاء أم لا ، فكما أن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين في [ النهاية فكذلك الأول يستلزم الجمع بين النقيضين في ](٣) البداية إلى أن قال: والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء

<sup>(</sup>١) في المختصر «غير» والتصحيح من الأصل (١: ٣٩).

<sup>(</sup>٢) عبارة المختصر « فيقال لهم فالفلاسفة وغيرهم بهذا الدليل الذي أثبتم به حدوث العالم هو يدل » وعبارة الأصل (١: ٣٩): « فيقال لهؤلاء \_ أئمة الفلاسفة أئمة أهل الملل وغيرهم \_ فهذا الدليل الذي أثبتم به حدوث العالم . . . إنما يدل » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الأصل (١: ٣٩).

<sup>(</sup>٤) في المختصر «هذا » والتصحيح من الأصل (١: ٤٠).

ترك ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

إلى أن قال : والمقصود هنا أن الفلاسفة إن جوَّزوا حوادث بلاسبب حادث بطلت عمدتهم في قدم العالم ، وإن منعوا ذلك امتنع خلو العالم عن الحوادث ، وهم [ لا ] (١) يسلمون أنه لم يخلُ من الحوادث ، وإذا كان كل موجود معين من مرادات الحالق مقارناً للحوادث مستلزماً لها امتنع إرادته دون إرادة لوازمه التي لا ينفك عنها ، والله ربُّ كل شيء وخالقه ، فيمتنع أن يكون بعض ذلك بإرادته وبعضه بإرادة غيره ، بل الجميع بإرادته ، وحينئذ فالإرادة الأزلية إما أن تكون مستلزمة لمقارنة المراد وإما أن لا تكون كذلك ، فإن كان الأول لزم أن يكون المراد ولوازمه قديمة أزلية ، والحوادث لازمة لكل مصنوع فوجب أن تكون مرادة له وأن تكون أزلية ، إذ التقدير أن المراد مقارن للإرادة ، فيلزم أن تكون جميع الحوادث المتعاقبة قديمة أزلية ، وهذا عمتنع لذاته ، وإن قيل إن الإرادة القديمة ليست مستلزمة لمقارنة مرادها لها لم يجب أن يكون المراد قديماً أزلياً ، ولا يجوز أن يكون / حادثاً ، لأن حدوثه بعد أن لم يكن يفتقر إلى سبب حادث كها تقدم ، وإن كان أن يقال إن الحوادث تحدث بالإرادة القديمة من غير حددث كها تقدم ، وإن كان أن يقال إن الحوادث تحدث بالإرادة القديمة من غير قبير من الأمور \_ كها يقوله كثير من الأشعرية (٢) والكرامية (٣) ومن وافقهم تجدد أمر من الأمور \_ كها يقوله كثير من الأشعرية (٢) والكرامية (٣) ومن وافقهم

<sup>(</sup>١) الزيادة من الأصل (١: ٤٤).

<sup>(</sup>٢) الأشعرية منسوبون إلى أبي الحسن الأشعري الذي تقدم التعريف به في التعليق ٢ ص ٤٤. وقد علمت أن أبا الحسن الأشعري كانت له ثلاثة أطوار: أولها: انتهاؤه إلى المعترلة ، والطور والثاني: خروجه عليهم ومعارضته لهم بأساليب متوسطة بين أساليبهم ومذهب السلف، والطور الثالث: انتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه في ذلك كتاب ( الإبانة ) وأمثاله ، وقد أراد أن يلقى الله على ذلك . أما ( الأشعرية ) أي المذهب المنسوب إليه في علم الكلام فكها أنه لا يمثل الأشعري في طور اعتزاله فانه ليس من الإنصاف أيضاً أن يلصق به فيها أراد أن يلقى الله عليه ، بل هو مستمد من أقواله التي كان عليها في الطور الثاني ثم عدل عن كثير منها في آخرته التي أتمها الله عليه بالحسني .

 <sup>(</sup>٣) الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني ( المتوفى سنة ٢٥٥ ) كان متكلماً عابداً خدع
 العامة بعبادته فانقاد له ألوف منهم ، قال فيه ابن حبان « التقط من المذاهب أردأها ومن الأحاديث =

من أصحاب مالك والشافعي وأحمد \_ كان هذا مبطلًا لحجة هؤلاء الفلاسفة على قدم العالم ، فإن أصل حجتهم أن الحوادث لا تحدث إلا بسبب حادث ، فإذا جوّزوا حدوثها عن القادر المختار بلا حادث ، أو جوزوا حدوثها بالإرادة القديمة ، بطلت عمدتهم ، وهم لا يجوّزون ذلك .

وأصل هذا الدليل أنه لو كان شيء من العالم قديماً للزم أن يكون صدر عن مؤثر تام سواء سمي علة تامة أو موجباً بالذات أو قيل إنه قادر مختار واختياره أزلي مقارن لمراده ، وسرَّ ذلك أن ما كان كذلك لزم أن يقارنه أثره المسمى معلولاً أو مراداً أو موجباً بالذات أو مبدعاً أو غير ذلك من الأسماء ، لكن مقارنة ذلك له في الأزل تقتضي أن لا يحدث عنه شيء بعد أن لم يكن حادثاً ، ولو لم يكن كذلك لم يكن للحواث فاعل ، بل كانت حادثة بنفسها ، لا سيما قول من يقول إن العالم صدر عن ذات بسيطة لا تقوم بها صفة ولا فعل كابن سينا وغيره .

إلى أن قال شيخنا: وإنما القصد هنا التنبيه على أصل (مسألة التعليل) ، فإن هذا المبتدع أخذ يشنّع على أهل السنة بمسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتها ، وينقلها على الوجه الفاسد ، وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو كذب عليهم أو على كثير منهم ، وما صدق فيه فقولهم فيه خير من قوله ، فإن غالب شناعته هنا على الأشعرية / وهم خير من المعتزلة والرافضة ، ويقولون لهم : لما كان هذا ٢٢ الدليل عمدتكم استطال عليكم الدهرية والفلاسفة وابن سينا ، وهذا الدليل مناف في الحقيقة لحدوث العالم ، لا مستلزم له ، فإذا كان هذا الحادث لابد له

<sup>=</sup> أوهاها » . وأرسل إلى البخاري كتاباً يسأله عن أحاديث منها : روى الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا « الإيمان لا يزيد ولا ينقص » فكتب البخاري على ظهر كتابه « من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل » ، وكان مذهب ابن كرام أن الإيمان قول باللسان ، وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن ، والكرامية يقولون : إن الله جسم لاكالأجسام ، وحبس ابن كرام في نيسابور ثمانية أعوام لأجل بدعته ، ثم خرج وسار إلى بيت المقدس ومات بفلسطين .

من سبب حادث وكان هذا الدليل مستلزماً لحدوث الحادث بلا سبب لزم أن لا يكون الله أحدث شيئاً ؛ وإذا جوزنا ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح انسد طريق إثبات الصانع الذي سلكتموه .

ويقولون أيضاً للمعتزلة: أنتم مع هذا عللتم أفعال الله بعلل حادثة، فيقال لكم: هل توجبون للحوادث سبباً حادثاً أم لا ؟ فإن قلتم نعم لزم تسلسل الحوادث وبطل ماذكرتموه وإن لم توجبوا ذلك: قيل لكم: وكذلك ليس لها غاية حادثة بعدها، إذ الفاعل المحدث لابد لفعله من سبب ولا بد له من غاية، فإن قلتم: لا سبب لإحداثه، قيل لكم: ولا غاية مطلوبة له بالفعل، فإن قلتم: لا يعقل فاعل لايريد حكمة إلا وهو عابث، قيل لكم: ولا يعقل فاعل كيريد حكمة إلا وهو عابث، قيل لكم: العقل من ذاك، فقول من يقول إنه يفعل لمحض المشيئة بلا علة خير من قولكم في حكمته، فإن هذا سلم من التسلسل وسلم من كونه يفعل لحكمة منفصلة عنه. والمعتزلة تسلم له امتناع التسلسل، وأما من قال بالتعليل من أهل السنة والحديث فقد سلم من هذا وهذا.

وأما قولك: « جوَّزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب » فها قال مسلم قط ان الله يفعل قبيحاً أو يخل بواجب ، / ولكنكم معشر النفاة للقدر توجبون على الله من جنس مايجب على العباد ، وتحرّمون عليه مايحرم عليهم ، فتقيسونه على خلقه ، فأنتم مشبَّهة للأفعال، فأما المثبتون للقدر من السنة والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لايقاس بنا في أفعاله كها لايقاس بنا في ذاته وصفاته ، فليس ماوجب علينا أو حرم علينا يجب أو يحرم عليه ، ولا ماقبح منا قبح منه ، واتفقوا على أنه إذا وعد بشيء كان وقوعه واجباً بحكم وعده ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَ الله لا يُعَلِّفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ ، (آل عمران ٩، والرعد ٣١) . وكذلك لا يعذب أنبياءه ولا أولياءه ، بل يدخلهم جنته كها أخبر ، لكن تنازعوا في مسألتين :

إحداهما: أن العباد هل يعلمون بعقولهم حُسنَ بعض الأفعال ، ويعلمون أن الله متصف بفعله ، ويعلمون قبح بعض الأفعال ، ويعلمون أن الله منزَّه عنه ؟ على قولين : أحدهما : أن العقل لا يعلم به حسن ولا قبح ، أما في حق الله فلأن القبيح منه ممتنع لذاته ، وأما في حق العباد فلأن الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع قاله الأشعرية وكثير من الفقهاء ، وهم لاينازعون في الحسن والقبح \_ إذًا فسر بمعنى الملائم والمنافي \_ أنه قد يعلم بالعقل ، وكذا لاينازع كثير منهم في أنه إذا عُني به كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص أنه يعلم بالعقل . الثاني : أن العقل قد يعلم به حُسن كثير من الأفعال وقبحها في حق الله تعالى وحق عباده ، وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول الكرامية وجمهور الحنفية وقول أبي بكر الأبهري المالكي وأبى الحسن التميمي وأبى الخطاب [ الكلواذي ] من الحنابلة ، وذكر أبو الخطاب أنه قول أكثر أهل العلم وهو قول أبي نصر السجزي وسعد الزنجاني من المحدثين . وقد تنازع الأئمة في الأعيان قبل ورود / السمع : فقالت الحنفية وكثير من الشافعية والحنابلة: أنها على ٢٤ الإباحة، مثل ابن سريج وابن إسحاق المروذي وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب ، وقالت طائفة كأبي على بن أبي هريرة وابن حامدوالقاضي أبي يعلى: إنها على الخطر ، مع أن خلقاً يقولون: إن القولين لا يصحان إلا على أن العقل يحسن ويقبَّح ، فمن قال إنه لا يعرف بالعقل حكم امتنع أن يصفها قبل الشرع بشيء كما قاله الأشعري وأبو الحسن الجزري وأبو بكر الصيرفي وابن عقيل . وأما المسألة الثانية: تنازعوا هل يوصف الله بأنه أوجب على نفسه وحرَّم عليها ، أو لا معنى للوجوب إلا إخباره بوقوعه ، ولا معنى للتحريم إلا إخباره بعدم وقوعه ، فقالت طائفة بالقول الثاني وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء . وقالت طائفة بل هو أوجب على نفسه وحرّم كقوله تعالى : ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾ ، (الأنعام ٥٥) ﴿ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الروم ٤٧) ، وفى الحديث ﴿ ياعبادي إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي ﴾ . أما أننا نوجب عليه أو نحرًم عليه فلا(١) . فمن قال لا يجب عليه ولا يحرم امتنع عنده أن يكون فاعلًا لقبيح أو مخلًّا بواجب ، ومن قال هو أوجب على نفسه أو حرَّم عليها بإخباره إيانا فاتفقوا على أنه لا يخلُّ على التزمه .

ولكنكَ سلكتَ مسلك أمثالك تحكى الشيء بطريق الإلزام، وتُقوِّل [ أهلَ ] السنَّة مالم يقولوه، فاستنبطتَ من قولهم « لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء » ما ادَّعيتَ عليهم، أي يفعل ماهو قبيح عندك!

وأيضاً فأهل السنة يقولون بإثبات القدر ويصر حون بأنه « ماشاء الله كان ، و وما لم يشأ لم يكن » وأن الهدي تفضل منه ، وأنتم تقولون / إنه يجب عليه أن يفعل بكل عبد ماتظنونه واجباً عليه ويحرم عليه ضدُّ ذلك ، فأوجبتم عليه أشياء وحرَّمتم عليه أشياء ، وهو لم يوجبها على نفسه ، ولا عُلم وجوبُها عليه بشرع ولا عقل ، ثم تحكون عن من لم يوجبها أنه يقول إن الله بخل بالواجب ! وهذا تلبيس .

وأما قولك « ذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض ولا لحكمة البتة » . فيقال : أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحِكم ففيه قولان لأهل السنّة ، والغالب على العلماء عند الكلام في الفقه التعليل ، وأما في الأصول فمنهم من يصرّح بالتعليل ، وأما «الغرض» فالمعتزلة تصرّح به ، وهم من القائلين بإمامة الشيخين ، وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص فلا يطلقونه ، فإن كثيراً من الناس إذا قيل لهم « فلان له غرض » أو « فعل لغرض » أرادوا أنه يفعل بهوى أو مراد مذموم ، والله منزّه عن ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب (التوسل والوسيلة) لشيخ الإسلام ص٥٧ ــ ٥٨ ــ و ٦١ ــ ٦٢ طبع السلفية .

وأما قولك «يفعل الظلم والعبث » فها قال بها مسلم ، تعالى الله عن ذلك ، بل يقولون: خَلقَ أفعالَ عباده \_ إذ قال : ﴿ هُو َ حَالِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام ١٠٢) \_ التي هي ظلم من فاعلها لا هي ظلم من خالقها ، كها أنه إذا خلق عبادتهم وحجهم وصومهم لم يكن هو حاجاً ولا صائماً ولا عابداً وكذا إذا خلق جوعهم لم يسم جائعاً ، فالله تعالى إذا خلق في محل صفة أو فعلاً لم يتصف هو بتلك الصفة ولا بذلك الفعل ، ولو كان كذلك لاتصف بكل ماخلقه من الأعراض .

وهنا زلت المعتزلة وأتباعهم الذين قالوا: ليس لله كلام إلا ما خلقه في غيره، وليس له فعل إلا ما كان منفصلًا عنه، فلا يقوم به عندهم لا قول ولا فعل، بل جعلوا كلامه الذي كلم به ملائكته ورسله وأنزله / على أنبيائه ٢٦ هو ماخلقه في غيره، فقيل لهم: الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، فإذا خلق (١) حركة [ في ](٢) محل كان هو المتحرك لا خالق الحركة، وكذلك إذا خلق لونا أو ريحاً أو علماً أو قدرة في محل كان هو المتلون والمتروح والقادر والعالم لا خالق ذلك، فكذلك إذا خلق كلاماً في محل كان المحل هو المتكلم بذلك الكلام.

واحتجت المعتزلة بالأفعال فقالوا: كما أنه عادل محسن بعدل وإحسان يقوم بخلقه فكذلك الكلام، فكان هذا حجة على من سلم الأفعال لهم كالأشعرية فإنه ليس عندهم فعل يقوم به بل يقول: الخلق هو المخلوق لاغيره، وهو قول طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، لكن الجمهور يقولون: الخلق غير المخلوق، وهو مذهب الحنفية، وهذا ذكره عن أهل السنة، ولما قال الأشعري هذا لزمه أن يقول: إن أفعال العباد فعل الله إذ كان فعله \_ عندًه \_ مفعوله(٣)، فجعل أفعال العباد فعلاً لله ولم يقل هي فعلهم إلا على

<sup>(1)</sup> كانت في المختصر ﴿ فأدخلوا ﴾ والصواب ﴿ فإذا خلق ﴾ كما في الأصل ١ : ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الأصل ١ : ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) في المختصر « إذا كان فعله عبده مفعوله » والتصحيح من الأصل ١ : ١٢٧ .

المجاز، بل يقول هي «كسبهم»، وفسر الكسب بأنه ما حصل في محل القدرة (١) المحدثة مقروناً بها ، وأكثر الناس زيفوا هذا وقالوا : عجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظَّام (٢) وأحوال أبي هاشم (٣) ، وكسب الأشعري ، وقال جمهور السنة : أفعال العباد فعل لهم حقيقة وهو قول آخر للأشعري (٤).

وقولك: إنهم يقولون إنه لا يفعل الأصلح لعباده بل ماهو الفساد كفعل المعاصي والكفروأن ذلك مسند إليه (تعالى الله عن ذلك) ، قلنا: إن هذا قول بعض السنة كها أنه قول لطائفة من الشيعة ، وجمهور أئمة السنة لا يقولون ماذكرت، بل يقولون: إنه تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه فهو خالق / العباد وحركاتهم وعباداتهم وإراداتهم . والقدرية ينفون عن ملكه خيار مافي ملكه وهو طاعة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فيقولون: لم يخلقها ، ولا يقدر أن يستعمل العبد فيها ولا يلهمه إياها ، ولا يقدر أن يهدي أحداً ، وإبراهيم عليه السلام يقول: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَك ﴾ (البقرة ١٢٨) ، وقال : ﴿ رَبِّ الْجَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلُوقِ ﴾ (إبراهيم ع) .

وأما كونه لا يفعل ماهو الأصلح لهم فذهبتْ طائفة ممن أثبتت القدَر إلى ذلك وقالوا خلقُه وأمرُه متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة ، وذهب جمهور

<sup>(</sup>١) في المختصر « القدر » والتصحيح من الأصل ١: ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن سيار النظام ( ١٨٥ – ٢٢١) من رءوس معتزلة البصرة ، اتصل في شبابه بوثنية وملاحدة دهريين فسرق قلبه من كل طائفة ، إلا أنه كان مفرط الذكاء والألمعية إلى حد أن أبا عمرو الجاحظ كان يرى أن مثله لا يأتي به الدهر إلا مرة في العصور الطويلة ، وله قول فلسفي في الطفرة ليس هنا موضع بيانه .

<sup>(</sup>٣) أبو هاشم عبدالسلام بن أبي علي محمد الجبائي ( ٣٤٧ ــ ٣٢١ ) كان هو وأبوه من كبار المعتزلة .

<sup>(</sup>٤) لأن أقوال الأشعري تطورت بتطوره الفكري من الاعتزال إلى الجدل الكلامي مع المعتزلة تزييفا لمقالاتهم ، ثم أحسن الله خاتمته بالرجوع إلى مذهب السلف خالصاً صافياً انظر تعليقين لنا عنه وعن المذهب الكلامي المنسوب إليه في (ص ٤٤ وص ٤٦) .

العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ، وأرسل الرسل للمصلحة العامة ، وإن كان في ذلك ضررً على بعض الناس ففيه حِكَم ، وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوُّف والكرّامية ، ويقولون : وإن كان في بعض مايخلقه مافيه ضرر ــ كالذنوب ــ فلا بد في ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقه الله .

وهذا الذي أوردته ليس من كيس شيوخك الرافضة بل هو من المعتزلة ردُّوا به على الأشعرية الذين بالغوا في مسائل القدر حتى نُسبوا إلى الجبر، وأنكروا الطبائع والقوى التي في الحيوان وأن يكون للمخلوقات حكمة وعلة، ولهذا قيل: إنهم أنكروا أن يكون الله يفعل مايفعل لجلب منفعة لعباده أو دفع مضرَّة، وهم لا يقولون إنه لا يفعل مصلحة، بل يقولون: إن ذلك ليس بواجب عليه، ويقولون: إنه لا يفعل شيئًا لأجل شيء بل لمحض الإرادة.

وقولك: «إنهم يقولون: إن المطيع لا يستحق ثواباً / والعاصي لا يستحق ١٨ عقاباً ، بل قد يعذّب النبي ويرحم إبليس » فهو فرية على أهل السنة ، ومافيهم من يقول إنه يعذّب نبياً ولا أنه يثيب إبليس ، بل قالوا : يجوز أن يعفو عن المذنب وأن يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلّد فيها من أهل التوحيد أحداً ، وأما (الاستحقاق) فهم يقولون : إن العبد لايستحق بنفسه على الله شيئاً ، ويقولون : إنه لابد أن يثيب المطيعين كما وعد ، وأما إيجاب ذلك على نفسه وإمكان معرفة ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع ، لكن لو قُدّر أنه عذّب من يشاء لم يكن لأحد منعه كما قال نوا ، لكن لو قُدّر أنه عذّب من يشاء لم يكن لأحد منعه كما قال تعالى : ﴿ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَاد أَن يُهْلِك ٱلْمَسِيحَ الله و ناقش من ناقشه من خلقه لعذّبه كما قال عليه السلام « من نوقش الحساب لو ناقش من ناقشه من خلقه لعذّبه كما قال عليه السلام « من نوقش الحساب

عُذَّب» وقال: « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ، قالوا: ولا أنت يارسول الله ؟ قال: ولا أنا ، إلا أن يتغمَّدني الله برحمته » . والتحقيق أنه إذا قُدِّر أن الله عذَّب أحداً فلا يعذِّبه إلا بحقّ ، لأنه يتعالى عن الظلم .

وقولك: «إنهم يقولون: إن الأنبياء غير معصومين » فباطل ، بل اتفقوا على عصمتهم فيها يبلّغونه ، وهو مقصود الرسالة ، وقد يقع منهم الذنب ولا يُقَرُّون عليه ولا يُقرُّون على خطأ ولا فسق أصلًا ، فهم منزُّهون عن كل مايقدح في نبوَّتهم ، وعامَّة الجمهور الذين يجوِّزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها ، وقد كان داود بعد التوبة أفضل منه قبلها ، وإن العبد ليفعل السيئة فيدخل بها الجنة ، ولكن الرافضة أشبهت النصارى : فإن الله أمر بطاعة الرسل فيها أمروا وتصديقهم فيها أخبروا ونهى الخلق عن الغلق والإشراك ، فبدلت النصارى وغلوا في المسيح حتى أشركوا به وبدَّلوا دينه فعصوه فصاروا عصاة بمعصيته وخارجين عن الدين بالغلوّ فيه، ٢٩ والرافضة / غلت في الرسل والأئمة حتى اتخذوهم أرباباً ، وكذَّبوا النص فيها أخبروا به من توبة الأنبياء واستغفارهم فتراهم يعطلون المساجد من الجمعة والجماعة ويعظُّمون المشاهد المتخذة على القبور فيعكفون عليها ويحجُّون إليها ، حتى منهم من يجعل الحج إليها أعظم من حجّ البيت ، وقد قال عليه السلام: « لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذّر مافعلوا ، وقال: « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد » رواه ابن حبان في صحيحه ، وقال « اللهم لاتجعل قبري وثناً يُعبَد ، اشتدَّ غضبُ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه مالك في الموطأ . وقد صنف شيخكم المفيد كتاباً سهاه (حج المشاهد) جعل قبور المخلوقين تحج

کها یحج البیت<sup>(۱)</sup>.

وقولك «إن أهل السنة يقولون: إن النبي على لم ينصَّ على إمامة أحد، وإنه مات عن غير وصية » فهذا ليس قول جميعهم، بل ذهب من أهل السنّة جماعة أن إمامة أبى بكر ثبتت بالنص، وذكر في ذلك أبو يعلى روايتين عن أحمد: إحداهما: أنها ثبتت بالاختيار (٢)، والثانية: أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، وبه قال الحسن البصري وبكر ابن أخت عبدالواحد وبعض الخوارج، قال ابن حامد: الدليل على إثبات خلافة الصدّيق بالنص ماأسنده البخاري عن جُبير بن مُطعم قال: أتت امرأة إلى النبي في فأمرها أن ترجع اليه، فقالت: أرأيتَ إن جئتُ ولم أجِدْك ؟ \_ كأنها تريد الموت \_ قال « إن لم تجديني فَأْتي أبا بكر »، وذكر أحاديث وقال: وذلك نص على إمامته، قال:

<sup>(</sup>١) ولحج المشاهد عندهم كتب (مناسك) كثيرة ـ غير كتاب شيخهم المفيد ـ ألفها لهم طواغيتهم وتتداولها أيدي عامتهم كها تتداول المصاحف، بل هم لا يتحرجون من تفضيل مشاهدهم على مكة وبيت الله والسهاوات السبع الشداد . ولقد قرأت مرة في عدد يوم الخميس ١٠ المحرم ١٣٦٦: من جريدتهم ( پرچم إسلام ) الإيرانية التي يصدرها عبدالكريم فقيهي شيرازى فرأيته يتغنى في ذلك العدد بشعر عربي بين سطور فارسية بمعناه ، ومطلع هذا الشعر :

هي الطفوف فطف سبعا بمغناها في المكة معنى مثل معناها أرض ولكنما السبع الشداد لها دانت وطأطأ أعلاها لأدناها

والطفوف جمع طف وهي أرض كربلاء ، وفيها قبر وهمي أنفقوا الملايين على زخرفته وتجسيمه ، وأقنعوا عقولهم أنه قبر سيدنا أبي عبدالله الحسين السبط رضي الله عنه . وهذا الشاعر يأمر سامعه وقارىء وثنيته وكفره بأن يطوف سبعاً بهذا القبر الموهوم ، ويؤكد له أن مكة التي يطوف المسلمون ببيت الله القائم فيها ليس لها مثل المعنى الذي لكربلاء من أجل هذا القبر الموهوم الذي أقاموه بأيديهم ثم صدقوا أنفسهم بأن أدنى غائط في أرضه يطأطىء له أعلى مكان في السياوات السبع ، ولعله يشير إلى عرش الله الأعظم ! وقد خشى عبدالكريم فقيهي شيرازي أن يستغلق فهم هذا الكفر على عقول الأنعام من قرائه فترجمه لهم بالفارسية بكل أمانة وإخلاص ؟

 <sup>(</sup>٢) كذا في المختصر وهو الصواب ، أي باختيار أهل الحل والعقد ، والذي في الأصل (١: ١٣١ السطر الخامس) : أنها ثبتت بالأخبار ، ثم وردت العبارة نفسها مرة أخرى في الأصل (١: ١٣١ السطر الثامن) موضحة هكذا : بالاختيار من أهل الحل والعقد .

وحديث حذيفة « اقتدوا باللذِّين من بعدي : أبي بكر وعمر » وروى عليُّ بن • ٣ زيد بن جُدْعان عن عبدالرحمن / بن أبي بكرة عن أبيه قال: « قال رسول الله ﷺ يوما : أيكم رأى رؤيا ؟ فقلت : أنا يارسول الله ، رأيت كأنَّ ميزاناً دُلِّي من السهاء فَوزنتَ بأبي بكر فرجحت بأبي بكر ، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر ، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر ، ثم رفع الميزان . فقال النبي ﷺ : خلافة نبوَّة ، ثم يؤتي الله الملك من يشاء » رواه أحمد في مسنده، قال: وأخرج أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ « رأى الليلةَ رجلٌ صالح أن أبا بكر نِيطُ برسول الله ﷺ ، ونيط عمر بأبي بكر ، ونيط عثمان بعمر » قال جابر : فلما قمنا من عند رسول الله ﷺ قلنا : أما الصالح فرسول الله ﷺ ، وأما نَوْط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه، قال: ومن ذلك حديث صالح بن كيسان(١) عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلتَ على رسول الله ﷺ اليومَ الذي بدأ به وجِعه فقال : « إدعي لي أباكِ وأخاكِ حتى أكتب لأبي بكر كتاباً » ، ثم قال : « يأبي الله والمسلمون إلا أبا بكر » وهذا في الصحيحين، وعن ابن أبي مليكَة عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما ثقل رسول الله ﷺ قال : « إدعي لي عبدالرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتاباً لايختلف عليه » ثم قال « معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر»، ثم أورد أحاديث تقديمه في الصلاة، وأحاديث أخرى لا تصح <sup>(۱)</sup>. قال ابن حزم(٢): اختلفوا في الإمامة فقالت طائفة: إن النبي ﷺ لم

<sup>(</sup>١) في المختصر « طلح بن كيسان » والتصحيح من الأصل (١: ١٣٤) وصالح بن كيسان المدنى كان مؤدب ولد أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز ، وكان هو الذي يتعهد عمر بن عبدالعزيز قبل ذلك عندما أرسله أبوه من مصر إلى المدينة ، توفي سنة ١٣٠ وقيل بعد ١٤٠ ، سئل عنه الإمام أحمد فقال : بخ بخ .

<sup>(</sup>٢) أي لا تبلغ درجة الصحاح ، انظر لهذا التعنير كتاب (المغني عن الحفظ والكتاب). (٣) في كتابه (الفِصل في الملل و المباهة والمفاضلة) المدرج في الجزء الرابع من كتابه (الفِصل في الملل والنحل) ص ١٠٧ طبع مصر سنة ١٣٢١ وهو من أعظم ما ألفه أئمة الإسلام في موضوع الخلافة.

يستخلف ، وقالت طائفة : لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان دليلًا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة ، وقال بعضهم : لا ، ولكن كان أثبتهم فضلًا فقدَّموه وقالت طائفة : بل نصَّ الرسول ﷺ على استخلاف أبي بكر بعده نُصا جلياً ، وبه نقول ؛ لبراهين : (أحدها) / إطباق الناس كلهم ــ الذين قال الله ٢٦١ تعالى فيهم : ﴿ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾ (الحجرات ١٥) .. فقد اتفق المشهود لهم بالصدق على تسميته «خليفة رسول الله » ومعنى «الخليفة » في اللغة : هو الذي استخلفه المرء ، لا الذي يخلفه بدون استخلاف(١) ، لا يجوز غير هذا البتة في اللغة ، يقال : استخلف فلانٌ فلاناً فهو خليفته ومستخلَّفه ، فإن قام مكانه دون أن يستخلفِه لم يُقَل إلا خلفَ فلانٌ فلاناً يخلُّفه فهو خالف، ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة لأن أبا بكر لم يستحق هذا الإسم على الإطلاق في حياة النبي ﷺ ، فتبين أنها غير خلافة الصلاة . (الثاني) أن كل من استخلفه الرسول ﷺ كعليّ في غزوة تَبُوك وابن أمِّ مَكتوم في غزوة الخندق وعثمان في غزوة ذات الرقاع وسائر من استخلفه على اليمن أو البحرين وغير ذلك لم يستحق أحد منهم هذا الإطلاق ، فصحَّ يقيناً أنها الخلافة بعده على الأمة ، ومن المحال أن يجمعوا على ذلك وهو لم يستخلفه نصاً ، وأيضاً فإن الرواية صحت أن امرأة قالت : يارسول الله إن رجعت فلم أجدك؟ \_ كأنها تعنى الموت \_ قال: «فَأْتِي أبا بكر»، قال ابن حزم(7): وهذا نصٌّ جليٌّ على استخلاف أبي بكر ، وثبت أن رسول الله ﷺ قال لعائشة رضي الله عنها في مرضه: « لقد هممتُ أن أبعث إلى أبيكِ وأخيكِ وأكتب كتاباً وأعهد

<sup>(</sup>١) لأن فعيلا بمعنى مفعول ، فالخليفة هو الذي استخلفه غيره ، وهؤلاء الذين وصفهم ربهم بقوله ﴿ أُولئك هم الصادقون ﴾ سموا أبا بكر « خليفة رسول الله » أي « الذي استخلفه رسول الله » وهم أعرف الناس برسول الله وأفهمهم عنه ، وقد شهد لهم ربهم بالصدق . (٢) في ص ١٠٨ من كتاب ( الإمامة والمفاضلة ) المذكور ، أي المدرج في الجزء الرابع من ( الفصل ) .

عهداً لكيلا يقول قائل أنا أحقُّ أو يتمنَّ متمنًّ ، ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر » فهذا نص على استخلاف أبي بكر على الأمة بعده . قلت (١): بل هو نص على عدم استخلافه إياه ، وإنما يدلُّ على أنه رضي بأن يكون الخليفة من بعده وعلم أن الأمة تجتمع عليه من بعده ، فسكت عن النص الجلي واكتفى بما يجمع الله عليه أمته . قال (٢): وحجة من قال لم يستخلفه قولُ عمر : إن يجمع الله عليه أمته من هو خير مني \_ يعني أبا بكر \_ وإن أترك فقد ترك من هو خير مني \_ وبما روي عن عائشة رضي الله عنها إذ سئلت : من كان رسول الله على مستخلفاً لو استخلف ؟ قالت : أبو بكر . قال ابن حزم : لا يعارض قولُ عمر وعائشة إجماع الصحابة والحديثين المسندين ، وقد خفي على عمر وعائشة ذلك وأرادا استخلافاً بعهد مكتوب .

إلى أن قال (٦) شيخنا ابن تيمية : ولا حجة للشيعة في القول بالنص ، فالراوندية تقول بالنص على العباس كما قالت الإمامية بالنص على عليّ رضي الله عنه ، قال القاضي أبو يعلى : ذهب جماعة من الراوندية إلى أن النبي على نص على العباس بعينه وأعلن ذلك ، وأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت وعاندت ، ومنهم من قال بالنص على العباس وولده إلى أن تقوم الساعة . وروى ابن بطة بإسناده عن المبارك بن فضالة قال : سمعت الحسن يحلف بالله أن رسول الله على استخلف أبا بكر ، وعمدة القائلين بالنص الجليّ على أبي بكر تسمية الصحابة له «خليفة رسول الله على الفعول ، وليس كذلك لمن استخلفه غيره ، واعتقدوا أن « الفَعِيل » بمعنى المفعول ، وليس كذلك ، بل يقال لمن استخلفه غيره ، خليفة فلان » ولمن خلف غيره أيضاً ، قال رسول الله على من

<sup>(</sup>١) القائل شيخ الإسلام ابن تيمية .

<sup>(</sup>٢) يعني أبا محمَّد بن حزم ، في ذلك الموضع من ( الإمامة والمفاضلة ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل «قال» مكررة مرتين.

جهّز غازياً فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا » هذا صحيح ، وصحّ قوله عليه السلام « اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل » وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ الْمَرْضِ ﴾ (الأنعام ١٦٥) . وقال : ﴿ مُمْ جَعَلْنَكُمْ خَلَتَهِ فَ الْمَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ (يونس ١٤) . وقال : ﴿ إِنِي جَاعِلٌ فِي الْمَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ (البقرة ٣٠) . وقال : ﴿ يَندَاوُرُدُ إِنّا جَعَلَىٰكَ خَلِيفَة فِي الْمُرْضِ ﴾ (ص ٢٦) . أي خليفة عمن / قِبلك ، لا أنه ٣٣ خليفة عن الله كها يقوله بعض الاتحادية (١) وأنه من الله كإنسان العين من العين ، وأنه الجامع لأسهاء الله الحسنى وذكروا قوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْمُعْلَمْ عَادَمَ اللهُ عَنِهُ اللهُ عَنِ المثلية ، فإن الله المخلفة غيره ، فإن الخلافة إنما تكون عن غائب وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه الخيفة غيره ، فإن الخلافة إنما تكون عن غائب وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه ياخليفة الله ، ويروى أن أبا بكر قبل له ياخليفة الله ، قال : بل أنا خليفة رسول الله علي وحسبي ذلك .

ومما احتجَّ به من قال إن خلافة أبي بكر بنص خفّي قولُ النبي ﷺ الثابت عنه « رأيت كأني على قليب(٢) أنزعُ منها ، فأخذها ابنُ أبي قُحافة فنزَع ذَنُوباً أو ذَنُوبين(٣) وفي نَزْعه ضعف والله يغفر له ، ثم أخذها ابنُ الخطاب فاستحالتُ

<sup>(</sup>١) الاتحادية: هم الملاحدة الذين ينكرون التمييز بين واجب الوجود وممكن الوجود ، فيدعون إلى « وحدة الوجود » ، وهي أن الخالق والمخلوق واحد ، ومعنى ذلك أن الكون هو الله ، وكل الذين يتحرجون من المجاهرة بإنكار واجب الوجود يدعون إلى وحدة الوجود ، وهي في الأصل عقيدة برهمية تقوم عليها مؤلفات تاغور أحد البراهمة المعاصرين ، ويدعو إليها جميع المنافقين من ملاحدة الشرق والغرب ، وأقل منهم ضررا الملحدون الصرحاء الذين لا يخادعون الناس بهذا النفاق .

<sup>(</sup>٢) القليب : البئر قبل أن تطوى ، فاذا طويت فهي « الطويّ » . وسميت قليبا لأنه قلب ترابها .

<sup>(</sup>٣) الذنوب : الدلو العظيمة وهي ملأى ، فاذا كانت فارغة فهي الدلو ، سميت دلوآ لأنها تدلى في البئر وتكون عندئذ فارغة .

غَرْباً (١)، فلم أرَ عَبْقرياً من الناس يَفْري فَريَّهُ (٢) حتى صَدَرَ الناسُ بِعَطَن »(٣) وقوله عليه السلام: « مُرُوا أبا بكر يصلي بالناس » فصلى بالناس مدَّة مرضه ، حتى أنه عليه السلام كشف ستر الباب يوم مات وهم يصلون خلف أبي بكر فسرَّ بذلك ، وقال عليه الصلاة والسلام « لو كنتُ متخذاً من أهل الأرض خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلًا ، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سُدَّت ، إلا خوخة أبي بكر » وفي سُنن أبي داود من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي عِي قال ذات يوم: « من رأى منكم رؤياً »؟ فقال رجل: « أنا رأيت كأن ميزاناً نزل من السهاء فؤزنتَ أنت وأبو بكر فرجحتَ ، ثم وُزن أبو بكر وعمرُ فرجح أبو بكر . . . الحديث » ورواه أيضاً من حديث حماد بن سلمة عن ابن جُدْعان عن عبدالرحمن بن أبي بكرة(٤) عن أبيه نحوه ، وفيه ﴾ و فقال: « خلافة نبوَّة ، ثم يؤتي الله الملكَ من يشاء » ورواه أبو داود / من حديث الزهري عن عمرو بن أبان عن جابر أنه كان يحدث أن رسول الله ﷺ قال «أرِيَ الليلةَ رجلٌ صالح أن أبابكر نِيطَ (يعني عُلَّق) برسول الله ﷺ ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر»، قال: فلما قمنا من عند رسول الله على قلنا: «أما الرجل الصالح فرسول الله ﷺ، وأما نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيِّه، وأخرج من حديث حماد بن سلمة عن الأشعث ابن عبدالرحمن عن أبيه عن سَمُرة أن رجلًا قال: «يارسول الله، رأيت كأن دلوآ دُلِّي من السياء فجاء أبوبكر فأخذ بعَراقِيها(°) فشرب شرباً ضعيفاً، ثم جاء عمر

<sup>(</sup>١) الغرب: الماء الذي يقطر من الدلو بين البئر والحوض.

<sup>(</sup>٢) يفري فريه: يشق شقه، قال الشاعر:

ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري (٣) العطن : مبرك الإبل حول الحوض ، ومربض الغنم حول الماء .

<sup>(</sup>٤) في المختصر «أبي بكر» والتصحيح من الأصل (١: ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) العراقي (جمع عُرقوة) وهي الخشبة المعروضة على فم الدلو وهما عرقوتان كالصليب.

فأخذ بعراقيها حتى تَضَلَع (١) ، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع ، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت (١) فانتضح عليه منه شيء »، وعن سعيد ابن جُمْهان عن سفينة قال: قال رسول الله ﷺ «خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء \_ أو الملك \_ » قلت لسفينة (٣) «إن هؤلاء \_ يعني بني مروان \_ يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة »، فقال: «كذبت أستاه بني الزرقاء».

فلا ريب أن قول هؤلاء من أهل السنة أوْجَهُ من قول من يقول إن خلافة على أو العباس ثبتت بالنص ، فإن هؤلاء ليس معهم حجة إلا مجرَّد الكذب المعلوم بالضرورة أنه باطل ، علم ذلك من عرف أحوال الإسلام وأيام الرسول عليه السلام ، أو معهم استدلال بألفاظ لا تدل كحديث استنابة على على المدينة نوبة تبوك .

والتحقيق أن النبي عَنَيْ لم يستخلف ، وإنما دلَّ المسلمين وأرشدهم إلى أبي بكر بعدَّة أمور ، ورضي به وعزم أن يكتب له بالخلافة عهداً / ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه ، فلو كان اليقين مما يشتبه على الأمة لبيَّنه بياناً قاطعاً للعذر كما قال « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » على أن اتفاق الأمة مع رضا رسول الله عَنْ أبلغُ من العهد .

وأما قولك « يقولون : إن الإمام بعده أبو بكر بمبايعة عمر برضى أربعة » ، قلنا : بل بمبايعة الكل ورضاهم على رغم أنفك ، ولا يُرد علينا شذوذ سعد

<sup>(</sup>١) تضلع: أكثر من الشرب حتى تمددت أضلاعه.

<sup>(</sup>٢) انتشطت : جذبت ، وأصله من الأنشوطة التي تلقى على الشيء ليجذب بها .

<sup>(</sup>٣) القائل لسفينة هو راوي الخبر سعيد بن جمهان قال فيه الإمام أبو حاتم الرازي « شيخ لا يحتج به » ، وفي سند الخبر حشرج بن نباتة الواسطي قال فيه النسائي: «ليس بالقوي» وعبدالله ابن أحمد بن حنبل يروي هذا الخبر عن سويد الطحان قال فيه الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب: «لين الحديث » ولأجل هؤلاء الضعفاء في سند حديث سفينة قال عنه الإمام أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم (ص ٢٠١): هذا حديث لا يصح . وشيخ الإسلام أورده للتعضيد بعد أن ذكر الأحاديث الصحيحة السابقة التي تدخل في باب النص على الخلافة الراشدة وأنها نصوص عمرمة ومعقولة أكثر مما تزعمه الشيعة لمذهبها في الإمامة .

وحده ، فهذه بيعة على امتنع منها خلق من الصحابة والتابعين ممن لا يحصيهم إلا الله تعالى ، أفذلك قادح في إمامته ؟ ومذهب أهل السنة أن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الإمامة وهو القدرة والتمكين ، ولهذا يقولون : من صار له قدرة وسلطان يفعل به مقصودَ الولاية فهو من أولي الأمر المأمور بطاعتهم ، مالم يَأمروا بمعصية الله ، فالإمامة ملك وسلطان بَرَّةً كانت أو فاجرة ، والملك لا يصير ملكاً بموافقة ثلاثة ولا أربعة ، ولهذا لما بويع على وصار معه شوكة صار إماماً . قال أحمد بن حنبل في رسالة عبدوس العطار : « من وَليَ الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميرَ المؤمنين ؛ فدفعُ الصدقات إليه جائز ، برأ كان أو فاجرآ » ، وقال أحمد: \_ وقد سئل عن قول النبي ﷺ « من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية» - « تدري ماالإمام ؟ هو الذي يجمع عليه المسلمون كلهم » ، فالصدِّيق مستحقُّ الإمامة لإجماعهم عليه وإمامته مما رضى الله بها ورسوله ، ثم إنه صار إماماً بمبايعة أهل القدرة ، وكذلك عمر ٣٦ صار إماماً لما بايعوه وأطاعوه ، ولو قُدِّر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر / في عمر لم يصر إماماً ، سواء كان ذلك جائزاً أو غير جائز ، فالحل والحرمة متعلقان بالأفعال ، وأما نفس الولاية والسلطنة فعبارة عن القدرة الحاصلة ، فقد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين ، وقد تحصل على غير ذلك كسلطان الظالمين ، ولو قُدِّر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة من بيعته لم يصر إماماً بذلك ، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس ، ولهذا لم يضرُّ تخلُّفُ سعد لأنه لم يقدح في مقصود الولاية ، وأما كون عمر بادر إلى بيعته فلا بد في كل بيعة من سابق ، ولو قدِّر أن آحاد الناس كان كارهاً للبيعة لم يقدح ذلك فيها ، إذ الاستحقاق لها ثابت بالأدلة الشرعية .

وأما عهده إلى عمر فتم بمبايعة المسلمين له بعد موت أبي بكر فصار إماماً .

وقولك «ثم عثمان فاختاره بعضهم». قلنا: بل اجتمعوا على بيعته ، وما تخلف عنها أحد ، قال أحمد بن حنبل في رواية حمدان بن علي : « ماكان في القوم أوكد بيعة من عثمان ، كانت بإجماعهم» وصدق أحمد ، فلو قُدِّر أن عبدالرحمن بايعه ولم يبايعه علي وطلحة والزبير وأهل الشوكة لم يصر إماماً ، وقد جعل عمر الأمر شورى بين ستة ، ثم إنه خرج منهم ثلاثة باختيارهم : طلحة والزبير وسعد ، وبقي عثمان وعلي وعبدالرحمن بن عوف ، فاتفق هؤلاء باختيار منهم على أن عبدالرحمن لايتولى ويولي أحد الرجلين (١) ، فأقام عبدالرحمن ثلاثا يحلف أنه لم يغتمض فيها بنوم يشاور السابقين الأولين والأنصار فيشيرون عليه بعثمان ، ثم بايعوه ، لا عن رغبة أعطاهم إياها ، ولا عن رهبة أخافهم بها .

وقولك «ثم عليّ بمبايعة الخلق له » فتخصيص بلا مخصص ، فكذلك جرى للثلاثة قبله وأعظم وأبلغ ، فإن عليا بويع عقيب قتل عثمان والقلوب مضطربة مختلفة ، وأحضر طلحة إحضاراً حتى قيل إنهم جاءوا به مكرها واضطهدوه للبيعة ، وأهل الفتنة لهم بالمدينة شوكة / ومنعة ، وكثير من الصحابة لم يبايع ٣٧ كابن عمر وغيره ، فكيف تقول في علي «بمبايعة الخلق له » ولا تقول مثل ذلك فيمن قبله ؟ ثم إن عليا اضطرب عليه الذين بايعوه ، ونابذه طائفة منهم ، وامتنع أهل الشام وغيرها من بيعته حتى ينصف من قتلة عثمان ، حتى قالت طائفة بصحة إمامة علي ومعاوية معا ،وقالت طائفة: لم يكن للناس إذ ذاك إمام عام بل كان زمان فتنة ، وهو قول طائفة من أهل الحديث البصريين ، وقالت طائفة ثالثة بل علي هو الإمام وهو مصيب في قتال من قاتله كطلحة والزبير ،

<sup>(</sup>١) في المختصر « ويواحد الرجلينَ » والتصحيح من الأصل ١ : ١٤٣ .

وابنه(١) وابن الباقلاني(٢) وأحدقولي الأشعري(٣)،وهؤلاء يجعلون معاوية مجتهدآ مصيباً أيضاً (٤)، وطائفة رابعة تجعل عليا إماماً وأنه المصيب وأن من قاتله مجتهد مخطىء ، وهذا قول خلق من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ، وطائفة خامسة تقول : على الخليفة ، وهو أقرب إلى الحق من معاوية ، وكان ترك القتال منهما أولىٰ لقول النبي ﷺ « ستكون فتنة ، القاعد فيها خير من القائم » ولقوله في الحسن « إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين » فأثنى عليه بالإصلاح (٥)، فلو كان القتال واجباً أو مستحباً لما مدح تاركه ، قالوا : وقتال أهل البغي لم يأمر الله به ابتداء ولم يأمر بقتال كل باغ ، قال تعالى : ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْلَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْبَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَانِلُوا ﴾ (الحجرات ٩) فأمر أولًا بالإصلاح ، فإن بغت إحداهما قوتلت حتى ترجع إلى أمر الله ، ولهذا لم يصح للطائفتين بالقتال مصلحة ، وماأمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على المفسدة ، ولهذا قال ابن سيرين : قال حذيفة ( ماأحد تدركه الفتنة إلا وأنا أخافها عليه ، إلا ٣٨ محمد بن مَسْلَمة / فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول، «لاتضرُّه الفتنة»)(٦) وقال شعبة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال : دخلت على حذيفة فقال: إنى لأعرف رجلًا لا تضرُّه الفتنة شيئاً . فخرجنا فإذا فسطاط مُضروب فيه محمد بن مسلمة ، فسألناه عن ذلك فقال :«ماأريد أن يشتمل عليَّ

<sup>(</sup>١) انظر لأبي الهذيل العلاف هامش ص٤١، وللجبائي وابنه أبي هاشم هامش ص٥٢ .

<sup>(</sup>٢) هو أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣ ورث عن شيخه أبي الحسن الأشعري مقام المقاومة للاعتزال ، وكان حاضر البديهة واسع المعرفة بصيراً بطرق الجدل . له مؤلفات كثيرة طبع منها إعجاز القرآن والتمهيد وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) انظر للأشعري والأشعرية التعليق في ص ٤٤ و ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) زاد في الأصل (١: ١٤٤) : وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم .

<sup>(</sup>٥) انظر لحديث صلح الحسن كتاب العواصم من القواصم ص ١٩٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) محمد بن مسلمة آية من آيات الله في الأمة المثالية التي رباها خاتم رسل الله ﷺ ، انظر مقالة لنا عنه في صحيفة (الفتح) شوال ١٣٦٦، وكتاب مع الرعيل الأول ص ٢٨.

شيء من أمصارهم حتى تنجلي عما انجلت». فابن مسلمة اعتزل القتال جملة فما ضرته الفتنة كما أخبر النبي بي الله ولذلك اعتزل الفريقين سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر وأبو بكرة وعمران بن حصين وأكثر من بقي من السابقين ، وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب ، وهذا قول جمهور أهل السنة والحديث ومالك وسفيان الثوري وأحمد وغيرهم ، ووراء هذه المقالات مقالة الخوارج التي تكفّر عثمان وعليا وذويها، ومقالة الروافض التي تكفّر جمهور السابقين الأولين أو تفسّقهم ، ويكفّرون كل من قاتل عليا ، ومقالة النواصب والأموية التي تفسّق عليا وذويه ويقولون : هو ظالم معتد ، وطائفة من المعتزلة تفسّق إحدى الطائفتين من أهل وقعة الجمل لا بعينها ، فكيف تكون مبايعة الخلق له أعظم من مبايعتهم لمن قبله ؟

ثم أنت تزعم أن إمامته منعقدة بالنص ، والآن تقول : انعقدت بمبايعة الخلق له !

وقولك «ثم اختلفوا: فقال بعضهم: إن الإمام بعده الحسن ، وبعضهم قال: معاوية » فيقال: أهل السنة لم يتنازعوا في هذا ، بل يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق مكان أبيه ، ثم إن الحسن سلَّمها طوعاً إلى معاوية(١).

<sup>(</sup>١) قلنا في التعليق على كتاب العواصم من القواصم ( ص ١٩٧ – ١٩٨) : « من عناصر إيمان الرافضة – بل العنصر الأول في إيمانهم – اعتقادهم بعصمة الحسن وأبيه وأخيه وتسعة من ذرية أخيه ، ومن مقتضى عصمتهم – وفي طليعتهم الحسن بعد أبيه – أنهم لا يخطئون ، وأن كل ما صدر عنهم فهو حق ، والحق لا يتناقض ، وأهم ماصدر عن الحسن بن علي بيعته لأمير المؤمنين معاوية ، وكان ينبغي لهم أن يدخلوا في هذه البيعة وأن يؤمنوا بأنها الحق ؛ لأنها من عمل المعصوم عندهم ، لكن المشاهد من حالهم أنهم كافرون بها ومخالفون فيها لإمامهم المعصوم . ولا يخلو هذا من أحد وجهين : فإما أنهم كاذبون في دعوى العصمة لأئمتهم الإثني عشر ، فينهار دينهم من أساسه ؛ لأن عقيدة العصمة لهم هي أساسه ، ولا أساس له غيرها ، وإما أن يكونوا معتقدين عصمة الحسن ، وأن بيعته لمعاوية هي من عمل المعصوم ، لكنهم خارجون على الدين ، غالفون للمعصوم فيها جنح إليه ، وأراد أن يلقى الله به ، ويتواصون بهذا الخروج على الدين جيلا =

وقولك « ثم ساقوا الإمامة في بني أمية » فيقال : ماقال أهل السنة إن الواحد من هؤلاء كان هو الذي تجب توليته وطاعته في كل ماأمر به ، بل كذا وقع، ٣٩ فيقولون : تولى هؤلاء وكان لهم سلطان / وقدرة فانتظم لهم الأمر وأقاموا مقاصد الإمامة: من الجهاد وإقامة الحج والجُمَع والأعياد وأمن السبل ، ولكن لا طاعة لهم في معصية الله ، بل يعاونون على البر والتقوى ، ولا يعاوَنون على الإثم والعدوان ، ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة ، وأن الإمام الظلوم خير من عدمه . ويروى عن علىّ رضي الله عنه أنه قال: «لابدُّ للناس من إمارة: بَرة كانت أو فاجرة » قيل: البرة قد عرفناها فها بال الفاجرة ؟ قال « تأمن بها السبل ، وتقام بها الحدود ، ويجاهد بها العدو ، ويقسم بها الفيء » ذكره على بن معبد(١) في (كتاب الطاعة والمعصية) ، فكلُّ من تولى كان أنفع من معدومكم المنتظر الذي انطوت معه السنون والأعمار ، وأنتم في الأماني الكاذبة والانتظار ، وأما \_ سوى على ... فها كان لهم سلطان ولا تمكين ولا منعة ، بل كانوا عاجزين عن الإمامة لا لهم حل ولا عقد رضى الله عنهم ، ولا حصل بهم مقصود الإمامة ، وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي عليه الله عليه عليه ، فإنه عليه ، فإنه عليه ، فإنه من خرج عن السلطان شبراً فهات إلا مات ميتة جاهلية » ولمسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي علي قال : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ، ومن قُتل تحت راية عمِّيَّة يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس مني » وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي ﷺ « من خلع يدأ

<sup>=</sup> بعد جيل ، وطبقة بعد طبقة ، ليكون ثباتهم على مخالفة الإمام المعصوم عن إصرار وعناد ومكابرة وكفر ، ولا ندري أي الوجهين يطوّح بهم في مهاوي الهلكة أكثر مما يطوّح بهم الوجه الآخر ولا ثالث لهما » .

<sup>(</sup>١) من شيعة بغداد ، نقل المامقاني في تنقيح المقال (٢: ٣٠٩) أنه من رجال الهادي علي ابن محمد والمد الحسن العسكري ، فهو من عصر المأمون والمعتصم .

من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » ، وقال ﷺ : « لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف»، وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً «على المسلم السمع والطاعة فيها أحبُّ وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ».

## الفصاالثاني

## في المذهب الواجب الاتباع

قال(١): الفصل الثاني، إن مذهب / الإمامية واجب الإتباع ، لأنه أحق • } المذاهب وأصدقها ، ولأنهم باينوا جميع الفِرق في أصول العقائد ، ولأنهم جازمون بالنجاة ، أخذوا دينهم عن المعصومين ، وغيرُهم اختلفوا وتعددت آراؤهم وأهواؤهم: فمنهم من طلب الأمر لنفسه بغير حق وتابعه أكثر الناس طلباً للدنيا كما اختار عمر بن [ سعد بن ] مالك(٢) الذي لما خير بينه وبين قتال الحسين ـ مع علمه بأن قتلته في النار فإنه قال:

فوالله ماأدري وإني لصادق أفكر في أمرى على خطرين أأترك ملك الري والري منيتي أو أصبح مأثوماً بقتل حسين وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب ولي في الرّي قرَّة عين

وبعضهم اشتبه عليه الأمر [ ورأى ] طالب الدنيا فقلده ، وقصَّر في النظر فخفى عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى ، وبعضهم قلد لقصور فطنته ، ورأى الجم الغفير فبايعهم وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب وغفل عن قوله تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ ﴾ . (ص ٢٤) . وبعضهم طلب الأمر لنفسه

<sup>(</sup>١) أي ابن المطهر المردود عليه .

 <sup>(</sup>٢) مالك هو أبو وقاص والد سعد بن أبي وقاص فاتح العراق وأحد العشرة المبشرين بالجنة .

بحق وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن زينة الدنيا وأخلصوا واتبعوا ماأمروا به من طاعة من يستحق التقديم فوجب النظر في الحق واعتباد الإنصاف وأن يقر الحق بمستقره فقد قال تعالى : ﴿ أَلَا لَعَ نَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ . (هود ١٨) .

فجعل المصنف (۱) الناسَ بعد نبيهم أربعة أصناف، فكذب ، فإنه لم يكن في الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف : أما طالب الأمر بغير حق كأبي بكر في زعمه ، وأما طالب الأمر بحق كعليٍّ في زعمه ، فهذا كذبٌ عليها ، فلا علي طلب الأمر لنفسه ولا أبو بكر ، وجعل القسمين الآخرين إما مقلداً للدنيا وإما مقلداً لقصوره في النظر ، فالإنسان يجب عليه أن يعرف الحق ويتبعه ، فإن اليهود عرفوا الحق وماتبعوه فهم مغضوب عليهم ، وأما النصارى فجهلوا الحق وضلوا ، وهذه الأمة خير الأمم فقال تعالى : ﴿ كُنْتُم ﴿ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ آل عمران ١١٠) . وخيرها القرن الأول ثم الذي يليه بقوله / عليه السلام «خيرُ الناس قرن ثم الذين يَلُونهم » وهؤلاء الرافضة يقولون فيهم ماقد علمتهم ، ويجعلونهم أقل الناس علماً وأتبعهم للهوى ، فلزم من قولهم أن الأمة ضلت بعد نبيها ، فإذا كان في هذا حكايتك لما جرى عقيب نبيك فكيف سائر ما تنقله وتحتج به !

وقولك « تعددت آراؤهم بعدد أهوائهم » فحاشاهم من ذلك . أتدري من تعنى ياجويهل ؟ عنيت الذين قال الله فيهم : ﴿ وَٱلسَّنِفُونَ ٱلْأَوَلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِ ٱللَّهُ عَنْهُم وَرَضُوا مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِ ٱللَّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَٱللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه الله عَلَى اللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ وَلِي خُونِنَا ٱلّذِينَ سَبَقُونَا عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) أي ابن المطهر المردود عليه .

والرافضة لم يستغفروا لهم ، وفي قلوبهم الغل لهم (١). وروى الحسن بن عهارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد على وهو يعلم أنهم يقتتلون ، وقال عروة عن عائشة : أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد على ، فسبوهم . وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله على « لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه » . وفي مسلم عن أبي هريرة نحوه مرفوعاً . وفي مسلم عن جابر قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : إن ناساً يتناولون أصحاب رسول الله بي حتى أبا بكر وعمر ، فقالت : وماتعجبون من هذا ؟ انقطع رسول الله بي حتى أبا بكر وعمر ، فقالت : وماتعجبون من هذا ؟ انقطع

(١) وفي كتبهم العلمية التي كان ينبغى لهم أن يترفعوا فيها عن الحماقة والمهاترات يسمون أبا بكر وعمر ( الجبت ) و ( الطاغوت ) ! مع أنه ثبت في التاريخ الممحص أن عليا رضي الله عنه أعلن على منبر الكوفة غير مرة وسمعه الألوف وروي عنه من وجوه تبلغ حد التواتر أنه قال « خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » . نقل المامقاني ( في ٢ · ٢٠٧ المقدمة ) من كتابه: «تنقيح المقال، في الحديث العاشر من الأحاديث الشيعية التي أوردها استدلالا على تضليل غير الإماميين وتأثيمهم بل على كفرهم قال: ( العاشر ) مانقله محمد بن إدريس الحليّ في آخر ( السرائر ) عن كتاب (مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن على بن محمد بن على بن موسى) في جملة مسائل محمد بن على بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله عن ( الناصب ) هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه ( الجبت ) و ( الطاغوت ) واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ( ناصب ) . ومن تلك الأحاديث ما رواه سليهان بن خالد في ( الحديث الثاني ) عن أبي عبدالله (يعني جعفر الصادق) قال: « أهل الشام شر من أهل الروم ، وأهل المدينة شر من أهل مكة ، وأهل مكة يكفرون بالله جهرة » . ولا شك أن أبا عبدالله برىء من وصم أمة محمد بجملتها بأنها كافرة، وسليمان بن خالد يكذب عليه لأنهم هكذا أرادوا أن تكون نحلتهم . وفي ( الحديث الحادي عشر ) عن أبي حمزة الثمالي قال : « قال لنا على بن الحسين : أي البقاع أفضل ؟ قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : إن أفضل البقاع مابين الركن والمقام ، ولو أن رجلًا عمَّر عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئاً ٨. ومن شروط ولايتهم عند الشيعة تسمية أبي بكر وعمر ( الجبت ) و ( الطاغوت ) ، وتكفير من لا يكفر بإمامتهما ، وحكمة الله في ذلك هي ــ كما فهمته أم المؤمنين عائشة عن ربها ــ أن أبا بكر وعمر والصحابة لما ماتوا وانقطعت حسناتهم قيض الله لهم من ذرية المجوس من يقف منهم هذا الموقف لئلا ينقطع عنهم الأجر ، ومما يذكر لهذه المناسبة دعاء الشيعة الذي يسمونه ( دعاء صنمي قريش ) ، ولعل فرصة أخرى في هذا الكتاب تتسع للحديث عن هذا الدعاء الفاجر.

عنهم العمل، فأحبَّ الله أن لا يقطع عنهم الأجر. وروى الثورى عن نُسَير ابن ذُعلوق (۱) سمعت ابن عمر يقول: لا تسبُّوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة \_ يعني مع رسول الله على إلى الله على المحدكم أربعين أحدهم ساعة \_ يعني مع رسول الله على الله على أحدكم أربعين أللهُ عَنِ اللهُ وَمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ مَحَّتَ اللهُ جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِم فَأَذَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِم وَأَثْبَهُم فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِم فَأَذَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِم وَأَثْبَهُم فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ (الفتح ١٨). أخبر سبحانه برضاه عنهم وبأنه علم مافي قلوبهم وكانوا ألفا وأربعمائة، فهم أعيان من بايع أبا بكر، وقال عليه السلام [ فيها ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله ] (۱): « لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار »(۱) وقال تعالى: ﴿ لَقَدتًا بَ اللّهُ عَلَى النّبِيّ وَالْمُهَا حَبِينَ عَزوة وَالْمُ فَصَارِ ٱلّذِينَ النّبَعِ وَالْمُهُ مَا وَلِيكَامُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (المسائدة ٥٥). وقال : ﴿ إِنّهَا وَلِيكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (المسائدة ٥٥). وقال : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَامُ بُعْضٍ ﴾ (التوبة ١١٧). يعني غزوة تبوك ، وقال : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَامُ بُعْضٍ ﴿ (التوبة ٢١٥). فامر وقال : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَامُ بُعْضٍ ﴿ (التوبة ٢١). فأمر وقال : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَامُ بُعْضٍ ﴿ (التوبة ٢١). فأمر

<sup>(</sup>١) في المختصر « بشر بن دغلوق » والتصحيح من الأصل (١: ١٥٤ : وكتب التراجم . (٢) الزيادة من الأصل (١: ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) وهذا الحديث من أعلام النبوة ، فقد مضت ثهان وستون سنة وثلاثهائة وألف والمسلمون مكتفون في أمر الذين بايعوا تحت الشجرة بشهادة الله عزوجل لهم في قوله : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ (الفتح ١٨) ثم نجم في عصرنا جاهل أحمق أعمى لم يخجل من أن يشكك في إيمان صاحبي رسول الله عن ورفيقيه في الدنيا والأخرة فقال عنها في ص ٦٣ من الحزء الأول من كتابه (إحياء الشريعة في مذهب الشيعة) مانصه بالحرف الواحد : «وإن قالوا إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين نص على الرضا عنهم القرآن في قوله في هذه السورة ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) قلنا : لو أنه قال «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك » لكان في الآية دلالة على الرضا عن كل عن بايع ، ولكن لما قال ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ﴾ فلا دلالة فيها إلا على الرضا عمن عمن عض الإيمان » . فقول الرسول الأعظم عن فيها ثبت عنه بصحيح مسلم « لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار لم تنزل مدحا في أبي بكر بل ذما فيه ! وهذا الرجل من مجتهدي الشيعة ، فكيف بالذين لم يبلغوا منهم درجة الاجتهاد!

بموالاتهم ، والرافضةُ تبرأ منهم . وقد قال بعض الجهلـة : إن قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (المائدة ٥٥). نزلت في عليّ رضي الله عنه ، وذكر في ذلك خبراً موضوعاً ، وأنه تصدَّق بخاتمه في الصلاة فنزلت ، قيل : لا ، لأن الآية صيغة جمع وعليٌّ واحد ، ومن ذلك أن الواو ليست في ﴿ وَهُمْ زَكِعُونَ ﴾ واوَ الحال ، إذ لو كان كذلك لتعين بالبدء إعطاءُ الزكاة في الصلاة حال الركوع . ومنها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب ، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس كذلك بالاتفاق ، وإن في الصلاة شغلًا . ومنها أن عليا لم يكن عليه زكاة زمن النبي عِي ولا كان له خاتم ، أو كان له فالخاتم زكاة ماذا ؟ لأن أكثر الفقهاء لا يجوّزون إخراج الخاتم في الزكاة ، وفي حديثهم أنه أعطاه سائلًا ، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء وعلى الفور . ومنها أن الكَلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين ، والرافضة يعادون المؤمنين ويوالون المنافقين مشركي التتار كما شاهدنا ، وقال الله تعالى لنبيه : ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَيَّدُكَ بِنَصّْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ • وَأَلَّفَ بَيِّنَ قُلُومِهِم ﴾ (الأنفال ٦١ – ٦٢)، والرافضة تريد أن تفرَّق بين قلوب / خيار الأمة بالأكاذيب . وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّهِ لَقِ سَمْ } وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونِ - إلى قوله - لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُوا ﴾ (الزمر ٣٣ ــ ٣٥). فهذا الصنف هم أشرف الأمة ، وقد وعدهم بأنه يكفِّر عنهم أسوأ أعمالهم ، وعليّ عندهم معصوم فقولوا لِمَ يدخل في الآية ؟ وقال ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَدْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ (النور ٥٥). الآية ، فوعدهم الاستخلاف وأخبر برضاه عنهم وبأنهم متقون وبأنه أنزل السكينة عليهم ، وهذه النعوت منطبقة على الصحابة الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ، فإنه إذ ذاك الزمان حصل لهم الاستخلاف وتمكين الدين والأمن بعد الخوف ، إلى أن قهروا فارس والروم ، وافتتحوا

الشام والعراق ومصر والمغرب وخراسان وأذربيجان وغير ذلك ، فلما قُتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئاً ، بل طمع فيهم الروم وغيرهم ، وحدثت البدع من الخوارج والروافض والنواصب وأريقت الدماء ، فأين ما بَعْدَ قتله مما قبله ؟ فإن قيل فالمنافقون كانوا مسلمين في الظاهر ، قلنا : ماكانوا متصفين بخير ، ولا كانوا مع الرسول ﷺ ، ولا كانوا مع المؤمنين ، قال الله فيهم : ﴿وَلَـٰإِن جَآءَ نَصْرٌ مِن زَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ • وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ﴾ (العنكبُوت ١٠-١١). وقال: ﴿ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُورُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴾ (التوبة ٥٦) . وقال : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسُّفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ (النساء ١٤٥). أخبر تعالى أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ، ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بل مذبذبين ، وكذا ترى الرافضة . وقال : ﴿ لَإِن لَّمْ يَنَّهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُوبَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَآيُجَ اوِرُونَكَ فِيهَ ٓ إِلَّا قَلِيلًا • مَّلْعُونِينَ ﴾ (الأحزاب ٦٠). فلما لم يُغْرِه الله بهم ولم يُقَتِّلهم تَقْتَيلا دلُّ على أنهم انتهوا، ع ع وماكان معه يوم الشجرة منهم إلَّا الجدِّ بن قيس، فإنه اختبأ/ خلف بعيرة. فبالجملة كان المنافقون مقهورين مع الصحابة، ولاسيها في آخر أيام النبي ﷺ وبعد تبوك لأن الله تعالى قـالِ فيهم: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ الْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ ﴾ (المنافقون ٨) [ ثم ] قال الله : ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يُعْلَمُونَ ﴾ . فتبين أن العزَّة للمؤمنين لا للمنافقين ، فعلم أن العزَّة والقوَّة كانت لأصحاب محمد ﷺ ، وأن المنافقين كانوا أذِلة بينهم . وقال تعالى : ﴿ يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ﴾ (التوبة ٦٢) . ﴿ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِيَرْضُوُّاعَنَّهُمَّ ﴾ (التوبة ٩٦). وقال: وَلَكِكِنَّهُمَّ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴾(التوبة ٥٦).

هذه صفات الذليل المقهور ، وأما السابقون الأوَّلون من المهاجرين والأنصار في زالوا أعزَّ الناس بعد نبيهم وقبل موته ، فلا يجوز أن يكون الأعزّاء من خاصة أصحاب محمد المُنْ منافقين ولا أذِلاء .

بل هذه صفة الرافضة ، فشعارهم الذلّ ، ودثارهم النفاق والتقية ، ورأس مالهم الكذب والأيمانُ الفاجرة ، إن لم يقعوا في الغلوّ والزندقة يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم ، ويكذبون على جعفر الصادق أنه قال « التقيةُ دِيني ودِين آبائي » وقد نزَّه الله أهلَ البيت عن ذلك ولم يحوجهم إليه ، فكانوا من أصدق الناس وأعظمهم إيماناً ، فدينهم التقوى لا التقية ، فأما قوله تعالى : ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَّةً ﴾ (آل عمران ٢٨). فهذا أمر بالاتقاء من الكفار ، لا أمر بالكذب والتقية ، والله قد أباح لمن أكْرهَ على الكفر التكلم به ، فأهل البيت ماأكرههم أحد على شيء ، حتى إن أبا بكر لم يُكره أحداً منهم على بيعته ، بل بايعوه لما أرادوا طوعاً منهم ، ولا كان عليّ ولاغيره يذكرون فضل الصحابة والثناء عليهم خوفاً من أحد ولا أكرههم أحد باتفاق الناس ، وقد كان في زمن بني أمية وبني العباس خلق كثير دون عليّ في الإيمان والتقوى يكرهون من الخلفاء أشياء فلا يمدحونهم / ولا يثنون عليهم ٥ \$ ولا يجبونهم ، ولا كان أولئك يكرهونهم ، ثم إن الخلفاء الراشدين كانوا أبعد \_ عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم \_ من سائر الخلفاء ، ثم هؤلاء أسرى المسلمين ملء أيدي النصارى وسائرهم يظهرون دينهم ، فكيف يظن بعليّ وبنيه أنهم كانوا أضعف ديناً من الأسرى ومن رعية ملوك الجور ، وقد علمنا بالتواتر أن عليا وبنيه ماأكرههم أحد على ذكر فضل الخلفاء الثلاثة ، وقد كانوا يقولون ذلك ويترحمون عليهم ويتكلمون بذلك مع خاصتهم.

فقولك « فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس للدنيا » يشير إلى أبي بكر ، ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه ، بل قال : قد

رضيتُ لكم إما عمر وإما عبدالرحمن وإما أبا عبيدة ، قال عمر : فوالله لأن أقدَّم فتضرب عنقي أحبُّ إلى من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر ، وإنما اختاره عمر وأبو عبيدة وسائر المسلمين وبايعوه ، لعلمهم بأنه خيرهم ، وقد قال النبي « يأبي الله والمؤمنونَ إلا أبا بكر ».

ثم هب أنه طلبها وبايعوه ، فزعمك أنه طلبها وبايعوه للدنيا كذب ظاهر ، فإنه ماأعطاهم دنيا ، وقد كان أنفق في حياة الرسول على وقل مابيده ، والذين بايعوه أزهد الناس في الدنيا ، قد علم القاصي والداني زهد عمر وأبي عبيدة وأسيد بن حضير وأمثالهم ، ثم لم يكن عند موت النبي على بيت مال يبذله لهم ، ثم كانت سيرته ومذهبه التسوية في قسم الفيء ، وكذلك سيرة علي ، فلو بايعوا عليا أعطاهم كعطاء أبي بكر مع كون قبيلته أشرف من بني تيم ، وله عشيرة وبنو عم هم أشرف الصحابة من حيث النسب كالعباس وأبي سفيان والزبير وعثمان \_ ابني عمته \_ وأمثالهم ، وقد كلم أبو سفيان عليا في ذلك ومت بشرفه ، فلم يجبه علي لعلمه ودينه ، فأي رياسة / وأي فائدة دنيوية حصلت لجمهور الأمة بمبايعة أبي بكر ، [ لا ] سيها وهو يسوًى بين كبار السابقين وبين آحاد المسلمين في العطاء ويقول : إنما أسلموا لله وأجورهم على الله ، وإنما هذا المتاع بلاغ .

فأهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى: فإن المسلمين يؤمنون بنبوَّة عيسى ولا يغلون فيه ولا ينالون منه نيلَ اليهود ، والنصارى تغلو فيه حتى تجعله إلهاً وتفضّله على نبينا ، بل تفضل الحواريين على المرسلين ، فكذا الروافض تفضل من قاتل مع عليّ – كالأشتر ومحمد بن أبي بكر – على أبي بكر وعمر والسابقين ، فالمسلم إذا ناظر النصراني لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق ، بخلاف النصراني ، فدع اليهودي يناظره فإنه لا يقدر أن يجيب اليهودي

عن شبهته إلا بما يجيب به المسلم وينقطع : فإنه إذا أمر بالإيمان بمحمد ثم قدح في نبوَّته بأمر لم يمكنه أن يقول شيئاً إلا قال له اليهودي في المسيح ماهو أعظم من ذلك ، فإن البينات لمحمد أعظم من البينات لعيسى ، وبُعْدُه عن الشبهة أعظم من بعد عيسى عن الشبهة ، ومن هذا أمر السني مع الرافضي في أبي بكر وعلى ، فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان عليّ وعدالته ودخوله الجنة إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر ، وإلا فمتى أثبت ذلك لعليّ وحده خذلته الأدلة ، كما أن النصراني إذا أراد إثبات نبوَّة المسيح دون محمد عليهما السلام لم تساعده الأدلة ، فإذا قالت له الخوارج الذين يكفّرون عليا ، والنواصب الذين يفسقونه : إنه كان ظالمًا طالبًا للدنيا والخلافة(١) وقاتل بالسيف عليها وقتل في ذلك ألوفا مؤلفة من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالخلافة وتفرق عليه أصحابه وكفروا به وقاتلوه يوم النهروان فهذا الكلام إن كان فاسدأ ففساد كلام الرافضي في أبي بكر أعظم فساداً / فإن كان كلامكم في أبي بكر وعمر متوجهاً ٧ \$ فهذا مثله وأولى. ولما ذهب أبو بكر بن الباقلاني [في السفارة](٢) بالقسطنطينية عرفوا قدره وخافوا أن يمتنع من السجود للملك ، فأدخلوه من باب صغير ليدخل محنياً ، ففطن لها فدخل مستدبراً بعجزه . ولما أراد بعضهم القدح في المسلمين فقال : ماقيل في امرأة نبيكم ؟ يريد شأن الإفك ، فقال : نعم ، ثنتان رميتا بالزنا إفكاً وكذباً ، مريم وعائشة ، فأما مريم فجاءت بولد وهي عذراء ، وأما عائشة فلم تأت بولد مع أنه كان لها زوج ، فبهت النصراني ، وظهر أن براءة عائشة أظهر من براءة مريم .

<sup>(</sup>١) اعتمدنا في هذه الجملة ما في الأصل (١: ١٦٢) لأنه وقع في اختصارها خلل وفي نسخها تحريف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (١: ١٦٢): لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية . وفي المختصر ، في الرسلية ، .

فإذا قلت يارافضي إن أبا بكر ومبايعيه طلبوا الدنيا والرياسة مع كونه بويع باختيارهم بلا سيف ولا عصا ، واستوسق له الأمر فلم يـول أحدا من أقاربه ولا خلف لورثته مالا ، وأنفق مالاً كثيراً في سبيل الله ، وأوصى إلى بيت مالهم ماكان لهم عنده \_ وهو جرد قطيفة وأمة وبكر ونحو ذلك \_ حتى قيل : يرحمك الله أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك ، وما قُتل مسلم على إمارته ، بل قاتل بالمسلمين المرتدين والكفار ، فلما احتضر استخلف على الأمة القوي الأمين العبقري عمر(۱)، لا لقرابة ولا لنسابة ولا لدنيا ، بل اجتهد للمسلمين فحمدت فراسته وشكر نظره ، بالذي افتتح الأمصار ونصب الديوان وملا بيت المال وعم الناس بالعدل ، مع ملازمته لهدي صاحبه وخشونة عيشه وعدم توليته أقاربه ، ثم ختم الله له بالشهادة ، فإن ساغ للرافضي أن يقول : كل ذا طلب للرياسة والدنيا ، ساغ للناصبي نظير قوله في علي (۲): إنه كان طالباً للرياسة والدنيا ، فقاتل على الإمرة ، ولم يقاتل الكفّار ، ولا افتتح مدينة ، فإن

<sup>(</sup>١) وصف الفاروق عمر بالقوي الأمين أطلقه عليه أخوه علي بن أبي طالب لما كان قائما في الشمس يباشر إبل الصدقة وعثمان وعلي من ورائه يساعدانه ، فقال علي لعثمان متمثلا بالآية ﴿ إِن خير من استأجرت القوي الأمين ﴾ وأشار إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم أجمعين . أما وصفه بالعبقري فمأخوذ من الرؤيا النبوية التي تقدمت في ص ٦٠ وفيها يقول ﷺ «ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا ، فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه » وإن التاريخ إذ يسجل هاتين الشهادتين لرمز العدالة في الإسلام \_ بل في البشر \_ يقول لشانئيه : موتوا بغيظكم ، إنكم لا تشنأون الإسلام الذي يمثله أبو بكر وعمر ، بل تشنأون الإنسانية التي تدعون الانتساب إليها .

<sup>(</sup>٢) كما أن النصراني الأحمق الذي عرض بعائشة لأبي بكر الباقلاني في القسطنطينية كانت حماقته شؤما على أهل ملته ، فان حماقة هؤلاء الشيعة شؤم على رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ، بل هم بموقفهم من صفوة البشر أصحاب رسول الله يحاولون أن يستفزُّوا عارفي أقدارهم على الخوض في المقارنة والمفاضلة ، وإن عليا وبنيه أكرم على أهل السنة من أن يستدرجهم المجوس إلى النزول في هذا الميدان ، ونحن كما نقول في رسل الله ما أمرنا الله فيهم في نقول في رسل الله عن رسله في نقول في أصحاب رسول الله يَشْهُ ما وصفهم به جلَّ ثناؤه في قوله : في كنتم خير أمة أخرجت للناس في .

قلت : كان مريداً لوجه الله غير مداهن في أمر الله مجتهداً مصيباً وغيره كان مخطئاً ، قلنا : وكذلك مَن قبله / كان أبلغَ وأبعدَ عن شبهة طلب الرياسة ، ﴿ \$ وأين شبهة أبي موسى الذي وافق عمراً على عزل عليٌّ ومعاوية وردّ الأمر شورى(١) من شبهة عبدالله بن سبأ وأمثاله الذين يدّعون عصمته [أو ألوهيته ](٢) أو نبوَّته ، وكل هذا مما يبين عجز الرافضي عن إثبات إيمان عليّ وعدالته (٣) مع نفي ذلك عمن قبله ، فإن احتجَّ بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده فقد تواتر مثل ذلك عن أبي بكر ، وإن قلت كانوا منافقين في الباطن معادين(١٤) مفسدين للدين بحسب إمكانهم أمكن الخارجيُّ (٥) أن يقول في على ذلك ويقول : كان يحسد ابن عمه ، والعداوة في الأهل ، وأنه كان يريد فساد دينه ، فلم تمكُّنَ أراق الدماء وسلك التقية والنفاق ، ولهذا قالت الباطنية من أتباعه عنه أشياء قد أعاذه الله منها كما أعاذ الشيخين ، ثم ما من آية يدَّعون أنها مختصة بعلى إلا أمكن اختصاصها بصاحبيه ، فباب الدعوى مفتوح ، وإن ادَّعوا ثبوت فضله بالآثار فثبوت فضلهما أكثر وأصح ، وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون علي ، أو فقه عمر دون ابن مسعود ، فما له طريق إلا بالظلم والجهل كدأب الرافضة.

ثم تمثيلك ذلك بقصة عمر بن سعد ــ لما خيره عبيد الله بن زياد بين حرب الحسين وبين عزله ــ من أقبح القياس ، فإن عمر بن سعد كان طالباً للرياسة

<sup>(</sup>١) هذا هو الحق في قضية التحكيم ، فقد اتفق عمرو وأبوموسى على رد الأمر شورى بين كبار الصحابة الذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض ، كما أوضحنا ذلك بدلائله في التعليقات على العواصم من القواصم (ص ١٧٢ – ١٨١) وسنعود إلى تقرير هذه الحقائق العظيمة في موضعها من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الأصل ١ : ١٦٣

<sup>(</sup>٣) في المختصر « إيمان علي وعبدالله » والتصحيح من الأصل ١ ١٦٣: ١

<sup>(</sup>٤) أي للنبي ﷺ كما تزعم الشيعة .

<sup>(</sup>٥) في المختصر « الخارجين » والتصحيح من الأصل ١ ١٦٣. ١

مُقْدِماً على المحرَّم معروفاً بذلك ، أفيلزم من تمثيلك به أن يكون السابقون بمثابته ؟

وهذا أبوه سعد بن أبى وقاص كان من أزهد الناس في الإمارة والولاية بعد ما فتح الله على يديه الأمصار ، ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس بالعقيق في قصره ، وجاءه ابنه هذا فلامه وقال له : الناس يتنازعون الملك وأنت هنا ! فقال : اذهب ، فإني سمعتُ رسولَ الله على يقول « إن الله يحبُّ العبدَ التقيَّ الخفيِّ الغنيِّ »(۱). [هذا ولم يكن قد بقي أحد من أهل الشورى غيره وغير علي رضي الله عنها ، وهو الذي فتح العراق وأذلَّ جنود كسرى ، وهو آخر العشرة موتاً ، فإذا لم يَحسُن أن يشبه بابنه عمر أيشبه به أبو بكر وعمر وعثمان ؟ هذا وهم مراً لا يجعلون محمد بن أبي بكر بمنزلة أبيه بل يفضلون محمداً ويعظمونه ويتولونه لكونه آذى عثمان وكان من خواص أصحاب علي لأنه كان ربيبه (۱) ويسبُّون أباه أبا بكر ويلعنونه (۱). فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل وسبُّون أباه أبا بكر ويلعنونه (۱). فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك فمدحوه على قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له ، وسبُّوا أباه سعداً لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان ، هل

<sup>(</sup>١) التقي : الذي يتوقى كل مايعلم أنه مما يكرهه الله . والخفي : المعتزل عن الناس الذي يخفي عليهم مكانه . والغني : الذي يستغني بالقناعة عما في أيدي الناس ، ويرضى بما يرزقه الله من طرق الكسب النبيلة . وغنى المال ليس له حد محدود ، فما من غني إلا وهو فقير بالنسبة إلى من هو أكثر منه مالا ، وما من فقير إلا وهو غنى بالنسبة إلى من هو أكثر منه فقرآ .

<sup>(</sup>٢) أي الروافض أعداء الجيل المثالي في تاريخ الإنسانية وهم الصحابة .

<sup>(</sup>٣) لأنه تزوج أمه بعد وفاة زوجها الصديق خليفة رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم في ص ٦٩ نقلا عن أكبر كتبهم في الجرح والتعديل أنهم يسمونه ( الجبت ) ويسمون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( الطاغوت ) ، فاذا كان رمز العدالة في تاريخ الإنسانية الذي أعز الله به الإسلام بشهادة رسول الله ﷺ ( طاغوتاً ) فأين يذهب سائر الناس ؟! انهم لا يشنأون أبا بكر وعمر ، وإنما يشنأون الإسلام الذي قام على كاهليهما ولذلك اخترعوا إسلاما آخر غير الذي كان يعرفه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وبنوهما . وانظر لإثبات هذه الحقيقة كتاب مختصر التحفة الإثنى عشرية .

كانت النواصب ــ لو فعلت ذلك ــ إلا من جنس الرافضة ؟ بل الرافضة شرًّ منهم ، فإن أبا بكر أفضل من سعد ، وعثمان كان أبعدَ عن استحقاق القتل من الحسين ، وكلاهما مظلوم شهيد ، رضي الله تعالى عنهما ، ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين ، وعثمان من السابقين الأولين ، وهو خليفة مظلوم طلب منه أن يُعزَلَ بغير حق فلم ينعزل ، ولم يقاتل عن نفسه حتى قُتل(١)، والحسين رضي الله عنه لم يكن متولياً ، وإنما كان طالباً للولاية ، حتى رأى أنها متعذَّرة ، وطُلبَ منه أن يستأسر ليُحْمَل إلى يزيد مأسوراً فلم يجب إلى ذلك وقاتل حتى قُتل مظلوماً شهيدآ(٢)، فظلم عثمان كان أعظم، وصبره وحلمه كان أكمل، وكلاهما مظلوم شهيد ، ولو مثّل ممثل طلب عليّ والحسين الأمر بطلب الاسماعيلية \_ كالحاكم وأمثاله \_ وقال: إن عليا والحسين كانا ظالمين طالبَين للرياسة بغير حق بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بني عبيد أما كان يكون كاذباً مفترياً في ذلك ، لصحة إيمان عليّ والحسين ودينهما ، ولنفاق هؤلاء وإلحادهم (٣). وكذلك من شبَّه عليا والحسين ببعض من قام من الطالبين أو غيرهم بالحجاز أو الشرق او الغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهم ، أما كان يكون ظالمًا كاذباً ؟ فالمشبِّه لأبي بكر وعمر بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم ](٤) ثم إن عمر بن سعد \_ على بُعدِه / من الخير اعترف بكبير ذنبه وباء ٩ \$ بمعصيته ، وهو خير من المختار الكذَّاب الذي ادعى أن جبريل يأتيه بالوحي ،

<sup>(</sup>١) انظر لقضية عثمان كتاب (العواصم من القواصم) بتعليقاتنا من ص٥٠٠إلى ص١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر لقضية الحسين مقالة لنا عنوانها « من هم قتلة الحسين السبط » في جزء المحرم ١٢٦٧ من صحيفة ( الفتح ) العدد ٨٥١ .

<sup>(</sup>٣) انظر لبني عبيد وأصل مذهبهم وتاريخ نشأتهم مقالة لنا في مجلة الأزهر (م ٢٥ ج ٥ جمادى الأولى ١٣٧٣ ص ١٦٢ ــ ٦٣١) عنوانها (من هم العبيديون ، ولما أحرقوا مدينة الفسطاط؟ . . (٤) عن الأصل (١: ١٦٤ ــ ١٦٥) .

وأظهر الانتصار للحسين وتتبع قاتليه ، فهذا الشيعي شرٌّ من عمر بن سعد ومن الحجَّاج الناصبي ، لأن الشيعي كذب على الله ورسوله ، [ وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عَلَيْ أَنْه قال «سيكون في ثقيف كذَّاب ومُبِير » فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد ، وكان المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي . ومن المعلوم أن عمر بن سعد \_ أمير السرية التي قتلت الحسين \_ مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد الذي أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله ، بل كان هذا أكذب وأعظم ذنباً من عمر ابن سعد ، فهذا الشيعي شرٌّ من ذلك الناصبي ، بل والحجاج بن يوسف خيرٌ من المختار بن أبي عبيد ، فإن الحجّاج كان مُبيراً \_ كما سماه النبي عبيد ، فإن الحجّاج كان مُبيراً \_ كما سماه النبي الدماء بغير حق ، والمختار كان كذاباً يدعي الوحي وإتيان جبريل إليه ، وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس ، فإن هذا كفر ، وإن كان لم يتب منه كان مرتداً ، والفتنة أعظم من القتل ، وهذا باب مُطَّرد : لاتجد أحداً ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شرٌّ منه ، ولاتجد أحداً ممن تمدحه الشيعة إلا وفيمن تمدحه الخوارج من هو خيرٌ منه ، فإن الروافض شرٌّ من النواصب ، والذين تكفّرهم أو تفسِّقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفّرهم أو تفسِّقهم النواصب ، وأما أهل السنَّة فيتولّون جميع المؤمنين ، ويتكلمون بعلم وعدل ، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء ، ويتبرَّأون من طريقة الروافض والنواصب جميعاً ، ويتولُّون السابقين الأولين كلهم ، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم ، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم ، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين ، ولا ما فعل الحجّاج ونحوه من الظالمين ، ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين : فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل مالم يشاركهما فيه أحد من الصحابة ، لا عثمان ولا على ولا غيرهما ، وهذا كان متفقاً عليه في الصدر الأول إلا أن يكون خلافٌ شاذ لا يُعبَأُ به ، حتى إن الشيعة الأول أصحاب عليّ لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه ، كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول « خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر » ، ولكن كانت طائفة من شيعة على تقدّمه على عثبان ، وهذه مسألة أخفيٰ من تلك . ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسائر أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين ، وأما عثمان وعلى فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما ، وهي إحدى الروايتين عن مالك ، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا(١)، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري ، ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال: « من قدِّم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار». وسائر أئمة السنّة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث ، وعليه يدلُّ النص والإجماع والاعتبار ، وأما مايحكي عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك فذلك في أمور مخصوصة ، لا تقديماً عاماً ، وكذلك ماينقل عن بعضهم في على .

وأما قوله (٢): « وبعضهم اشتبه الأمر عليه ، ورأى لطالب الدنيا مبايعاً ، فقلّده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه » قال «وبعضهم قلّد لقصور فطنته ، ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهّم أن الكثرة تستلزم الصواب وغفَل عن قوله تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُ \* (صَ ٢٤) ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشّاكُورُ ﴾ (سبأ ١٣) .

<sup>(</sup>١) أي على عثمان ، مع قولهم بقول علي « خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » . (٢) أي قول الرافضي المردود عليه .

فيقال لهذا المفترى الذي جعلَ الصحابةَ الذين بايعوا أبا بكر ثلاثة أصناف أكثرهم طلبوا الدنيا ، وصنفٌ قصروا في النظر ، وصنف عجزوا عنه ؛ لأن الشرُّ إما أن يكون لفساد القصد ، وإما أن يكون للجهل ، والجهل إما أن يكون لتفريط في النظر ، وإما أن يكون لعجز عنه ، وذكر أنه كان في الصحابة وغيرهم من قصَّر في النظر حين بايع أبا بكر ولو نظر لعرف الحق ، وهذا يؤاخَذ على تفريطه بترك النظر الواجب ، وفيهم من عجز عن النظر فقلَّد الجمُّ الغفير يشير بذلك إلى سبب مبايعة أبي بكر ، فيقال له : هذا من الكذب الذي لا يعجز عنه أحد ، والرافضةُ قومٌ بُهْتُ ، فلو طُلب من هذا المفتري دليل على ذلك لم يكن له على ذلك دليل . والله تعالى قد حرَّم القولَ بغير علم ، فكيف إذا كان المعروف ضد ماقاله ! فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة لم يجز أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق ، قال تعالى : ﴿ وَلِا نَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلَّ أُوْلَئِهِكَ كَانَعَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ : (الإسراء ٣٦) . وقال تعالى : ﴿ هَكَأَنتُمْ هَلَؤُلآءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ (آل عمران ٦٦) فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلًا وعلماً وديناً ؟ ](١) وقد قال ابن مسعود: « إن الله نظر في قلوب العباد ، فوجد قلب محمد عَلَيْ خبر قلوب العباد ، فاصطفاه لنفسه ، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوبَ أصحابه خيرَ قلوب العباد ، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه ، فها رآه المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون سيِّئاً فهو عند الله سيء ، وقد رأى أصحاب محمد أن يستخلفوا أبا بكر ». وعن ابن مسعود قال: « مَن كان [ منكم ] مُستَنا فلْيَسْتن بمن قد مات ، فإن الحيَّ لا تُؤمِّن عليه الفتنة ، أولئك أصحابُ محمد ﷺ ، كانوا والله أفضلَ هذه الأمة وأبرُّها قلوباً وأعمقها علماً

<sup>(</sup>١) عن الأصل ١: ١٦٥ ــ ١٦٦ .

وأقلّها تكلُّفاً ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتَّبِعوهم في آثارهم ، وتمسَّكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم » رواه ابن بطة بإسناد عن قتادة . وروى هو وغيره عن زر بن حبيش .

فهذا بضد ما ادَّعاه هذا الجاهل عليهم من طلب الدنيا والجهل والعجز والتفريط ، بل لهم كمال العلم وحسن القصد ، وهم خير القرون ، ولكن ياما فعل الجهل والرُّفض بأهله فنحمد الله على العافية ، فإن الرفض مأوى شر الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرقية وأهل الجبل والبوادي والقرامطة الذين ما بينهم وبين العلم معاملة ، قال ابن القاسم (۱): سُئل مالك عن أبي بكر وعمر (۲) ، فقال : « مارأيت أحداً عمن أهتدي به (۳) يشك في تقديمها ».

ثم قلت (٤) « وبعضُهم \_ تعني علياً \_ طلب الأمرَ لنفسه بحق ، وبايعه الأقلّون » فهذا باطل بلا ريب ، اتفقت السنَّة والشيعةُ على أن علياً لم يدعُ إلى مبايعته إلا بعد مقتل عثمان ، ولا بايعه / أحد إلا ذلك الوقت ، أكثر ما يقال • ٥ كان فيهم من يختار مبايعته .

قال(°): « وإنما كان مذهبنا واجب الاتباع لأنه أحقُّ المذاهب وأصدقها

<sup>(</sup>١) هو الإمام عبدالرحمن بن القاسم (١٣٢ – ١٩١) أحد أعلام الفسطاط، وتلميذ إمام دار الهجرة مالك بن أنس (٩٣ – ١٧٩) وناشر علمه في الدنيا، وعنه تلقى المدونة أسد بن الفرات (١٤٣ – ٢١٣) ورحل بها إلى القيروان سنة ١٨٨. انظر لذلك مقالتنا «مع الرعيل الأول» في مجلة الأزهر (م ٢٥ ج ٩ ص ٩٩٦ – ٩٩٧ رمضان سنة ١٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) من قوله « قال ابن القاسم » إلى هنا مخروم من نسخة منهاج السنة طبع بولاق ١ : ١٦٨ السطر ١٠ فليكمله من هذا المختصر من كان عنده نسخة الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ١ : ١٦٨ « أقتدى به » .

<sup>(</sup>٤) الخطاب للرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٥) أي صاحب الكّتاب المردود عليه .

وأخلصها عن شوائب الباطل وأعظمها تنزيها لله ولرسوله وأوصيائه ، اعتقدنا أن الله هو المخصوص بالقدم وأنه ليس بجسم ، ولا في مكان وإلا لكان محدثاً » إلى أن قال: « وأنه غير مرئيّ بالحواس ولا في جهة ، وأن أمره ونهيه حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيه ، وأن الأئمة معصومون ـ كالأنبياء \_ من الصغائر والكبائر ، أخذوا الأحكام عن جَدّهم رسول الله على ولا يلتفتوا إلى الرأي والقياس والاستحسان ».

فيقال: ماذكرته لا تعلَّق له بالإمامة ، بل نقول: في مذهب الإمامية من ينكر هذا ، فإن هذا طريقه العقل ، وتعين الإمام طريقه السمع ، ثم مافي هذا من حق فأهل السنة يقولون به ، ومافيه من باطل فمردود ، وغالبه قواعد الجهمية والمعتزلة ، ومضمونه أن الله ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ، وأنه لا يتكلم ولا يرضى ولا يسخط ولا يحبُّ ولا يبغض .

وأما أهل السنة فيثبتون لله ماأثبته لنفسه من الصفات ، وينفون عنه بماثلة المخلوقات : إثباتُ بلا تشبيه ، وتنزيه بلا تعطيل ﴿ لَيْسَكُم مُ الْهِ عَلَى المشبّهة ، ﴿ وَهُوالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ رداً على المشبّهة ، ﴿ وَهُوالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ رداً على المعطلة . والله منزّه عن مشاركة العبد في خصائصه ، وإذا اتفقا في مسمى «الوجود» و «العلم» و «القدرة» فهذا المشترك مطلق كلي في الذهن لا وجود له في الخارج ، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه . وهنا زلَّ حلق حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون «الوجود» الذي للربّ هو «الوجود» الذي للعبد ، فظنت طائفة أن لفظ «الوجود» يقال للاشتراك اللفظي ، وكابروا عقولهم . فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم ، كما يقال : الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث . واللفظ المشترك كما يقال : الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث . واللفظ المشترك يقال : لفظ «المشتري» الواقع / على الكوكب وعلى المبتاع لا ينقسم معناه ولكن يقال : لفظ «المشتري» يقال على كذا وعلى كذا . وطائفة ظنت أنها إذا سمتْ

هذا اللفظ ونحوه مشككاً \_ لكون الوجود بالواجب أولى منه بالممكن \_ نجتُ من هذه الشبهة ، وليس كذلك ، فإن تفاضل المعنى المشترك الكلى لا يمنع أن يكون مشتركاً بين اثنين ، وطائفة ظنت أن من قال : الوجود متواطىء عام ، فإنه يقول : وجود الخالق زائد على حقيقته . ومن قال : حقيقته هي وجوده ، قال: إنه مشترك اشتراكاً لفظياً ، فأصل خطأ الناس توهمهم أن هذه الأسماء العامة يكون مسهاها المطلق الكلى هو بعينه ثابتاً في هذا المعين وهذا المعين ، وليس كذلك ، فإن ما لا يوجد في الخارج لا يوجد مطلقاً كلياً ، ولا يوجد إلا معيناً مختصاً ، [ وهذه الأسماء إذا سُميَ الله تعالى بها كان مسماها مختصاً ٦(١) به ، وإذا سُمى بها العبد كان مسهاها مختصاً به ، فإذا قيل : قد اشتركا في مسمى « الوجود » فلابد أن يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصه وهو الماهية والحقيقة ، [قيل: اشتراكاً في الوجود المطلق الذهني ، لا اشتراكاً في مسمى ](٢) الماهية والحقيقة والذات والنفس ، فالغلط نشأ من جهة أخذ الوجود مطلقاً وأخذ الحقيقة مختصة ، وكل واحد منها يمكن أخذه مطلقاً ومختصاً : فالمطلق مساوِ للمطلق ، والمختص مساوِ للمختص ، فالوجود المطلق مطابق للحقيقة المطلقة ، والوجود المختص مطابق لحقيقته المختصة ، والمسمَّى بهذا وهذا واحد وإن تعدُّدت جهة التسمية كما يقال : هذا هو ذاك ، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين.

والمقصود [أن] (٢) إثبات الصفات والأسهاء لله لا يستلزم أن يكون الخالق مماثلًا لخلقه ولا مُشْبِهاً لهم ، فهو تعالى موصوف بصفات الكهال اللازمة

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة سقطت من المختصر وأكملت من الأصل (١: ١٧٦ ــ ١٧٧). والفقرة التي بعدها سقطت من الأصل، فمن كان عنده نسخة من منهاج السنة فليصححها في ١: ١٧٧ من هذا المختصر.

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة كانت محرفة في المختصر وصححناها من الأصل ١: ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الأصل ١ : ١٧٧ .

لذاته ، وهي قديمة أزلية واجبة بقِدَم الموصوف ووجوبه ، وهذا حق لا محذور فيه أيات الأسهاء دون الصفات سَفْسَطة في العقليات ، وقَرْمَطة في السمعيات ] (١). قال الجمهور: هذا خطأ وبدعة ، أعني هذا التقسيم فالذي ك عليه أهل الحق من السنّة أنه تعالى / لا يوصف بالجسمية أصلاً ، بل ولا في فطرة العرب العرباء جاهليتها وإسلاميتها أن الله جسم أبدآ (تعالى الله عن ذلك) .

وقولك (٢) « ليس بجسم » فالجسم فيه إجمال: قد يراد به المركب الذي كانت أجزاؤه مفرَّقة فجمعت ، أو ما يقبل التفريق والانفصال ، أو المركب من مادة وصورة ، والله منزَّه عن ذلك كله ، وقد يراد بالجسم مايشار إليه ، أو مايرى ، أو ماتقوم به الصفات ، فالله يشار إليه في الدعاء وبالقلوب والعيون ، ويرى في الآخرة عيانا ، وتقوم به الصفات ، فإن أردت « ليس بجسم » هذا المعنى ، قيل لك : هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول ، وأنت لم تُقم دليلاً على نفيه ، وأما اللفظ فبدعة نفياً وإثباتاً ، فها في النصوص ولا في قول السلف إطلاق لفظ « الجسم » على الله ولا نفيه (٣) ، وكذلك لفظ « الجوهر » و «المتحيز ».

<sup>(</sup>١) السفسطة مذهب فلسفي ظهر في البيئة اليونانية ويسمى أهله « السوفسطائية » وهم يمارون في حقائق الأمور ويسرفون في المغالطة وسيأتي كلام لشيخ الإسلام في هذا الكتاب عن السفسطة في ص ٦٦ من الصورة الشمسية للمختصر . والقرمطة مذهب باطني ظهر في البيئة الاسهاعيلية المشتقة من نزعة التشيع ، ويسمى أهلها « القرامطة » وهم في أصلهم الإسهاعيلي والشيعي يمارون في مدلولات النصوص ، ويزعمون أن لها معاني غير التي يفهمها الذين وردت النصوص بلغتهم . والفقرة منقولة من الأصل ١ : ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أي قول ابن المطهر عن الله .

<sup>(</sup>٣) كل ما يتعلق بأمر الغيب يجب على المسلم أن لا يتحدث عنه \_ نفياً أو إثباتاً \_ الا بالألفاظ الشرعية المنصوص عليها ، وأن يلتزم في ذلك ما كان يلتزمه سلف الأمة . وفي المناظرة التي وقعت بين شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء عصره في مجلس نائب السلطنة الأفرم بدمشق سنة ٧٠٥ أخذ مناظروه يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ، فأشار شيخ الإسلام إلى رسالته ( العقيدة =

وكذلك قولك « لا في مكان » قد يراد بالمكان مايحوي الشيء ويحيط به ويحتاج إليه ، وقد يراد به مافوق العالم وإن يكن أمرآ موجودآ ، فالأول الله [ منزً ه ] (١) عنه ، والثاني فنعم ، الله فوق خلقه . وإذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق فالخالق بائن من المخلوق . فهو الظاهر ليس فوقه شيء ، وهو فوق سهاواته فوق عرشه بائن من خلقه ، كها دل عليه الكتاب والسنة واتفقت عليه الأئمة .

وقولك « وإلا لكان محدثاً » أي لو كان جسماً أو في مكان لكان محدثاً ، فها الدليل على ماادَّعيت ؟ فكأنك اكتفيت بالدليل المشهور لسلفك المعتزلة من أنه لو كان جسماً لم يخلُ عن الحركة والسكون ، وما لم يخلُ عن الحوادث فحادث ، لامتناع حوادث لا أول لها ، ويقولون : لو قام به علم وحياة وقدرة وكلام لكان جسماً . والجواب : إنه عندك حي عليم قدير ، ومع هذا فليس بجسم ، مع أنك لا تعقل حياً عالماً قادراً إلا جسماً فإن كان قولك حقاً أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة وأن يكون مبايناً للعالم عالياً عليه وليس بجسم / فإن قلت محالاً أعقل مبايناً عالياً الله عالياً عليه وليس بجسم / فإن قلت الا أعقل مبايناً عالياً إلا جسماً ، قيل لك : ولا يعقل حيً عليم قدير إلا جسم . وأيضاً فإنه ليس إذا كان هذا الحادث ليس بدائم وهذا ليس بدائم باق

<sup>=</sup>الواسطية) وقال: قولي فيها « من غير تكييف ولا تمثيل »ينفي كل باطل ، وإنما اخترتُ هذين الاسمين (أي التكييف والتمثيل ، دون التشبيه والتجسيم) لأن « التكييف » مأثور نفيه عن السلف ، كما قال ربيعةُ ومالك وابن عينة وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول . « الاستواء معلوم ، و ( الكيف ) مجهول ، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » فشيخ الإسلام يجتنب في العقيدة الواسطية وفي سائر كتبه استعمال لفظ ( التجسيم ) فضلا عن ( الجسم ) فيقول في تنزيه الله عز وجل « من غير تكييف ولا تمثيل » التزاماً منه للاصطلاحات الشرعية الأولى واتباعاً للسلف في طريقتهم ، وكل ما لم يرد به النص من الألفاظ المتعلقة بأمور الغيب لا يستبيح استعمالها إثباتا ولا نفيا .

<sup>(1)</sup> سقطت من المختصر ونقلت عن الأصل ١ : ١٨٣ .

إلى أن قال شيخنا: فها ثبت عن الرسول وجب الإيمان به ، وما لم يثبت عنه فلا يجب الحكم فيه بنفي ولا إثبات حتى يعلم مراد المتكلم وتُعلم صحة نفيه وإثباته . . . فالكلام في الألفاظ المجملة بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والقيل والقال . وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة الاشتراك في الأسهاء .

<sup>(</sup>١) زاد في الأصل (١: ١٨٦): « كما قال تعالى (الرعد ٣٥): ﴿ أَكُلُهَا دَائُم وَظَلُهَا ﴾ والمراد دوام نوعه لا دوام كل فرد فرد. وقال تعالى (التوبة ٢١): ﴿ لهم فيها نعيم مقيم ﴾ والمقيم هو نوعه ».

<sup>(</sup>٢) أي الدنيا والأخرة . وكان في المختصر « فإذا كان هذا المخلوقات ، والتصحيح من الأصل ١ : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) وإن اتفقت عناوين الصفات.

ومثبتو الجسم ونفاته موجودون في الشيعة وفي السنة . وأول ماظهر إطلاق لفظ الجسم من متكلم الرافضة هشام بن الحكم(١) كذلك نقل ابن حزم وغيره . قال الأشعري في (مقالات / الإسلاميين) : اختلف الروافض في \$ ٥ التجسيم ، وهم ستُّ فِرَق : فالأولى : الهشامية(٢) أصحاب هشام بن الحكم ، يزعمون أن معبودهم جسم ، وله نهاية وحدِّ(٣) طوله كعرضه وعمقه ، وأنه نور ساطع كالسبيكة ، يتلألأ كاللؤلؤة المدوَّرة ، ذو لون وطعم وريح ومجسَّة . الفرقة الثانية : زعموا أنه ليس بصورة ولا كالأجسام ، وإنما يذهبون في قولهم « إنه جسم » إلى أنه موجود ، وينفون عنه الأجزاء والأبعاض ، ويزعمون أنه على العرش بلا مماسَّة ولا كيف . الفرقة الثالثة من الرافضة : يزعمون أنه على صورة الإنسان ، ويمنعون أن يكون جسما . الفرقة الرابعة : أصحاب هشام بن سالم الجواليقي (٤) يزعمون أنه على صورة الإنسان وينكرون أن يكون لحماً ودماً ويقولون : هو نور يتلألأ ، وأنه ذو حواس خمس ، وله يد ورِجْل وأنف وفم وعين ، وسائر حواسّه متغايرة . وحكى أبو عيسى الورّاق(°) أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وفرة سوداء ، وأن ذلك نور أسود . الفرقة الخامسة : يزعمون أن له ضياء خالصاً ، ونورا كالمصباح

<sup>(</sup>١) الذي تقدم التعريف به في هامش ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) في المختصر « الهاشمية » والتصحيح من الأصل ١ : ٣٠٣ ومن مختصر التحفة الإثنى عشرية ص ١٥ و ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) وانظر مختصر التحفة الإثنى عشرية ص٦٣ و٦٩.

<sup>(</sup>٤) الذي تقدم التعريف به في هامش ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) اسمه محمد بن هارون ، أحد متكلمي الشيعة ، ويرميه المعتزلة بما يرمون به ابن الراوندي ، لم أقف على تحديد زمنه ، ولعله أدرك زمن الرشيد ، وما حكاه عنه أبو الحسن الاشعري في إلحاد هشام بن سالم الجواليقي وكفره حجة لايستطيع الروافض أن يماروا فيها لأن الشاهد والمشهود عليه منهم ، ولعل أبا عيسى الوراق الرافضي يرمي بإشاعته الفاحشة عن هشام ابن سالم أن يدعو الناس إلى القول بها ، وحينئذ يكون المعتزلة على صواب في رمي أبي عيسى الوراق بما يرمون به ابن الراوندي . وانظر لأبي عيسى الوراق كتاب (طريق الهجرتين) لابن القيم ص ١٩٨ الطبعة الأولى ، وص ١٥٧ من طبعة السلفية .

من حيث ما جئته يلقاك بأمر واحد ، وليس بذى صورة ولا اختلاف في الأجزاء . الفرقة السادسة من الرافضة : يزعمون أنه ليس بجسم ولا صورة ولا يتحرك ولا يسكن ولا يماس ، وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة . قال الأشعري وهؤلاء قوم من متأخريهم [ فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون بما حكيناه عنهم من التشبيه ](١) ولقد طوّل شيخنا هنا إلى الغاية وأطنب وأسهب واحتجّ بسألة القدر والرؤية والكلام إلى أن قال :

وأما قوله: «إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ والسهو والصغائر من أول العمر إلى آخره » فيقال : الإمامية متنازعون في هذا . قال الأشعري في (المقالات):اختلف الروافض في الرسول هل يجوز أن يَعصي ؟ ففرقة قالت : يجوز ذلك ، وأن النبي على عصى في أخذ الفداء يوم بدر(١). قالوا : والأئمة / لايجوز عليهم ذلك(١)، فإن الرسول إذا عصى جاءه الوحي ورجع ، والأئمة لايوحى إليهم فلا يجوز عليهم سهو ولا غلط ، قال بهذا هشام ابن الحكم ، فنقول : اتفق المسلمون على أنهم(١) معصومون فيها يبلغونه ، فلا يُقَرُّون على سهو فيه ، وبهذا يحصل المقصود من البعثة . أما وجوب كونه قبل

<sup>(</sup>١) الزيادة من الأصل ١: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة بنصها في ١: ١١٥ من (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد.

<sup>(</sup>٣) أي أن عصمة الأثمة أكمل من عصمة النبي ﷺ . أما اعتذارهم بأن النبي يوحى إليه فيرجع عن المعصية فهو اعتذار للتمويه ، وقد حفظ الناس عن صناديد الرفض أقوالا كثيرة في دعوى الوحي للأثمة ، وفي بخاريهم الذي يسمونه الكافي للكليني دعوى علم الأثمة بالغيب ، وما من شيعي اليوم إلا ويعتقد في قبور الأثمة أنها مهابط الوحي مع أن الذي فيها رمم أموات وبعضها لم يدفن فيه أحد من الأئمة . فاذا كانت هذه القبور مهابط الوحي وليس فيها إلا رمم قد تكون لغير الأثمة – كها يقال عن القبر المنسوب للإمام علي أنه للمغيرة بن شعبة رضي الله عن الجميع – فكيف ننتظر من عبادها أن يميزوا بين النبي والأئمة في أمر الوحي؟ إن الاعتذار للتمويه كها قلنا . ثم إنهم يزعمون أن العصمة للأنبياء من أول العمر إلى آخره . أي من قبل بعثتهم ، فأين هو الوحي حينئذ ؟

<sup>(</sup>٤) أي الأنبياء .

النبوَّة لا يذنب ولا يخطىء فليس في النبوَّة مايستلزم هذا ، فمن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يقتل ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره واهتدى بعد ضلاله وتاب بعد ذنوبه فهو مخالف لما عُلم بالاضطرار من الدين. فمن المعلوم أن السابقين أفضل من أولادهم الذين ولدوا في الإسلام ، وهل يشبُّه أبناءَ المهاجرين والأنصار بآبائهم عاقل ؟ وأين المنتقل بنفسه من الكفر إلى الإيمان ومن السيئات إلى الحسنات بنظره واستدلاله وصبره وتوبته ومفارقته عاداته ومعاداته لرفاقه ، إلى من وجد أبويه وأقاربه وأهل بلده على دين الإسلام ونشأ في العافية ؟ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: « إنما ينقض عُرَى الإسلام من لم يعرف الجاهلية ». وقد وعد الله من تاب من الموبقات وآمن وعمل صالحاً بأن يبدل سيئاتهم حسنات . وجمهور الأمة ممن يقول بجواز الصغائر على الأنبياء عليهم السلام يقولون : هم معصومون من الإقرار عليها ، فما يزدادون بالتوبة إلا كمالًا ، فالنصوص والأثار وإجماع السلف مع الجمهـور والمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ماهو من جنس قول أهل البهتان ، كقولهم فِي ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا لَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ ﴾ (الفتح ٢) أي ذنب آدم! ﴿ وَمَاتَأَخَّرَ ﴾ ذنب أمَّتك ! فأما آدم فنبيِّ كريم ، فوقعوا فيها فرُّوا منه ، فنفوا الذنب عن نبينا وألصقوه بآدم ، ثم إن آدم تاب الله عليه قبل أن يهبط / إلى ٥٦ الأرض ، وقبل أن يولد نوحٌ وإبراهيم ، والله يقول : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيُّ ﴾ (الأنعام ١٦٤، الإسراء ١٥، فاطر ١٨، الزمر ٧، النجم ٣٨). فكيف يضاف ذنب هذا إلى ذنب هذا ؟ ثم إن هذه الآية(١) لمَّا نزلت قال أصحابه : يارسول الله ، هذا لكَ ، فها لنا ؟ فأنزل الله : ﴿هُوَالَّذِيَّ أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ أَإِيمَنْنَامِّعَ إِيمَنِهِمْ ﴾ (الفتح ٤). ثم

<sup>(</sup>١) آية ﴿ ليغفر الله لك ماتقدم من ذنبك ﴾ .

كيف يقول من له مُسْكَة عقل: إن الله غفر ذنوب أمته جميعها(١). وقد علم أن منهم من يدخل النار بذنوبه ، فأين المغفرة ؟

وأما قولك « إن هذا ينفي الوثوق بهم (٢) ويوجب التنفير » فليس بصحيح ، بل إذا اعترف الكبير بما هو عليه من الحاجة إلى توبته ومغفرة الله ورحمته : دلّ ذلك على صدقه وتواضعه وبُعدِه من الكبر والكذب ، بخلاف من يقول : مالي حاجة إلى شيء من هذا فها صدر مني مايحوجني إلى مغفرة ولا توبة ، فإن مثل هذا إذا عُرف من رجل نسبه الناس إلى الكبر والجهل والكذب ، وثبت أن النبي على قال: « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ». وثبت عنه الله عندى اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري [ وما أنت أعلم به مني ] (٣) اللهم اغفر لي هزلي وجدي ، وخطأي وعمدي ، وكل ذلك عندي » منفق عليه ، وقال عليه السلام : « كل بني آدم خطّاء وخير الخطّائين متفق عليه ، وقال عليه السلام : « كل بني آدم خطّاء وخير الخطّائين

وماذكرتَه من عدم الوثوق والتنفير يحصل مع الإصرار والإكثار ، لا مع ندور الذنوب المتبوعة بكثرة الاستغفار والتوبة ، أما من ادَّعى البراءة والسلامة فها أحوجه إلى الرجوع إلى الله والتوبة والإنابة ، وماعلمنا أن بني إسرائيل ولا غيرَهم قدحوا في نبي من الأنبياء بتوبته في أمر من الأمور .

إلى أن قال(٤): فأما ماتقوله الرافضة من أن النبي قبل النبوَّة وبعدها لايقع

<sup>(</sup>١) هذا تبكيت للذين فسروا آية ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ . بأن الله غفر لمحمد ﷺ ذنب آدم وذنوب أمة محمد .

<sup>(</sup>٢) أي بالأنبياء .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الأصل ١ : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) أي شيخ الإسلام.

منه خطأ / ولا ذنب صغير ، وكذلك الإثنى عشر ، فهذا مما انفردوا به عن الأمة كلها ، وقد كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة . وقال بعض المشايخ : لو لم تكن التوبة أحبَّ الأشياء إليه ماابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه ، ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأشدَّ حذراً من الذنوب من كثير ممن لم يبتل بذنب ، فمن جعل التائب \_ الذي اجتباه الله وهداه \_ منقوصاً فهو جاهل .

وقولك « والأئمة معصومون كالأنبياء » فهذه خاصّة الرافضة الإمامية التي ماشركهم فيها أحد ، إلا من هو شرّ منهم كالإسهاعيلية القائلين بعصمة بني عبيد المنتسبين إلى محمد بن إسهاعيل بن جعفر (١)، قالوا:بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسهاعيل دون موسى بن جعفر ، وهم ملاحدة زنادقة .

وأما قولك « لا يجوز على الأنبياء سهو » فما علمت أحداً قاله .

وأما أخذُ المعصومين عن جدّهم ، فيقال أوَّلاً : القومُ إنما تعلموا حديث جدّهم من العلماء ، وهذا متواتر ، فعليّ بن الحسين يروي عن أبان بن عثمان عن أسامة بن زيد ، ومحمد بن علي يروي عن جابر وغيره . وثانياً: فما فيهم من أدرك النبي عليه إلا عليّ وولداه ، وهذا عليٌّ يقول : « إذا حدَّثتكم عن رسول الله والله لأنْ أخرٌ من السماء إلى الأرض أحبُّ إليَّ من أن أكذب عليه ، وإذا حدَّثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة » ولهذا كان يقول القول ويرجع عنه ، وكتب الشيعة مملوءة بالروايات المختلفة عن الأئمة .

وقولك إنكم تتناقلون ذلك خلَفاً عن سَلَف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين ، فإن كان ماتقول حقاً فالنقل عن المعصوم الواحد كافٍ ، فأي

<sup>(</sup>۱) انظر لحقيقة هذه النسبة مقالتنا ( من هم العبيديون ؟ ) في مجلة الأزهر م ٢٥ ج ٥ جمادى الأولى ١٣٧٣ ص ٦١٣ ـ ٦١٦ .

حاجة في كل زمان إلى معصوم ؟ وإذا كان النقل كافياً موجوداً فأيُّ فائدة في 🗚 المنتظر الذي لايُنقل / عنه كلمة ؟ وإن لم يكن النقل كافياً فأنتم في نقصان وجهل من أربعهائة وستين سنة . ثم الكذب من الرافضة على هؤلاء يتجاوزون [به] الحدّ ، لاسيها على جعفر الصادق ، حتى كذبوا عليه كتاب الجفْر ، والبطاقة ، وكتاب اختلاج الأعضاء ، وأحكام الرُّعود والبروق ، ومنافع القرآن ، وصارت هذه معايش للطَّرُقيَّة ، فكيف يثق القلبُ بنقل [ من كثر منهم الكذب ] (١) إن لم يعلم صدق الناقل واتصال السند [ وقد تعدى شرُّهم إلى غيرهم من أهل الكوفة وأهل العراق حتى كان أهلَ المدينة يتوقّون أحاديثهم . وكان مالك يقول:« نزّلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب : لا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم » . وقال له عبدالرحمن بن مهدي (٢) : « ياأبا عبدالله ، سمعنا في بلدكم (٣) أربعهائة حديث في أربعين يوما ، ونحن (٤) في يوم واحد نسمع هذا كله ». فقال له: « ياعبد الرحمن ، من أين لنا دار الضرب التي عندكم ؟ دار الضرب تضربون بالليل وتنفقون بالنهار. ومع هذا أنه كان في الكوفة وغيرها من الثقات الأكابر (٥) كثير . ومن كثرة الكذب \_ الذي كان أكثره في الشيعة \_ صار الأمر يشتبه على من لايميز بين هذا وهذا ، بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل إلى بلد نصف أهله كذَّابون خوَّانون فإنه يحترس منهم حتى يعرف الصَّدُوق الثقة، وبمنزلة الدراهم التي كثر فيها الغشّ يحترس عن المعاملة بها من لا يكون نقّاداً . ولهذا كُرِه \_ لمن لايكون له نقد وتمييز \_ النظر

<sup>(</sup>١) عن الأصل ١: ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو سعيد اللؤلؤي البصري ( ١٣٥ ــ ١٩٨ ) الحافظ الإمام العلم ، من تلاميذ شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري ومالك ، وأخذ عنه ابن المبارك وأحمد ، وكان من أعلم الناس بالحديث ، وكان يحج كل سنة ، ويختم القرآن في كل ليلتين .

 <sup>(</sup>٣) أي في المدينة . (٤) أي في العراق . (٥) ومنهم عبدالرحمن بن
 مهدي .

في الكتب التي يكثر فيها الكذب في الرواية والضلال في الآراء ، ككتب البدع . وكُره تلقي العلم من القصّاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب في كلامهم وإن كانوا يقولون صدقاً كثيراً ، فالرافضة أكذب من كلّ طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال ](١).

وقولك « فلم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد وحرّموا القياس » فالشيعة في هذا كالسنة: فيهم أهل رأي وأهل قياس ، وفي السنة من لا يرى ذلك . والمعتزلة البغداديون لايقولون بالقياس ، وخلقٌ من المحدّثين يذمّون القياس . وأيضاً فالقول بالرأي والقياس خير من الأخذ بما ينقله من عرف بالكذب نقل غير مصدّق عن قائل غير معصوم . ولاريب أن الاجتهاد في تحقيق الأئمة الكبار لمناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها خيرٌ من التمسك بنقل الرافضة عن العسكريّين فإن مالكاً والليثَ والأوزاعيّ والثوريّ وأبا حنيفة والشافعيّ وأحمد وأمثالهم رضي الله عنهم أعلم من العسكريّين بدين الله [ والواجب على مثل العسكريين أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء . ومن المعلوم أن علي بن الحسين وأبا جعفر وجعفر بن محمد كانوا هم العلماء الفضلاء ، وأن من بعدهم لم يُعرَف عنه من العلم ماعرف عن هؤلاء ، ومع هذا فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم ] (٣).

قال (٤): « أما باقي المسلمين فقد ذهبوا كل مذهب ، فقال [ بعضهم ـ وهم جماعة من ](٥) الأشاعرة ـ إن القدماء(١) [ كثيرون ] (٥) مع الله وهي المعاني

<sup>(</sup>١) عن الأصل ١: ٢٣١. وانظر لكذب الرافضة أقوال الأثمة التي تقدمت في ص ٢٣-٢٤.

<sup>(</sup>٢) الحسن العسكري وابنه الموهوم ، ويروون عن الموهوم فتاوي الرقاع انظر مجلة ( الفتح ) ٨٤٤ جمادى الآخرة ١٣٦٦ ، ومختصر التحقة الإثنى عشرية ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) من الأصل ١: ٢٣٣ . (٤) أي الرافضيّ المردود عليه .

<sup>(</sup>٥) عن الأصل ١: ٢٣٣. (٦) أي الموصوفين بالقدم.

التي يثبتونها موجودة في الخارج ، كالقدرة والعلم وغير ذلك ، فجعلوه مفتقرآ في كونه « عالماً » إلى ثبوت معنى هو العلم وفي كونه « قادراً » إلى ثبوت معنى هو القدرة ، وغير ذلك . ولم يجعلوه قادراً لذاته ، ولا عالماً لذاته ولا حيّاً لذاته ، بل لمعانٍ قديمة يفتقر في هذه الصفات إليها . واعترض شيخهم فخر الدين الرازي عليهم بأن قال : النصارى كفروا بأن قالوا القدماء ثلاثة ، والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة ».

فيقال (١): الكلام على هذا من وجوه: (أحدها) / أن هذا كذب على الأشعرية ليس فيهم من يقول إن الله كامل بغيره ، ولا قال الرازي ماذكرته ، بل ذكره الرازي عمن اعترض به واستهجن الرازي ذكره ، وهو اعتراض قديم من اعتراضات نُفاة الصفات ذكره الإمام أحمد في الرد على الجهمية ثم قال « لانقول : إن الله لم يَزل وقدرته ولم يزل ونوره . بل نقول : لم يَزل الله بقدرته ونوره ، لا متى قدر ولا كيف قدر . فقالوا : لا تكونون موحدين حتى تقولوا كان الله ولا شيء ، ولكن إذا قلنا إن الله لم يَزل بصفاته كلها أليس إنما تصف إلما واحدا بجميع صفاته ؟ وضربنا لهم وسعف وخُوص وجُمّار (٢) واسمها اسم واحد ، وسميت « نخلة » بجميع صفاته أله واحد ، لا نقول صفاتها ، فكذلك الله ـ وله المثل الأعلى ـ بجميع صفاته إله واحد ، لا نقول ضفاتها ، فكذلك الله ـ وله المثل الأعلى ـ بجميع صفاته إله واحد ، لا نقول خلق لذه في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق قدرة ، ولا كان ولا يعلم حتى خلق لنفسه علما ، والذي لا يقدر ولا يعلم عاجز جاهل ، ولكن نقول : لم

<sup>(</sup>١) أي في الرد على هذه السفسطة والبهتان .

<sup>(</sup>٢) جذع النخلة: ساقها. والكرب: (جمع كرّبة) وهي أصول السعف الغلاظ العراض التي تيبس فتصير مثل الكتف. وليف النخل معروف، يقال ليَّفت الفسيلة إذا غلظت وكثر ليفها. والسعف: ورق جريد النخل، واحدته سعفة. والخوص: ورق النخل والنارجيل والمقل وما شاكلها واحدته خوصة. والجيَّار (جمع جمارة): قلب النخلة وشحمتها.

يَزَل الله عالماً قادراً مالكاً ، لا متى ولا كيف (الثاني): أن يُقال: هذا القول المذكور ليس قول الأشعرية كلهم ، وإنما هو قول مثبتي الحال منهم الذين يقولون : إن « العالمية » حال معللة بالعلم ، فيجعلون العلم يوجب حالا آخر ليس هو « العلم » بل هو « كونه عالماً » ، وهذا قول الباقلاني والقاضي أبي يَعلى ا وأوَّل قولي أبي المعالى . وأما جمهور مثبتة الصفات فيقولون : إن العلم هو كونه [ عالماً ] ، ويقولون لا يكون عالماً إلا بعلم ، ولا قادراً إلا بقدرة ، أي يمتنع أن يكون عالمًا من لا علم له أو قادراً من لا قدرة له أو حياً من لا حياة له ، فإن وجود اسم الفاعل بدون / المصدر ممتنع ، وهذا كما لو قيل : مصلِّ بلا • ٦ صلاة ، وصائم بلا صيام ، وناطق بلا نطق . فإذا قيل : لا يكون مصلَ إلا بصلاة لم يكن المراد أن هنا شيئين أحدهما:الصلاة والثاني:حالَ معلل بالصلاة ، بل المصلى لابد أن يكون له صلاة . وهم أنكروا قول نفاة الصفات الذين يقولون : هو حيٌّ لا حياة له وعالم لا علم له وقادر لا قدرة له . فمن قال : هو حى عليم قدير بذاته وأراد بذلك أن ذاته مستلزمة لحياته وعلمه وقدرته لم يحتج في ذلك إلى غيره . ومن تدبَّر كلام هؤلاء وَجدَهم مضطرين إلى إثبات الصفات ، وأنهم لا يمكنهم أن يفرِّقوا بين قولهم وقول المثبتة بفرق محقق ، لأنهم أثبتوا كونه تعالى حياً وكونه عالماً وكونه قادراً ولا يجعلون هذا هو هذا ولا هذا هو هذا ، ولا هذه الأمور هذه الذات ، فقد أثبتوا معانى زائدة على الذات المجرَّدة فقولك « أثبتوا قدماء كثيرة » لفظ مجمل يوهم أنهم أثبتوا آلهة غير الله في الأزل ، وأثبتوا مع الله غيره ، وهذا بهتان عليهم . وإنما أثبتوا صفاتٍ قائمةً به قديمةً بقِدَمه ، فهل ينكر هذا إلا مخذول مسفسط(١)؟! واسم « الله » يتناول الذات المتصفة بالصفات ، ليس هو اسماً للذات المجردة .

وقولك « يجعلونه مفتقراً في كونه عالماً إلى ثبوت معنى هو العلم » فهذا يَرد

<sup>(</sup>١) في الأصل ١: ٢٣٥ « مسقط » وما في المختصر هوالصواب .

على مثبتة الحال ، وأما الجمهور فعندهم كونه عالماً هو العلم . وبتقدير أن يقال كونه عالماً مفتقر إلى العلم الذي هو لازم لذاته ليس في هذا إثبات فقر له إلى غير ذاته ، فإن ذاته مستلزمة للعلم ، والعلم مستلزم لكونه عالماً ، فذاته هي الموجبة لهذا ، فالعلم كمال ، وكونه عالماً كمال ، فإذا أوجبت ذاته هذا لهذا / كان كما لو أوجبت الحياة والقدرة .

وقولك «لم يجعلوه عالماً لذاته ، [ قادر لذاته ] (١) » إن أردت أنهم لم يجعلوه عالماً قادراً لذات مجرَّدة عن العلم والقدرة كما يقول نُفاة الصفات إنه ذات مجرَّدة عن الصفات فهذا حق لأن الذات المجردة عن العلم والقدرة لا حقيقة لها في الخارج ولا هي الله . وإن أردت أنهم لم يجعلوه عالماً قادراً لذاته المستلزمة للعلم والقدرة فهذا غلط عليهم ، بل نفس ذاته الموجبة لعلمه وقدرته هي التي أوجبت كونه عالماً قادراً وأوجبت علمه وقدرته ، فإن هذه الأمور متلازمة (١) .

وقولك « فجعلوه محتاجاً ناقصاً في ذاته كاملاً بغيره » كلامٌ باطل ، فإنه هو الذات الموصوفة بالصفات اللازمة لها ، وما في الخارج ذاتٌ مجرَّدة عن صفات ، وليست صفات الله غيرَ الله .

[ وقولُ القائل<sup>(٣)</sup>: إن النصارى قد كفروا بأن قالوا: القدماء ثلاثة . والأشاعرة أثبتوا قدماء تسعة ]<sup>(٤)</sup>. والنصارى لم يكفرهم الله بقولهم: « القدماء ثلاثة » بل بقولهم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَامِنٌ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَاهُ وَحِدُّ ﴾ (المائدة ٧٣) . فبين تعالى أنهم كفروا بأن قالوا: الله ثالثُ ثلاثةِ آلهة ، ولم يقل

<sup>(</sup>١) عن الأصل ١: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) في المختصر «مستلزمة » والتصحيح من الأصل ١: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) الرافضي المردود عليه كذب على الفخر الرازي فنسب هذا القول إليه كها تقدم في ص ٩٦ وأعلن شيخ الإسلام هناك أن ذلك كذب .

 <sup>(</sup>٤) الزيادة عن الأصل ١ : ٢٣٦ .

« وما من قديم إلا قديم واحد »، ثم أتبع ذلك بكشف حال الآخرين فقال : ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلَّارَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ، صِدِيقَ أَنَّ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامُ ﴾ (المائدة ٧٥). والإله يُطعِم ولا يُطْعَمن وقال : ﴿ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَنه يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنْكَ ﴾ ، (المائدة ١١٦). فليس في الكتاب والسنة ذكر لفظ والقديم » في أسهاء الله وإن كان المعنى صحيحاً.

ثم النصارى معترفون بأن مريم وعيسى عليهما السلام وُلدا وحَدثا ، فكيف يقولون « قديمان ».

ثم إن الذين أثبتوا الصفات لا يقولون « إن الله تاسع تسعة قدماء » بل اسم الله عندهم يتضمن الذات والصفات ولا / أطلقوا على الصفات أنها غير الله وقال النبي على الصحيح الحلف بعير الله فقد أشرك » وثبت في الصحيح الحلف بعزَّةِ الله وعَمرِ الله ، فالحلف بذلك ليس حلفاً بغير الله . والصواب أن الصفات لا تنحصر في ثمانية كما قال بعض الأشعرية ، بل ولا تنحصر بعدد .

ثم إن النصارى أثبتوا ثلاثة أقانيم وقالوا إنها ثلاثة جواهر يجمعها جوهر واحد ، وإن كل واحد منها [ إله ] (۱) يخلق ويرزق ، والمتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة والعلم ، وهذا متناقض فإن المتحد إن كان صفة فالصفة لا تخلق ولا ترزق ولا تفارق (۱) الموصوف ، وإن كان الصفة هو الموصوف فهو الجوهر الواحد وهو الأب فيكون المسيح هو الأب وليس هذا قولهم فأين هذا ممن يقول : الإله واحد ، وله الأسهاء الحسني الدالة على صفاته العُلىٰ ، ولا خالق غيره ولا معبود سواه ؟

<sup>(</sup>١) عن الأصل ١: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) في المختصر «ولا تقارن » وهو خطأ صححناه من الأصل ١: ٢٣٧،

ومما افترتُه الجهمية على ابن كُلَّب (١) لما صنف كتاباً في الرد عليهم [أنهم] وضعوا على أخته حكاية أنها نصرانية وأنه لما أسلم هجرته فقال لها : ياأختي إني أريد أن أفسد دين المسلمين ، فرضيتْ عنه بذلك ، ومقصود المفتري لهذه الحكاية أن يجعل قوله بإثبات الصفات هو قول النصارى ، وبين القولين من الفرق كها بين القدم والفرق .

قال الرافضي « وقالت الحشوية (٢) المشبهة : إن لله جسماً له طول وعرض وعمق ، ويجوز عليه المصافحة ، وأن الصلحاء يعاينونه في الدنيا ، وحكي عن داود (٣) أنه قال : اعفوني عن الفرج واللحية ، وسلوني عما وراء ذلك . وقال : معبودي جسم ولحم ودم وله جوارح ، حتى قالوا : اشتكت عيناه فعادته الملائكة ، وبكى على الطوفان حتى رمد ».

<sup>(</sup>١) هو الذي تقدمت لنا كلمة عنه في التعليق ١ ص ٤٤ . وفي منهاج السنة (١: ٨٥) كلمة عنه لشيخ الإسلام يقول فيها: « بل قام أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري وصنف في الرد على الجهمية والمعتزلة مصنفات وبين تناقضهم فيها وكشف كثيراً من عوراتهم » فتبين من ذلك ومن ضبط اسمه واسم أبيه أنه غير الذي تحدث عنه ابن النديم في الفهرست ، أو أن ابن النديم انزلق مع الذين يفترون على ابن كلاب ما ليس فيه . ونقل ابن السبكي عن والد الفخر الرازي أن عبدالله بن سعيد هذا أخو يحيى بن سعيد القطان ، وهذه أيضا تحتاج إلى تحقيق . (٢) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (١: ٢٤١): أول من استعمل لفظ « الحشوية » عمرو بن عبيد المعتزلي فقال: « كان عبدالله بن عمر حشوياً » . وكان هذا اللفظ ــ في اصطلاح من قاله \_ يريد به « العامة » الذين هم حشو . اه. . ثم صار القائلون في الدين والشرع بالعقل والرأي ينبزون المتمسكين بالسنة وبالصحيح من حديث رسول الله فيسمونهم « الحشوية » وأكثر من يفعل ذلك المعتزلة وأذنابهم من الروافض وأهل الأهواء والشعوبيين فعندهم أن الإمام أحمد حشوي ومن سار على خطته في التزام السنة والاستنارة بصحيح الحديث دون الرأي والهوى حشوية . فإذا كان أول الحشوية هو عبدالله بن عمر بن الخطاب وأوسطهم الإمام أحمد فان كل سني بعدهما يباهي بأن يكون في ركابهما وأن يسير على قدمهما ويحشر معهما وسيأتي كلام عن الحشوية لسيخ الإسلام . (٣) داود هذا هو الذي يقال له « داود الجواربي » ذكره أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين (١: ٢٥٨) في القائلين بالتجسيم . وذكره السمعاني في كتاب الأنساب بعد هشام بن سالم الجواليقي ونقل عنه الفقرة التي ذكرها ابن المطهر بحروفها.

/ فيقال : «هذا بعينه قول هشام بن الحكم الرافضي كما قدمنا(١)، نقله ٦٣ الناقلون للمقالات عنه مثل أبي عيسى الوراق(٢) وزُرْقان(٣) وابن النَّوْبَخْتي(٤) والأشعري(٥) وابن حزْم(١) والشَّهْرِسْتَاني(٧) وطائفة، وقالوا : أول من قال إنه

(١) في ص ٢٥.

- (٤) آل النوبختي أسرة مجوسية تشيعت ، منها الحسن بن موسى من القرن الثالث ينسب إليه كتاب ( فرق الشيعة ) الذي نشره المستشرق الألماني هـ. ريتر وطبعه في القسطنطينية سنة ١٩٣١ وأعيد طبعه في النجف سنة ١٣٥٥ . وإلى هذا الكتاب يشير شيخ الإسلام في هذه الفقرة .
- (٥) تقدم التعريف به في ص ٤١ و ٤٣ والإشارة هنا إلى كتابه ( مقالات الإسلاميين ) .
- (٦) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري (٣٨٤ ـ ٤٥٦) الإمام الحافظ الفقيه المستنبط للأحكام من الكتاب والسنة ، المتفنن في العلوم ، الزاهد في الدنيا بعد رياسة كانت له ولأبيه من قبله ، له المؤلفات الجيدة المنقحة التي تملأ مكتبة . قال فيه ابن بشكوال: (كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ، مع توسعه في علم اللسان ، ووفور حظه من البلاغة والشعر ، والمعرفة بالسير والأخبار . وجد في مكتبته بخطه من تأليفه نحو أربعائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة ). قال الحافظ محمد بن فتوح الحميدي: «مارأينا مثله فيها اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين ، وما رأيت من يقول الشعر على البديه أسرع منه » . وأخذوا عليه شدته على من يخالفهم من العلماء معاصرين أو متقدمين .
- (٧) أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني ( ٤٧٩ ــ ٥٤٨) مؤلف كتاب ( الملل والنحل ) شافعي ترجم له في وفيات الأعيان وطبقات الشافعية لابن السبكي ، وشذرات الذهب وغيرها . نقل الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام عن ابن السمعاني تلميذ الشهرستاني أنه كان متها بالميل إلى أهل القلاع ( يعني الإسهاعيلية ) والدعوة إليهم والنصر لطاماتهم . وأنه قال في التحبير : إنه متهم بالإلحاد والميل إليهم غال في التشيع . ونقل ابن السبكي ( ٤ : ٢٩) قول معاصره محمد =

 <sup>(</sup>٢) وهو شيعي ، تقدم التعريف به في هامش ص ٨٩ وشهادته على هشام بن الحكم شهادة الشيعي على الشيعي .

<sup>(</sup>٣) زرقان لقب لمحمد بن آدم المدائني من الشيعة ، ولمحمد بن عبدالله بن سفيان الزيات البغدادي من المحدثين ، واسم لزرقان بن محمد الصوفي من أقران ذي النون المصري . وزرقان أبو عمير بن زرقان من شيوخ الأصمعي روى عن محمد بن السائب الكلبي . وكان يحتمل أن يكون المذكور في كتابنا هو محمد بن آدم الشيعي لو أن له كتابا في المقالات ، لكن ترجمته في تنقيح المقال لا تشير إلى ذلك . وفي مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري نقول متعددة عن زرقان في المقالات التي تنسب إلى أهل الأهواء ، وورد « زرقان » في الفرق بين الفرق طبعة ١٣٦٧ ( ص ٤٢ المقالات التي تنسب إلى أهل الأهواء ، وورد « زرقان » في المنوفى سنة ٢٧٩ ، ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٥ : ٣٥٣ .

جسم هشام بن الحكم. ونقلوا عن بيان بن سمعان التميمي<sup>(۱)</sup> أحد غلاة الشيعة: أن الله على صورة الإنسان ، وأنه يهلك كله إلا وجهه فقتله خالد بن عبدالله القسري. ونقلوا عن المغيرة بن سعيد<sup>(۱)</sup> أن معبوده رجل من نور ، على رأسه تاج من نور<sup>(۱)</sup> ، وله أعضاء كالرَّجُل ، وله جوف وقلب ، وأن حروف أبي جاد على عدد أعضائه ، وزعم أنه يحيي الموتى وأراهم نيرنجيات ونخاريق<sup>(١)</sup> فادعوا نبوّته فقتله خالد بن عبدالله <sup>(٥)</sup>. وذكروا عن (المنصورية)

<sup>=</sup> ابن عباس الخوارزمي العباسي صاحب الكافي « لولا تخبطه في الاعتقاد وميله إلى أهل الزيغ والإلحاد لكان هو الإمام في الإسلام » ونقل صاحب شذرات الذهب (٤: ١٤٩) عن كتاب (العبر) أنه اتهم بمذهب الباطنية .

<sup>(</sup>١) بيان بن سمعان دجال خبيث مدسوس على الكيان الإسلامي في زمن الدولة الأموية كان يتعاون مع جماعة تسمى ( الوصفاء ) على رأسها المغيرة بن سعيد ومن أعضائها مالك بن أعين وجماعة من أذكياء الشعوبيين الشانثين للإسلام المتطوعين لتقويضه في زعمهم . وما ينسب إليهم من مقالات كانوا يدعون إليها لم يكونوا مؤمنين بشيء منها ، وإنما غرضهم من بثها والدفاع عنها تشكيك جهلة المسلمين وأغرارهم في عقيدتهم ، ولاسيها من كان منهم من أصل أعجمي . ومما كان بيان بن سمعان يدعو إليه إلهية على وأن جزءاً إلهيا حل فيه واتحد بجسده . وقال : ربما يظهر عليّ في بعض الأزمان . وقال في تفسير ﴿ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ﴾ : أن علياً هو الذي يأتي في ظلل ، والرعد صوته ، والبرق تبسمه ويقول : إن سرٌّ على انتقل إلى ابنه محمد بن الحنفية ثم إلى حفيده أبي هاشم . وبعد زمن ادعى بيان أن سر أبي هاشم انتقل إليه فحل فيه الجزء الإلهي بنوع من التناسخ . وفي هذه الحقبة أرسل بيان رسولاً يدعى عمر بن أبي عفيف إلى محمد الباقر يدعوه إلى اتباعه ، فأمر محمد الباقر رسول بيان أن يأكل القرطاس الذي جاء به فأكله . ولما اتصلت أخبار بيان والوصفاء بخالد بن عبدالله القسري والى الكوفة لهشام بن عبدالملك وثبت عنده كيدهم للإسلام وللدولة وتأليبهم الناس، قتلهم سنة ١١٩ في المسجد الجامع بالكوفة . والوصفاء لم يكونوا كلهم كيسانية يدجلون باسم محمد بن الحنفية وابنه ، ولا كلهم إمامية يدجلون باسم الحسين وبنيه ، بل كان الجامع لهم الغل على أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان .

<sup>(</sup>٢) كان رأس الوصفاء الذين تحدثنا عنهم في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) الدعوة إلى النور وتأليهه دعوة مجوسية .

<sup>(</sup>٤) كما يفعل الحواة ومحترفو صناعة السحر.

<sup>(</sup>٥) في اليوم الذي قتل فيه بيان بن سمعان .

أصحاب أبي منصور (١) أنه قال: آل محمد هم السهاء ، والشيعة هم الأرض ، وأنه عرج به إلى السهاء فمسح معبوده رأسه ثم قال اذهب فبلّغ عني . ويمين أصحابه إذا حلفوا «لاوالكلمة». وزعم أن عيسى أول من خلق الله ، ثم علي ، وأن الرسل لا تنقطع ، وزعم أن الجنة اسم رجل ، والنار كذلك ، واستحلَّ المحارم والدم والميتة والخمر ، وأن هذه أسهاء أقوام حرَّم الله ولايتهم ، وأسقط الفرائض وقال : هي أسهاء رجال تجب ولايتهم ، قتله يوسف بن عمر . والنصيرية (٢) يشبهون المنصورية . وذكروا عن الخطابية يوسف بن عمر . والنصيرية (٢) يشبهون المنصورية . وذكروا عن الخطابية

<sup>(</sup>١) أبو منصور العجلي من أهل الكوفة وكانت له دار فيها ، قيل أنه من موالي عبدالقيس عاصر محمداً الباقر (٥٩ – ١١٦) واتصل به واكتشف الباقر خيانته لأصل الإسلام فتبرأ منه . وبعد وفاة الباقر (سنة ١١٦) ادعى أنه وصيه بوصية منه ، وقال : إن عليا والحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد الباقر كانوا كلهم أنبياء مرسلين ، وأنه هو أيضا نبي ورسول . وستكون النبوة في ستة من ولده آخرهم سيكون و القائم ٤ . وكها أن ابن سبأ أول من اخترع كلمة (الوصي) كها اعترف الكثبي من أئمة الشيعة ، فإن أبا منصور العجلي هو مخترع كلمة (القائم) كها اعترف النوبختي من أعلامهم ، فالشيعة تلاميذ ابن سبأ في عقيدة أن عليا وصي ، وتلاميذ أبي منصور العجلي في عقيدة أن صاحب السرداب المشكوك في ولادته أنه القائم . وزعم أبو منصور أنه عرج به العجلي في عقيدة أن صاحب السرداب المشكوك في ولادته أنه القائم . وزعم أبو منصور أنه عرج به إلى الساء ، وأن الله مسح بيده على رأسه وكلمه بالسريانية . ثم هبط به إلى الأرض فهو والكسف الساء موان السهاء المذكور في آية الطور ٤٤ ﴿ وإن يروا كسفا من السهاء ساقطا يقولوا مسحاب مركوم ﴾ ثم زعم أن و الكسف عهو الله ، ولعله يعني نفسه . وكان يحرض أتباعه على خنق غالفيه ، إلى أن اكتشفت حكومة الكوفة أمره في ولاية يوسف بن عمر الثقفي على العراق خنق غالفيه ، إلى أن اكتشفت حكومة الكوفة أمره في ولاية يوسف بن عمر الثقفي على العراق مشام بن عبدالملك بعد ولاية خالد بن عبدالله القسري فاخذ وصلب (وكان ذلك بين سنتي ١٢٠ المشام بن عبدالملك بعد ولاية يوسف بن عمر على العراق ) .

<sup>(</sup>٢) النصيرية أتباع محمد بن نصير من موالي بني نمير ، كان شيعيا إمامياً من الذين يغشون دار إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري ( ٢٣٠ – ٢٦٠) في سامراء. فلم توفي العسكري ( في ربيع الأون ٢٦٠) وليس له ولد ذكر يخلفه أذعن لهذه الحقيقة كثيرون من الذين يترددون على منزله ويسمون أنفسهم شيعته وانصرفوا لشئونهم فاستراحوا وأراحوا وقام السيد جعفر أخو السيد حسن العسكري بأمر دفنه وجرد تركته على أساس أنه ليس له ولد ، وكان ذلك بعلم أسرته وسائر العلويين وعلى رأسهم نقيبهم الذي كان لديه سجل يدون فيه مواليد العلويين ، ومضى الأمر على أن الحسن العسكري لا عقب له . أما الغلاة أهل الأهواء من الذين كانوا يحومون دائماً حول من أن الحسن أهل البيت فقد أزعجتهم هذه الحقيقة ووجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع بزوال الوسيلة التي كانوا يتخذونها لرواية الأكاذيب المخالفة لسنن الإسلام وللرسالة المحمدية من أصولها =

= إلى أهدافها . وبعد أن أجالوا الرأي فيها بينهم اخترعوا فكرة تنقذهم من هذا الموقف ، وهي فكرة ادعاء « الإمام الغائب » وأن للعسكري ابنا ولد له قبل وفاته بخمس سنين وأنه مختبيء في سرداب بيته في سامراء ، وكان محمد بن نصير أحد المتآمرين في ذلك ، وقد يكون هو مخترع هذه الفكرة ، ولذلك طمع في أن يكون هو ممثل دور الوسيط بين الإمام الثاني عشر الذي اخترعوه وبين رعاياه الطائعين ، وهذا الوسيط هو الذي اصطلحوا على أن يسموه والباب، وكان للحسن العسكري وأبيه من قبله خادم يبيع السمن والزيت في دكان مجاورة لمنزل العسكري في سامراء واسم هذا السهان أو الزيات عثمان بن سعيد ، وكان له ابن يشاركه في خدمة السيد اسمه محمد بن عثمان ، فقد رأى زملاء محمد بن نصير أن الإبقاء على السهان وابنه في مهمة « الباب » للإمام الموهوم أولى من أن يقحم عليها شخص جديد قد ينافسه على ذلك آخرون من زملائه ، خصوصاً وأن من مواد البرنامج المرسوم لتمثيل هذه الرواية أن يجمعوا للإمام الموهوم صدقات من شيعته ، فرأوا أن لا يستأثر بهذه النقود رجل قوي كمحمد بن نصير ، وأن تكون في أمانة رجل ضعيف كالرجل الزيات وابنه ، وقد عرفت الشيعة أنه كان قائماً بخدمة والد الإمام الموهوم وجده ، وبذلك يكون سر المؤامرة محفوظاً أكثر ، والأنظار لا تتجه إلى إحباطها ، وأصرُّ محمد بن نصير على أن يكون هو الباب ، وأصر زملاؤه وشركاؤه في المؤامرة على حرمانه من هذه الوساطة ، فسخط عليهم محمد بن نصير وكفر بالإمام الذي هو أحد مخترعيه ، واعتزلهم ليقوم بتأليف شيعة جديدة بمقياس أوسع ، وعقائد تفنن فيها وأبدع وقد سميت شيعته ( النصيرية ) منسوبة إليه . وإن النوبختي وغيره من قدماء الشيعة ينسبون إلى محمد بن نصير ما اشتهر عنه من الفضائح وهو نفسه كان يشيع عن زملائه منهم والمعاصرين له مالا يقل عن ذلك . وفي كتب الفرق والملل والنحل بقية الصدى عن كل ماتقدم . وتطورت الشيعة النصيرية مع الزمن إلى أن كان زمن شيخ الإسلام ( ٦٦١ - ٧٢٨) مؤلف هذا الكتاب « فوصفهم تلميذه الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمود بن مري الشافعي بأنهم يقولون : عليّ الرب ، ومحمد آلحجاب ، وسلمان الفارسي الباب . وأن إلههم الذي خلق السهاوات والأرض هو علي بن أبي طالب ، فهو الإمام في السهاء والإمام في الأرض . وأن الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت أن يؤنس خلقه وعبيده ويعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه . وعلى النصيري أن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره، فيعرف انتقال الاسم والمعنى في كل زمان ، فالاسم في أول الناس آدم ، والمعنى شيث . والاسم يعقوب ، والمعنى يوسف . والاسم موسى ، والمعنى يوشع . والاسم سليهان ، والمعنى آصف . والاسم عيسى المسيح ، والمعنى شمعون الصفا (بطرس). والاسم محمد، والمعنى على. وقال قائلهم:

## هابيل شيث يوسف يوشع آصف شمعون الصفا حيدر

ويقولون بقدم العالم، وتناسخ الأرواح، وانكار البعث، وأن الجنة والنار رمـز دنيـوي، وأن الصلوات الخمس هي خمسة أسهاء : علي ، الحسن ، الحسين ، محسن ، فاطمة . وأن ذكر هذه الأسهاء يغني عن الغسل من الجنابة وعن الوضوء وسائر شروط الصلاة ،واجباتها، وأن الصيام =

أصحاب أبي الخطاب بن أبي زينب(١) أنهم يزعمون أن الأئمة أنبياء مرسلون لايزال منهم رسولان: واحد ناطق، وآخر صامت، فالناطق محمد والصامت علي(٢)، وعبدوا أبا الخطاب، ثم خرج أبو الخطاب على المنصور فقتله عيسى

= كناية عن أسهاء ثلاثين رجلًا وثلاثين أمرأة ، وأن تناول الخمرة حلال ، وأن إبليس الأبالسة عمر بن الخطاب، ويليه في رتبة الإبليسية أبوبكر، ثم عثهان. ومن مصطلحاتهم الخمسة الأيتام، والاثنا عشر نقساً .

وفي القرنين الثامن والتاسع الهجري كانت المعلومات الرسمية لدى الحكومة المصرية عن النصيرية هي التي سجلها أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ( المتوفي سنة ٨٢١ ) في كتابه صبح الأعشى ( ١٣ : ٢٤٩ ــ ٢٥١ ) واستخرجت من عقائدهم الصيغة القانونية لليمين التي ينبغي تحليف النصيري بها إذا احتيج إلى ذلك في المحاكم ودواوين الحكم . وهذه المعلومات الرسمية عن عقائد النصيرية يومئذ هي أن مسكن عليّ في السحاب ، وأنهم إذا مر بهم السحاب قالوا : السلام عليك يا أبا الحسن ، ويقولون : إن الرعد صوته ، والبرق ضحكه ، ومن أجل ذلك يعظمون السحاب . ويقولون : سلمان الفارسي رسوله . ويجبون ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه ويقولون : إنه خلص اللاهوت من الناسوت ، ويخطئون من يلعنه . ونقل عن كتاب ( التعريف بالمصطلح الشريف) لابن فضل الله العمري ( ٧٠٠ ــ ٧٤٩ ) أن لهم اعتقاداً في تعظيم الخمر حتى ويرون أنها من النور ، ولزمهم من ذلك أن عظموا شجرة العنب التي هي أصل الخمر حتى استعظموا قلعها .

وقد أسهبت في البيان عن هذه الطائفة لأنها موجودة الآن في مقاطعة اللاذقية من ديار الشام . ويبلغ تعدادها بحسب آخر إحصاء ٢٨٩ ألفاً . وفي مدة الانتداب الفرنسي حاول الفرنسيون أن عثلوا في هذه الطائفة الدور الذي مثلوه في بربر المغرب ، وليس هنا موضع تفصيل ذلك . وقد رأى النصيرية في الشام لأول مرة في تاريخهم أن يغيروا اسم طائفتهم فاختاروا لأنفسهم أو اختار لهم الفرنسيون اسم ( العلويين ) ، وكها خرج منهم صالح العلي الذي كان له موقف محمود في الثورة على الفرنسيين ، فقد خرج منهم سلهان المرشد الذي ادعى أنه الرب وتجاهر بما كان يستعمل التقية في كتهانه . وأن الزمن كفيل بإيقاظ أذكياء هذه الطائفة إلى أن روح العصر لم تعد تهضم أساطير عفى على أسبابها مر العصور . وصدق شيخ الإسلام لما قال للشيعة الإمامية في ص ٢١ من هذا الكتاب : أن النصيرية والاسهاعيلية والباطنية من بابهم دخلوا .

(١) انظر لأبي الخطاب بن أبي زينب ص ٦١٦ ــ ٦١٨ من مقالتنا « من هم العبيديون ولماذا أحرقوا الفسطاط؟ » في مجلة الأزهر (م ٢٥ ج ٥ جمادى الأولى سنة ١٣٧٣).

(٢) ومثله عند النصيرية : الإسم محمد ، والمعنى على ، والشيعة الإمامية عكسوا هذه العقيدة بإنكار الصحيح مما نطق به محمد على واختراع نطق مكذوب على على وبنيه ، ليجعلوا محمدا \_ ولو في محيطهم على الأقل \_ صامتاً عن كل ما نطق به في الواقع من نص صحيح ، وليجعلوا علياً وبنيه ناطقين \_ ولو في محيطهم على الأقل \_ بكل ما كذبوه عليهم مما يخالف رسالة جدهم سلام الله وصلاته عليه وعليهم إلى يوم الدين .

بن موسى بأرض الكوفة ، وهم يدينون بشهادة الزور لمن وافقهم وذكروا عن البَرِيعيَّة (١) أنهم يقولون : إن جعفر بن محمد هو الله ، وأن كل / مؤمن يوحى إليه . قال الأشعري : وقد قال قوم بإلهية سلمان الفارسي ، قال (٢) : وفي النساك من الصوفية من يقول بالحلول وأن الباري يحل في الأشخاص ، وأنهم إذا رأوا مايعجبهم قالوا ما ندري لعل الله حلّ فيه (٣). ومالوا إلى اطراح الفرائض ، وزعموا أن العبد إذا وصل إلى معبوده سقطت عنه الواجبات . قال : ومن الغالية من يزعم أن روح القدس هو الله ، كانت في النبي ثم في عليّ ثم في الحسن ـ إلى أن ذكر « المنتظر »(٤). قال (٥) : وهؤلاء آلهةً عندهم ،

<sup>(</sup>١) أتباع بزيع بن يونس الحائك ، عاصر جعفر الصادق ( ١٤٨ – ١٤٨) وكان يحوم دائماً حول بيته ليتعاون مع الغلاة من شيعته ، إلا أنه كان صريحا في مقاصده فاختصه جعفر باللعنة مع من اختصهم بها من شيعته المجاهرين في جهادهم لتغيير دين الإسلام مدعين صحبة جعفر وعبته وعبادته وعبادة آبائه . وكها كان بزيع يؤله جعفراً فانه كان يدعي الوحي لنفسه وللناس ويقول : إذا جاز الوحي إلى النحل فالوحي إلينا أولى بالجواز ، ولما قتل بزيع قال جعفر الصادق : « الحمد لله ، أما أنه ليس لهؤلاء المغيرية شيء خير من القتل ، لأنهم لا يتولون أبداً » أي لا يقتصرون على ولاية أهل البيت بل يطمعون في حمل الناس باسمهم على الكفر بدين جدهم . والمغيرية هم « وصفاء » المغيرة بن سعيد الذين تقدم التعريف بهم في هامش ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أي أبو الحسن الأشعري في ( مقالات الإسلاميين ) ١ : ٨٠ بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد .

<sup>(</sup>٣) الحلول الصوفي سل آخر من أمراض السل التي بث جراثيمها أعداء الإسلام في جسم الإسلام ، ولولا أن كيان هذا الدين أقوى رسالات الله وأكملها لما صمد لكل هذه المصائب ، وأفدحها التشيع والتصوف الفلسفي . ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : « ما تصوف رجل في أول النهار وأتى عليه الضحى إلا وهو أحمق » روى ذلك عنه أبو نعيم في ( الحلية ) وتحدث عن ذلك أبوالفرج بن الجوزي في مقدمة ( صفة الصفوة ) . والصوفية إذا أوغلت في فلسفة الغيب ولم تقف في الإيمان به عند حدود النصوص الصريحة الصحيحة ضاعت كالدخان في خيالات الأوهام ، وكانت كالحشيش الذي للتعلق به بداية وليس له نهاية .

<sup>(</sup>٤) المنتظر هو الموهوم الذي زعموا أنه ولد للحسن العسكري وأنه باق إلى الآن لم يمت ولا يموت حتى يرجع الله له أبا بكر وعمر والصحابة فينتقم منهم ويعذبهم ويسحق جميع أنصارهم وأحبابهم ويمحقهم محقا ويقيم للشيعة دولتهم العظمى ثم يموت.

<sup>(</sup>٥) أي الأشعري في (مقالات الإسلاميين) ١: ٨٢.

كل واحد إله على التناسخ . ومنهم صنف يزعمون أن عليّا هو الله ، ويشتمون النبي على ، ويقولون : إن علياً وجّه به ليبين أمرَه فادّعى الأمرَ لنفسه . ومنهم من يقول : إن الله [حلّ ](١) في خسة ، في النبي على وعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين . ولهم خسة أضداد : أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو . ومنهم السّبئيّة أصحاب عبدالله بن سبأ ، يزعمون أن علياً لم يمت ، وأنه يرجع إلى الدنيا فيملأ الأرض عدلاً ، وكان السيد الحِمْيري يقول برجعة الأموات وهو القائل :

إلى يوم يَوُوبُ الناس فيه إلى دُنياهُم قبلَ الحساب

ومنهم من يزعم أن الله وكل الأمور إلى محمد على فخلق الدنيا ودبرها ، ويزعمون [أن] الأئمة ينسخون الشرائع وتهبط عليهم الملائكة بالوحي . ومنهم من يسلم على السحاب ويقول إذا مرّت سحابة : إن علياً فيها . وذكر الأشعري أشياء سوى ذلك ، ولم تكن حدثت النصيرية ولا الإسماعيلية بعد(٢). ومن قول النصيرية :

أشهد ألا إله إلا حيدرة الأنزع البطين المولا المال الما

(١) عن مقالات الإسلاميين ١: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) أي كانتا لاتزالان في الدعوة السرية ولم تظهرا . وإلا فإن داعية النصيرية محمد بمن نصير النميري كان له نشاط في حياة الحسن العسكري . ومثل دوراً في أسبوع وفاته ( ربيع الأول ٢٦٠ ) أشرنا إليه في هامش ص ١٠٣ . ومع ذلك فان الأشعري ذكر النصيرية باسم « النميرية » في ١ : ٨٨ ـ ٨٥ . لكن لم يكن لها يومئذ أتباع كثيرون . وكذلك الإسهاعيلية يعتبر المؤسس الأول لها أبو الخطاب ابن أبي زينب من أصحاب جعفر الصادق . وهو الشيطان الذي أفسد عليه ابنه إسهاعيل ، ثم استولى ميمون القداح وابنه على حفيده محمد بن إسهاعيل بن جعفر ، حتى إذا كان زمن سعيد بن أحمد بن حسن بن محمد بن عبدالله بن ميمون القداح انتحل سعيد اسماً جديداً له هو ( عبيد الله المهدي ) وادعى أنه من سلاسة إسهاعيل ، مع أنه ابن أحد أحفاده بالتبني الروحي ، وهم يقبلون التبني الروحي الن يتشرب إلحادهم ويتطوع لنشره ويستميت في ذلك فيعتبرونه ابنا لهم وانظر مجلة الأزهر م ٢٥ ج ٥ ص ٢٦٦ ) وكان تأسيس دولتهم في شهال افريقية في القرن الرابع . أما قبل ذلك فكانت الدعوة إلى إلحادهم سرية في العراق والشام واليمن وشهال إفريقية فلم يؤرخ أما قبل ذلك فكانت الدعوة إلى إلحادهم سرية في العراق والشام واليمن وشهال إفريقية فلم يؤرخ أما المؤلفون القدماء في الفرق والنحل كالأشعري .

ولا طريق إلى الله الله الله ولا طريق المتين (١) ويقولون إن رمضان أسهاء ثلاثين رجلًا. وهذه المصائب أبو جادها الرفض (٢).

وأمامانقلت (٣) فلا يعرف عن إمام معروف بالسنّة ولا من الفقهاء ولا حفّاظ الحديث ولا مشايخ الطرق ، فما علمنا من قال فيهم بالجسم والطول والعمق . واتفقوا على أن الله لايرى في الدنيا بل في الأخرة ، كما ثبت في الصحاح قال النبي على: « واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربّه حتى يموت » . ومن أراد أن ينقل مقالة [ عن طائفة ](٤) فليسم القائل ، وإلا فكل أحد يمكنه الكذب .

وأما لفظ « الحشوية » فليس فيه مايدل على شخص معين ، فلا يُدرَى من هم هؤلاء وإن أردت بالحشوية أهل الحديث فاعتقادهم هو السنَّة المحضة وماثبت نقله ، وما فيهم من يعتقد \_ وله الحمد \_ ما قلت (٥) ، فبان كذبك في هذا وغيره (٢).

وأما لفظ « المشبهة » فلا ريب أن أهل السنَّة متفقون على تنزيه الله عن مماثلة الحلق فالمشبّهة هم الذين يمثلون صفاته بصفات خلقه ، وأهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه أو رسوله من غير تحريف ولاتعطيل ، ولا تكييف

<sup>(</sup>١) أنشد هذه الأبيات لنفسه أحد أكابر رؤسائهم في شهور سنة ٧٠٠ كها ذكر ذلك الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن مري في الاستفتاء عن النصيرية الذي رفعه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ونشرت فتواه في مجموعة رسائله التسع المطبوعة في القاهرة سنة ١٣٢٣ ( ص ٩٤ \_ ١٠٢) وتحرف فيها اسم سلمان فطبع خطأ برسم «سليمان».

<sup>(</sup>٢) أبو جادها : أي ألفباؤها وبدايتها .

<sup>(</sup>٣) الخطاب للرافضي المردود عليه وهو ابن مطهر الحلي .

<sup>(</sup>٤) في المختصر «عني » والتصحيح من الأصل ١ : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر للحشوية هامش ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) في هذا الموضع من المختصر بضع كلمات محرفة ليس لها مقابل في أصل الكتاب.

وِلا تمثيل . بل إثبات بلا تمثيل ، وتنزيه بلا تعطيل . قال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشَى يَ السَّورى ١١) . يردُّ على الممثَّلة ﴿ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ يردُّ على المعطَّلة . وينزِّهون الله عن صفات النقص مطلقاً كالنوم والسِّنة والنسيان والعجز والجهل ونحو ذلك . ويصفونه بصفات الكمال الواردة في الكتاب والسنّة . ولكن نُفاة الصفات يسمون كلّ من أثبت صفةً مشبِّها ، حتى إن الباطنية يقولون : من سمَّى الله بأسمائه الحسني فهو مشبِّه ، ويقولون : من قال «حيِّ » ، « عليم » فقد شبَّهه بالأحياء العالمين ، ومن وصفه بأنه « سميع بصير » / فقد شبَّهه بالآدمي ، وإذا قال هو « رءوف رحيم » فقد شبَّهه بالنبي ٦٦ عَلَيْ حتى قالوا: لا نقول هو « موجود » حتى لا نشبِّهه بسائر « الموجودات » لاشتراكها في مسمى «الوجود». وقالوا: لا نقول «معدوم» ولا «حي» ولا « ميت ». فقيل لهم : فقد شبَّهوه بالممتنع ، بل جعلوه في نفسه ممتنعاً ، فإنه كما يمتنع اجتماع النقيضين يمتنع ارتفاعهما ، فرجع « الواجب الوجود » إلى أنه «ممتنع الوجود». ويقال للذين يقولون «لانقول هذا ولا هذا »: عدمُ قولكم لا يبطل الحقائق في أنفسها [ بل هذا نوع ](١) من السَّفسَطة (٢)، ومن قال « لا موجود ولا معدوم » فقد جزم بعد الجزم ، فالسفسطة أنواع ثلاثة : نفي الحقائق ، أو الوقف فيها ، أو جعلها تابعة لظنون الناس . وقد قيل بنوع رابع ، وهو القول بأن العالم في سَيَلان فلا يثبت .

[ وأصل ضلال هؤلاء أن ]<sup>(٣)</sup> لفظ التشبيه فيه إجمال ، فها من شيئين إلا وبينها قَدْر مشترك يتفق فيه الشيئان في الذهن ولا يجب تماثُلهها فيه ، بل الغالب تفاضل الأشياء في ذلك القدر المشترك ، فإذا قيل في المخلوقات حيِّ وحيٍّ ،

<sup>(</sup>١) سقط من المختصر ، وأكمل من الأصل ٢٤٣: ١

<sup>(</sup>٢) تقدم في هامش ص ٨٦ إلماع إلى معنى السفسطة .

<sup>(</sup>٣) من الأصل ١ : ٢٤٣ . وكان في المختصر «فيقول».

وعليم وعليم ، لم يلزم تماثلهما في الحياة والعلم ، ولا أن يكون نفس حياة هذا وعلمه حياة الآخر وعلمه ، ولا أن يكونا مشتركين في موجود في الخارج عن الذهن . وكان جهم لا يسمّي الله باسم يتسمّى به الخلق إلا بالقادر والخالق ، لأنه كان جبريا يرى أن العبد لا قدرة له . وربما قالوا « ليس بشيء كالأشياء » فقصدوا أن حقيقة التشبه منتفية عنه .

[ وتحقيق هذا الموضع بالكلام في معنى التشبيه والتمثيل ](١): و« التمثيل » قد نطق الكتابُ بنفيه في غير موضع كقوله : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عِلْمَ ۖ عَيْرُ مُوضِعِ كَاتُهُ ﴾ (الشوري ١١) ، ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (مريم ٦٥) ، ﴿ وَلَـمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًّا أَحَدُهُ (الإخلاص ٤) ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ (البقرة ٢٢) ، ﴿ فَلَا تَضَّرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ (النحل ٧٤). وأما « الجسم » و« الجوهر » و التحيُّز » و الجهة » فلا نطقَ بها كتابٌ ولا سنَّة نفياً ولا إثباتاً ولا الصحابة والتابعون . فأول من تكلم بذلك نفياً وإثباتاً الجهمية والمعتزلة ومجسِّمةُ الرافضة والمبتدعة . فالنفاةُ نفوا هذه الأسهاء وأدخلوا في النفى ماأثبته الله ورسوله من صفاته كعلمه وقدرته ومشيئته ومحبته ورضاه وغضبه وعلوَّه وقالوا: إنه ٧٧ لا يُرَى ، ولا يتكلم بالقرآن / ولا غيره . والْمُثْبِتَةُ أدخلوا في ذلك مانفاه الله ورسوله حتى أثبتوا رؤيته في الدنيا بالأبصار وأنه يصافح ويعانق وينزل عشية عَرَفة على جمل ، وقال بعضهم إنه يندم ويبكي ويحزن ، وذلك وصف للربّ بصفات يختصُّ بها الأدميون ، فكلُّ مااختص به المخلوق فهو صفة نقص ـــ تعالى الله عن النقص \_ أحدُ صَمَد ، فالأحد يتضمن نفي المِثْل ، والصَّمَد يتضمن جميع صفات الكمال . فالجسم في اللغة : الجسد كما ذكره الأصمعِيُّ وأبو زيد وغيرهما ، وهو البدن . قال الله تعالى : ﴿ وَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُم ﴾ (المنافقون ٤) ، وقال : ﴿ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾

<sup>(</sup>١) من الأصل ١: ٢٤٢.

(البقرة ٢٤٧) ، وقال : ﴿ عِجْلَاجَسَدُا لَّهُ خُوَارٌ ﴾ (الأعراف ١٤٨) . وقد يُراد به الكثافة ، تقول : هذا أجسمُ من هذا . ثم صار « الجسم » في أ اصطلاح أهل الكلام أعمَّ من ذلك ، فسموا الهواء جسما ، وإن كانت العرب لا تسمى ذلك جسماً . ثم بينهم نزاع فيها يسمى جسماً : وهو مركب من جواهر منفردة متناهية كما يقوله أكثر القائلين بالجوهر الفرد ، وإما متناهية كما يقوله النظّام ، والتزم « الطفرة » المعروفة به(١)، أو هومركب من مادة وصورة كقول بعض المتفلسفة ، أو ليس مركباً لا من هذا ولا من هذا كما يقوله الهشامية والكلابية والنجارية والضرارية وكثير من الكرَّامية ، وكثير من الكتب ليس فيها هذا القول الثالث. والصواب [ أنه ليس مركباً من هذا ولا من هذا . وينبني على هذا أن ما ](٢) يحدثه الله من الحيوان والنبات والمعادن فهي أعيان مخلوقة على قول نفاة الجوهر الفرد ، فأما على قول من يثبته فإنما يحدث أعراضاً وصفاتٍ ، وإلا فالجواهر باقية [ ولكن ] اختلف تركيبها . ويقولون : لاتستحيل حقيقة إلى حقيقة أخرى ، ولا تنقلب الأجناس ، بل الجواهر يغير الله تركيبها وهي باقية . والأكثرون يقولون باستحالة بعض الأجسام إلى بعض وانقلاب جنس إلى جنس كما تنقلب النطفة إلى علقة والعلقة إلى مضغة ثم إلى عظام ، وهذا قول الفقهاء والأطباء ، فالنَّظّار كلهم متفقون \_ فيها أعلم \_ على أن الجسم يُشار إليه وإن اختلفوا في كونه مركباً من الأجزاء المنفردة أو / من ٦٨ المادَّة والصورة ، أو لا من هذا ولا من هذا . وقد تنازع العقلاء أيضاً : هل يمكن وجود موجود قائم بنفسه لا يشار إليه ولا يمكن أن يُرى ، على ثلاثة أقوال : فقيل : لا يمكن ذلك بل هو ممتنع ، وقيل : هو ممتنع في المحدثات [ المكنة ] التي تقبل الوجود والعدم ، وقيل: بل ذلك عكن في المكن

<sup>(</sup>١) وتقدمت الإشارة إليها ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) في عبارة المختصر تصرف رأينا من الصواب العدول عنه إلى عبارة شيخ الإسلام بنصها في الأصل ٢ : ٣٤٣ .

والواجب، وهذا قول بعض الفلاسفة ، ما علمتُ قاله أحد من أهل الملل(١). ومثبتوا ذلك يسمونها « المجردات والمفارقات ». وأكثر العقلاء يقولون : وجود هذه في الأذهان لا في الأعيان ، وإنما يثبت ذلك من وجود نفس الإنسان التي تفارق بدنه . أما الملائكة فالمتفلسفة يقولون : هي العقول والنفوس المجردات ، وهي الجواهر العقلية ، وأما المسلمون وغيرهم من أهل الملل فيثبتون الملائكة وأنهم مخلوقون من نور ، كما صحَّ عن النبي عَنَّ [ في الحديث ] و [هم]كما قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّمَانُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ وَلَمُ عِبَادُ وَهُولِهِ النبي من مُرَّمُور كَ الأنبياء ٢٦) ، وقد ذكر الملائكة في غير موضع ، وهؤلاء (١) يقولون : إن جبريل هو العقل الفعال ، أو هو مايتخيل في نفس النبي من الصور الخيالية وكلام الله كما يوجد في نفس النائم ، ومن عرف ماجاء به الرسول علم ضلال هؤلاء وأنهم أبعد عن الإيمان من المشركين .

فإذا عُرف تنازع النظّام في حقيقة « الجسم » فلا ريب أن الله سبحانه ليس مركباً من الأجزاء المنفردة ، ولا من المادة والصورة ، ولا يقبل الانقسام ولا التفريق ولا الانفصال ، ولا كان مفرقاً فاجتمع ، بل هو أحد صمد . والمعاني المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله تعالى ، لكن المتفلسفة ومن وافقهم يزيدون على ذلك ويقولون : إذا كان موصوفاً بالصفات كان مركباً ، وإذا كانت له حقيقة ليست هي مجرد الوجود (٣) كان مركباً ، فقال لهم المسلمون وإذا كانت له حقيقة ليست هي الفظ « المركّب » فإن هذا اللفظ يقتضي أن المثبتون للصفات : النزاع ليس في لفظ « المركّب » فإن هذا اللفظ يقتضي أن غيره ركبه ، ولا يقول عاقل إن الله مركب لهذا الاعتبار . أما كونه ذاتاً مستلزمة لصفات الكمال من العلم والقدرة والحياة / فهذا لا يسمى مركباً فيها نعلم ،

<sup>(</sup>١) كذا في المختصر . وعبارة الأصل (٢:٣٤١) : « وهذا قول بعض الفلاسفة ومن وافقهم من أهل الملل » .

<sup>(</sup>٢) أي المتفلسفة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ٢ : ٢٤٤ . والذي في المختصر « حقيقة ليس بمجرد الوجود » .

ولا عُرف ذلك في اللغة ، وإنما المركب ماكانت أجزاؤه متفرّقة فجمع جمعً امتزاج أو غير جمع امتزاج ، كتركيب الأطعمة والأشربة والأدوية والأبنية واللباس والحلية . ثم إن جميع العقلاء مضطرون إلى إثبات معاني متعددة لله : [ فالمعتزلي يسلم ] (١) أنه حي ، عالم ، قادر ، فكونه حياً غير كونه قادراً . والفلسفي يقول: إنه عاقل ومعقول وعقل ، ولذيذ ومتلذذ ولذة . وقال الطوسي(٢) في شرح الإشارات: « العلم هو المعلوم » ومعلوم فساد هذا بصريح العقل وبمجرد تصوُّره التام ، وليس فرارهم إلا من معنى التركيب ، وليس لهم قط حجة على نفي مسمى التركيب بجميع هذه المعاني ، بل عمدتهم أن المركب يفتقر إلى أجزائه ، وأجزاؤه غيره ، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه بل يكون معلولًا ، وهذه الحجة جميع ألفاظها معلولة . فلفظ « الواجب » بنفسه يراد به الذي لا فاعل له ولا له علة فاعلة ، ويراد به الذي لا يحتاج إلى شيء مباين له ، ويراد به القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مباين له . فعلى الأول والثاني فالصفات واجبة الوجود، وعلى الثالث فالذات الموصوفة هي الواجبة، والصفة وحدها لايقال إنها واجبة الوجود ولاتنفكّ عن الذات . فقولهم «إذا كان له ذات وصفات كان مركباً ، والمركب مفتقر إلى أجزائه ، وأجزاؤه غيره » فلفظ « الغير » مجمل يراد به المباين ، فالغيران : ماجاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان [ أو مكان ] (٣) أو وجود ، ويراد بالغيرين ماليس أحدهما الآخر ، أو ماجاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر . وهذا اصطلاح أكثر المعتزلة وغيرهم . وأما السَّلَف \_ كالإمام أحمد وغيره \_ فلفظ « الغير » عندهم يراد به هذا ويراد به هذا . ولهذا لم يطلقوا القول بأن عِلمَ [ الله  $]^{(7)}$  غيرُه ، ولا أنه ليس بغيره ، فلا

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) هو النصير الطوسي الذي تقدم التعريف به في هامش ص ٢٢ وكلمته هذه ساقطة من الأصل ، والكلام في هذا الموضع من الأصل غير منسجم وقد نبه على ذلك الواقفون على طبع منهاج السنة .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ١: ٢٤٥

▼ يقولون: هو هو ولا هو غيره ؛ لأن الجهمية يقولون: ماسوى الله / مخلوق، وكلامه سواه فيكون مخلوقا، وقد ثبت في السنة جواز الحلف بالصفات كعزّته وعظمته ، مع قول النبي ﷺ « من حلف بغير الله فقد أشرك » فعلم أن الصفات لا تدخل في مسمّى الغير عند الإطلاق . وإذا أريد بالغير أنه ليس هو إياه ، فلا ريب أن العلم غير العالم ، والكلام غير المتكلم ، ويراد بالافتقار التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر وإن لم يكن أحدهما [ مؤثراً ] (1)

في الآخر مثل الأبوّة والبنوة .

والمركب قد عُرف مافيه من الاشتراك ، فإذا قيل : لو كان عالماً لكان مركباً من ذات وعلم ، فليس المراد به أن الذات والعلم كانا مفترقين فاجتمعا وتركّبا ، ولا أنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر . بل المراد أنه إذا كان عالماً فهناك ذاتٌ وعلمٌ قائم بها .

وقوله: « والمركب مفتقر إلى أجزائه » فمعلوم أن افتقار المجموع إلى أبعاضه ليس بمعنى أن أبعاضه فعلته ، أو وجدت دونه ، أو أثرت فيه . بل بمعنى أنه لا يوجد إلا بوجود المجموع فإذا قيل « الشيء مفتقر إلى نفسه » بهذا المعنى لم يكن هذا ممتنعا ، بل هذا هو الحق ، فإن نفس الواجب لا يستغني عن نفسه ، وإذا قيل « هو واجب بنفسه » فليس المراد أن نفسه أبدعت وجوبه ، بل المراد أن نفسه موجودة بنفسها لم تفتقر إلى غير ، وإذا قيل العشرة مفتقرة إلى العشرة لم يكن في هذا افتقار لها إلى غيرها . وإذا قيل هي مفتقرة إلى الواحد الذي هو جزؤها لم يكن افتقارها إلى بعضها بأعظم من افتقارها إلى المجموع الذي هو ينبغى أن يسمى فقرآ .

<sup>(1)</sup> عن الأصل ١: ٢٤٦. والذي في المختصر «متواتراً».

وأيضاً فتسمية الصفات القائمة بالموصوف « جزءاً » ليس هو من اللغة المعروفة ، إنما ذا اصطلاح لهم ، ولو تنزُّلنا وسميناه باصطلاحهم لم يكن فيه محذور ، فلا عبرة بتهويل الفلاسفة وأتباعهم . فالذين نفوا علمه بالأشياء قالوا: لئلا يلزم التكثير. والذين نفوا علمه بالجزئيات قالوا: لئلا يلزم التغير . / فيهوِّلون بلفظ « التكثير » و «التغير » وهما لفظان مجملان منكران 🚺 🗸 يوهمان أنه يتكثر الآلهة و [ أن ] الرب يتغير كما يتغير الإنسان وكما تتغير الشمس إذا اصفر لونها ، ولا يدري السامع أنه \_ عندهم \_ إذا أحدث مالم يكن [ محدَثا] سموه تغيرا ، وإذا سمع دعاء عباده سموه تغيرا ، وإذا رأى ماخَلَقه سموه تغيرا ، وإذا كلم موسى سموه تغيرا ، وإذا رضى عن الطائع سموه تغيراً ، ثم إنهم ينفون ذلك بغير دليل أصلًا كما اعترف به غير واحد ، والأدلة الشرعية والعقلية توجب ثبوت ذلك . فدعوى المدَّعي على اللغة أن « مايشار إليه جسم مركب » غير صحيح . وجمهور المسلمين القائلين « ليس بجسم » يقولون : من قال إنه جسم وأراد بذلك أنه موجود أو قائم بنفسه ونحو ذلك ، أو قال إنه جوهر وأراد بذلك أنه قائم بنفسه فهو مخطيء في اللفظ لا المعنى ، أما إذا قال أنه مركب من جواهر منفردة ففي كفره تردُّد . ثم القائلون بأن الجسم مركب من جواهر قد تنازعوا في مسهاه فقيل الجوهر الواحد بشرط انضهام غيره إليه يكون جسماً كقول ابن الباقِلاني وأبي يَعْلَىٰ وغيرهما ، وقيل بل الجوهران فصاعدا ، وقيل بل أربعة فصاعدا ، وقيل بل ستة فصاعدا ، وقيل بل ثمانية فصاعدا ، وقيل ستة عشر ، وقيل بل اثنان وثلاثون(١١). فقد تبين أن في هذا اللفظ من المنازعات اللغوية والاصطلاحية والعقلية والشرعية ما يبين أن الواجب الاعتصام بالكتابَ والسنة ، قــال الله تعــالى : ﴿وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبُّلِ ٱللَّهِ جَمِيعُ اَوَلَاتَفَرَّقُوا ۗ ﴾ (آل عمران ١٠٣) ، وقال تعالى : ﴿ ٱتَّبِعُواْ

<sup>(</sup>١) وقد ذكر عامة هذه الأقوال أبو الحسن الأشعري في (مقالات الإسلاميين).

مَا ۚ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِتِكُرُ ﴾ (الأعراف ٣) ، وقال تعالى : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُّ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴾ (النساء ٦١) . قال ابن عباس : تكفَّل الله لمن قرآالقرآن وعمل به ٧٢ أن/ لا يضلُّ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ: ﴿ وَمَنُ أَغُرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا ﴾ ( طّه ١٢٤) الآيات . فما أثبته الله ورسوله أثبتناه ، وما نفاهُ الله ورسوله نفيناه . فالنصوص نعتصم بها في الإثبات والنفي لفظاً ومعنى أما ألفاظٌ تنازع فيها من ابتدعها ــ كالجسم والجوهر والتحيز والجهة والتركيب والتعين \_ فلا تطلق نفياً ولا إثباتاً حتى ينظر في مقصود قائلها ، فإن أراد بالنفي أو الإثبات معنى صحيحاً موافقاً للنصوص صُوِّبَ المعنى الذي قصده بلفظه وزُجر عن اللفظ المبتدع المجمل. إلا عند الحاجة في محاورة الخصم مع قرائن تبين المراد بها مثل أن يكون الخطاب(١) مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ، وأما أن يراد بها معنى باطل فهذا ضلال ، وإن أريدَ بها حق وباطل عُرِّفَ الخصم وفُسِّرَ له هذا من هذا . وإن اتفق شخصان على معنى وتنازعا في دلائله ، فأقربُهما إلى الصواب من وافق اللغة المنقولة(٢).

وأما « المتحيز »ففي اللغة : ماتحيز إلى غيره ، كقوله تعالى : ﴿ أُو مُتَكِيرًا الله وَيُرَّ وَجُودي ، فالباري إلى فِيْ فِي الله وَيُرُّ وَجُودي ، فالباري تعالى لا يحيط به حَيزُ (٣) وجودي ، فالباري تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته فلا يكون متحيزاً في اللغة . وأما أهل الكلام فاصطلاحهم في المتحيز أعم من هذا ، يجعلون كل جسم متحيزاً ، والجسم عندهم مايشار إليه فتكون السهاوات والأرض ومافيهها متحيزاً على اصطلاحهم لافي اللغة . ويريدون بالحيز أمراً معدوماً والمكان أمراً موجوداً يخالف الحيز

<sup>(</sup>١) في المختصر « الخاط » والتصحيح من الأصل ١ : ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) كذا في المختصر . وفي الأصل ١ : ٢٤٩ « اللغة المعروفة » .

<sup>(</sup>٣) في المختصر «خبر» والتصحيح من الأصل ١ : ٢٤٩ .

العدمي ، فمجموع الأجسام ليست في شيء موجود فليست في مكان، والفخر الرازي يجعل الحيز تارة موجوداً وتارة معدوماً ، وقد علم بالعقل والنقل أن الله بائنٌ من خلقه لأنه كان قبل خلق السهاوات والأرض ، فلها خلقها إما أن يكون قد دخل فيها أو دخلت فيه ، وكلاهما ممتنع ، فتعين أنه بائنٌ عنها ، والنّفاة يدّعون أنه [ ليس مباينا ] (١) لخلقه ولا مداخلاً / له ، وهذا ممتنع في العقول ، كلا يدّعون أن القول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لا من حكم العقل . ثم إنهم تناقضوا فقالوا : لو كان فوق العرش لكان جسماً ، لأنه لابد أن يتميز عما يلي هذا الجانب . فقيل لهم : معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم أقرب إلى العقل من إثبات قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا بمداخل له .

وكذلك لفظ « الجهة » يراد به أمر موجود كالفَلَك الأعلى ، ويراد به أمر عَدَمى كما وراء العالم ، فإذا أريد به الثاني أمكن أن يقال كل جسم في جهة ، وإذا أريد الأول امتنع أن يكون كل جسم في جسم آخر ، فمن قال الباري في جهة وأراد بها أمراً موجوداً فكل ماسواه مخلوق له [ في جهة بهذا التفسير ] (٢) فهذا مخطيء ، وإن أراد بالجهة أمراً عدمياً \_ وهو مافوق العالم \_ وقال إن الله فوق العالم فقد أصاب [ وليس فوق العالم موجود غيره ، فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات ] (٣).

وقد تنازع المتكلمون في الأسهاء التي تَسمَّى الله بها وتسمى بها عباده – كالموجود والحيّ والعليم والقدير – فقال بعضهم هي مقولة بالاشتراك اللفظي حذراً من إثبات قدر مشترك بينها ، لأنها إذا اشتركا في مسمى « الوجود » لزم

<sup>(</sup>١) في المختصر «لامباينا» ولا يستقيم في العربية .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الأصل ١ : ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الأصل ١ : ٢٥٠ .

أن يمتاز الواجب عن(١) الممكن بشيء آخر فيكون مركباً وهذا قول بعض المتأخرين كالشهرستاني والرازي في أحد قوليهما وكالآمدي مع توقفه أحياناً ، ونقل ذلك عن الأشعري وأبي الحسين البصري وهو غلط عليهما ، وإنما ذكروا ذلك عنهما لأنهما لا يقولان بالأحوال ، ويقولان : وجود الشيء عين حقيقته ، فظنوا أن من قال ذلك يلزمه أن يقول إن لفظ « الموجود » يقال بالاشتراك اللفظى عليهما ، لأنه لو كان متواطئاً لكان بينهما قدر مشترك فيمتاز أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته ، والمشترك ليس هو المميز فلا يكون الوجود المشترك هو الحقيقة المميزة . والرازي والأمدي ونحوهما ظنوا أنه ليس في المسألة إلا هذا القول وقول من يقول بأن اللفظ متواطىء ويقول وجوده زائد على حقيقته ، كما ٧٤ هو قول أبي هاشم(٢) وأتباعه من المعتزلة والشيعة / أو قول ابن سينا بأنه متواطىء ، مع أنه الوجود المفيد لسلب الأمور الثبوتية . وذهب بعض الباطنية و[ غلاة ](٢) الجهمية إلى أن هذه الأسهاء حقيقة في العبد مجاز في الرب. قالوا هذا في « الحي » ونحوه . وذهب أبو العباس الناشيء إلى ضد ذلك ، وزعم ابن حزم أن أسهاء الله لا تدل على المعاني فلا يدل « عليم » على علم ، ولا « قدير » على قدرة ، بل هي أعلام محضة ، وكل هذا غلو في [نفي ](٤) التشبيه لزم منه نفى صفات الرب وظنوا أن ثبوت الكليات المشتركة سى(٥) في الخارج . كما غلط الرازي فظن أنه إذا كان هذا موجوداً وهذا موجوداً والوجود شامل لهما كان بينهما موجود مشترك كلي في الخارج ، فلابد من مميز يميز هذا عن

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ١ : ٢٥١ وفي المختصر ﴿ على ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) هو الجبائي الذي تقدم ذكره في ص ٥٦ . وهذه الفقرة من المختصر ساقطة من الأصل
 ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ١: ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ١: ٢٥٢.

 <sup>(</sup>٥) هذه الكلمة أبهمت علينا . وعبارة الأصل (٢٥٢: ١) : وأصل غلط هؤلاء شيئان : إما
 نفي الصفات والغلو في نفي التشبيه ، وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة في الخارج .

هذا ، والمميز إنما هو الحقيقة فيجب أن يكون هناك وجود مشترك وحقيقة مميزة . ثم إن هؤلاء يتناقضون فيجعلون الوجود ينقسم إلى واجب وممكن كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية ، لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة ، كلفظ « سُهَيل » المقول على الكوكب وعلى ابن عمرو ، إذ لا يقال فيها(١) تنقسم إلى كذا وكذا ، لكن يقال : إن هذا اللفظ يطلق على هذا ، وهذا على هذا . وهذا أمر لغوي لا تقسيم عقلي . وهناك تقسيم عقلي ، تقسيم المعنى الذي هو مدلول اللفظ العام . وظن بعض الناس أنه يخلص من هذا بأن جعل لفظ الوجود مشكَّكاً لكون الوجود الواجب أكمل \_ كما يقال في لفظ السواد والبياض المقول على سواد القار وسواد الحدَقة ، وبياض الثلج وبياض العاج \_ ولاريب أن المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردها ، وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمرٌ اصطلاحي ، ولهذا كان من الناس من قال : هو نوع من المتواطىء ، لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ بإزاءِ التفاوت الحاصل لأحدهما بل بإزاء القدر المشترك ، وبالجملة فالنزاع في هذا لفظى ، فالمتواطئة / العامة 🗸 تتناول المشككة ، فأما المتواطئة التي تتساوى معانيها فهي قسيم المشككة ، فالجمهور على أن هذه الأسماء عامة كلية سواء سميت متواطئة ومشككة ، ليست ألفاظاً مشتركة اشتراكاً لفظياً فقط ، وهذا مذهب أهل السنة والمعتزلة والأشعرية والكرامية (ولقد طوَّل شيخنا ابن تيمية هنا وماأبقي ممكناً ، إلى أن قال)<sup>(۲)</sup>:

[(T) وإذا تبين هذا فقول هذا المصنف وأشباهه «قول المشبهة » إن أراد

<sup>(</sup>١) أي في هذه الألفاظ المشتركة.

<sup>(</sup>٢) الحافظ الذهبي راعى في اختصار كلام شيخ الإسلام حاجة زمانه ، وقد طوث من كلامه مابين أواخر ص ٢٥٢ وأواخر ص ٢٥٦ من الجزء الأول من الأصل ، لكنه ترك فقرات رأينا إثباتها من حاجة زماننا فآثرنا نقلها بين هاتين العلامتين [ ] كعادتنا في هذا الكتاب مراعاة لحق الأمانة وليبقى مختصر الحافظ الذهبي متميزاً على أكمل الوجوه إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ١: ٢٥٥.

بالمشبّهة من أثبت من الأسهاء مايسمى به الرب والعبد فطائفته وجميع الناس مشبهة ، وإن أراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد فهؤلاء مبطلون ضالون ، وهم فيهم (١) أكثر منهم في غيرهم . . . وأنت تتكلم بألفاظ لاتفهم معانيها(٢) ولا موارد استعمالها ، وإنما تقوم بنفسك صورة تبني عليها ، وكأنك \_ والله أعلم \_ عنيت بالحشوية المشبِّهةُ من ببغداد والعراق من الحنبلية. . دون غيرهم ، وهذا من جهلك ، فإنه ليس للحنبلية قول انفردوا به عن غيرهم من أهل السنة والجماعة ، بل كل مايقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة . . ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف ، قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكاً والشافعيُّ وأحمد ، فإنه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم ، ومن خالف ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة ، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ، ومتنازعون في إجماع من بعدهم ، وأحمد بن حنبل إن كان قد اشتهر بإمامة السنّة والصر في المحنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولًا ، بل لأن السنَّة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على ماامتُحِنَ به ليفارقها ، وكان الأئمة قبلُ قد ماتوا قبل المحنة ، فلم وقعت محنة الجهمية نُفاة الصفات في أوائل المائة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق ودعوا الناسَ إلى التجهم وإبطال صفات الله ــ وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخرو الرافضة \_ وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمر ، فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة حتى هدَّدوا بعضهم بالقتل ، وقيَّدوا بعضهم وعاقبوهم بالرهبة والرغبة ، وثبت أحمد بن حنبل على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوماً بعد يوم ، ولما لم يأتوا بما يوجب موافقته لهم ، وبينَ خطأهم فيها ذكروا من الأدلة ،

<sup>(</sup>١) أي في الرافضة

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ١: ٢٥٦.

وكانوا قد طلبوا أئمة الكلام من أهل البصرة وغيرهم ، مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب حسين النجار وأمثاله ، ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط ، بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية وأنواع المرجئة ](١) فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا ، لكن جهم أشد تعطيلاً لأنه ينفي الأسهاء والصفات ، والمعتزلة تنفي الصفات . وبشر المريسي كان من كبار الجهمية وكان مرجئا ، لم يكن معتزليا ، وبسبب محنة الإمام أحمد كثر الكلام والتدقيق والبحث في هذه الأشياء ، ورفع الله قدر الإمام أحمد وأتباعه ، ولكن الرافضي أخذ ينكت على كل طائفة بما ظن أنه يخرجها به من الأصول والفروع ، وظن أن طائفته هي السليمة من القدح ، [ وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس في طوائف أهل القبلة أكثر جهلاً وضلالاً وكذباً وبدعاً وأقرب إلى كل شرّ وأبعد من كل خير من طائفته . ولهذا لما صنف وبدعاً وأقرب إلى كل شرّ وأبعد من كل خير من طائفته . ولهذا لما صنف الأشعري كتابه في (المقالات) ذكر أوّلاً مقالتهم وختم بمقالة أهل السنة والحديث يقول وإليه يذهب ](٢).

فتسميته لأهل الآثار والإثبات «مشبّهة »( $^{(7)}$ ) كتسميتهم لمن أثبت خلافة الثلاثة «ناصِبِياً »، بناء على اعتقادهم أنه لا ولايـةَ لعليّ إلا بالبراءة من

<sup>(</sup>١) من هنا أول ما أثبته الذهبي في مختصره بعد الذي طواه ، وهو في أواخر ص ٢٥٦ ج ١ من الأصل .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ١: ٢٥٧ . وقد اختصره الذهبي بقوله: «أنى ذلك وهم بيت الجهل والضلال والكذب والبعد عن الإنصاف» .

<sup>(</sup>٣) أهل الآثار: هم المتمسكون بالمأثور عن خاتم رسل الله من صحيح السنة ، لأنه بيخ هو معلم الناس الخير ، وهو المبعوث من ربه بالهدى ودين الحق ، وأهل الإثبات هم الذين يثبتون ما أثبته الله ورسوله من أمر الغيب ، ومنه صفات الله عز وجل ، فيؤمنون بذلك كها ورد ، مقرونا بأن الله ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ ، فلا يؤولون ولا يغيرون ولا يبدلون ، لأنه ليس في خلق الله من هو أعلم من الله ورسوله بأمر الغيب .

الثلاثة(۱)، وإنما النصب هو بغض أهل البيت ومعاداتهم(۲). والتشبيه هو جعل صفات الربّ مثل صفات العبد، ومن أراد أن يمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في تلك الأسهاء التي علَّق الله ورسوله بها المدح والذم، أما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع، ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل بطلت كل من المقدمتين.

والكتاب والسنّة ليس فيهما لفظة «ناصِبة » ولا «مشبّهة » ولا «حَشْوِية » بل ولا فيهما لفظ «رافضي » ، فنحن إذا قلنا «رافضة » نذكره للتعريف ، لدخول أنواع مذمومة بالنص فيه ، فبقي عَلماً على هؤلاءِ الجهلة الذين عدموا الصدق والتوفيق .

/ وقولك « داود الطائي » فجهل ، وإنما هو الجواربي (٣) ، فقد قال الأشعري : وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليهان أن الله جسم وأنه جثة وأعضاء على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم له جوارح وأعضاء ، وهو مع هذا ــ لا يشبهه شيء . وقال هشام بن سالم الجواليقي (١) أنه على صورة الإنسان ، وأنكر أن يكون لحما ودما ، وأنه نور يتلألأ وأنه ذو حواس خمس : سمعه غير بصره ، وكذلك سائر حواسه ، وله يد ورجل وعين وفم وأنف،وأن

<sup>(</sup>١) كما نقلنا ذلك في ص ٦٩ عن تنقيح المقال للمامقاني (١: ٢٠٧ المقدمة).

<sup>(</sup>٢) وأعظم البغض لأهل البيت الكذب عليهم ، واختراع مذهب في الدين يخالف رسالة جدهم ﷺ ، ثم القذف الظالم الفاجر في خيار أمة محمد وصفوة أصحابه الذين كانوا إخوانا لعلي ومحل الحرمة والإجلال من بنيه ، وهذا النوع من البغض الأثيم لأهل البيت هو ما عليه الروافض من أقدم الأزمان ، وكلما امتد بهم الزمان ازدادوا ضلالاً كما رأيت وسترى في هذا الكتاب . ولذلك امتلا نهج البلاغة بذم أمير المؤمنين علي لهم ، وما من أحد من بنيه الصالحين إلا وقد أثر عنه كلام في ذم شيعتهم والبراءة منهم .

<sup>(</sup>٣) الذي تقدم في هامش ص١٠٠٠ التعريف به نقلا عن مقالات الإسلاميين للأشعري والأنساب للسمعاني: وقدورد « الجواربي » في المختصر على الصواب ، وتحرف في الأصل . (١: ٢٥٩ و ٢٦٠) برسم « الجواهري » ، فليصححه من كانت عنده نسخة الأصل .

<sup>(</sup>٤) من أئمة الشيعة وأقطابهم تقدم التعريف به في ص ٢٦ .

له وفرة سوداء.

قلت (١): الأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة (٢) وفيهم انحراف عن مقاتل فلعلهم زادوا عليه ، وإلا فها أظنه يصل إلى هذا الحدّ ، وقد قال الشافعي : من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل ، ومن أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة . وأما داود الطائي (٣) فكان فقيها زاهدا عابدا ماقال شيئاً من هذا الباطل ولادخل في هذا .

قال(٤): «وذهب بعضهم إلى أن الله يَنزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد راكباً على حمار حتى أن بعضهم ببغداد وضع على سطحه معلفاً يضع فيه شعيراً كل ليلة جمعة لجواز أن ينزل الله على سطحه فيشتغل الحمار بالأكل ويشتغل الرب بالنداء: هل من تائب؟ » قلنا: هذا وأمثاله إما كذب(٥) أو وقع لجاهل مغمور ، ليس بقول عالم ولا معروف ، وقد صان الله علماء السنة بل وعامتهم من قول هذا الهذيان الذي لا ينطلي على الصبيان ، ثم لم يُرْوَ في ذلك شيء لا بإسناد ضعيف ولا بإسناد مكذوب ، ولا قال أحد إنه تعالى ينزل ليلة الجمعة

<sup>(</sup>١) القائل شيخ الإسلام مؤلف الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) بل إن من مصادره كتاباً في الطوائف والفرق لأبي عيسى الوراق الذي تقدم التعريف به في
 ص ٨٩ وهو شيعي ، والشيعة يتعبدون بافتراء الكذب على أمثال مقاتل بن سليهان .

<sup>(</sup>٣) أبو سليهان داود بن نصير ( المتوفى سنة ١٦٠ ) أحد الفقهاء العباد الزهاد ، عاصر أبا حنيفة والثوري وشريكا وابن أبي ليلى وأخذ عن كثيرين منهم ، قيل فيه « لو كان في الأمم الماضية لقص الله تعالى شيئا من خبره » . وما أجهل الرافضي المردود عليه إذ يلتبس عليه دواد الطائي بداود الجواربي !

<sup>(</sup>٤) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(°)</sup> الذي يراقب الأكاذيب التي اخترعها الشيعة في غتلف العصور ودسوها على التاريخ الإسلامي ، أو نسبوها إلى النبي ﷺ وعلى كرم الله وجهه وأهل بيته رحمهم الله ، ويعرف مع ذلك عقليتهم واتجاهاتها ... كوقوف أسلافهم على باب السرداب ومعهم الحمير ينتظرون خروج الغائب الذي يدعون له بأن يعجل الله فرجه ... لا يشك أن هذه الخرافة المضحكة من اختراعهم لأنها بجميع عناصرها تناسب عقلية أسلافهم ، وقد وافق اختراعها هوى من ابن المطهر فأوردها في كتابه ، وإنما تقع الحشرات على ما تشتهى .

إلى الأرض ولا أنه في شكل أمرد ، وهذا مثل حديث الجمل الأورق وأنه تعالى ينزل عشية عرفة فيعانق المشاة ويصافح الركبان ، قبح الله من وضعه ، وما أكثر الكذب في العالم / ولكن تسعة أعشاره أو أقل أو أكثر بأيدي الرافضة ، وأما أحاديث النزول إلى سماء الدنيا فمتواترة ، وحديث دُنوَّه عشية عرفة غأخرجه مسلم ، ولا نعلم كيف ينزل ، ولا كيف استوى .

قال(١): «وقالت الكرّامية: إن الله في جهة فوق ، ولم يعلموا أن كل ماهو في جهة فهو مُحْدَث محتاج إلى تلك الجهة » فيقال له : نعم ، هذا مذهبهم ومذهب كبار الشيعة المتقدمين ، وأنت لم تذكر حجة على إبطاله ، وجمهور الخلق على أن الله فوق العالم ، وإن كان أحدُهم لا يلفظ بلفظ « الجهة »، فهم مفطورون مجبولون على أن معبودهم فوق ، كما قال أبو جَعفر الهَمْداني لأبي المعالي(٢) [ ما معناه : إن الاستواء علم بالسمع ، ولو لم يَرِدْ به لم نعرفه ، وأنت قد تتأوّله ،

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الهمداني هو محمد بن الحسن بن محمد ، حافظ صدوق ، روى عن الطبقة العليا من حفاظ عصره في خراسان والعراق والحجاز . قال ابن السمعاني : ما أعرف أن أحداً في عصره سمع أكثر منه ، توفي في ذي القعدة سنة ٥٣١ . و ( أبو المعالي ) ورد هكذا مسمى في المختصر وعبارة الأصل ( ١ : ٣٦٣ ) : « كها قال أبو جعفر الهمداني لبعض من أخذ ينكر الاستواء ويقول : لو استوى على العرش لقامت به الحوادث » فلم يسم المقول له ، فإن كان هو إمام الحرمين فإن الله سبحانه ختم له بالحسنى ورجع فيها بعد إلى مذهب السلف فقال في كتابه ( الرسالة الغلماء في النظامية )كها نقل عنه في شذرات الذهب (٣ : ٣٦٠ – ٣٦١) : « اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر : فرأى بعضهم تأويلها ، والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن ، وذهب أئمة السلف إلى الإكفاف عن التأويل ، وإجراء الظواهر على مواردها ، وتفويض معانيها إلى الرب » قال ( أي إمام الحرمين ) : « والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقداً اتباع سلف الأمة . والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة ، وهو مستند الشريعة ؛ وقد درج والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة ، وهو مستند الشريعة ؛ وقد درج صحب رسول الله يشخ على ترك التعرض لمعانيها ودرك مافيها ، وهم صفوة الإسلام ، والمستقلون بأعباء الشريعة ، وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة . والتواصي بحفظها ، وتعليم الناس معتاجون إليه منها فلو كان تأويل هذه الظواهر مشروعاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة . وإذ انصرم عصرهم على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو فق اهتمامهم بفروع الشريعة . وإذ انصرم عصرهم على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو فق اهتمامهم بفروع الشريعة . وإذ انصرم عصرهم على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو فقو المتراء على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو في المناه المناه المناه على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو في المناه على المناه المناه على المناه على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو في المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه

فدعنا من هذا ، و  $]^{(1)}$  أخبرنا عن هذه الضرورة [ التي نجدها في قلوبنا ، فإنه  $]^{(1)}$  ماقال عارفٌ قطُّ « يا الله » إلاّ وقَبْلَ أن ينطق (لسانُه)(1) يجد في قلبه معنى بطلب العلوِّ ، لا يلتفت يَمَنَةً ولا يَسْرة ، فهل عندك من حيلة في دفع هذه الضرورة [ عن قلوبنا ؟ فلطم المتكلم رايته (صوابه : رأسه) وقال : حَيَّرَ في المُمْداني  $]^{(7)}$ . يعني أن الدليل على نفي الفوقية نَظَرِيُّ ، فكيف يعارض ضرورة الفِطَر ، بل وتواتر النصوص ، فإنَّ دَفْعَ الضروريات بالنظريات غير ممكن ، ولو قُدِح في الضروريات لكان ذلك قدحاً في أساس النظريات ، وهو من باب قدح الفرع في أصله فتبطل الضروريات والنظريات . وأيضاً فإن مؤلاء قرَّروا ذلك (7) بأدلة عقلية كقولهم : كل موجودين إسا متباينان وإما متداخلان (7) ، وقالوا : إن العلم بذلك ضروري ، وقالوا : إثبات موجود

<sup>=</sup> الوجه المتبع ، فحق على كل ذي دين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين ، ولا يخوض في تأويل المشكلات ، ويكل معناها إلى الرب ، فليجر (آية الاستواء) و(المجيء) وقوله : ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ ، ﴿ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ وقوله ﴿ تجرى بأعيننا ﴾ وما صح من أخبار الرسول كخبر (النزول) وغيره على ما ذكرنا » . قال في شذرات الذهب : انتهى بحزوفه . ومن شعر أبي المعالى :

نهاية إقدام العقول عقال وغايه آراء الرجال صلال وذكر المناوي في شرحه على الجامع الصغير مانصه: وقال السمعاني في الذيل عن الهمداني: سمعت أبا المعالي \_ يعني إمام الحرمين \_ يقول: «قرأت خسين ألفا في خسين ألفا ، ثم حلبت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة ، وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه (ولعله يعني التأويل والفلسفة وعلم الكلام) كل ذلك في طلب الحق وهرباً من التقليد (\*). والآن رجعت من العمل إلى كلمة الحق: عليكم بدين العجائز ، فإن لم يدركني الحق بلطفه وأموت على دين العجائز وتختم عاقبة أمري على الحق وكلمة الإخلاص ، وإلا فالويل لابن الجويني » ، قال في شذرات الذهب: انتهى بحروفه فرحمه الله ورضي عنه .

<sup>(</sup>١) الزيادة من الأصل ١: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل (١: ٢٦٣) واختصر الذهبي هذه الجملة كلها بكلمة «عنا».

<sup>(</sup>٣) كذا في المختصر على الصواب ، وطرأت على الأصل كلمة « في » فوردت : « قرروا في ذلك » وهي زائدة تبهم المعنى .

<sup>(</sup>٤) في المختصر «إمّا متباينين وإما متداخلين» وهو يخالف العربية، وورد في الأصل (١: ٣٦٣) على الصواب.

<sup>(\*)</sup> العبارة منقولة من شذرات الذهب (٣: ٣٦١) وهو كثير التحريف.

لا يشار إليه مكابرة للحسّ والعقل . وهذا القرآن ينطق بالعُلُوّ [ في مواضع كثيرة جداً ](١) حتى قيل إنها نحو ثلاثهائة موضع ، والسُّنن ملأي بذلك وكلام السلف يقتضي اتفاقهم على ذلك ، فمن يريد التشنيع على الناس ودفع الدلائل القاطعة لإبدأن يذكر حجة. فقولك (٢) (إن كل ماهو في جهة فهو مُحَدث ومحتاج إليها ، إنما يستقيم إذا كانت الجهة أمرآ ثبوتياً وجودياً وكانت لازمة له ، فلا ٧٨ ريب أن من قال: إن الباري لايقوم إلا بمحل يحل فيه لايستغني عنه / فقد جعله محتاجاً ، وهذا لم يقله أحد ، ولا علمنا أحداً قال إنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته ، لأنه خلق العرش فدلُّ على أنه غنيٌّ عنه قبلُ وبعدُ ، وإذا كان فوقه لم يجب أن يكون محتاجاً إليه ، بل الله قد خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه محتاجاً إلى سافله: فالأرض فوقها الهواء والسحاب ثم السهاوات ثم العرش. ونحن نعلم أنه لا قوَّة إلا بالله ، وأن القوة التي في حملة العرش هو خالقها ، ولو احتج عليك سلفك مثل علي بن يونس القمي الرافضي القائل بأن العرش يحمله لم يكن عندك حجة ، فإنهم يقولون : لم نقل إنه محتاج إليه ، ولكن قلنا إنه على كل شيء قدير ، وإذا جعلناه قادراً على ان خلق شيئاً يحمله كان ذلك وصفاً له بكمال الاقتدار لا بالحاجة.

وقد قدمنا أن لفظ « الجهة » يراد به أمر موجود مخلوق وأمر معدوم . فمن قال إنه تعالى فوق العالم جميعه لم يقل إنه في جهة موجودة ، إلاّ أن يُراد بالجهة العرش ويراد بكونه فيها أنه عليها كها جاء أنه في السهاء ، أي على السهاء ، وهؤلاء أخذوا لفظ « الجهة » بالاشتراك،وأوهموا أنه إذا كان في جهة كان في شيء غيره \_ كها يكون الإنسان في بيته \_ ثم رتبوا على ذلك أن يكون محتاجاً إلى غيره ، وهذه مقدمات باطلة . وقالوا : إنه لو كان في جهة لكان جسماً ، وكل

<sup>(</sup>١) الزيادة من الأصل ١: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) الخطاب للرافضي المردود عليه .

جسم محدث ؛ لأن الجسم لا يخلو من الحوادث فهو حادث ، وكل هذه مقدمات متنازع فيها ، فمن الناس من يقول : قد يكون في الجهة من ليس بجسم ، فإذا قيل له هذا خلاف المعقول ، قال : هذا أقرب إلى العقول من موجود لا داخل العالم ولا خارجه ، ومن الناس من لا يسلم أن كل جسم محدّث كالكرّامية وقدماء الشيعة ، ولا يسلمون أن الجسم لا يخلو من الحوادث ، وكثير من أهل الحديث والكلام والفلسفة ينازعون في قولهم : إن مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث .

قال(۱): « وذهب الأكثر منهم(۲) إلى أن الرب يفعل القبائح والكفر ، وأن الله جميع ذلك واقع بقضاء الله وقدره ، وأن العبد لا تأثير له في ذلك ، وأن الله يريد المعاصي / من الكافر ولا يريد منه الطاعة ». قلنا : قد تقدَّم أن مسائل القدر والتعديل والتجوير ليست ملزومة لمسائل الإمامة ولا لازمة لها ، وأنت تعيدها وتبدئها . فإن خلقاً عمن يقرُّ بإمامة أبي بكر وعمر قَدَرية ، وخلقاً من الرافضة بعكس ذلك ، فليس أحد البابين مرتبطاً بالآخر أصلاً ، والمنقول عن أهل البيت في إثبات القدر والصفات لا ينحصر ، ولكنْ متأخري الرافضة جمعوا إلى رفضهم التجهم والقدر [كصاحب هذا الكتاب](٣).

وقولك عنهم (٢): «إن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي » فنقلٌ باطل ، بل جمهور من أثبت القدر يقول: إن العبد فاعل لفعله حقيقةً ، وإن له قدرة واستطاعةً ، ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية ، بل يقرُّون بما دلَّ عليه الشرع والعقل من أنَّ الله يخلق السحاب بالرياح ، وينزل الماء بالسحاب ، وينبت النبات بالماء ، والله خالق السبب والمسبب . ومع أنه خالق السبب فلا بدَّ له

<sup>(</sup>١) أي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) أي أهل السنة .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ١: ٢٦٥.

من سبب آخر يشاركه ، ولا بد له من معارض يمانعه ، فلا يتم أثره \_ مع خلق الله له \_ إلا بأن يخلق الله السبب الآخر ويزيل الموانع (۱) ولكنَّ ماقلته هو قول الأشعري ومن وافقه ، لا يثبتون في المخلوقات قُوى ولا طبائع ، ويقولون إن الله فعلَ عندها لا بها ، ويقولون : قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل ، وأبلغ من ذلك قول الأشعري : إن الله فاعلُ فعل العبدِ وإن فعلَ العبدِ ليسَ فعلَه بل كُسْبُ له (۱) وإنما هو فعل الله فقط . وجمهور الناس والسَّنَّة على خلاف قوله وعلى أن العبد فاعلُ لفعله حقيقةً .

وقولك « يريد المعاصى من الكافر » هو قول طائفة ، وهم الذين يجعلون « الإرادة » نوعاً واحداً ، ويجعلون المحبة والرضا والغضب بمعنى الإرادة ، وهو أشهر قولي الأشعري وقول أكثر أصحابه ، وأما جمهور السنَّة فيفرّقون بين الإرادة والمحبة والرضا، ويقولون: إنه وإن كان يريد المعاصى فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها ، والمحققون يقولون : « الإرادة » في القرآن نوعان . إرادة قدرية كونية ، وإرادة شرعية دينية ، فالشرعية - هي المتضمنة للمحبة • ٨ والرضا ، والقدَرية هي الشاملة لجميع الحوادث / فها شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ، قال الله تعالى : ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الِّإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ (الأنعام ١٢٥) ، وقال : ﴿ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُونِكُمُ ﴾ (هود ٣٤) ، فهذه « الإرادة » تعلقت بالإضلال والإغواء ، وأما الشرعية فكقوله : ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُكْبَيِّنَ لَكُمُّ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴿ (النساء ٢٦) وقوله: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴿ (المائدة ٦) ، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ (١) في عبارة الأصل (١: ٢٦٦) تحريف ، وما في المختصر هو الصواب ، ويحسن بمن عنده

نسخة الأصل أن يصححها كما في المختصر . (٢) وهذا هو ماسمونه «كسب الأشعري» وقد تقدم في ص ٥ م قدم. «عجال الكلام

<sup>(</sup>٢) وهذا هو مايسمونه «كسب الأشعري » وقد تقدم في ص ٥٦ قولهم «عجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظام ، وأحوال أبي هاشم ، وكسب الأشعري ».

عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ (الأحزاب ٣٤) ، فهذه غير تيك .

قال(١): « وهذا يستلزم أشياء شنيعة : منها أن يكون الله أظلم من كل ظالم ، لأنه يعاقب الكافر على كفره وهو قدَّره عليه ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان ، فكما أنه يلزم الظلمُ لو عذَّبه على كونه طوَّله وقصَّره يلزم أن يكون ظالمًا لو عذبه على المعصية التي جعلها فيه » . فيقال (٢: قد مرُّ أن الجمهور في تفسير « الظلم » على قولين : أحدهما:أن الظلم ممتنع لذاته غير مقدور كما صرَّح به الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو المعالي والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني ، ويقولون : إنه غير قادر على الكذب والظلم والقبيح ، ولا يصح وصفه بشيء من ذلك ، ودلالتهم على استحالة وقوع ذلك منه أن الظلم والقبيح ماشرع الله وجوب ذم فاعله ، وذم الفاعل لما ليس له فعله ، ولن يكون كذلك حتى يكون متصرفاً فيها غيره أملكُ به وبالتصرف فيه منه ، فوجب استحالة ذلك في حقه من حيث لم يكن أمر الناس بذمه (٣)، ولا كان ممن يجوز دخول أفعاله تحت تكليف من نفسه لنفسه(٤)، ولا يكون فعله تصرُّفا في شيء غيرُه أملكُ به ، فثبت بذلك استحالة تصوُّره في حقه . وحقيقةُ قول هؤلاء أن الذَّم إنما يكون لمن تصرُّف في ملك غيره ومن عِصى الأمرَ ، والله يمتنع أن يأمره أحد ، ويمتنع أن يتصرف في ملك غيره ، فإن الأشياء له ، وهذا القول يروى عن إياس بن معاوية (٥) قال : « ماخاصمت بعقلي كله إلا القَدَرية ، قلتُ أخبروني ماالظلم ؟ قالوا : أن

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

 <sup>(</sup>٢) أي في الرد عليه .

<sup>(</sup>٣) في المختصر «أمرأ لنا بذمه» واخترنا ما في الأصل ١ : ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤)كلمة «لنفسه» سقطت من الأصل (١: ٢٦٨) وثبتت في المختصر .

<sup>(</sup>٥) كذا في المختصر ، وفي الأصل ١ : ٢٦٨ « يرد على إياس بن معاوية » . والقاضي إياس ابن معاوية المزني (٤٤ ــ ١٢١) رأس أهل الفصاحة والرجاحة ، يضرب به المثل في الذكاء والفطنة ، تولى قضاء البصرة لأمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز ، وفي المقامة السابعة من مقامات الحريري « فإذا المعيتي المعية ابن عباس ، وفراستي فراسة إياس » .

يتصرف الإنسان فيها ليس له ، قلت : فلله كل شيء ». ثم هؤلاء يجوّزون التعذيب لا لجرم ، فلا يَرِدُ عليه المعارضة بتعذيب القصير لقصره ولا الأسود ٨١ للونه / لأنهم يجوّزون ذلك لمحض المشيئة .

القول الثاني: أن الظلم مقدورٌ لله منزَّهُ عنه ، كتعذيب الإنسان بذنب غيره ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا ۗ وَلَاهَضَّمًا ﴾ (طَّه ١١٢) وهؤلاء يقولون : الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختياري وغير فعله الاختياري مستقرٌّ في فِطَر العقول، ويقولون: الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بالعقل ، فإن الظالم لغيره لو احتجُّ بالقَدَر لاحتجُّ ظالمه بالقدر أيضاً ، فالاحتجاج على فعل المعاصى بالقدر باطلٌ باتفاق الملل والعقلاء ، وإنما يحتجُّ به من اتبع هواه كما قيل : أنت عند الطاعة قَدَري ، وعند المعصية جَبْري ، أيُّ مذهب وافق هواك تمذهب به ، ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش لم يحسن أن يلوم أحدُ أحدا ، ولا أن يعاقب أحد أحدا ، وقد يعرض ذلك لكثير من المدَّعين الحقيقة [ من الفقراء والصوفية والعامة وغيرهم إ(١) فيُشهدون القدر(٢)، ويعرضون عن الأمر والنهي ، فلا عذر لأحد \_ في ترك مأمور ولافعل محظور \_ بكون ذلك مقدَّراً عليه ، بـل لله الحجةُ البالغة على خلقه ، فالمحتجون بالقدر على المعاصى شرُّ من القدَرية المكذّبين بالقدر ، ومن ثمَّ اتَّهم بالقدر جماعة لم يكونوا قدَرية لكن كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصى بالقدر ، كما قيل للإمام أحمد : كان ابن أبي ذئب قدرياً ؟ فقال : الناسُ كل من شدَّد عليهم المعاصي قالوا هو قدري (٣)، ولهذا تجد الذين يُشهدون القدر ينكرون على من أنكر المنكر

<sup>(</sup>١) عن الأصل ١: ٢٦٨ .

<sup>(</sup>۲) أي يعتذرون به .

<sup>(</sup>٣) أي إذا تشدد في النهي عن المعاصي اتهموه بأنه لا يؤمن بأن هذه المعاصي مقدرة على مرتكبيها .

ويقولون : هؤلاء قُدِّرَ عليهم ، فيقال لهذا : وإنكار المنكر أيضاً بقدر الله ، فنقضتَ قولك بقولك ، ومن جهلة مشايخهم من يقول : أنا كافرُ بربّ يُعصىٰ ، ولو قتلتُ سبعين [نبياً ](١) ماكنتُ مخطئاً ، ويقول آخر :

أصبحتُ منفعلًا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعاتً! ومن الناس من يظن أن احتجاج آدم على موسى بالقدر كان من هذا الباب ، وهذا جهل ، فإن الأنبياء من أعظم الناس أمراً بما أمر الله به ونهياً عما نهى عنه ، فكيف يسوغ لأحد منهم أن يعصى الله بالقدَر ، وأيضاً فإن آدم كان قد تاب / من الذنب وتيب عليه ، ولو كان القدر حجة لكان حجة لإبليس ٨٢ وفرعون وغيرهما ، ولكن كان ملام موسى لأدم لأجل المصيبة التي لحقتهم بسبب أكله ، ولهذا قال له : لماذا أخرجتنا وبنيك من الجنة ؟ والعبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب (٢)، لا عند الذنوب والمعايب فيصبر على المصائب ويتوب من الذنوب ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لذَنْبِكَ ﴾ (غافر ٥٥) ، ومعلوم أن الأفعال الاختيارية تكسبُ نفسَ الإنسان صفاتِ محمودةً وصفات مذمومة ، بخلاف لونه وقِصرُه فإنها لا تكسبه ذلك ، قال ابن عباس: إن للحسنة نوراً في القلب ، وضياء في الوجه ، وسعة في الرزق ، وقوة في البدن ، ومحبة في قلوب الخلق فالله تعالى جعل أفعال العبد سبباً لهذا وهذا ، كما جعل أكل السمّ سبباً للمرض والموت ، لكن قد يدفع ذلك بالترياق ، كما أن السيئات قد يدفع مقتضاها بالتوبة والأعمال الصالحة الماحية والمصائب المكفرة .

وإذا قيل : خلقُ الفعل مع حصول العقوبة عليه ظلم ، كان بمنزلة قولك : خلق السم ثم حصول التلف به ظلم ، وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل

<sup>(</sup>١) عن الأصل ١: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ١ : ٢٦٩ والذي في المختصر «عند القدر إلى المصائب».

حادث فالله خالقه ، وفعل العبد من جملة الحوادث ، فها شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن .

وإذا قيل: حدث الفعل بإرادة العبد، قلنا: الإرادة أيضاً حادثة فلابد لها من سبب، وإن شئت قلت: الفعل ممكن، فلا ترجيح لوجوده على عدمه إلا بمرجح. وكون العبد فاعلاً له [حادث] ممكن، فلابد له من محدث مرجح، ولا فرق في ذلك بين حادث وحادث، ومن المخلوقات ماقد يحصل به ضرر للبعض، كالأمراض والآلام، وفي ذلك حكمة لله، فإذا كان العقاب على فعل العبد الاختياري لم يكن ظلماً، فالحادث بالنسبة إلى الرب له فيه على فعل العبد الاختياري لم يكن ظلماً، فالحادث بالنسبة إلى العبد عدل لأنه عوقب على فعله، فيا ظلمه الله ولكن هو الظالم، ولو عاقبه الوالي وقطع يده وردًّ إلى رب المال سرقته لعدً حاكماً بالعدل، ولو قال له السارق: أنا قُدَّرَ عليًّ لم يكن هذا حجة له ولا مانعاً لحكم الوالي، فإذا اقتص الله من الظالم يوم القيامة كان عادلًا ولا ينفع الظالم قوله: أنتَ قدَّرتَ عليّ، وليس القدر بعذر له، وإذا كان الله هو الخالق لكل شيء فذاك لحكمة أخرى له في الفعل، فخلقه حسن بالنسبة لما فيه من الحكمة.

ولقد أنكر الأئمة على من قال: «جبر الله العباد» كالتُّوْري والأوزاعي والزُّبَيدي وأحمد بن حنبل (٢) وقالوا: الجبر لا يكون إلا من عاجز، كما يجبر الأب ابنته على خلاف مرادها، والله تعالى خالق الإرادة والمراد، فيقال: «جبل » الله العباد كما جاءت به السنة ولايقال: «جبر»، قال النبي ﷺ لأشج

<sup>(</sup>١) عن الأصل ١: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) الثوري والأوزاعي وأحمد أعرف من أن نعرّف بهم ، أما الزبيدي فهو أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر ( ٧٩ ــ ١٤٩ ) الحجة المتقن ، عالم أهل الشام ومن حفاظ الحديث الثقات ، كانت إقامته في حمص ، وهو معدود من أعلام المسلمين .

عبدالقيس(١): («إن فيك لَخَلَّتين يحبهما الله: الحِلْم، والأَناة»، فقال: أخُلقين تخلَّقتُ بها، أم جبلتُ عليهما؟ قال: «بل جبلت عليهما»، فقال: الحمدلله الذي جبلني على خَلَّتينْ يحبهما الله).

فجهة خلق الله وتقديره غيرُ جهة أمره وتشريعه ، فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ماينفع العباد إذا فعلوه ، وما يضرهم . بمنزلة أمر الطبيب المريضَ بما ينفعه وحميَّتُهُ مما يضره ، فأخبر الله على ألسن رسله بمصير السعداء والأشقياء ، وأمر بما يوصل إلى السعادة ، ونهى عما يوصل إلى الشقاوة ، وأما خلقه وتقديره فيتعلق به وبجملة المخلوقات ، فيفعل ماله فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه وإن كان في ضمن ذلك مضرة للبعض ، كما أنه ينزل الغيث رحمة وحكمة ، وإن كان في ضمن ذلك ضرر للبعض بسقوط منزله أو انقطاعه عن سفره أو تعطيل معيشته ، ويرسل الرسل رحمة / وحكمة ، وإن كان في ضمن ذلك أذى قوم ٤٨ وسقوط رياستهم ، فإذا قُدّر على الكافر كفره قدّره لما في ذلك من الحكمة والمصلحة العامة ، وعاقبه لاستحقاقه ذلك بفعله الاختياري ولما في عقوبته من الحكمة والمصلحة العامة ، وقياسُ أفعاله تعالى على أفعالنا خطأ ظاهر ؛ لأن السيد يأمر عبده بأمر لحاجته إليه ولغرضه فإذا أثابه على ذلك كان من باب المعاوضة ، وليس هو الخالق لفعل المأمور ، والله غنيٌّ عن العباد ، إنما أمَرُهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرُّهم أمْرَ إرشاد وتعليم ، فإن أعانهم على فعل المأمور فقد تمت نعمته ، وإن خذل ولم يُعِن العبد حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى ، وإن كانت مستلزمة تألم هذا فإنما يألم بأفعاله التي من شأنها أن تورثه نعيماً أو عذاباً ، وإن ذلك الإيراث بقضاء الله وقَدره ، فلا منافاة بين هذا وهذا.

<sup>(</sup>١) هو المنذر بن الحارث ــ أو المنذر بن عمرو ، أو المنذر بن عائذ ــ بن عصر العبدي من عبدالقيس ، صحابي قدم على رسول الله ﷺ مع جماعة من قومه مسلمين في سنة ثهان أو سنة عشر من الهجرة .

بقى الكلام في نفس تلك الحكمة الكلية ، فهذه ليس على الناس معرفتها ، ويكفيهم التسليم لمن قد عرفوا حكمته ورحمته وقدرته ، فمن المعلوم مالو علمه كثير من الناس لضرَّهم علمه ، فحكمته أكبر من العقول ، قال تعالى : ﴿ لَاتَسَّالُوا عَنْ أَشَياءَ إِن تُبَدَّلُكُم لَسُوَّكُم ﴾ (المائدة ١٠١) . وهذه المسألة مسألة غايات أفعال الله تعالى ونهاية حكمته ، و[لعلها](١) أجل المسائل الإتحمية ، وماضلت القدرية إلا من جهة قياس الله بخلقه في عدلهم وظلمهم ، كما ضلت الجبرية الذين لا يجعلون لأفعال الله حكمة ، ولا ينزّهونه عن ظلم ، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه .

وقولك عنهم (٢) « ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان » فهذا قاله من يقول : إن القدرة لاتكون إلا مع الفعل ، فمن لم يفعل شيئاً لم يكن قادراً عليه ولكن لا يكون عاجزاً عنه ، وليس ذا قول جمهور السنة ، بل يثبتون للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي ، غير القدرة المقارنة للفعل ، وتلك القدرة تكون متقدمة على الفعل بحيث تكون لمن [ لم ] (٣) يطع كها قال الله تعالى : ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ/مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (آل عمران ٩٧) ، فأوجب الحبّ على المستطيع ، فلو لم يستطع إلا من حبّ لم يكن الحبّ إلا على من حبح ولاعوقب أحد على ترك الحج ، وقال : ﴿ فَالنّقُوا اللّه مَا السّتَطَعْتُم ﴾ (التّغابُن ١٦) ، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة ، فلو كان من لم يتّقِ الله لم يستطع فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة ، فلو كان من لم يتّقِ الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتّقىٰ ، وأهلُ السنة متفقون على الطاعة ، قال تعالى : ﴿ وَلَنَكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلّإِيمَانَ وَزَيّنَهُوفِ قُلُوبِكُمْ الطاعة ، قال تعالى : ﴿ وَلَنَكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلّإِيمَانَ وَزَيّنَهُوفِ قُلُوبِكُمْ الطاعة ، قال تعالى : ﴿ وَلَنَكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلّإِيمَانَ وَزَيّنَهُوفِ قُلُوبِكُمْ الطاعة ، قال تعالى : ﴿ وَلَنَكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلّإِيمَانَ وَزَيّنَهُوفِ قُلُوبِكُمْ الطاعة ، قال تعالى : ﴿ وَلَنَكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيّنَهُوفِ قُلُوبِكُمْ الطاعة ، قال تعالى : ﴿ وَلَنَكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَرَيّنَهُوفِ قُلُوبِكُمْ اللّهِ اللهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَى السّتَعْلَا وَلَيْكِنَّ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْ اللّهُ وَلَيْكُنّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) من الأصل ١ : ٢٧٢ ، وكانت في المختصر ﴿ وَهِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي قول الرافضي المردود عليه فيها ينسبه إلى جمهور أهل السنة افتراء عليهم .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ١: ٢٧٣.

وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ ۖ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ﴾ (الحجُرات ٧). وعند القدَرية هذا التحبُّب والتزيُّن عامٌّ في كل الخلق ، والآية تقتضي أنه خاصٌّ بالمؤمنين . وقال تعالى : ﴿ فَكُن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيكُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ ﴾ (الأنعام ١٢٥) ، الآية ، وقال : ﴿ أُوَمَنَ كَانَ مَيْ تُنَافَأُ حَيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ رُنُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ ﴾ (الأنعام ١٢٢) ، وقال : ﴿ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ (الحجرات ١٧) ، وقد أمرنا الله أن نقــول : ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرْط ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ ، والدعاء إنما يكون لمستقبل غير حاصل ، وهذه الهداية غير الهدى الذي هو بيان الرسول وتبليغه ، قال الله : ﴿ وَلَوْلَا فَضْمُلُ ۚ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَازَكَىٰ مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُدَّاتِّي مَن يَشَآءٌ ﴾ (النــور ٢١) ، وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ (الأنبياء ٧٣) ، وقال : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ ﴾ (القصص ٤١). وهذا كثير جداً . ومما ورد في الاستطاعة قوله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن ينكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (النساء ٢٥) وقال : ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسَّتَطَعْنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمْ ﴾ (التوبة ٤٢) ، وقال : ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ﴾ (المجادلة ٤) ، وقال عليه السلام [ لِعمْران بـن حُصَين ](١) « صَلِّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جَنْب » فإنما نفي استطاعة لا فعل معها ، فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخصُّ من الاستطاعة المعلومة بالعقل فإن الشارع يُيسّر على عباده ويريد بهم اليُسْر، فالمريض يستطيع القيام مع تأخر بُرْئه / فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل ٨٦ حصول الضرر عليه وإن كان قد تسمى مستطيعاً ، فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرَّد الإمكان بل يراعي لوازم ذلك ، فإذا كان

<sup>(</sup>١) عن الأصل ١: ٢٧٤.

[ الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة ](١) فكيف يكلف مع العجز ، ولكن هذه الاستطاعة \_ مع بقائها إلى حين الفعل \_ لا تكفى [ في وجود الفعل ](٢) إذ لو كفت لكان التارك كالفاعل ، بل لابد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه مثل جعل الفاعل مريداً ، فإن الفعل لايتم إلا بقدرة وإرادة ، والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة ، فالله يأمر بالفعل من لا يريده ، لكن لا يأمر به من يعجز عنه ، كما أن السيد يأمر عبده بما لا يريده ولا يأمره بما يعجز عنه ، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجودً الفعل . ومن قال : القدرة لا تكون إلا مع الفعل ، يقول : كل كافر وفاسق قد كُلُّف مالا يطاق ، وليس هذا الإطلاق قول جمهور أئمة السنة ، بل يقولون : أوجب الله الحبُّ على المستطيع حبِّ أو لم يحبج ، وأوجب صيام الشهرين في الكفارة كفَّرَ أو لم يكفر ، وأوجب العبادة على القادر دون العاجز فعل أو لم يفعل ، ومالا يطاق يفسر بشيئين : بما لا يُطاق للعجز عنه ، فهذا ما كُلُّفه أحد ، أو بما لايطاق للاشتغال بضده فهذا الذي وقع به التكليف كما في أمر العباد بعضهم لبعض ، فإنهم يفرّقون بين هذا وهذا ، فلا يأمر السيدُ عبدَه الأعمى بنقط المصاحف، ويأمر عبدُه القاعد أن يقوم، والفرق بينها ضروري .

قال [ الرافضي ] (٣): « ومنها إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم ، لأن النبيُّ إذا قال للكافر: آمن بي وصدِّقني ، يقول له: قل لربكَ يخلق فيُّ الإيمان والقدرة المؤثرة حتى أفعل ، وإلا فكيف تكلفني الإيمان ولا قدرةَ لي عليه بل خلقَ

<sup>(</sup>١) كانت في المختصر « فاذا كان قدر على هذا » واخترنا عبارة الأصل (١: ٢٧٥) لأنها أصرح وأوضح :

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ١: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٢:٢.

فيُّ / الكفر ، وأنا لا أتمكن من مقاهرته ، فينقطع النبيُّ [ ولا يتمكن من ٨٧ جوابه ](١)» . فيقال : هذا مقام يكثر الخوض فيه ، وكثير من البطالين إذا أمر بما يجب عليه تعلل بالقدَر وقال: حتى يقدّرني الله على ذلك ، وكذا إذا نُهي قال : قد قُضى عليَّ بذلك ، أي جِبِلَّةٌ فيَّ (٢). والاحتجاج بالقدر حجة داحضة لا يُعذَر بها العبد ، ولهذا لما قال المشركون : ﴿ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَآءَاكِآ وَٰكَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ ﴾ (الأنعام ١٤٨ ) ، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَيُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَعْرُصُونَ • قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِعَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَى كُمَّ أَجْمَعِينَ ﴿ ، فإن هؤلاء علموا بفِطرِهم حجتهم دَاحضة ، فإن أحدهم لو ظلم الأخر في ماله أو فجر بامرأته أو قتل ولده [ أو كان مصرّ أعلى الظلم ](٣) فنهاه الناس فقال : لو شاء الله لم أفعل ، لم يقبلوا منه هذه الحجة ولا هو يقبلها من غيره ولَوَجبتْ عقوبته ، وإنما يحتجُّ بها المحتج دفعاً للوم بلا وجه ، ولو كان الاحتجاج بالقدَر عذراً لما حصل فرق بين الطائع والعاصي ، فأثبت الله عليهم الحجةَ بقوله : ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْسَلِغَةُ ﴾ (الأنعام ١٤٩) ، ثم أثبت القدر بقوله: ﴿ فَلُوسَآ الْهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ وكلاهما حق .

قال (٤): « ومنها تجويز أن يعذَّبَ الله سيدَ المرسلين على طاعته ، ويثيب إبليس على معصيته ، لأنه يفعل لا لغرض ، فيكون فاعل الطاعة سفيها لأنه يتعجل بالتعب في الاجتهاد [ في العبادة ] وإخراج ماله في عهارة المساجد والرُّبُط والصدقات من غير نفع يحصل له ، لأنه قد يعاقبه على ذلك ، ولو فعل عوض ذلك ما يتلذَّذ به من المعاصى قد يثيبه وهذا يؤدّي إلى خراب العالم واضطراب

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢:٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في المختصر، وفي الأصل ٢: ٢ ، أي خيله لي ، .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٢: ٣.

<sup>(</sup>٤) أي الرافضي المردود عليه ، وهو في الأصل ٢ : ١١ .

الدين ». فيقال (١): هذا باطل ، لم ينقل أحد منهم أن الله يعذب أنبياءه ، ولا أنه قد يعذّبهم ، بل اتفقوا على أنه يثيبهم لا محالة ، لأنه وعد بذلك وهو لا يُخلف الميعاد ، بل من الناس من يقول : عُلمت إثباتهم بالسمع ، ومنهم من قال : بالعقل . وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسّيّاتِ أَن بَعْمَلَهُمُ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصّلِلَحَاتِ ﴾ (الجاثية : ٢١) ، وهذا استفهامُ إنكار على من يظنُّ ذلك ، فعلم أن التسوية بين [ أهل ] (٢) الطاعة وأهل الكفر على من يظنُّ ذلك ، فعلم أن التسوية بين [ أهل ] (٢) الطاعة وأهل الكفر عما يُعلم بطلانه ، وأن ذلك من الحكم السيَّ الذي تنزه الله عنه ، وقال عمل تعالى : ﴿ أَمْنَجْعَلُ ٱلنِّينَ ءَامَنُوا / وَعَمَلُوا ٱلصَّلِحَاتِ كَالْمُشْلِمِينَ فَالْمُرْضِ أَمْنَجُعَلُ اللَّيْ فَا لَمُرْكِكُ فَا كُمُونَ ﴾ المُناقِ عَن كَالْمُرْكِكُ فَا كُمُونَ ﴾ (ص ٢٨) . ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلشَيْمِينَ كَالْمُرْمِينَ • مَالكُوكُ كَافُكُمُونَ ﴾ (القلم ٣٥ ـ ٣٦) .

وقولكَ « منها تجويز تعذيب الأنبياء » إن أردتَ أنهم (٣) يقولون إنه قادر على ذلك فأنت لا تنازع في القدرة ، وإن أردتَ أنّا نشك هل يفعله أو لا يفعله فمعلوم أنّا لا نشك بل نقطع بدخول أنبياء الله وأوليائه جنته وبدخول إبليس وحزبه النار ، وإن أردتَ أن من قال يفعل لا لحكمة يلزمه تجويز هذا فهذا قول لبعض المتكلمين لكنّ أكثر أهل السنّة لا يقولون ذلك ، ثم الكل متفقون على أن وجود الطاعة نافع وعدمها مضر .

قال: «ومنها أنه لا يتمكن أحد من تصديق نبيّ ، لأن التوصُّل إلى ذلك إنما يتم بمقدمتين: إحداهما: أن الله فعلَ المعجز على يد النبيّ لأجل التصديق ، والثانية: أن كل من صدَّقه الله فهو صادق. فكلا المقدمتين لا تتم على قولهم ؛ لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض استحال أن تظهر المعجزات لأجل التصديق ، وإذا كان فاعلاً للقبيح ولأنواع الضلال والمعاصي والكذب

<sup>(</sup>١) أي ردأ على هذه المفتريات الموجهة من الرافضي إلى جمهور أهل السنة .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ١١.

<sup>(</sup>٣) أي أهل السنة .

جاز أن يصدق الكذاب فلا يصح الاستدلال على صدق نبي ولا نذير ». قلنا : قد تقدم أن أكثر أهل السنة المثبتين للقدر وغيرهم يقولون : إن الله يفعل لحكمة ، فهذا القول وضده لا يخرج عن أقوال السنة ، وأيضاً فلا نسلم أن تصديق النبي لا يمكن إلا بطريق الاستدلال بالمعجزات ، بل الطرق الدالة على صدقه متعددة غير المعجزات ، ومن قال لا طريق إلا ذلك فعلى النافي الدليل ، ثم إن دلالة المعجزة على الصدق دلالة ضرورية لا تحتاج إلى نظر ، فإن اقتران المعجزة بدعوى النبوة يوجب علماً ضرورياً أن الله أظهرها لصدقه ، كما أن من قال لملك من الملوك : إن كنت أرسلتني إلى هؤلاء فانقض عادتك وقم واقعد ثلاث مرات ، ففعل ذلك المملك ، علمنا بالضرورة أنه فعل / ذلك لأجل ٨٩ تصديقه .

وقولك: «إذا كان فاعلاً للقبيح جاز أن يصدّق الكذاب» قلنا: مافي المسلمين من يقول إن الله يفعل قبيحاً ، ومن قال أنه خالق أفعال العباد يقول: ذلك الفعل قبيح منهم لا منه ، كها أنه ضارً لهم لا له ، ثم الأخرون يقولون: إن ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد ، وأما نفس خرق العادة فليست فعلاً للعباد حتى يقال إنها قبيحة منهم ، وتصديق الكذاب إنما يكون بإخباره أنه صادق ، سواء كان ذلك بقول أو فعل يجري مجرى القول ، وذلك ممتنع منه لأنه صفة نقص والله منزًه عن الناقص .

قال: « ومنها أنه لا يصح أن يوصف الله أنه غفورٌ حليمٌ عَفُوّ ، لأن وصفه بهذا إنما يثبت لو كان مستحقاً لعقاب الفساق ، بحيث إذا أسقطه عنهم كان غفوراً عفُوّاً ، وإنما يستحق العقاب إذا كان العصيان من العبد لا من الله ». فنقول : الجواب من وجوه :

أحدها: أن كثيراً من أهل السنة يقول: لا نسلّم أن وصفه بهذه إنما يثبت لو كان مستحقاً ، بل الوصف بها يثبت إذا كان قادراً على العقاب مع قطع

النظر عن الاستحقاق، فيفعل مايشاء ويحكم مايريد.

الثاني: أن قول القائل يستحق العقاب يعني به أن عقابه للعصاة عدل منه ، أو يعني به أنه محتاج إلى ذلك ، أما الأول فمتفق عليه ، فعفوه ومغفرته بفضل وإحسان منه ، [ وهذا يقول به من يقول إنه خالق أفعالهم . . . والقائلون بأنها أفعال له كسب لهم متفقون على أن العقاب عدل منه ](١).

الثالث: أن يقال: المغفرة والعفو والرحمة إما أن يوصف بها مع كون العقاب قبيحاً على قول من يقول بذلك ، وإما أن لا يوصف بها [ إلا ] (٢) إذا كان العقاب سائغاً ، فإن كان الأول لزم أن [ لا يكون غفاراً ] (٣) لمن تاب وآمن وعمل صالحاً [ ثم اهتدى ، لأن عقاب ] (٤) هؤلاء قبيح ، والمغفرة لهم واجبة عند أهل هذا القول (٥) ويلزم أن لا يكون رحيماً ولا غفوراً للأنبياء ، ويلزم أن لا يكون رحيماً بعد سوء ، و[قد] ثبت أنه لا يكون رحيماً غفوراً لمن ظلم ثم بدّل حسناً بعد سوء ، و[قد] ثبت أنه عفار للتوابين رحيم بالمؤمنين ، فعلم أنه موصوف بالمغفرة / والرحمة مطلقاً .

الرابع: أن العصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الأكثر، وبمعنى أنه كاسبه عند البعض. وبهذا القول يستحق الآدمي أن يعاقب الظالم. فاستحقاق الله عقاب الظالم أولى بذلك. وأما كونه خالقاً لذلك فذاك أمرٌ يعود إليه، وله فيه حكمة [عند الجمهور القائلين بالحكمة](١) أو لمحض المشيئة عند من لا يعلل بالحكمة.

قال : « ومنها أنه يلزم تكليف مالا يطاق ؛ لأنه تكليف الكافر بالإيمان

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ١٤. (٢) عن الأصل ٢: ١٤.

<sup>(</sup>٣) كانت في المختصر ولزم أن يكون عقاب، واعتمدنا مافي الأصل ٢ : ١٤ .

<sup>(</sup>٤) بدل هذه الجملة في المختصر و فعقاب، وما أثبتناه عن الأصل أوضع.

 <sup>(</sup>٥) ومادامت المغفرة واجبة على الله عندهم فلا وجه للثناء على الله بأنه غفار لمن تاب وهو خلاف مفهوم القرآن .

<sup>(</sup>٦) عن الأصل ٢: ١٥

ولا قدرة له عليه ، وهو قبيح عقلا ، وقال تعالى : ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ » (البقرة ٢٨٦) ، فالجواب أن المثبتين للقدَر لهم في قدرة العبد قولان : أحدهما : أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل ، وعلى هذا فالكافر الذي قد سبق في علم الله أنه لا يؤمن لا يقدر على الإيمان أبداً ، الثاني : أن القدرة المشروطة في التكليف تكون قبل الفعل وبدونه وإلى حين وقوعه ، والقدرة المستلزمة للفعل فلا بد أن تكون معه ، وأصل قولهم أن الله خصُّ المؤمن بنعمة يهتدي بها لم يعطها الكافر ، وأن العبد لابدُّ أن يكون قادراً حين الفعل خلافاً لمن زعم أنه لا يكون قادراً إلا قبل الفعل ، وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواء . . . . إلى أن قال(١) : وعلى قول جمهور السنّة ـ القائلين بأن الكافر يقدر على الإيمان \_ يبطل [ هذا ] الإيراد ، وعلى قول الآخرين فيلتزمونه ، وأي القولين كان الصواب فهو غير خارج عن أقوال أهل السنّة ، وأيضاً فتكليف مالا يطاق \_ كتكليف الزُّمن المشي وتكليف الآدمي الطيران \_ فغير واقع في الشريعة [ عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر وليس فيها ذكره مايقتضي لزوم وقوع هذا ](٢)، وأما مالا يطاق للاشتغال بضدّه ، كاشتغال الكافر بالكفر الصادِّ عن الإيمان ، وكالقاعد في حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود يمنع أن يكون قائماً ، والإرادة الجازمة لأحد الضدّين تنافي إرادة الأخر ، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب ، ومثل هذا لا نسلِّم أنه قبيح عقلا ، بل العقلاء متفقون على [ أن ] أمر الإنسان ونهيه بما لايقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضدّه إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل المأمور به ممكن سائغ .

الخامس (٣) : أن تكليف مالا يطاق / إذا فُسِّر بأنه الفعل الذي ليس له قدرة ١٩

<sup>(</sup>١) يعني شيخ الإسلام المؤلف.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ١٥.

 <sup>(</sup>٣) كانت في المختصر « الزابع » وقد مضى الوجه الرابع ، وهذا آخر الوجوه في الجواب على
 الشبهة التي أوردها الرافضي .

عليه تقارن مقدورها كان دعوى امتناعه بهذا التفسير مورد نزاع فيحتاج نفيُه إلى دليل .

قال : « ومنها أن تكون أفعالنا الاختيارية الواقعة بحسب قصودنا ودواعينا \_ مثل حركتنا يَمْنَةً ويسرةً \_ [ كالأفعال الاضطرارية مثل ](١) حركة النبض وحركة الواقع من شاهق ، والفرق بينها ضروري ». قلنا : هذا يلزم من يقول : العبد لا قدرة له على أفعاله الاختيارية ، وليس هذا قولَ إمام معروف ولا طائفة من السنّة والمثبتة للقدر ، إلا مايحكي عن الجهم بن صفوان (٢) وغلاة المثبتة أنهم سلبوا العبد قدرته وقالوا : حركته كحركة الأشجار ، وأشدُّ الطوائف قرباً من هؤلاء الأشعريُّ ، وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة محدِثة ويقول : الفعل كسبُ العبد ، لكنه يقول : لا تأثير لقدرته في إيجاد المقدور ، في أثبته من الكسب لا يُعقل ، ونحن لا ننكر أن بعض أهل السنَّة قد يخطىء ، لكن لا يتفقون على الخطأ [كم تتفق الإمامية على الخطأ ، بل كل مسألة خالفت فيها الإمامية أهلَ السنة فالصواب فيها مع أهل السنة ](٣). فالجمهور على أن العبد له قدرة حقيقة ، وهو فاعلّ حقيقة ، والله خالقُ فعله لقوله تعالى : ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام ١٠٢، الرعد ١٦، غافر ٦٢، والزُّمر ٦٢)، وقال تعالى عن إبراهيم : ﴿ رَبُّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ (البقرة ١٢٨) وقال : ﴿ رَبِّ أَجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ ﴾ (إبراهيم ٤٠) ، وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ (الأنبياء ٧٣) ، وقيال : ﴿وَجَعَلَنِيمُبَارَكَا أَيْنَمَاكُنتُ﴾ (مريم ٣١) ، وقال :﴿وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِـمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارُّ ﴾ (القصص ٤١)، وقال تعالى: ﴿ وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ (التكوير ٢٩) ، أثبت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة

<sup>(</sup>١) في المختصر «ومثل» وأكمل النقص من الأصل ٢: ١٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف به في هامش ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٢: ١٧.

الربّ تعالى : وقد أخر أن العباد يفعلون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويَصْدقون ويكذبون \_ في مواضع جمة \_ وأنَّ لهم قوة واستطاعة . وشناعاته(١) تلزم من لايفرّق بين فعل الرب ومفعوله ، أو يقول إن أفعال العباد فعلُ الله ، أو يقول ليس في المخلوقات قوِّي ولا طبائع وقد دلت النصوص على ذلك والعقول ، قال تعالى: ﴿ شُقْنَكُ لِبَلَدِمَّيِّتِ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عِن كُلّ ٱلتَّمَرَاتِّ ﴾ (الأعراف ٥٧) ، وقال : ﴿ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ / بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (البقرة ٢٠ ١٦٤، النحل ٦٥، الجاثية ٥)، وقال تعالى: ﴿ يَهْدِى بِدِٱللَّهُ مَنِ ٱتَّـ يَعَ رِضْوَانَـُهُ ﴾ (المائدة ١٦)، وقال ﴿ يُضِلُّ بِهِ عَكَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَكَثِيرًا ﴾ (البقرة ٢٦) ، وقال : ﴿ أَوَلَهُ يَرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ (فصلت ١٥) ، وقال : ﴿ خَلَقَكُم مِنضَعْفِ ثُمَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِضَعْفِ قُوَّةً ﴾ (الروم ٥٤) ، وقال عَلَيْ لأشَج عبدالقيس(٢) : « إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم ، والأناة » إلى أن قال شيخنا(٣): فأفعال العباد حادثة بعد أن لم تكن ، فحكمها حكم سائر الحوادث ، وهي ممكنة من المكنات [ فحكمها حكم سائر المكنات ](٤)، فها من دليل استدل به على أن بعض الحوادث الممكنات مخلوقة لله تعالى إلا وهو يدل على أن أفعالنا مخلوقة لله تعالى ، فإنه قد علم أن المحدَث لابدُّ له من محدِث ، وهذه مقدمة ضرورية عند الجمهور ، وكذلك الممكن لابد له من مرجح تام ، فإذا كان فعل العبد حادثاً فلابد له من محدث ، وإذا قيل المحدث هو العبد يكون العبد صار محدِثاً له بعد أن لم يكن فهو أيضاً أمر حادث فلابد له من محدِث إذ لو كان العبد لم يزل محدثاً له لزم

<sup>(1)</sup> أي شناعات الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۳۳.

<sup>(</sup>٣) أي شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف الكتاب.

<sup>(</sup>٤) عن ٢ : ١٨ من الأصل .

دوام ذلك الفعل الحادث، وإذا كان إحداثه له حادثاً فلابد له من محدِث، وإذا قيل: المحدِث إرادة العبد، قيل: فإرادته أيضاً حادثة لابد لها من محدث، وإن قيل حدثت بإرادة من العبد، قيل وتلك الإرادة لابد لها أيضاً من محدِث [ فأيُّ محدِث](١) فرضته في العبد فالقول فيه كالقول في الحادث الأول، وإن جعلته قديماً أزلياً كان هذا ممتنعاً لأن مايقوم بالعبد لا يكون قديماً، وإن قلت هو وصف العبد وهي قدرته المخلوقة فيه والقول فيها كالقول في الإرادة في الابد أن يكون المرجع التام من الله تعالى. ودقق العلامة شيخنا(١) النظر هنا واستوعب وساق تسلسل الحوادث.

قال المصنف (٣): «ومنها أنه لا يبقى فرقُ بين من أحسنَ غاية الإحسان عُمرَه وبين من أساء غاية الإساءة عمره ، ولم يَحْسُن منا شكرُ الأول وذم الثاني ، لأن الفعلين صادران من الله تعالى » . فيقال : هذا باطل ، فإن اشتراك الفعلين في كون الربِّ خلقهم لا يستلزم اشتراكهما في الحكم ، فإن جميع ماسوى الله وكون الربِّ خلقهما لا يستلزم اشتراكهما في الحكم ، فإن جميع ماسوى الله وكلا الظُّلُمَتُ وَلاَ النُّورُ ﴾ (فاطر ١٩ – ٢٠) الآية ، والله خالقُ الجنة والنار وخالقُ العالِم والجاهل وخالق العسل والسم واللذَّة والألم وخالق آدم وإبليس . وإذا كان الشرع والعقل متطابقين على أن ماجعل الله فيه منفعة ومصلحة يجب مدحه وإن كان جماداً فكيف لا يكون مَنْ جعله محسناً غاية الإحسان إلى الخلق أحقَ بالمدح ، وكذلك في جانب الشرّ ، والقدريُّ يقول : لا يكون العبد محموداً على إحسانه ولا مذموماً على إساءته إلا بشرط ألّا يكون الله جعله محسناً إلينا ، ولا منَّ به علينا إذا فعل الخير ، ولا ابتلانا به إذا فعل الشرّ . وحقيقة إلينا ، ولا منَّ به علينا إذا فعل الخير ، ولا ابتلانا به إذا فعل الشرّ . وحقيقة

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ١٨ \_ ١٩.

<sup>(</sup>٢) أي شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف الكتاب.

<sup>(</sup>٣) أي الإمامي القدري المردود عليه .

قولهم : إنه حيث يُشكر العبد لا يُشكر الربّ وحيث يشكر الرب(١) لا يشكر العبد ، وأنه لا مِنَّةَ لله علينا في تعليم الرسول وتبليغه إلينا ، والله تعالى يقول: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ (آل عمران ١٦٤) الآية . ويقول(٢): لا تكون لله نعمةً على عباده باستغفار الملائكة لهم وتعليم العلماء لهم وعدل الولاة عليهم ، ويقولون : لا يقدر الله أن يجعل الملوك عادلين ولا جائرين ، ولا يقدر أن يصيِّر أحداً محسناً إلى أحد ولا مسيئاً إلى أحد ، وعلى لازم قولهم لا يستحقُّ الله أن يُشكر بحال ، لأن الشكر إنما يكون على النعم الدينية أو الدنيوية [ أو الأخروية ]<sup>(٣)</sup> فالدنيوية [ عنده ]<sup>(٣)</sup>. واجبة على الله ، والدينية فما فُعلها بنا ولا يقدر أن يجعل أحداً مؤمناً ولا يهدى أحداً ولا يجعل براً ولا تقِياً ولا يُقْدِرُه على خير أصلا ، وأما النعم الأخروية فالجزاءُ واجب عليه ، فالحمد لله الذي هدانا للحق ، وجنبنا هذه الضلالات ، فالمقرُّون بالقَّدَر يمدحون المحسن ويذمون المسيء مع اتفاقهم على أن الله خَالَق الفعلين . فقوله: « يَلزمهم أن لا يفرقوا بين هذا وهذا » لزوم مالا يلزم وغاية الأمر أن يكون الله جعل هذا مستحقاً للمدح والثواب ، وهذا مستحقاً للذم والعقاب ، فإذا كان كذلك لم يمتنع أن يمدح ذا ويذم ذا .

قال: «ومنها التقسيم الذي ذكره / مولاي الإمام موسى الكاظم وقد \$ ٩ سأله أبو حنيفة (رحمه الله تعالى) \_ وموسى صبي \_ فقال: المعصية ممن؟ فقال: إما من العبد أو من الله أو منها ، فإن كانت من الله فالله أنصف من أن يظلم عبده ويؤاخذه بما لا يفعل ، وإن كانت منها فهو شريكه والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف ، وإن كانت من العبد وحده فعليه وقع الأمر وإليه يتوجه

<sup>(</sup>١) في المختصر « لا يشكر الرب » والتصحيح من الأصل ٢: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) أي القدري الذي ينكر أن أفعال الخلق هي أيضا خلق الله ، والرافضة من هؤلاء .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٢ : ٢٣ .

الذم . فقال أبو حنيفة : ذرية بعضها من بعض» . فيقال : ماذكرت بسندها فنعلم صحتها ، ولعلها كذب ، فإن أبا حنيفة مقرِّ بالقَدَر ، وقد ردَّ على القَدَرية في الفقه الأكبر ، فكيف يستصوب قول من يقول إن الله لم يخلق أفعال العباد؟! ثم موسى بن جعفر وسائر علماء أهل البيت مثبتون القدر ، وكذلك قدماء الشيعة ، وإنما قالوا بالقدر في دولة بني بُويه(۱) حين خالطوا المعتزلة ، وأيضاً فهذا الكلام المحكي عن موسى بن جعفر يقوله أصاغر القدرية وصبيانهم ، وهو معروف من حين حدثت القدرية قبل أن يولد موسى بن جعفر . والقدرية حدثوا زمن ابن الزبير وعبدالملك(۲) وقول القائل: « المعصية عمن ؟ » لفظ مجمل ، فإن المعصية والطاعة عمل وعرض قائم بغير ، فلابد له من على يقوم به ، وهي قائمة بالعبد لامحالة ، وليست قائمة بالله تبارك وتعالى بلا ريب ، ومعلوم أن كل مخلوق يقال هو من الله بمعنى أنه خلقه بائناً عنه ، لا بمعنى أنه قام به واتصف به كما في قوله تعالى : ﴿ وَسَخَرَلُكُمُ مَن نَعْ مَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴾ (الجاثية ١٣) ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَايِكُم مِن نَعْ مَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴾ (الخاثية ١٣) ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَايِكُم مِن نَعْ مَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴾ (الخاثية ١٣) ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَايِكُم مِن نَعْ مَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴾ (النحل ٥٠) .

قال(٤): « ومنها: أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعاً بكفره لأنه فعل ماهو مراد الله » فهذا مبني على أن الطاعة هل هي موافقة للأمر أو موافقة للإرادة ، وهي مبنية على أن الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا ؟ وقد قدَّمنا أن الله خالق أفعال العباد بإرادته ، وقد يخلق مالم يأمر به ، وأجمع العلماء أن الرجل لو حلف

<sup>(</sup>١) وهم الذين دفعوا إيران وبعض بلاد المشرق الدفعة الأولى نحو هاوية التشيع ، ثم كانت الثانية في زمن خدابنده الذي ألف له الحلي هذا الكتاب المردود عليه ، وثالثة الأثافي كانت في زمن الصفويين .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٢: ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) أي الشيعي المردود عليه .

ليقضينًه حقّه في غدٍ إن شاء الله ، فخرج الغد ولم يقضه مع قدرته على القضاء لم يحنث ، ولو كانت مشيئة الله بمعنى أمره لحنث لأنه مأمور بذلك ، وكذلك سائر الحلف على فعل مأمور إذا علّقه بالمشيئة ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ (يونس ٩٩) ، مع أنه قدر أمرهم بالإيمان ، فعلم أن الأمر غير المشيئة ، كذلك قوله : ﴿ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُهُ يَجْعَلُ صَدَّرَهُ وَمَن يُرِدُ أَن الأرادة وردت بمعنين : إرادة قدرية وإرادة شرعية ، فهذه متضمنة للمحبة والرضا ، لا الأولى .

قال(١): « ومنها: أنه يلزم نسبة السَّفَة إليه [ تعالى ] لأنه يأمر الكافر بالإيمان ولا يريده منه ». قلنا : قد قرَّرنا أن الإرادة نوعان : إرادة الخلق ، وإرادة الأمر(٢).

/ قال(١): «ومنها: أنه يلزم أن نستعيد بإبليس من الله ، ولا يَحسُن قوله ٥٠ تعالى : ﴿ فَأَسَتَعِدْ بِاللّهِ مِنَ الشّيَطْنِ ﴾ (النحل ٩٨) ، لأنهم نزَّهوا إبليس والكافر عن المعاصي وأضافوها إلى الله ، فيكون شراً على عبده من إبليس نعل تعالى الله عن ذلك ». فيقال : هذا كلام ساقط ، فإما أن يكون لإبليس فعل أو لا ، فإن لم يكن له فعل امتنع أن يستعاذ به (٣) فإنه لا يفعل شيئاً فلا يعيذ [حينئذ] أحداً . وإن كان له فعل بطل تنزيهه عن المعاصي فسقط الاعتراض به على قول من أثبت القدر أو نفاه ، ويقال : إنما تحسن الاستعاذة بإبليس لو كان يمكنه أن يعيذهم من الله ، سواء كان الله خالقاً لأفعال العباد أو لا ، ويفعل بغير إرادة الله ، وأن [الله](٤) مع قولهم إن إبليس يفعل مالايقدره [الله](٤) ويفعل بغير إرادة الله ، وأن [الله](٤) لا يقدر على أن يغير أحداً من عمل إلى

<sup>(</sup>١) أي الشيعي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) في المختصر « إلاه » والتصحيح من الأصل ٢ : ٣٤ .

<sup>(7)</sup> أي بإبليس كما يزعم الرافضي المردود عليه . (3) عن الأصل (3)

عمل لا من خير إلى شرّ ولا من شرّ إلى خير ، وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يقول « أعوذ برضاك من سَخَطِك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك » فاستعاذ ببعض صفاته وأفعاله من بعض ، حتى استعاذ به منه : فكيف يمتنع أن يُستعاذ به من بعض مخلوقاته ؟ ثنم أهلُ السنَّة لا ينكرون أن يكون دعاء العبد لربه واستعاذته به سبباً لنيل المطلوب ودفع المرهوب ، والله أرحم لعباده من الوالدة بولدها فيستعاد به من شر أسباب الشر التي قضاها بحكمته. فمن قال بالحكمة والعلة يقولون: خُلُقَ إبليس كما خلق الحيّات والعقارب والنار لما في خلقه ذلك من الحكمة ، وأمرنا أن ندفع الضررَ عنا بكل مانقدر عليه ، ومن أعظم الأسباب استعاذتنا به حكمةً ورحمة . ومن لا يقول بالعلة والحكمة فإنه يقول : خلق إبليسَ الضارُّ لعباده وجعل استعاذتنا طريقاً إلى دفع ضرره ، كما جعل إطفاء النار طريقاً إلى دفع حريقها ، والترياق طريقاً إلى دفع السم ، فهو خالق النافع والضار ، وأمرنا بما ينفعنا ، ثم إنْ أعاننا كان محسناً وإلا فله أن يفعل ماشاء .

وقوله « نزَّهوا إبليس والكافر من المعاصى » فهذا فرية ، فإنهم متفقون ٩٦ على / أن العاصى هو المتصف بالمعصية والمذموم عليها ، وأن الأفعال يوصف بها مَن قامت به لا مَن خلقها ، وإن إضافة الصفة إلى الموصوف بها الذي قامت به من إضافة المخلوق إلى خالقه .

ثم أخذ القَدَريّ يُسهب في هذيانه وغيّه فقال : « ومنها أنه لا يبقى وثوق بوعد الله ووعيده ، لأنهم جوَّزوا إسنادَ الكذب في العالَم إليه فجاز أن يكذب في إخباراته كلها ، فتنتفى فائدة بعثة الرسل». قلت: الفرق بين « الخالق » وبين « الفاعل » معلوم بين العقلاء ، فإذا خلق الله لغيره حركة لم يكن هو المتحرك ، وإذا خلق للرعد صوتاً لم يكن هو المصوّت ، وإذا خلق الألوان في النبات والحيوان لم يكن هو المتصف بتلك الألوان ، وإذا خلق في غيره علماً وحياة وقدرة لم تكن [ تلك المخلوقات في غيره ] (١) صفات له ، وإذا خلق في غيره عمّى وصمماً لم يكن هو الموصوف بالعمى والصمم ، وإذا خلق في غيره صوماً وطوافاً وخشوعاً لم يكن هو الصائم ولا الطائف ولا الخاشع ، أما قوله تعالى : ﴿ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِرَ اللّهَ مَنَ اللّهُ وَلا الخاشع ، أما قوله تعالى : ماأصبت إذ حَذَفْت ولكن الله هو الذي أصاب ، فمنه الحذف باليد ومن الله الإيصال إلى العدو كلهم ، و[ ليس المراد بذلك مايظنه بعض الناس أنه لما خلق الرامي والرمي كان هو الرامي في الحقيقة ، فإن ذلك ] (٢) لو صار في كل فعل لكنت تقول : مامشيت إذ مشيت ولكن الله مشي ، وماركبت إذ ركبت ولكن الله ركب، وما لا نهاية له ، وبطلان ذلك معلوم بالضرورة ، ولهذا يُروَى أن عثمان كانوا يرمونه بالحجارة [ لما حُصر ] (٢) فقال : علام ترمونني ؟ فقالوا : مارميناك ، ولكن الله رماني لأصابني ، ولكن أنتم مرمونني فتخطئونني .

الوجه الآخر: أنهم يجوّزون أنه تعالى يخلق القدرة على الكذب مع علمه بأن صاحبها يكذب ، وكذا القدرة على الظلم والفحش ، ومعلوم أن الواحد منا يجري تمكينه من القبائح وإعانته عليها مجرى فعله لها ، فمن أعان غيره على الكذب والظلم كان الفاعل ، قال تعالى ﴿ وَلَانْعَاوَنُوا / عَلَى ٱلْإِنْمِ ٧٧ وَٱلْعَدُونَ ﴾ (المائدة ٢) ، فإن قالوا : إنما أعطاه القدرة ليطيع لا ليعصي ، قيل : إذا كان عالماً بأنه يعصي كان بمنزلة من أعطى آخر سيفاً ليقاتل به الكفار مع علمه بأنه يقتل نبياً [ وهذا لا يجوز في حقنا ] (٢) فتعالى الله عن ذلك .

الثالث: أن يقال: ليس كل ماكان قادراً عليه وهو ممكن نشك في وقوعه، بل نعلم أنه لا يفعل أشياء مع أنه قادر عليها [ وهي ممكنة ] (٢) فلا يقلب البحر

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢ : ٤٤ وكانت في المختصر : ﴿ الْأَشْيَاءُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٤٤.

زئبقاً (١) والجبال ياقوتا ، وعلمنا بأنه [ تعالى ] (٢) منزه عن الكذب وأنه ممتنع عليه قطعاً .

الرابع \_ نحن نعلم بأنه موصوف بصفات الكهال ، وأن كل كهال ثبت لموجود فهو أحقُ به ، وكل نقص منزه عنه . ونعلم أن الحياة والعلم والقدرة صفات كهال فهو أحقُ بها ، وكذلك الصدق ، كها قال تعالى : ﴿ وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

الخامس \_ أن كلامه قائم بذاته غير مخلوق عند أهل السنّة ، فإن الكلام صفة كهال فلابد أن يتصف بها ، سواء قالوا إنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته وهو معنى [قائم بالنفس(٢)] أو حروف أو أصوات قديمة ، أو قالوا إنه متعلق بمشيئته وأنه تكلم بعد أن لم يكن متكلماً ، أو أنه لم يزل متكلماً إذا شاء . والكذب صفة نقص كالصمم والبكم والعمى ، ومع أنه يخلق خلقه متصفين بذلك ولا يقوم به ، فكذلك يخلق الكذب في الكاذب ولا يقوم به .

السادس \_ أن هذا السؤال وارد عليكم فإنكم تقولون يخلق في غيره كلامًا يكون كلامه مع كونه قائماً بغيره وهو مخلوق ، وأن الكلام الذي يتكلم به العباد ليس هو كلامه ولا مخلوقاً له ، فإذا كان هذا صدقاً فلابد أن يعترفوا أن هذا كلامه ، وهذا ليس بكلامه .

وقولك: « وجاز إرسال الكذّاب » فنقول: لاريب أن [ الله ] (٣) يرسل الكذّاب ، كقول عنه أَلَوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَزًا ﴾ (الإسراء ٥) ، لكن (مريم ٨٣) ، وكقوله: ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا ﴾ (الإسراء ٥) ، لكن

<sup>(</sup>١) كذا في المختصر، وفي الأصل ٢ : ٤٤ وأدهانا ، .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٢: ٤٦.

لايكون ذا إلا مقرونا / بما يبين كذبهم كها في مثل مُسَيْلمة والأسود العنسى ] (١) وليس في إرسالهم مايمنع التمييز بين الصادق والكاذب . وإذا خلق من يدَّعي النبوَّة وهو كاذب فإن قالوا يجوز [ إظهار ] (١) أعلام الصدق عليه كان [ هذا ] (١) ممنوعاً [ وهو باطل بالاتفاق ] (١) ، وإن قالوا لالم يكن مجرَّد ادعاء النبوة \_ بلا عَلَم على الصدق \_ ضارًا ، فإن مدَّعي الطب أو [ أنه ] صانع بلا عَلَم يدل [ على صدقه ] لم يلتفت إليه فكيف مدَّعي النبوّة . وإن قالوا : إذا جوَّزتم عليه أن يخلق الكذب في الكذّاب فجوّزوا عليه أن يُظهر على يديه أعلام الصدق ، قيل : هذا ممتنع ؛ لأن أدلة الصدق تستلزم الصدق ، إذ الدليل مستلزم للمدلول ، وإظهار أعلام الصدق على الكذّاب ممتنع لذاته . وإن قالوا : جوّزوا أن يظهر على يديه خارق ، قلنا : نعم ، فنحن نجوّز ذلك لدعي الإلهية كالدّجال ، ويجوز الخارق لمدَّعي النبوَّة لكن على وجه لايدلّ على صدقه كالساحر والكاهن .

السابع (۲) \_ أن دلائل النبوة وما به يعرف صدق النبي لم يتخصص في الخوارق ، بل يتنوع كما تتنوع معرفة الكذب .

قال (٣): « ومنها أنه يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن المعاصي ، فإن الزنا إذا كان واقعاً بإرادة الله والسرقة [ إذا صدرت عن الله وإرادته هي المؤثرة ] (٤) لم يجز للسلطان المؤاخذة عليها لأنه يصدّ السارق عن مراد الله ، فلو صُدَّ أحدُنا عن مراده لتألم ، ويلزم أن يكون الرب مريداً للنقيضين ، لأن المعصية مرادة له ، والزجر عنها مراد له » . قلنا : قد مرَّ مايبين هذا . ونقول : ماقدَّره وقضاه من ذلك هو ماوقع دون مالم يكن ، وماوقع لم يقدر أحدُ أن يرده ، وإنما يُرَدُّ

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في المختصر برسم (الرابع).

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٢: ٤٦.

بالحدود والزواجر مالم يقع بعدُ ، فها شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ، فقولك:

«يصدُّ السارق عن مراد الله » كذب ؛ لأنه إنما يصدُّه عها لم يقع ، ومالم يقع يردُه الله ، ولهذا لو حلف ليسرقن هذا المال إن شاء الله ولم يسرقه لم يحنث بالإجماع ؛ لأن الله لم يشأ سرقته ، ولكنَّ القدرية لا تكون عندهم « الإرادة » إلا بمعنى « الأمر » فيزعمون أن السرقة إذا كانت « مرادة » كانت « مأموراً بها » وقد تيقنا أن الله لم يأمر / بالسرقة ، ومن قال أمر بها فقد كفر . وأيضاً فإن من المقدور \_ بالاتفاق \_ مايحسن ردُّه وزواله ، كالمرض فإنه مِنْ فِعل الله ويحسن بنا دفعه بالتداوي والاجتناب لأسبابه ، ففي هذا إزالة لمراد الله ، وكذا إطفاء النار التي تريد أن تحرق ، وإقامة الجدار الذي يريد أن يقع ، وكذا ردُّ البرد بالدِّفْء ، والحرِّ بالظلّ ، فيدفع مرادُ بمراد ، والكلُّ من قدر الله ، وقد قيل بالدِّفْء ، والحرِّ بالظلّ ، فيدفع مرادُ بمراد ، والكلُّ من قدر الله ، وقال تعالى : تردُّ من قدر الله شيئا ؟ قال : «هي من قدر الله ») وقال تعالى : تردُّ من قدر الله شيئا ؟ قال : «هي من قدر الله ») وقال تعالى : تردُّ من قدر الله شيئا ؟ قال : «هي من قدر الله ») وقال تعالى : تردُّ من قدر الله شيئا ؟ قال : «هي من قدر الله ») وقال تعالى :

وقولك: «يلزم أن يكون مريداً للنقيضين» [كلام ساقط، فإن النقيضين] (١) مالا يجتمعان ولا يرتفعان، أو مالا يجتمعان، وهما المتضادّان، والزجر ليس عما وقع [ وأريد ] (١) بل عقوبة على الماضي وزجرٌ عن المستقبل. والزجر الواقع [ بإرادته ] (١) إن حصل مقصوده لم يحصل المزجور عنه [ فلم يرده، فيكون المراد الزجر فقط ] (١)، وإن لم يحصل مقصوده لم يكن زجراً تاماً بل يكون المراد فعل هذا الزجر وفعل ذاك، كما يراد ضرب هذا لهذا بالسيف وحياة هذا، وكما يراد المرض المخوف الذي قد يكون سبباً للموت ويُراد معه الحياة.

قال : « ومنها قد تقدم بالضرورة استناد أفعالنا إلينا ووقوعها بحسب

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ٤٧ .

إرادتنا ، فإذا أردنا الحركة يَمنَةً لم تقع يَسْرة ، وبالعكس ، والشك في ذلك سفسطة »

فيقال : جمهور أهل السنة قائلون بهذا، فإن أفعالنا مستندة إلينا ونحن محدِثون لها، والنصوص بذلك كثيرة في القرآن. فاعلم أن كون العبد مريداً فاعلًا بعد أن لم يكن مريداً فاعلًا أمرٌ حادث، فإما أن يكون له محدِث أو لا، فإن لم يكن له مُحدِث لزم حدوث الحوادث بلا محدث ، وإن كان له محدث فإما أن يكون العبد أو الله ، فإن كان العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداثها ويلزم التسلسل ، وهو هنا باطل ؛ لأن العبد كان بعد أن لم يكن فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها / فتعين أن يكون الله هو الخالق • • ١ لكون العبد مريداً فاعلاً فأهل السنة يقولون بهذا العلم الضروري، فيقولون : العبد فاعل ، والله خلقه فاعلاً ، وإنه مريد ، والله خلقه مريداً . قال تعالى : ﴿ وَمَاتَشَآ مُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ (التكوير ٢٩) ، وقال : ﴿رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ (إبراهيم ٤٠) ، فإرادة العبد ثابتة ، لكن لا توجد إلا بمشيئة الله ، ومن زعم أن الإرادة لا تُعلَّل كان قوله لا حقيقة له ؛ لأن الإرادة أمر حادث فلابدُّ له من محدث . وقالوا : إن الباري يحدث إرادة لا في عل بلا سبب اقتضى حدوثها ولا إرادة ، فارتكبوا ثلاث محالات : حدوث حادث بلا إرادة من الله ، وحدوث حادث بلا سبب حدث ، وقيام الصفة بنفسها لا في محل . فإن قيل : كيف يكون الله محدِثاً لها والعبدُ محدِثُ لها ؟ قيل : إحداث الله لها هو خَلْقها ، فيصير العبد فاعلًا لها بقدرته ومشيئته التي خُلقت فيه ، وكلّ من الإحداثين مستلزم للآخر ، فخلقُ الربِّ لفعل العبد يستلزم وجودَ الفعل ، وكونُ العبد فاعلًا له بعد أن لم يكن يستلزم كونَ الرب خالقاً له.

قال الإمامي: « والقرآن مملوء من إسناد أفعال البشر إليهم كقوله: ﴿ اَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (النحل ٣٢) ، ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا المَا اللهِ اللهِ اللهُ ال

قال الإمامي: « فقال الخصم ، القادر يمتنع أن يرجع [ أحد مقدوريه ] (١) من غير مرجع ، ومع الترجيع يجب الفعل ، فلا قدرة ، ولأنه يلزم أن المال يكون الإنسان/ شريكاً لله ولقوله : ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات ٩٦). فقلنا (٢٠): الجواب عن [ الأول ] (٢٠) المعارضة بالله فإنه قادر ، فإن افتقرت القدرة إلى المرجع وكان المرجع موجباً للأثر لزم أن يكون الله موجباً لا مختاراً فيلزم الكفر . والجواب عن الثاني : أيَّ شركة هنا ؟ والله هو القادر على قهر العبد وإعدامه . والجواب عن قوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ﴾ أنها إشارة إلى الأصنام التي كانوا ينحتونها ، فأنكر عليهم فقال : ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا نَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات ٩٥ ـ ٩٦) .

قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يذكر [ من أدلة أهل الإثبات ](1) إلا يسير أ، ومع هذا فالأدلة الثلاثة ليس لهم عنها جواب صحيح، أما الأول فإن المستدلّ بذلك الدليل لا يقول: إذا وجب الفعل فلا قدرة، فإن عامة أهل

<sup>(</sup>١) في المختصر ( يرجح مقدوره » واعتمدنا مافي الأصل ٢ : ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) القائل هو الإمامي في الكتاب المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) سقط من المختصر وأكمل من الأصل ٢: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) في المختصر « من الأدلة ، واخترنا مافي الأصل ٢ : ٥٦ .

السنة يقولون : إنَّ العبد له قدرة ، حتى الجبرية ، لكن يقولون لا تأثير لها . وقد مرَّ أن لها تأثيراً من جنس تأثير الأسباب في مسبباتها ، ليس لها تأثير الخلق والإبداع . [ ويوجب هذا الدليل ](١) أن القادر يمتنع أن يرجح مقدوره إلا بمرجح ، وذلك المرجح لا يكون من العبد ، فتعين أن يكون من الرب ، وعند وجود المرجح التام يجب وجود الفعل ويمتنع عدمه ، فإنه إذا كان بعد وجود المرجح يمكن وجود الفعل وعدمه كها كان قبل المرجح [كان](٢) ممكناً ، والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام . وأما معارضة ذلك بفعل الله ، فالجواب أن هذا برهان عقلي يقيني ، واليقينيات لا تُعارَض ولا يوجد لها معارض ، وأيضاً فإن قدرة الرب تفتقر إلى مرجح ، لكن المرجح هو إرادة الله ، وإرادة الله لا يجوز أن تكون من غيره بخلاف إرادة العبد . وإذا كان المرجح إرادة الله كان فاعلًا باختياره لا موجبًا بذاته بدون اختياره ، وحينئذ فلا يلزم الكفر ، ثم نقول : ماتعني بقولك: «يلزم أن يكون الله موجباً بذاته » أتعنى بذلك أن يكون موجباً للأثر بلا قدرة / ولا إرادة ، أو تعني به أن يكون الأثر ٢ • ١ واجباً عند وجود المرجح الذي هو الإرادة مثلًا مع القدرة ؟ فإن عنيتَ الأول لم نسلُّم التلازم ، فإن الفرض أنه قادر وأنه مرجح بمرجح ، فهنا شيئان : قدرة وأمر آخر، وقد فسرنا ذلك بالإرادة ، فكيف يقال إنه مرجح بلا قدرة ولا إرادة؟، وإن أردت أنه يجب وجود الأثر إذا حصلت الإرادة مع القدرة فهذا حقّ وهو مذهب المسلمين ، فها شاء الله وجوده وجبَ وجودُه بمشيئته وقدرته وما لم يشأ وجودَه امتنع وجودُه لعدم مشيئته وقدرته، فالأول: واجب بالمشيئة ، والثاني: ممتنع لعدمها . وأما ما يقوله القدَرية من أن الله يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء فهذا ضلال ، فإذا أراد حدوث مقدور فإما أن يجب وجوده أو لا :

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ٢: ٥٦ والذي في المختصر «وتوجيه الدليل».

<sup>(</sup>٢) سقطت من المختصر وبقيت في الأصل ٢ : ٥٧ .

فإن وجب حصل المطلوب وتبين وجود الأثر عند المرجح ، وسواء سميت ذا «موجباً بالذات» أو لم تسمّه ، وإن لم يجب وجوده كان ممكناً قابلاً للوجود والعدم فلا بد له من مرجح ، وهكذا هلم جرّاً . ثم نقول : ماذكرته من الحجة العقلية [ وهو استناد أفعالنا الاختيارية إلينا ووقوعها بحسب اختيارنا ](۱) معارض بما ليس من أفعالنا كاللون ، فإن الإنسان يحصل اللون الذي يريد حصوله في الثوب بحسب اختياره ، وهو مستند إلى صنعته ، ومع هذا فليس اللون مفعولاً له ، وأيضاً فها ينبت [ من الزرع والشجر ](۱) قد يحصل بحسب اختياره ، وهو مستند إلى ازدراعه ، وليس الإنبات من فعله ، فليس كل مااستند إلى العبد ووقع بحسب اختياره كان مفعولاً له . وهذه معارضة عقلية .

وأما قوله: « أيَّ شركة ها هنا ؟ » فيقال : إذا كانت الحوادث حادثة بغير فعل الله ولا قدرته فهذه مشاركة لله صريحة ، [ ولهذا شبه هؤلاء بالمجوس الذين يجعلون فاعل الشر غير فاعل الخير ، فيجعلون لله شريكاً آخر . . . ولهذا قال ابن عباس : الإيمان بالقدر نظام التوحيد . . وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل ، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل ، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله ، وهاتان شعبتان من شعب الكفر ، فإن أصل كل كفر التعطيل والشرك ](٢) وهذا كها تقول الفلاسفة من أن الأفلاك تفعل بطريق الاستقلال ، وأنها هي المحدثة للحوادث التي في الأرض ، والعجب إنكارهم على القدرية قولهم : مازال الربَّ عاطلاً عن الفعل حتى والعجب إنكارهم على القدرية قولهم : مازال الربَّ عاطلاً عن الفعل حتى الفعل ، فإن ما لزم ذاته كالعقل والفلك ليس هو في الحقيقة فعلاً له ، إذ الفعل الفعل ، فإن ما لزم ذاته كالعقل والفلك ليس هو في الحقيقة فعلاً له ، إذ الفعل

(١) عن الأصل ٢: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٥٩.

لا يعقل إلا شيئاً بعد شيء ، فأما ما لزم الذات فهو من باب الصفات كلون الإنسان وطوله فإنه يمتنع أن يكون فعلًا له بخلاف حركاته فإنها فعل له . وإن قُدِّرَ أنه لم يزل متحركاً كما يقال في [ نفس الإنسان ](١) أنها لم تزل تتحرك من حال إلى حال ، وأن القلب أشدُّ تقلباً من القِدْر إذا استجمعت غلياناً ، فكون(٢) الفاعل ــ الذي هو في نفسه يقوم به فعل(٣) يحدث شيئاً بعد شيء ــ مفعولًا(٤) بخلاف مالزمه لازمٌ يقارنه في الأزل ، فهذا لا يعقل أن يكون مفعولًا له ، فتبين أنهم<sup>(٥)</sup> في الحقيقة لا يثبتون للربّ فعلاً أصلاً ، فهم معطِّلة حقاً ، وأرسْطو وأتباعه إنما أثبتوا العلة الأولى من جهة كونها علة غائية لحركة الفلك ، فإن حركة الفلك عندهم بالاختيار كُحركة الإنسان فلا بدُّ لها من مراد فيكون هو مطلوبها فقالوا: إن العلة الأولى هي التي يتحرَّك الفلك لأجلها، أي للتشبُّه بها . بل غاية ما يثبتونه أن يكون (٦) شرطاً في وجود العالم ، فهي علة له تحركه كما يحرَّك المعشوقُ العاشقَ ، بمنزلة الرجل الذي اشتهى طعاماً فمدَّ يده إليه \_ أو رأى من يحب \_ فذلك المحبوب هو المحرَّك ، لكون المتحرك أحبُّه ، وحينئذ فلا يكونون قد أثبتوا لحركة الفلك محدثاً أحدثها غير الفلك ، كما لـم تُثبت القدَرية لأفعال الحيوان محدثاً غير الحيوان ، فلهذا كان الفلك عندهم حيواناً كبيراً ، فتبين أن الفلاسفة قَدَرية في جميع حوادث العالم وأنهم أصلَ الشرّ(٧)، ولهذا يضيفون الحوادث إلى الطبائع التي في الأجسام كما تقول القَدَريَة في الحيوان ، ولا يثبتون محدث الحوادث ، وغايتهم أن جعلوا الربُّ شرطاً في

<sup>(</sup>١) في المختصر « في نفسه » واعتمدنا مافي الأصل ٢ : ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ٢ : ٦٠ « يكون » وماني المختصر أصح .

<sup>(</sup>٣) في المختصر « فعله » واعتمدنا مافي الأصل ٢ : ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) في المختصر « مفعول » واعتمدنا مأني الأصل ٢ : ٦٠ .

<sup>(</sup>٥) أي الفلاسفة الذين حكى مذهبهم وقارنه بمذهب منكري القدر .

<sup>(</sup>٦) أي الله .

<sup>(</sup>٧) كانت في المختصر (من أصل البشر).

وجود العالم ، ومنهم من قال : الفلك واجبُ الوجود ، لكن أثبتوا علةً إما عائية وإما فاعلية ، وعند التحقيق لا حقيقة / لما أثبتوه ، فهم (١) أجهل الناس بالله ، ومن دخلَ في أهل اللّل منهم (٢) \_ كالفارايي ، وابن سينا ، وموسى بن مَيْمون اليهودي ، ويحيي بن عَدِى النصراني ، ومَتى \_ فهم مع إلحادهم أسَدُ عقلًا ونظرا من أرسطو وأتباعه المشائين ، ودخل بعض المتكلمة معهم في الباطل وخرجوا عن الحق \_ كتوحيد الإلهية وإثبات حقائق أسهاء الله وصفاته ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية ، وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء وربه ، وهذا توحيد أقر به المشركون ، قال تعالى : ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُم لَيُقُولُنَ الله في (الزغرف ٨٧) ، وقال تعالى : ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَنْ لِكُولُنَ الله إلا وهم مُشْرِكُون ﴾ (يوسف ٢٠١) . وإنما التوحيد المطلوب توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية ، وإن توحيد الله أن يُعبد وحده فلا يُخاف إلا هو ، ولا يُدعى إلا هو . والعبادة تجمع غاية الحبّ والذل ، والتوحيد يتضمن إثبات نعوت الكهال لله والإخلاص له ﴿ وَمَا أُمُرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّه مُعْلِمِينَ وَالبَيْنَة هُ ).

[ وأصل الشرك إما تعطيل \_ مثل تعطيل فرعون موسى ، والذي حاجً ابراهيم في ربه \_ . . . وأما الإشراك ، وهو كثير في الأمم أكثر من التعطيل ، وأهله خصوم جميع الأنبياء ، وفي خصوم إبراهيم ومحمد على معطّلة ومشركة ، لكن التعطيل المحض للذات قليل ، وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكهال وهو مستلزم لتعطيل الذات ، فإنهم يصفون واجب الوجود بما يجب أن يكون ممتنع الوجود . ثم إن كل من كان إلى الرسول والعجاب والعرفان ، وكل من كان أقرب كان أقرب إلى كهال التوحيد والإيمان والعقل والعرفان ، وكل من كان

<sup>(</sup>١) أي الفلاسفة الذين حكى مذهبهم وقارنه بمذهب منكري القدر.

<sup>(</sup>٢) أي من انتسب من الفلاسفة إلى الإسلام أو اليهودية أو النصرانية .

عنهم أبعد كان عن ذلك أبعد ، فمتأخرو متكلمة الإثبات الذين خلطوا الكلامَ بالفلسفة ــ كالرازي والأمِدِي ونحوهما ــ هم دونَ أبي المعالي الجويني وأمثاله في تقرير التوحيد وإثبات صفات الكهال(١)، وأبو المعالي وأمثاله دون القاضي أبي بكر بن الطيّب وأمثاله في ذلك ، وهؤلاء دون أبي الحسن الأشعري في ذلك ، والأشعري في ذلك دون أبي محمد بن كُلَّاب (٢)، وابنُ كلَّاب دون السلف والأئمة في ذلك ، ومتكلمة أهل الإثبات الذين يقرّون بالقدر هم خير \_ في التوحيد وإثبات صفات الكمال ــ من القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم ؟ لأن أهل الإثبات يثبتون لله كمال القدرة ، وكمال المشيئة ، وكمال الخُلْق ، وأنه منفرد بذلك ، فيقولون : إنه وحْدَه خالق كل شيء من الأعيان والأعراض ، ولهذا جعلوا أخصُّ صفات الرب تعالى القدرة على الاختراع ، والتحقيق أن القدرة على الاختراع من جملة خصائصه ، ليس هي وحدَها أخصَّ صفاته . وأولئك(٢) يُخرجون أحوال الحيوان عن أن تكون مخلوقة له ، وحقيقة قولهم تعطيل هذه الحوادث عن خالق لها ، وإثبات شركاء لله يفعلونها ، وكثير من متأخرة القدرية يقولون إن العباد خالقون لها ، ولكن سلفهم يحترزون عن

<sup>(</sup>١) الذي يراقب تطور علماء الكلام في الإسلام يتوصل ــ في الغالب ــ إلى حقيقتين رائعتين: الأولى: أنهم كانوا يعتبرون الفلسفة الكلامية ضرورة من الضرورات في مقاومة المشككين بحقائق الإسلام ودفع ضلالات أهل الأهواء ، إلا أنهم لطول معاناتهم ذلك صارت هذه الأساليب مالوفة لهم .والحقيقة الأخرى: أنهم إذا صاروا في طور النضوج يتبين لهم بنور من الله أن فائدة هذه الأساليب في إقناع أهل الأهواء أقل من الضرر الذي ترتب على الالتجاء إلى هذه الضرورة ، ولذلك كانوا يجنحون إلى تركها ويرجعون إلى مذهب السلف في أمر العقائد . وقد تقدم في هامش ص ١٣٤ ماقاله أبو المعالي الجويني في كتابه (الرسالة النظامية) في رجوعه إلى مذهب السلف، بعدالذي كان عليه، لما ذاكره أبوجعفر الهمداني في معنى العلوِّ. وأبلغ من ذلك ماوقع قبلَ للإمام أبي الحسن الأشعري في طوره الثالث الذي كان خاتمة مطافه بما سجله في كتاب الإبانة الذي ثبت أنه آخر كتبه (انظر شذرات الذهب ٢ : ٣٠٣ ، ومقدمة كتاب الإبانة طبعة السلفية) .

<sup>(</sup>٢) هذه شهادة عظيمة بمنزلة كريمة لابن كلاب ، ولو اطلعنا عليها عند كتابة ماكتبناه عنه في هامش ص ٤١ لأشرنا إليها هناك .

<sup>(</sup>٣) أي القدرية من المعتزلة والشيعة .

وطوَّل الشيخ هنا(٢) \_ بعبارات منطقية وبحوث دقيقة \_ إلى أن ذكر (دليل التمانُع) في قوله : ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَا أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ (الأنبياء ٢٢) ، فقال : إن دليل التمانُع أنه لو كان للعالم صانعان لكان أحدهما إذا أراد أمراً وأراد الآخر خلافه ــ مثل أن يريد أحدهما إطلاع الشمس من مشرقها ويريد الآخر إطلاعها من مغربها \_ امتنع أن يحصل مرادهما إذ ذلك جمعٌ بين الضدَّين فيلزم أن لا يحصل مراد واحد منها فلا يكون ربّاً ، وكذا إذا أراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر تسكينه ، فإن قيل : يجوز أن تتفق الإرادتان ، فنقول : إذا فرض ربّان : فإما أن يكون كل منهما قادراً بنفسه ، أو لا يكون قادراً إلَّا بالآخر ، فإن لم يكن قادراً إلا بالآخر كان هذا ممتنعاً لذاته مقتضياً للدُّور في العلل والفاعلين ، فإنه يستلزم أن يكون / كل منهما جعل الآخر قادراً ولا يكون أحدهما فاعلًا حتى يكون قادراً، فإذا كان كل منهما جعل الآخر قادراً فقد جعله فاعلاً ، ويكون كل منها جعل الآخر ربا ، وهذا ممتنع من رَبَّين واجبين بأنفسهما قديمين ، لأن هذا لا يكون قادراً رباً فاعلاً حتى يجعله الآخر كذلك ، وكذلك الآخر ، وهذا ممتنع ضرورة ، فالدور القبلي ممتنع لذاته كالدور في الفاعلين والعلل ، فيمتنع أن يكون كل من الشيئين علة للآخر وفاعلًا له أو جزءاً من العلة ، فإذا كان كل منهما لا يكون قادراً أو فاعلًا إلا بالأخر لزم أن يكون كل منهما علة فاعلة وعلة لتهام ما به يصير الأخر قادرآ فاعلًا ، وذلك ممتنع ضرورة فلزم أن الرب لا بد أن يكون قادراً بنفسه ، فإن أمكنه إرادة خلاف مايريد الآخر أمكن اختلافهما ، وإن لم يمكنه أن يريد إلا (١) هذه الجملة منقولة عن الأصل ٢: ٦٣-٦٣ وقد طواها الحافظ الذهبي، ورأينا لأهميتها أن

لا يخلو منها هذا المختصر ، مع تمييزها بالعلامتين [ ] ليبقى مختصر الذهبي متميزاً كما أراده رحمه الله وأعظم مثوبته .

<sup>(</sup>٢) أي شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه .

مايريدالآخر لزم العجز ، فمتى فرض لزوم اتفاقهما أبدا كان ذلك ممتنعاً لذاته ، وقد يمكن هذا في مخلوقين بأن يجعلهما ثالثٌ قادرَين فيكونان متعاونين كاليدين فإنه تحدث لهما قوة باجتهاعهما ويمتنع ذلك في حالتين : فإنه إن كان أحدهما قادراً على الاستقلال والانفراد ولم يشترط في فعله معاونة الآخر أمكن أحدهما أن يفعل مالا يريده الآخر أو مايريد خلافه ، وإن لم يكن قادراً على الانفراد امتنع أن يحصل لهما عند الاجتماع قوة ، لما في ذلك من الدور ، لأن هذا لا يقدر حتى يقدر ذاك ، ولا يقدر ذاك حتى يقدر هذا ، وإذا قيل : أحدهما يقدر على ما يوافقه عليه الأخر لم يكن قادراً إلا بموافقته ، وإذا قيل : يقدر على مايخالفه الأخر فيه كان كل منهما مانعا الأخر من مقدوره فلا يكون واحد منهما قادراً . وإذا كان كل منهما مانعاً ممنوعاً لزم منه الجمع بين النقيضين. فتبين امتناع ربّين سواء . وامتنع وقوع مؤثرين تامين مستقلين يجتمعان على أثر واحد بأن يقول كل منهما [أنه] خاط هذا الثوب وحده ، وهذا بخلاف المشتركين على عمل فعل واحد ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ. مِنْ إِلَىٰهُ ۚ إِذَا لَّذَهَبَكُلَّ إِلَىٰهِ بِمَا ٢٠٦ خَلُقَ وَلَعُلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعُضِ ﴾ (المؤمنون ٩١)، فذكر سبحانه وجوب امتياز المفعولين ووجوب قهر أحدهما الآخر، ولو اختلط مفعولهما لكانا كالحاملين خشبة كل منهما مفتقر إلى الآخر حال الاجتماع ، فإذا قُدّر أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الأخر وفعله فالتقدير أنه لا يمكنه أن يريد وأن يفعل إلا مع الأخر ، فتكون إرادته وفعله مشر وطأ بإرادة الآخر وفعله ، فيكون بدون ذلك عاجزاً عن الإرادة والفعل، فيكون كل منها عاجزاً حال الانفراد.

قال الرافضي: « وذهبت الأشاعرة إلى أن الله يُرَى بالعين ، مع أنه مجرَّد عن الجهات، وقد قال تعالى: ﴿ لَا تُكُرُ رِكُ الْأَبْصَدَرُ ﴾ (الأنعام ١٠٣) ، وخالفوا الضرورة من أن المدرَك بالعين يكون مقابلًا أو في حكمه . وقالوا : يجوز أن يكون بين أيدينا جبال شاهقة مختلفة الألوان لا نراها ، وأصوات هائلة

لا نسمعها ، وعساكر متحاربة بحيث غشهم ويمشوننا ولا نشاهد صورهم وحركاتهم ، ويجوز أن نشاهد أصغر شيء كالذرَّة في المشرق ونحن في المغرب ، وهذه سفسطة ».

قلنا: أما رؤيته (١) في الآخرة بالأبصار فهو قول السلف والأئمة ، وتواترت به الأحاديث . ثم جمهور القائلين بالرؤية يقولون : يُرَى عياناً مواجهة كما هو المعروف بالعقل قال عليه السلام : « إنكم سترون ربّكم عز وجل يوم القيامة كما ترون الشمس ، لاتضامون في رؤيته » ، وفي لفظ : « كما ترون الشمس والقمر صحواً » ، وفي لفظ : « هل تضارون في رؤية الشمس صحواً ليس دونه دونها سحاب؟ » قالوا: لا ، قال : «فهل تضارون في رؤية القمر ضحواً ليس دونه سحاب؟ » قالوا: لا ، قال : «فهل ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» (٢) .

والذين قالوا يُرَى بلا مقابلة هم الذين يقولون إنه ليس فوق الغالم ، فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين للعلو احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين ، وهو قول طائفة من الأشعرية ، وأئمتُهم (٣) يقولون بأن الله فوق العرش ، والمعتزلة نفت الفوقية والرؤية . فإذا عرضنا وجود موجود لا يُشار إليه ، ولا يَصعد إليه شيء ، ولا يَنزل منه أمر ، ولا هو داخل العالم ولا خارجه ، ولا تُرفع الأيدي إليه، على أيّ الفطر والعقول، أنكرتْ ذلك جداً. وأما قول الأشعرية فقالوا إنه تعالى قادر على أن يخلق بحضرتنا مالا نراه ولا نسمعه [ من الأجسام والأصوات ](٤) ، وأن يُرينا ما بَعُد منا من الذرّ ، فلا يقولون / هذا واقع ،

(١) أي الله تبارك وتعالى .

وتجويزُ وقوع الشيء غيرُ الشك في الوقوع .

<sup>(</sup>٢) اقتصر الحافظ الذهبي في المختصر على لفظ واحد من ألفاظ الأحاديث ، ورأينا أن نوردها كما في الأصل ٢ : ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) كالإمام الأشعري نفسه في (الإبانة) وإمام الحرمين فيها استقر عليه .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٢: ٧٧.

قال(١): « وذهبت الأشعرية إلى أن الله أمرنا ونهانا في الأزل ولا مخلوق عنده قائلاً: [ ( ياأيها الناس اتَّقُوا ربكم ) ] ( ياأيها النبي اتَّقِ الله ) [ ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ) ] ( )، ولو جلس شخص وحده ولا غلام عنده فقال: ياغانم قم ، يانجاح كُلْ . قيل: لمن تنادي فيقول: لعبيد أشتريهم بعد سنة ، لنسب إلى الحمق والسفه ».

قلنا: هذا قول الكُلّابية [ وهم طائفة من الذين يقولون القرآن مخلوق كالمعتزلة ، لامن يقول هو كلام الله غير مخلوق كالكرّامية والسالمية والسلف وأهل الحديث من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ، فليس في ذكر مثل هؤلاء حصول مقصود الرافضي ] (٢). ثم كثير من الرافضة يقول به ، وهو الثابت عن أثمة أهل البيت . ثم إن الكلابية والأشعرية قالوا هذا لموافقتهم للمعتزلة في الأصل ، لاتفاقهم على صحة دليل حدوث الأجسام فلزمهم القول بحدوث مالا يخلو عن الحوادث ، ثم قالوا : وما تقوم به الحوادث لا يخلو منها فإذا قيل : الجسم لم يخلُ من الحركة والسكون ، قالوا : والسكون الأزلي يمتنع زواله لأنه موجود [ أزلي ، وكل موجود أزلي يمتنع زواله ] (١٠). وكل جسم يجوز عليه الحركة ، فإذا جاز عليه الحركة وهو أزلي وجب أن تكون حركته أزلية لامتناع زوال السكون الأزلي أنه تعالى لا تقوم به الحوادث ، وقد علموا قطعاً لا أول لها وذاك ممتنع ، فلزم أنه تعالى لا تقوم به الحوادث ، وقد علموا قطعاً أن الكلام يقوم بالمتكلم ، كما يقوم العلم بالعالم ، والحركة بالمتحرك ، وأن الكلام الذي يخلقه الله من غيره ليس كلاماً له ، بل لذلك المحل ، فلما ثبت

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة اختصرت اختصاراً مخلا ، فآثرنا إثباتها عن الأصل ٢ : ٧٤ كما هي .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل: ٢ : ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) كذا في المُختصر وهو الصواب . والذي في الأصل ٢ : ٧٨ . السكون الأول ، .

عندهم أن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم \_ وقد وافقوا المعتزلة على أن الحوادث لاتقوم بالقديم \_ لزم من الأصلين أن يكون الكلام قديماً، قالوا: وقدم الأصوات ممتنع لأن الصوت لايبقى زمانين، فتعين أن يكون الكلام القديم معنى ليس بحرف ولاصوت ، وإذا كان كذلك كان معنى واحداً لأنه لو زاد على واحد لم يكن له حد محدود، ويمتنع وجود معاني لا نهاية لها، فهم يقولون: نحن وافقناكم على امتناع أن يقوم بالربّ ماهو مراد له مقدور وخالفناكم في مكناً لم نتناقض، وإن تعذر لزم خطأنا في إحدى المسألتين ولم يتعين الخطأ فيما خالفناكم فيه، بل قد نكون أخطأنا فيها وافقناكم عليه من كونه لايتكلم \_ بمشيئته وقدرته \_ بكلام يقوم به، مع أن إثبات هذا القول هو قول جمهور أهل الحديث وطوائف من المتكلمين والكرّامية والشيعة، بل لعله قول أكثر الطوائف، وإذا اضطررنا إلى موافقة إحدى الطائفتين كانت موافقتنا لمن يقول إن الرب يتكلم إذا شاء، خيرٌ من موافقتنا لمن يقول إن كلامه إنما هو مايخلقه في غيره، ظهور فساده عقلاً وشرعاً.

ووجه آخر أن يقال: الخطاب لمعدوم لم يوجد بعد وبشرط وجوده أقرب إلى العقل من متكلم لا يقوم به كلامه، ومن كون الرب مسلوبا صفات الكهال، فما خلق الله عرضا في جسم إلا كان صفة للجسم لا للخالق، وأما خطاب من لم يوجد بشرط وجوده فإن الموصي قد يوصى بأشياء ويقول: أنا آمر الوصي بعد موتي أن يعمل كذا ويعمل كذا، وإذا بلغ [ ولدي فلان ](١) يكون الوصي وأنا آمره بكذا وكذا، بل يقف وقفاً يبقى دهراً، ويأمر الناظر الذي لم يُخلق بعد بأشياء.

وأما القائل «ياغانم، يانجاح» فإن قصد به خطاب حاضرٍ فهذا قبيح، وإن قصد به خطاب من سيكون ــ مثل أن يقول قد أخبرني الصادق أن أمتي

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ٨١.

تلد غلاماً ويسمى غانماً ، فإذا ولَدَتْه فهو حُرّ ، وقد جعلته وصياً على أولادي ، وأنا آمرك ياغانم بكذا وكذا لم يكن هذا ممتنعاً ؛ لأنه خطاب لحاضرٍ في العلم وإن كان مفقوداً في العين . والإنسان يخاطب من يستحضره في نفسه ويذكر أشياء له ويقول : يافلان ، أما قلتُ لك كذا ؟ وروي عن علي كرم الله وجهه ورضي عنه أنه لما مرَّ بكربلاء قال : صبراً أبا عبدالله ، يعني الحسين رضي الله عنه . والنبي في ذكر الدجال وخروجه وقال : ياعباد الله اثبتوا ولم يوجد بعد عباد الله أولئك. قلت : وذا كثير في القرآن من إخباره تعالى عن نفسه وعن عباده / وملائكته بصيغة الماضي بما سيكون بعد الساعة كقوله تعالى : ﴿ وَنَادَى ٢٠ المُعْمَدُ النَّارِ ﴾ (الأعراف ٤٤) ، ﴿ وَقَالُواْ اللَّهُ مَدُ لِلَّهِ اللَّذِي الْحَارِ الْحَرَنَةِ جَهَنَّمَ ﴾ أَضْحَابُ النَّارِ ﴾ (فاطر ٣٤) ، ﴿ وَقَالُ اللَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ﴾ (غافر ٤٤) .

قال الرافضي : «وذهب من عدا الإمامية والإسهاعيلية إلى أن الأنبياء والأثمة غير معصومين ، فجوّزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والسرقة ». فيقال : ماذكرته عن الجمهور في تجويز ذلك على الأنبياء كذب ، فإنهم متفقون على عصمة الأنبياء عليهم السلام في تبليغ الرسالة ، وطاعتُهم واجبة إلا عند الخوارج ، والجمهور يجوّزون عليهم الصغائر وأنهم لا يُقرُون عليها ، وأما عصمة الأثمة فنعم كها قال ، لم يقل بها إلا من ذكر ، وناهيك عليها ، وأما عصمة الأثمة فنعم كها قال ، لم يقل بها إلا من ذكر ، وناهيك بقول عَرِيِّ عن الحجة . قالوا : إن الله لم يُخل العالم من أئمة معصومين لما في خلك من المصلحة واللطف . قلنا : فهذا الغائب المنتظر المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف سواء كان ميتاً (۱) كها نقول أو حياً كها تزعمه الإمامية ، وكذلك أجدادُه لم يحصل بهم ذلك كها حصل بالنبي عيه ، ثم لم يحصل بعده أحد من الإثنى عشر له سلطان إلا علي كرّم الله وجهه ، ومن

<sup>(</sup>١) أي من قبل أن يولد ، لأنه لم يولد كما تقدم في ص ٣٣ و١٠٣

المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم مما كان في زمانه من الفرقة والفتنة والقتال ، والله قد أمرنا بالرد عند التنازع \_ إلى الله والرسول ، ولو كان للناس معصوم غير الرسول لَوَجّه الردّ إليه ، وفي الصحيحين أن أبا ذَرّ قال: «أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ، وإن كان عبداً حبشياً مجدّع الأطراف » ، ولمسلم عن أمّ الحصين أنها سمَعت النبيّ في حجة الوداع يقول: « ولو استُعمل عليكم عبد أسودُ مجدّع يقودكم وغيرهم يجوّزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين(۱) وأن لا يكون الإمام وغيرهم يجوّزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين(۱) وأن لا يكون الإمام الذين أرسله إليهم ، وعليّ كرم الله وجهه ورضي عنه كان كثير من نوّابه يخونونه وفيهم من هرب عنه ، فاشتراط العصمة في الأثمة ليس بمقدور ولا مأمور ولم تحصل به منفعة .

قال (٢): « وهم يرون القول بالقياس والرأي ، فأدخلوا في دين الله ماليس منه ، وحرّفوا أحكام الشريعة ، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي وأهملوا أقاويل الصحابة ». فالجواب : إن هذا وارد عليكم ، فالزيدية تقول بالقياس ، ثم القياس خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين كالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي عبيد ، وهم أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالها (٣). ثم قوله: « أدخلوا في دين الله ماليس منه وحرّفوا » فهذا ليس في طائفة أكثر من الرافضة ، فإنهم كذبوا على الرسول على الرسول على مالم يكذبه غيرهم ،

<sup>(1)</sup> هذا الموضع ورد في المختصر موجزاً إيجازاً يجافي البيان ، ولا يبعد أن يكون سقط من المخطوطة مالو بقي لكان الكلام أوضع . ونحيل القارىء على الأصل ٢ : ٨٦ ــ ٨٩ فإنه أبسط وأبين .

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) المراد بهما الحسن وأبوه على بن محمد .

وردُّوا من الصدق مالا يحصى، وحرَّفوا حيث قالوا: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ عليَّ فاطمة ﴿ يَغُرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾ الحسن والحسين ﴿ فِي إِمَامِ مَّبِينِ ﴾ عليّ ﴿ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ آل أبي طالب ، وسمُّوا أبا طالب عمران ، ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ ﴾ بنو أمية ، ﴿ أَن تَذْبَحُو إِنَقَرَةً ﴾ عائشة ﴿ لَهِنْ أَشَرَّكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ ﴾ لئن أشركت بين أبي بكر وعمر ، ونحو ذلك مما وجدته في كتبهم ، ومِنْ ثُمَّ دخلت الإسهاعيلية في تأويلات الواجبات والمحرَّمات ، فهم(١) أئمة التحريف.

وأما قوله: « وأحدثوا مذاهب أربعة [ وأهملوا أقاويل الصحابة ] »، فيقال له: متى كانت مخالفة الصحابة منكراً عندكم ؟! ومن الذي يخالف إجماع الصحابة نحن أو أنتم؟! ومن الذي كفُّرهم وضللهم؟! [ إن أهل السنَّة لا يُتَصَوَّر أَن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة ، وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة ، فإنه لم يكن في العترة النبوية ـ بني هاشم \_ على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم من يقول بإمامة إثني عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي عَلَيْهُ (٢)، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة ، بل ولا من يطعن في إمامتهم ، بل ولا من ينكر الصفات ، ولا من يكذَّب بالقدر . فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة العترة النبوية ، مع مخالفتهم لإجماع الصحابة ، فكيف ينكرون على من لا يخالف إجماع الصحابة ولا إجماع العترة ؟! ](٣).

وأما المذاهب فإن أراد أنهم اتفقوا على إحداثها مع مخالفة الصحابة فهذا

<sup>(</sup>١) أي الإمامية .

<sup>(</sup>٢) وقد ثبت عن أثمة آل البيت فردا فردا أدعية مأثورة يضرعون بها إلى الله أن يعفو عن ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم ، وهذا إعلان منهم بينهم وبين الله بأنهم غير معصومين عن الذنوب ولا ينكرون مايقعون فيه من سيئات . فهل نكذبهم ونصدق من لاخلاق لهم ؟

الأخر، ولا من أمر الناس اتباعه ، بل كل منهم يدعوا إلى متابعة الكتاب والسنة ويردُّ على صاحبه ، وإن قلتَ إن الناس اتبعوا الأربعة فهذا أمر والسنة ويردُّ على صاحبه ، وإن قلتَ إن الناس اتبعوا الأربعة فهذا أمر اتفاقي ، وأما الشيعة فكل ماخالفوا فيه الجمهور فهم مخطئون فيه ، والأربعة لم يخترعوا علماً لم يكن ، بل جمعوا العلم فأضيف ذلك إلى الواحد منهم كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها كالبخاري ومسلم وأبي داود ، وكما تضاف القراءات إلى من اختارها كنافع وعاصم ، ثم لم يقل أهل السنة إن إجماع الأربعة حجة معصومة ، ولا إن الحق منحصر في قولهم وإن ما خرج عنه باطل ، والمجتهدون يتنازعون ويختلفون في فهم كلام الرسول ، ثم الصحابة قد ثبت عنهم القول بالرأي والقياس كما ثبت عنهم ذم ماذموه من القياس ، فالمذموم منه ماعارض النص وكذلك القياس الذي لا يكون فيه الفرع مشاركا للأصل في مناط الحكم ، ولا شك أن القياس فيه فاسد(۱) ، وليس ذلك يوجب بطلان جميع ، كما أن وجود الموضوعات في المرويات لا يوجب بطلان جميع الحدث .

قال (٢): « وذهبوا (٣) بسبب ذلك إلى أمور شنيعة كإباحة البنت من الزنا ، وسقوط الحد عمن نكح أمه وأخته عالماً بالتحريم ، وعن اللائط ، وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي فإذا زوَّج الرجل بنته وهي في المشرق برجل هو وأبوها في المغرب لم يفارقه لحظة حتى مضت له ستة أشهر فولدت البنت ألحق المولود بالرجل ، وإباحة النبيذ والوضوء به مع مشاركته الخمر في الإسكار . والصلاة في جلد الكلب ، وعلى العذرة اليابسة ، وأباحوا المغصوب فقالوا : لو دخل (١) لشيخ الإسلام رسالة في بيان القياس الصحيح والقياس الفاسد، ولتلميذه الإمام شمس الدين بن القيم تحقيق واسع في ذلك ، وسبق لنا جمعها في كتاب عنوانه (القياس في الشرع الإسلام) طبع السلفية .

<sup>(</sup>۲) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) أي أهل السنة في زعمه بسبب قولهم بالقياس.

سارق طاحونا فطحن القمح ملك ذلك ، فلو جاء المالك فنازعه كان ظالماً ، فلو تقاتلا فقتل السارق كان شهيداً ، ولو قتل اللصُّ المالكَ [كان هدراً ](١). وأوجبوا الحدُّ على الزاني إذا كذَّب الشهود ، وأسقطوه إذا صدَّقهم ، فأسقطوا / الحدُّ مع اجتماع الإقرار والبينة ، وأباحوا [أكل](١) الكلب ، ١١٧ واللواط بالعبيد ، وأباحوا الملاهي(٣).

والجواب: مامن مسألة من هذه المسائل إلا وجمهور السنّة على خلافها . ثم يقال: وأنتم يوجد فيكم \_ معشر الرافضة \_ إما اتفاقاً وإما اختلافاً أضعاف ذلك ، كترك الجمعة والجهاعة ، وتعطّلون المساجد وتعمرون المشاهد التي على القبور(ئ) ، كها صنف منكم المفيد كتاباً سهاه (مناسك حج المشاهد) وفيه الكذب والشرك(٥) ، ومنها تأخير صلاة المغرب ، وتحريم ذبائح الكتابيين ، وتحريم نوع من السمك ، وتحريم بعضهم لحوم الإبل ، وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم . وصوم بعضهم بالعدد لا بالأهلة ، وإحلال المتعة ، وأن الطلاق المعلق بشرط لا يقع مع قصد إيقاعه عند الشرط ، وأنه لا يقع بكتابة ،

<sup>(</sup>١) في المختصر « ظالمًا » والتصحيح من الأصل ٢ : ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) هذه الافتراءات الوضيعة من هذا الجويهل الشيعي ، وهو عندهم من كبار علمائهم ، وكثير غيرها من أمثاله قبله وبعده ، هي التي حملت علامة الهند شاه عبدالعزيز الدهلوي بن شاه ولي الله الدهلوي على أن يعقد بابا مستقلا لفضائح أحكامهم في الفقه ، وهو الباب السابع من كتابه (التحفة الإثنى عشرية) من ص ٢٠٨ إلى ص ٢٣٧ طبع السلفية ، وننصح للقارىء بعد انتهائه من رد شيخ الإسلام على أكاذيب ابن المطهر أن يقارن ذلك بالحقائق التي في مختصر التحفة الإثنى عشرية عن أحكامهم الفقهية ، وسيرى العجب العجاب .

<sup>(</sup>٤) وكثير من هذه القبور لم يدفن فيها من ينسبونها إليهم: فلا مكان قبر سيدنا علي كرم الله وجهه في النجف هو مكان قبره حقيقة ، ولا مكان قبر سيدنا الحسين رضي الله عنه في كربلاء وغيرها هو مكان دفنه حقيقة . وهذه حقائق يعرفها التاريخ ويقررها وإن كابروا فيها ، وهم أنفسهم كانوا على بينة من ذلك عندما بنوا تلك القبور وأقاموا عليها المشاهد ، ولكنهم كانوا مصرين على إقامتها وعلى تسميتها بأسهاء من نسبوها إليهم مع علمهم يقينا أنهم لم يكونوا مدفونين هناك في الواقع .

<sup>(</sup>٥) انظر هامش ص ٥٥ من هذا الكتاب.

ويشترط فيه الاشهاد (١٦)، فأما المخلوقة من الزنا فمفردة للشافعي رضي الله عنه ولم يكن أحمد بن حنبل رضي الله عنه يظن فيها خلافاً بحيث أنه أفتى بقتل من يفعل ذلك ، وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة رضى الله عنه جعل ذلك شبهة لدرء الحدّ لوجود صورة العقد ، وأكثر السلف يقتلون اللائط ، وقيل : ذلك إجماع الصحابة ، وهو مذهب مالك رضي الله عنه ، وأصح الروايتين عن أحمد ، وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه ، والأخر : هو زِنا ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، وسقوط الحد من مفردات أبي حنيفة رضي الله عنه ، وكذا إلحاق ولد المشرقية بالذي بالمغرب ، وعنده أن النسب يقصد به الميراث ، وهذه الشناعات إن كانت باطلًا فجمهور الأئمة على خلافها ، وإن كانت حقاً لم تخرج عن قول أهل السنة ، وأبو حنيفة لم يجعل الأبوَّة لكونه خلق من مائه .

ثم يارافضي : منذ ساعة [كنت] تنكر القياس ، وهنا تحتج به على أبي حنيفة، وتقول في النبيذ: « مع مشاركته للخمر في الإسكار » فهلًا احتججت ۱۱۳ بالنص: «كل مسكر خمر، وكل / خمر حرام ؟ ».

وأما جِلد الكلب المدبوغ فقالت طائفة من العلماء بعموم الحديث: « أيَّما إهاب دبغ فقد طهر » ، فلو قيل لك : هاتِ دليلَ التحريم لوقفت . وأما ماقلت من مقاتلة الغاصب والمالك فكذب ، بل إذا تنازعا رفعا إلى الحاكم . وأما الحدُّ مع الشهود فمأخذ أبي حنيفة أنه إذا أقرُّ سقط حكم الشهادة ، ولا يؤخذ بالإقرار إلا بأربع مرّات ، وأما الجمهور(٢) فيقولون : الإقرار يؤكد حكم الشهادة ، وأما اللواط بالعبيد فكذب ، ماقاله أحد وكأنه قصد التشنيع ، فإن بعض الجهلة يرويه عن مالك اشتبه عليه بمسألة الحشوش ، ولا يختلف

<sup>(</sup>١) وبهذا استطاع الحلى المردود عليه أن يجعل خدا بنده شيعيا ، وأن يحمل إيران على انظر هامش ص ٢٠ ــ ٢١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أي جمهور فقهاء أهل السنة غير أبي حنيفة .

مذهب مالك والأئمة رضي الله عنهم أجمعين أن من استحلُّ الماليك يكفر(١).

قال<sup>(۲)</sup>: « الوجه الثاني في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية ماقاله شيخنا الأعظم خواجة نصير الدين محمد بن حسن الطوسي<sup>(۳)</sup> [ قدس الله روحه ]<sup>(٤)</sup> وقد سألته عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن حديث « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » فوجدنا الفرقة الناجية الإمامية لأنهم باينوا جميع المذاهب ».

فيقال: لا تنسَ أنك قد كفَّرتَ (٥) من قال إن الله موجب بالذات ، وشيخك هذا بمن يقول بأن الله موجب بالذات ، ويقول بقدم العالم ، قرَّره في شرح الإشارات له ، وقد كان وزير الملاحدة الإسهاعيلية بالألموت ، ثم صار منجّماً مسيّراً لهولاكو فأشار عليه بقتل الخليفة والعلماء ، إلى غير ذلك من الطامّات ، وأمر النصير وأتباعه أشهر عند المسلمين . وقد قيل إنه انصلح في

<sup>(</sup>١) وهذه الخلة الشنيعة يتجاهر بها أمثال الشيعي ناظم القصيدة التترية في مملوكة (تتر). وأما كون مستحلها يكفر فهؤلاء يعترفون بالكفر ويتبجحون بالإيمان، ورأينا أحد المعاصرين منهم يشكك في إيمان أبي بكر وعمر – كها نقلنا ذلك عنه في هامش ص ٧٠ – ويعلن مع ذلك في مجلة مطبوعة أن التشكيك في إيمان أبي بكر وعمر كفر، وبعد هاتين المقدمتين الثابتتين عنه في صحف مطبوعة لا تمحى يتبجح بأنه مؤمن – ولا ندري بماذا – وبأنه إمام، وياشقاء من يأتم بمن يعترف على نفسه بالكفر ويجبن عن إعلان البراءة الصريحة مما كان كافرا بسببه، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور.

<sup>(</sup>٢) أي الشيعي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) هو عدو الله المسئول بين يدي الله هو وابن العلقمي وابن أبي الحديد عن الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه هولاكو في أمة محمد سنة ٢٥٥ عند استيلائه على عاصمة الإسلام بغداد ، وانظر لإلحاد النصير الطوسي وخيانته للإسلام والمسلمين هامش ص ٢٠ . ومن النصير الطوسي وأمثاله رضع ابن المطهر الحلي لبان البغض للمسلمين الأولين أصحاب رسول الله ﷺ وكل من سار على طريقتهم من أثمة المسلمين وعامتهم .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٢: ٩٩.

<sup>(</sup>٥) في ص ١٤٤ ــ ١٤٥ .

أواخر عمره وكان يحافظ على الصلوات ويشتغل بتفسير البغوي وبالفقه(١).

وأما قوله: « باينوا جميع المذاهب » فهذيان ، وكذا الخوارج باينوا جميع المذاهب ، وكذا المعتزلة وغيرهم ، وإن عني أنهم اختصوا بجميع أقوالهم فليس كذلك ، فقد وافقوا في التوحيد المعتزلة وفي القدّر ، ووافقوا الجهمية ، ثم 1 1 بينهم من / الاختلاف مالا يوصف .

[ ومن العَجَب أن هذا المصنّف الرافضي الكذّاب المفتري يذكر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر السابقين والتابعين وسائر أئمة المسلمين من أهل العلم والدين بالعظائم التي يفتريها عليهم هو وإخوانه ، ويجيء إلى من اشتهرت عند المسلمين محاربته لله ورسوله يقول عنه: « قال شيخنا الأعظم » ويقول: «قدس الله روحه» مع شهادته له بالكفر(٢)، ومع لعنه طائفةَ خيارِ المؤمنين من الأولين والأخرين ، وهؤلاء(٣) داخلون في معنى قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَؤُلَّاءِ أَهَّدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا • أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴾ آ(٤) (النساء ٥١).

[ ويقال : مباينتهم لجميع المذاهب هو على فساد قولهم أدلُّ منه على صحة قولهم ، فإن مجرَّد انفراد طائفة عن جميع الطوائف بقول لا يدل على أنه هو

<sup>(</sup>١) وإذا صح عنه ذلك فكان ينبغي له أن يعلن رجوعه عن الطامات والكفريات التي ملأ بها صحائف حياته ، أما الكفر والخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين في العلانية ثم الرجوع عن ذلك في السر فليس من كمال التوبة، ولو لم يكن له من السيئات إلا إفساد قلوب أمثال ابن المطهر الحلي وملؤها بالغل على خير البشر بعد سيد البشر لكان من لوازم توبته إعلان رجوعه عن هذا الإثم الشنيع بحيث يعلم الناس جميعاً بتوبته ، فتكون حجة على هذا الرافضي وأمثاله .

<sup>(</sup>٢) فيها قرره عمن قال 1 إن الله موجب بالذات ، وهو يعلم أن شيخه النصير الطوسي يقول ىذلك .

<sup>(</sup>٣) أي المؤلف وأمثاله في موقفهم هذا من الصحابة ومن أمثال الطوسي .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٢: ١٠٠ .

الصواب، واشتراك أولئك في قول لا يدل على أنه باطل ](١).

قال الرافضي: «الثالث أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم [ولأئمتهم](٢) قاطعون [بذلك](٢)، وأهل السنَّة لا يجزمون بذلك». وضرب لذلك مَثَلًا ثم قال: «فمتابعة هؤلاء أولى».

[ والجواب أن يقال: إن كان أتباع أئمته الذين تدَّعى لهم الطاعة المطلقة وسواباً ] وأن ذلك يوجب لهم النجاة ، كان أتباع خلفاء بني أمية – الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم مطلقاً ، ويقولون: إن ذلك يوجب النجاة – مصيبين . . . لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة الأئمة واجبة في كل شيء ، وأن الإمام لا يؤاخذه الله بذَنْب ، وأنهم لا ذنب لهم فيها أطاعوا فيه الإمام ، بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة ، لأنهم كانوا مطيعين أئمة أقامهم الله ونصبهم وأيدهم وملكم ، فإذا كان مِنْ مذهب القدرية (٣) أن الله لا يفعل إلا ماهو الأصلح لعباده كان تولية أولئك مصلحة لعباده ، ومعلوم أن اللطف والمصلحة التي حصلت بهم (٤) أعظم من اللطف والمصلحة التي حصلت بإمام معدوم (٥) أو عاجز (١) ، ولهذا حصل لأتباع خلفاء بني أمية من المصلحة في دينهم ودنياهم أعظم مما حصل لأتباع المنتظر ، فإن هؤلاء لم يحصل لهم إمام يأمرهم بشيء معروف ، ولا ينهاهم عن شيء من المنكر ، ولا يعينهم على شيء من مصلحة معروف ، ولا ينهاهم عن شيء من المنكر ، ولا يعينهم على شيء من مصلحة

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) أي منكري القدر ، ومنهم الشيعة .

<sup>(</sup>٤) أي بخلفاء بني أمية الذين فتحوا أقطار الأرض وأدخلوا الأمم في دين الإسلام .

<sup>(</sup>٥) لأنه لم يخلق ، ولم يقع نظر أحد عليه ، ولم يسمع أحد صوته بأمر أو نهي ، ولا بخير أو تم .

<sup>(</sup>٦) عن الحكم ، وعن أن يكون به اللطف أو المصلحة ، بل من الأئمة الأحد عشر من كان ينهى بعض أصحابه وشيعته عن الكفر بالإسلام والإلحاد في الدين فلا يطيعونه .

دينهم ولا دنياهم ، بخلاف أولئك(۱) فإنهم انتفعوا بأثمتهم منافع كثيرة في دينهم ودنياهم أعظم مما انتفع هؤلاء بأثمتهم ، فتبين أنه إن كان حجة هؤلاء المنتسبين إلى مشايعة عليّ رضي الله عنه صحيحة ، فحجة أولئك المنتسبين إلى مشايعة عثمان رضي الله عنه أولى بالصحة ، وإن كانت باطلة ، فهذا أبطل منها ، فإذا كان هؤلاء الشيعة متفقين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم \_ إذا ادَّعوا لتلك الأئمة طاعة مطلقة \_ خطأ وضلال فخطأ هؤلاء وضلالهم \_ إذا جزموا بطاعتهم لمن يدَّعي أنه نائب المعصوم ، والمعصوم لا عين له ولا أثر \_ أعظم وأعظم ، فإن الشيعة ليس لهم أئمة يباشرونهم بالخطاب إلا شيوخهم الذين يأكلون أموالهم بالباطل ويصدُون عن سبيل الله](۱).

[ ويقال : قوله « إنهم جازمون بحصول النجاة لهم دون أهل السنة » فإنه إن أراد بذلك أن كل واحد عمن اعتقد اعتقادهم يدخل الجنة وإنْ تَرَكَ الواجبات وفَعَلَ المحرّمات ، فليس هذا قولَ الإمامية ولا يقوله عاقل ، وإن أراد أن حُبَّ عليّ حسنة لا يضرُّ معها سيئة (٣) فلا يضرُّ ، ترك الصلوات ، ولا الفجور بالعلويات ، ولا نيل أغراضهم بسفك دم بني هاشم إذا كان يحبُّ علياً ، فإن قالوا المحبة الصادقة تستلزم الموافقة عاد الأمر إلى أنه لابد من أداء الواجبات وترك المحرَّمات (٤). وإن أراد بذلك أنهم يعتقدون أن كل من اعتقد الاعتقاد الصحيح ، وأدًى الواجبات وترك المحرَّمات دخل الجنة ، فهذا اعتقاد أهل السنة فإنهم جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله تعالى كها نطق به القرآن ، وإنا توقفوا في شخص معين لعدم العلم بدخوله في المتقين ، فإذا عُلم أنه مات

<sup>(</sup>١) أي الذين جاهدوا في جيوش خَلْفاء بني أمية وحملوا دعوة الإسلام إلى الأمم .

<sup>(</sup>٢) سقط من المختصر ، فبقي كلام الرافضي فيه بلا جواب . ولذلك أكملناه من الأصل : ٢ - ١٠٨ ـ ١٠٩

<sup>(</sup>٣) انظر لهذه الدعوى مختصر التحفة الإثنى عشرية ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) وحينئذ يكون أداء الواجبات وتبرك المحرِّمات هو سبب النجاة ، فبطل ادعاؤهم .

على التقوى عُلم أنه من أهل الجنة ، ولهذا يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول عَلَيْهِ (١)، ولهم(٢) فيمن استفاض في الناس حسنُ الثناء عليه قولان ، فتبين أنه ليس في الإمامية جزمٌ محمود اختصوا به عن أهل السنة والجماعة ، فإن قالوا : إنما نجزم لكل شخص رأيناه ملتزماً للواجبات عندنا تاركاً للمحرَّمات بأنه من أهل الجنَّة من غير أن يخبرنا بباطنه معصومٌ ، قيل : هذه المسألة لا تتعلق بالإمامية ، بل إن كان إلى هذا طريق صحيح فهو طريق أهل السنَّة ، وهم بسلوكه أحذق ، وإن لم يكن هناك طريق صَحيح إلى ذلك كان ذلك قولًا بلا علم ، ولا فضيلة فيه ، بل في عدمه ، ففي الجملة لا يدَّعون علماً صحيحاً إلا وأهل السنة أحقُّ به ، وما ادَّعوه من الجهل فهو نقص ، وأهلُ السنة أبعدُ عنه ، والقول بكون الرجل المعين من أهل الجنة قد يكون سببه إخبار المعصوم (٣)، وقد يكون سببه تواطؤ شهادة المؤمنين الذين هم شَهَداء الله في الأرض كما في الصحيح عن النبي ﷺ أنه مُرَّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً ، فقال : « وجبت، وجبت » ومر عليه بجنازة فأثنوا شراً : فقال : « وجبت، وجبت » فقالوا : يارسولَ الله : ماقولك : وجبت وجبت؟ قال : « هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلتُ وجبتْ لها الجنة ، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً فقلتُ : وجبت لها النار ، ﴿ أَنتُم شُهَدَاءُ الله في الأرض » (٤٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) كالعشرة المشرين بالجنة ، والشيعة لا يبالون ببشرى النبي عَلَيْ ويزعمون أن هؤلاء العشرة ــ عدا علياً ــ كلهم من أهل النار ، ويقولون عن أفضلهم جميعاً ــ أبي بكر وعمر ــ إنهما « الجبت » و « الطاغوت » كها تقدم في هامش ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) أي لأهل السنة.

<sup>(</sup>٣) وهو خاتم النبيين ﷺ ولا معصوم بعده . وقد أخبر المعصوم ﷺ بعشرة من أصحابه بأعيانهم أنهم من أهل الجنة رضوان الله وسلامه عليهم ، والشيعة لا يعبأون بذلك .

<sup>(</sup>٤) وهؤلاء الصحابة الذين شهد لهم النبي عَيِي بأنهم شهداء الله في الأرض ، لو ورد في التوراة أن نبياً من أنبياء بني إسرائيل قال مثلها في طائفة من بني إسرائيل لأقاموا لها عيداً محلداً ، ولتلقوا كلمة نبيهم بالرضا والإجلال والقبول، إلا هؤلاء الشيعة فإنهم جاحدون بشهادات رسول الله في لأصحابه الله لأصحابه الذين هم أكمل من خلق الله من أهل الأرض ، وإن شهادة رسول الله عَيْ لأصحابه =

وإن أهل السنّة يجزمون بحصول النجاة لأئمتهم أعظم من جزم الرافضة ، وذلك أن أئمتهم بعد النبي على هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، وهم جازمون بحصول النجاة لهؤلاء ، فإنهم يشهدون أن العشرة المبشرة في الجنة ، ويشهدون أن الله تعالى قال لأهل بدر : اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ، بل يقولون : إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كها ثبت ذلك في الصحيح عن النبي على (١) فهؤلاء أكثر من ألف وأربعهائة إمام لأهل السنة يشهدون أنه لا يدخل النار منهم أحد ، وهي شهادة بعلم كها دل على ذلك الكتاب والسنّة .

وأهل السنة يشهدون بالنجاة \_ إما مطلقاً وإما معيناً \_ شهادة مستندة إلى علم ، وأما الرافضة فإنهم إن شهدوا شهدوا بما لا يعلمون ، وشهدوا بالزور الذي يعلمون أنه كذب فهم كها قال الشافعي رحمه الله تعالى: « مارأيتُ قوماً أشْهَدَ بالزور من الرافضة »(٢).

وإن الإمام الذي شُهد له بالنجاة إما أن يكون هو المطاع في كل شيء وإن نازعه غيرُه من المؤمنين ، أو هو مُطاع فيها يأمر به من طاعة الله ورسوله ، وفيها يقوله باجتهاد إذا لم يعلم أن غيره أولى منه ونحو ذلك . فإن كان الإمام هو الأول فلا إمام لأهل السنة بهذا الاعتبار إلا رسول الله على ، فإنه ليس عندهم

<sup>=</sup> بأنهم «شهداء الله في الأرض» قبس من نور الله في قوله سبحانه: ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ (البقرة ١٤٣)، فيالعقاب الله ونقمته وسخطه على قوم يكابرون في هذا القول الفصل، ويتواصون بالكفر به خلفا عن سلف، وأبا عن جد، وابناً عن أب إلى أن يصلوا نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، فيا كان في الأفئدة من عجة ورحمة للذين أعانوا رسول الله على إقامة صرح الإسلام، وحملوا بعده أمانة الدعوة إلى الحق والخير، كان سبيل أصحابها إلى الجنة مع أهل الخير، وماكان منها مشحوناً بالغل والسخط والبغضاء للمؤمنين الأولين، الذين نصبهم الله شهداء على الناس، كانت وقوداً في سجين، وبئس مثوى الجاحدين.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٦٩ ــ ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٣ ــ ٢٤ .

مَن يجب أن يُطاع في كل شيء إلا رسول الله ﷺ ، وهم يقولون كما قــال مجاهــد والحكمَ ومالك وغيرهم: « كلُّ أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ » ويشهدون لإمامهم أنه خيرُ الخلائق ، ويشهدون بأن كلُّ من ائتمَّ به ففعل ماأمر به وترك مانهي عنه دخل الجنة ، وهذه الشهادة \_ بهذا وهذا \_ هي أتمَّ من شهادة الرافضة للعسكريِّين وأمثالهما بأن من أطاعهما دخل الجنة(١)، فثبت أن إمام أهل السنَّة (٢) أكملُ ، وشهاداتهم له \_ إذا أطاعوه \_ أكملُ ، ولا سواء . . . وإن أرادوا بالإمام الإمامَ المقيَّد فذاك لا يوجب أهلُ السنة طاعته إن لم يكن ما أمر به موافقاً لأمر الإمام المطلق رسول ِ الله ﷺ ، وهم إذا أطاعوه فيها أمر الله بطاعته فيه فإنما هم مطيعون لله ورسوله ، فلا يضرُّهم توقفهم في الإمام المقيد هل هو في الجنة أم لا ، كما لا يضرُّ أتباع المعصوم إذا أطاعوا نوَّابه مع أن نوَّابه قد يكونون من أهل النار ، لا سيها ونوَّابُ المعصوم عندهم لا يعلمون أنهم يأمرون بما يأمر به المعصوم ، لعدم العلم بما يقوله معصومهم (٣). وأما أقوال الرسول ﷺ فهي معلومة، فمن أمر بها فقد عُلم أنه وافقها ، ومن أمر بخلافها عُلم أنه خالفها ، وما اختَلف فيه منها فاجتهد فيه نائبه فهذا خيرٌ من طاعة نائب لمن يُدُّعي [ له ] العصمة ولا أحد يعلم بشيء مما

<sup>(</sup>١) محمد بن نصير النميري كان من أصحاب الحسن العسكري ، وادعى طاعته إلى أن مات إمامه ، وكان عند موت إمامه من أبرز شيعة الإمام الميت ، وهو أحد الذين فكروا في اختراع وارث له في الإمامة ، وطمع أن يكون (باب) هذا الوارث المخترع فاختلف مع زملائه على هذا المنصب وفارقوه بسبب ذلك ، فهل صحبته للحسن العسكري إلى أن مات وطاعته له في تلك المدة تنجيه عند الشيعة وتجعله من أهل الجنة ؟ استفتاء نعرضه على أنظارهم ، وليلاحظوا أنه فارق زملاءه ولم يفارقه إلى أن مات مفارقته إمامه وهو لم يفارقه إلى أن مات ، أم بمفارقته أصحابه وهم الذين فارقوه ، أم بتآمره معهم على اختراع مولود للحسن العسكري لم يخلقه الله؟ وإذا دخل النار بهذه المؤامرة فهل سيدخلها وحده أم مع زملائه المتامرين معه؟ (وانظر لمحمد بن نصير النميري هامش ص١٠٣ ومابعدها).

<sup>(</sup>٢) وهو رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) من أحد عشر قرناً إلى الآن وإلى أن يستيقظوا .

أمر به هذا الغائب المنتظر ، فضلاً عن العلم بكون نائبه موافقاً أو مخالفاً ، فإن ادّعوا أن النوّاب عاملون بأمر من قبلهم فعلم علماء الأمة بأمر رسول الله على أتم وأكمل من علم هؤلاء بقول من يدّعون عصمته ، ولو طولب أحدهم بنقل صحيح ثابت بما يقولونه عن علي أو عن غيره لما وَجدوا إلى ذلك سبيلاً ، وليس لهم من الإسناد والعلم بالرجال الناقلين ، ما لأهل السنّة ](١).

قال الرافضي: «الرابع: أنهم أخذوا مذهبهم عن المعصومين، وقد كان عليًّ كرَّم الله وجهه يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة مع شدَّة ابتلائه بالحروب. وكان زينُ العابدين وكان الباقُر.. « وعدَّدَ لهم مناقِبَ بعضُها مكذوب(٢).

فيقال: لا نسلّم أنكم أخذتم مذهبكم عن أهل البيت، فإنكم تخالفون علياً وأئمة أهل بيته في الأصول والفروع، فإنهم يثبتون الصفات، والقدر، وخلافة الثلاثة وفضلَهم (٣) إلى غير ذلك، وليس لكم أسانيد متصلة حتى ننظر فيها، والكذبُ فمتوفرٌ عندكم، فإن ادَّعوا تَواتُرَ نصَّ هذا على هذا، ونصَّ هذا على هذا معارضاً بدعوى [غيرهم] مثلَ هذا التواتر، "فإن سائر القائلين بالنص إذا ادَّعوا مثل هذه الدعوى لم يكن بين الدعوتين فرق.

ثم هم محتاجون في مذهبهم إلى مقدمتين : إحداهما عصمة من يضيفون

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ١١١ ـ ١١٣. ولاشك عندنا أن هذه التحقيقات الذهبية العظيمة سقطت من قلم ناسخ المختصر ، وإلا فإن الحافظ الذهبي أحرص من أن يفوته إثباتها . (٢) ومنها قصيدة نسبوها للفرزدق في مدح زين العابدين ، والصحيح منها للفرزدق ستة أبيات . أما بقية القصيدة فبعضها للحزين الكناني في عبدالله بن عبدالملك بن مروان وهي في حماسة أبي تمام (٢: ٢٨٤) ، وبعضها في نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ص ١٩ و ٢٧) وبعضها في مدح بعض بني مروان أيضاً أوردها الجاحظ في كتاب الحيوان (٣: ١٥٢ ساسي) وفي أول ألجزء الثالث من البيان والتبيين ، وانظر الأغاني (٤: ٢١ ـ ٩/بولاق) . وزين العابدين وآل البيت لا يحتاجون في الصحيح من مناقبهم إلى . كذب في ذلك ولكن الشيعة إذا لم يكذبوا لا يكونون شيعة ، بحسب ما عرف التاريخ من أحوالهم .

المذهب إليه ، والثاني ثبوت ذلك النقل عنه ، وكلاهما لا دليل لهم عليهما ، وقد ثبت لعليِّ وبنيه من المناقب مالم يذكره المصنف ، وذكر أشياء كذباً وجهلًا ، مثل قوله نزل في حقهم ﴿ هَلَأَتَنَ ﴾. وهي مكية باتفاق ، وعليٌّ لم يدخل بفاطمة إلا بعد بَدْر [ وولد له الحسن في السنة الثانية من الهجرة ، والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول ﴿ هَلَأَتَنَ ﴾ بسنين كثيرة ، فقول القائل إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وأحوال هذه السادة الأحيار ](١) ، وأما آية : ﴿ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِ بِرًّا ﴾ (الأحزاب ٣٣) ، فليس فيها إخبارٌ بذهاب الرجس وبالطهارة ، بل فيها الأمر لهم بما يوجبهما ، وذلك كقوله تعالى : ﴿ مَا يُربِدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ (المائدة ٦) ، ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ ﴾ (النساء ٢٦) ، ﴿ يُرِيدُ أَللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ (النساء ٢٨). فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا ، ليست هي الملتزمة لوقوع المراد ، ولو كان كذلك لتطهر كلُّ من أراد الله طهارته ، وهذا على قول شيعة زماننا أُوجَهُ : فإنهم معتزلة يقولون إن الله يريد مالا يكون ، فقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ أَلَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ ﴾ (الأحزاب ٣٣)، إذا كان بفعل المأمور / وترك المحظور كان ذلك متعلقاً بإرادتهم وبأفعالهم ، فإن فعلوا 🐧 🕽 ما أمروا به طهروا ، ومما يبين أن ذلك مما أمروا به لا مما أخبرَ بوقوعه أن النبي والحسين ثم قال : « اللهم هؤلاء والحسن والحسين ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي ، فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً » رواه مسلم من حديث عائشة ، ورواه أهل السنن من حديث أم سَلَمة ، وفيه دليل على أنه تعالى قادر على إذهاب الرجس ، والتطهير ، وأنه خالق أفعال العباد ، رداً على المعتزلي ، ومما يبين أن الآية متضمنة للأمر والنهي قولُه في سياق الكلام ﴿ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ١١٧.

يَأْتِ مِنكُنَّ يِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ - إلى قوله - ﴿ وَلَا تَبَرَّجُ لَ اَلْجَهِلِيَّةِ الْجَهِلِيَّةِ الْمُ وَالْعَن اللَّهُ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّما يُرِيدُ الْلَاولِيُ وَالْعِن اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمَ الْمَرْفِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمَا لَمْ يَرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَالَ وَاللَّهُ وَاللَ

وزعم أن عليا كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، ولم يصعَّ ذلك، ونبيُنا على كان لا يزيد في الليل على ثلاث عشرة ركعة، ولا يُستحبُّ قيام كل

الليل ، بل يُكره ، قال النبي وَ لله بن عمرو [ بن العاص ]: « إن الحيث الليل ، بل يُكره ، قال النبي وقد كان عليه السلام يصلي في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة ، وعلي كان أعلم بسننه وأتبع لهديه من أن يخالفه هذه المخالفة لو كان ذلك ممكنا ، فكيف وصلاة ألف ركعة مع القيام بسائر الواجبات غير ممكن ، إذ عليه حقوق نفسه من مصالحها ونومها وأكلها وشربها وحاجتها ووضوئها ومباشرته أهله وسراريه والنظر لأولاده وأهله ورعيته مما يستوعب نصف الزمان تقريبا ، فالساعة الواحدة لا تتسع لثمانين ركعة إلا أن تكون بالفاتحة فقط وبلا طمأنينة ، وعلي كرم الله وجهه أجل من أن يصلي صلاة المنافقين التي هي نقر ، ولا يذكر الله فيها إلا قليلاً كها في الصحيحين .

وأما قوله: « وواخاه » فموضوع (١)، فإنه عليه السلام لم يُواخ أحداً ، ولا آخى بين المهاجرين بعضهم من بعض ، بل مع الأنصار (٢).

وأما قوله: « وجعله الله نفس رسوله حيث قال : ﴿ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ » (آل عمران ٢١) فهذا خطأ، وإنما هذا مثل قوله : ﴿ لَّوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا ﴾ (النور ١٢)، وكقوله تعالى : ﴿ فَأَقَنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ (البقرة ٤٥)، ﴿ وَلاَ تُحْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكْرِكُمْ ﴾ (البقرة ٤٥)، ﴿ وَلاَ تُحْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكُرِكُمْ ﴾ (البقرة ٤٥)، فالمراد بالأنفس الإخوان نسباً أو دِيناً وقد قال النبي ﷺ / لعلي: « أنت ١١٧ مني وأنا منك »، وقال: « إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو (٣) جمعوا ماكان

<sup>(</sup>١) أي مكذوب على النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٢) والمعروف من سيرة الصحابة أن عنهان وعلياً كان أحدهما أقرب إلى صاحبه من سائر الأربعة إليهها ، بل كان أحدهما أقرب إلى صاحبه من سائر الصحابة ، لأنهها من بني عبد مناف ، فإن كان لعلي شبه مواخاة وإلف فمع عثهان بسبب القرابة ، وكل ما يخالف ذلك مدسوس ولا دليل عليه .

<sup>(</sup>٣) أي إذا نفد زادهم.

معهم في ثوب ثم قسموه بالسوية ، فهم مني وأنا منهم » وقال في جُلَيْبِيب (١) « هذا مني وأنا منه » (7) والخبران في الصحيح .

وأما تزويج عليّ بفاطمة ففضيلة له ، وكذلك تزويج عثمان بأختيها فضيلة له ، وكذلك تزويج النبي ﷺ بابنة أبي بكر وابنة عمر فضيلة لهما ، فالخلفاء الأربعة أصهاره ﷺ ورضي عنهم أجمعين .

قال<sup>(٣)</sup>: « وله (معجزات) كثيرة ».

فإن عنىٰ (الكرامات) فعليّ أفضل من كثير من ذوي الكرامات.

ثم قال : «حتى ادَّعى قوم فيه الربوبية وقتلهم ».

قلنا: معجزات النبي ﷺ أعظم وما ادَّعِيَتْ فيه \_ ولله الحمد \_ الربوبية ، ثم مدَّعو ربوبية علي عدد يسير فحرَّقهم ، ومكفِّروه ألوف من الخوارج ، فها فيهما خير ، والخوارج متقيدون بالإسلام ولهم تعبَّد ، والذين عبدوه زنادقة .

قال (٣): « وأخذ النبي ﷺ يوماً بيد الحسين وولدُه إبراهيم على فخذه ، فنزل جبريل فقال : إذا مات فنزل جبريل فقال : إذا مات الحسين بكيت أنا ، فأختارُ موت الحسين بكيت أنا ، فأختارُ موت إبراهيم ، فات بعد ثلاث ».

قلت هذا لا يُعرَف له إسناد ، وهو كذب ركيك [ من أحاديث الجهّال ، فليس في جمع الله بين إبراهيم والحسين أعظم مما في جمعه بين الحسن والحسين ](٤).

<sup>(</sup>١) ورد هذا الاسم في المختصر على الصحيح ، وتصحف في الأصل (٢: ١٢٠) برسم خبيب .

 <sup>(</sup>٢) وذلك أنه غزا مع رسول الله ﷺ بعض غزواته ، ففقده ﷺ وأمر أن يطلب ، فوجد قد قتل سبعة من المشركين ثم قتل وهم حوله مصرعين ، فدعا له النبي ﷺ وقال « هذا مني وأنا منه » ، وانظر ص ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه . (٤) عن الأصل ٢ : ١٢٢ .

ثم ذكر تسمية النبي على بن الحسين بزين العابدين (١) ، قلنا : هذا لا أصل له ، ولا رواه عالم ، وأما ذكره أبا جعفر وأنه أعلم أهل زمانه ، فهذه دعوى ، فالزهري كان في عصره وهو أعلم عند الناس منه ، ونقل تسمية النبي إياه الباقر كذب ، وكذلك حديث / تبليغ جابر له السلام [ هو من ١١٨ الموضوعات عند أهل الحديث ] (٢).

ثم قال $(^{\circ})$ : « وجعفر بن محمد نشر فقه الإمامية والمعارف والعقائد ».

فهذا الكلام يستلزم إما أنه ابتدع مالم يعلمه مَنْ قبله ، وإما أن يكون مَنْ قبله قصر ، بل الأفة وقعت من الكذّابين على جعفر ونسبوا إليه كتاب البطاقة وكتاب الجفر وكتاب الجفر وكتاب الحفرة واختلاج الأعضاء وفي النجوم وغير ذلك ، حتى أن قوما زعموا أن رسائل إخوان الصفا مأخوذة عنه وهي معمولة بعده بنحو مائتي سنة عند ظهور دولة الباطنية الذين ملكوا مصر ، فأظهروا اتباع الشريعة وأن لها باطناً مخالفاً ، وباطن أمرهم الفلسفة ، وعلى هذا وضعت هذه الرسائل وضعها جماعة ، وقد ذكروا فيها مااستولى عليه النصارى من الشام .

وأما موسى بن جعفر فقد قال فيه أبو حاتم: ثقة ، إمام من أئمة المسلمين. وقال ابن سعد: ليس له كبير رواية.

وأما مَن بعده فلم يؤخذ عنهم من العلم مايذكر في أخبارهم ، ولا لهم فتاوى ، بل لهم من الفضائل والمحاسن ماهم له أهل ، وذكر أن بِشْر الحافي

<sup>(</sup>١) في الأصل ٢: ١٢٣ « بسيد العابدين » وفي المختصر « بسيد المسلمين » وما في الأصل أقرب إلى الصحة ولكن تحرفت كلمة « زين » على الناسخ فظنها « بسيد » . وخط شيخ الإسلام غير منقوط ، وتتصل فيه الحروف فتشتبه على الناسخين عند النقل ، وما أثبتناه هو لقب علي بن الحسين الذي اشتهر به ، وأراد الشيعة أن يلصقوا هذه التسمية بالنبي عليه فكذبوا عليه . (٢) عن الأصل ٢: ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه .

تاب على يد موسى ، وهذا من كذب من لم يعرف الأمور ، فإن موسى أقدمه الرشيد العراق وحبسه .

قال : « وكان عليُّ بن موسى أزهد الناس وأعلمهم » .

فيقال: من المصائب التي ابتُليَ بها ولد الحسين انتحال الرافضة إياهم وتعظيمهم لهم وإطراؤهم بالدعاوى والغلوّ، وكان عليٌّ كبير القدر، وقد كان في زمانه الشافعي وغيره ممن هو أعلم منه، ومعروف [ الكرخي ]وأبو سليهان الداراني ممن هو أزهد منه، وقد وضعوا عليه نُسَخاً عن آبائه.

ثم قال : « أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيراً » .

فهذا بهت ، ماأخذ عنه إلا آحاد الناس كأبي الصلت الهروي .

ثم قال في أثناء كلامه : « إن النبي عَلَيْ قال : إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذرّيتها على النار » .

وهذا كذب ، واللاتي أحصن فروجهن لا يحصيهن إلا الله تعالى / ومن ذريتهن البر والفاجر ، ففضل فاطمة ليس بمجرد إحصان فرجها ، ثم الرافضة تشهد على كثير من أولادها بالكفر والفسوق وهم أهل السنة ، كما رفضت الرافضة زيد بن على ونابذوه .

ثم ذكر المهدي ، وأنه محمد المنتظر .

قلنا: ذكر ابن جرير وابن قانع وغيرهما أن الحسن بن علي العسكري لم يعقب<sup>(۱)</sup>، والإماميةُ تزعم أنه كان له ولد دخل سرداب سامرًا وهو صغير له سنتان أو ثلاث أو خس، وهذا لو كان موجوداً معلوماً لكان الواجب في حكم

<sup>(1)</sup> انظر ص٣٣ و٣٠٠ . وابن قانع هو أبو الحسين عبدالباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي الحافظ المتوفى في شوال سنة ٣٥١ عن ٨٦ سنة . سمع الحارث بن أبي أسامة وإبراهيم بن الهيثم البلدي وطبقتها وصنف التصانيف ، وكانت وفاة الحسن العسكري قريبة العهد من ولادته ، وشيوخه وذوو قرابته شهود عيان لزمن الحسن العسكري .

الله تعالى أن يكون في حضانة أمه ونحوها من أهل الحضانة (١) وأن يكون ماله عند من يحفظه ، فكيف يكون من يستحق الحجر والحضانة معصوماً إماماً للأمة ؟ ثم هذا \_ إن قدِّر وجوده أو عدمه \_ لا ينتفعون به في دين ولا علم ولا دنيا ، ولا حصل به لطف ولا مصلحة . فإن قيل بسبب ظلم الناس احتجب عنهم ، قيل : كان الظلم في زمن آبائه وما احتجبوا(٢) . ثم المؤمنون به قد طبقوا الأرض ، فهلا اجتمع بهم في وقت ، وكان يمكنه أن يأوي إلى بقعة

<sup>(</sup>١) وإن كان يومئذ ابن خمس سنين كها تزعم الإمامية فكان ينبغي أن يكون في حضانة عمه جعفر ، وأن يفرز له حقه من التركة التي جردت في ذلك الوقت بإشراف جعفر العسكري أخي الحسن العسكري . ومن احتياط جعفر العسكري ــ لما يحتمل أن يكون في بطون سراري أخيه من حمل ــ حبس جواري أخيه وحلائله ومنعهن من الاتصال بالرجال إلى أن مضت المدة الطبيعية لظهور الحمل فلم يظهر شيء ، ولا ادَّعي أحد منهم لا نرجس ولا غيرها أن لهن ولداً من الحسن العسكري ، ولا كان هناك أي سبب سياسي يدعو إلى إخفاء المولود أو الطفل حتى عن نقيب العلويين الذي كان عظيم العناية بتسجيل أسهاء مواليد هذه الأسرة في سجل رسمي، ووالد الطفل المزعوم كان يعيش طول حياته في أمان لا يتعرض له أحد من حاكم وغير حــاكم لا في حريته ولا في كرامته ، فأي موجب يدعو إلى إخفاء طفل لم يزاحم الخلفاء على خلافتهم ، ولا الحكام على كراسي حكمهم ، ولم يقم بثورة، ولا قاد عصابة لقتال أو فتنة ، ثم من عقيدتهم فيه أنه لا يموت حتى يجرد سيفه ويقتل الجميع إلا شيعته ، ففيم الخوف ولماذا يختبيء إن كان لا يموت ؟ والسرداب المزعوم لاشك أنه سراب موهوم ؛ لأن البيت الذي زعموا أن السرداب كان فيه قد صار تحت تصرف جعفر العسكري أخى الحسن العسكري ، وصاحب الدار أدري بالذي فيها . أما الذين اخترعوا خرافة أن للحسن العسكري ولداً في سرداب بيته فقد انقطعت صلتهم بالبيت ولم يكن يجوز لأحد منهم أن يدنو من البيت المعلوم فضلًا عن السرداب الموهوم، وابن الزيات أو السهان الذي كانت دكانه قريبة من البيت لم يدُّع هو ولاادُّعي أحد عنه أنه اتصل بجعفر العسكري بعد موت حسن العسكري أو بقيت له أية وسيلة للاتصال بذلك البيت ، غير أنه كانت توجد على مقربة من دكانه شجرة كان المستفتون من عامة الشيعة يكتبون استفتاءاتهم في رقاع ويدسون الرقاع مساء في ثقب بتلك الشجرة ، فإذا انصرف المستفتى جاء ابن الزيات إلى الشجرة وأخذ الرقعة من ثقبها وأعطاها لأحد أصحابه من المشتغلين بفقههم فيجيب عليها وتعاد إلى ثقب الشجرة لإيهام المستفتي أن الغائب الثاني عشر الذي لم يخلق ولم يتعلم هو الذي أجاب عليها! فهذه هي علاقتهم وعلاقة ابن الزيات بالسرداب أو الشجرة المزعوم أن السرداب قريب منها .

<sup>(</sup>٢) ولما تآمر صناديد الشيعة وعلى رأسهم نصير الدين الطوسي وابن العلقمي وابن أبي الحديد على قتل المسلمين ــحكاماً ومحكومين ــ وأزالوا بسيوف يأجوج ومأجوج دولة الإسلام، وألقوا عشرات الملايين من الكتب الإسلامية المخطوطة في نهر دجلة حتى كان ماؤه يجري أسود أياماً ، ــ

فيها شيعته ، فها حصل بهذا المعلوم مصلحة أصلًا غير الانتظار الطويل ، ودوام الحسرة والألم ، والدعاء بالمستحيل لأنهم يدعون له بالخروج والظهور من نحو أربعهائة وخمسين سنة ولا يجابون(١).

ثم ذكر (٢) حديث ابن عمر : « يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي . . . الحديث » .

قلنا: ذا حجة عليكم ، فإن لفظه: «يواطيء اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي » يعني اسمه (محمد بن عبدالله) لا (محمد بن الحسن) ، ثم قد رُوى عن علي رضي الله عنه أنه من ذرية الحسن لا الحسين(٣).

<sup>=</sup> فلماذا لم يظهر ساكن السرداب ويعلن نفسه ، وكان باعتقادهم لايزال حياً ولايزال بزعمهم إلى الآن حياً ويدعون له بأن يعجل الله فرجه ، فهل كانت تلك الفرصة غير صالحة لأن يعجل الله فرجه ؟ وما يمنعه الآن من الظهور وشيعته تملأ الأرض على ضفاف الرافدين وإيران ، فهل الظلم المزعوم موجود الآن أيضا ؟ ثم إنه في عقيدتهم مضمون الحياة من يوم ولد إلى أن يقوم فيقود شيعته إلى النصر ، فهاذا يخاف من هو مضمون الحياة ، وماذا يحمله على أن يدفن نفسه في ظلمات السرداب ولا يتمتع بمشاهدة مياه دجلة والفرات وما بينها من مغاني الجمال والجلال ؟ اللهم لك الحمد يارب على نعمة العقل ، والسعادة بصحة العقيدة وسلامة التفكير ، لا إله إلا أنت .

<sup>(</sup>١) وها قد مضى بعد ذلك ٦٦٤ سنة أخرى فزادت مدة غيبته على أحد عشر قرناً ، ولا يزالون يجأرون بأدعيتهم : عجل الله فرجه ! ترى أليس فيهم طول هذه المدة ذو نفس طاهر يستجيب الله له دعاءه ؟!

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) وفي أواخر مدة بني أمية كان بنو هاشم يرون أن المهدي هو صريح قريش محمد النف م الزكية بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ، وقيل اجتمعوا مرة بالأبواء من طريق مكة وفيهم الحسنيون والحسينيون ومن العباسيين إبراهيم الإمام والسفاح والمنصور وصالح ابن علي ، وعلى رأس الجميع عبدالله بن الحسن المثنى وابناه محمد وإبراهيم وبايعوا (محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ) باقتراح أبي جعفر المنصور العباسي ، وكان المنصور في طليعة المبايعين ، فلما صار الملك إليه في صدر الدولة العباسية \_ وكانت في عنقه بيعة لمحمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن – كان ذلك سبب حرصه على الخلاص منه ومن أحيه إبراهيم فيها زعمه الإخباريون ، والمهم من هذا الخبر أن بني هاشم كانوا يرون أن المهدي من ذرية الحسن لا من ذرية الحسين ، فلما واقق محمد بن عبدالله بن الحسن مدلول الحديث \_ باسمه واسم أبيه وفي كونه من =

ثم قال (1): « فهؤلاء الأئمة المعصومون الذين بلغوا الغاية في الكمال ، [ ولم يتخذوا مااتخذه غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك وأنواع المعاصي والملاهي وشرب الخمور والفجور . . قالت الإمامية : فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين ] (٢). وما أحسن قول بعض الناس :

إذا شئت أن ترضى لنفسكَ مذهباً فدع عنك قول الشافعي ومالك ووال أناساً قولهم وحديثهم ورالجوات من وجوه:

وتعلم أن الناس في نقل أخبار وأحمد والمرويّ عن كعب أحبار روى جدُّنا عن جبرئيل عن الباري»/ • ٢٠

(أحدها): أن دعوى العصمة في هؤلاء لم يذكر عليها حجة إلا ما ادعاه من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماماً معصوماً ليكون لطفاً ومصلحة في التكليف. وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه أدناها أن هذا \_ أي اللطف والمصلحة \_ مفقود لا موجود ، فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة ، ولو لم يكن في الدليل على انتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد لا في دين ولا دنيا ، ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف ، لكان هذا دليلاً على بطلان قولهم ، فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك .

<sup>=</sup> بني الحسن كما روي عن علي ــ بايعه بنو هاشم على أنه المهدي . وسواء أصابوا أو أخطأوا ، فإن الحديث لا يدل إلا على أن المهدي يواطيء اسمه اسم النبي على واسم ابيه اسم ابيه على . ولما اخترع الشيعة للحسن العسكري ابنا لم يكونوا يملكون تغيير اسم الحسن بعبدالله ، فاكتفوا بأن يزعموا أن الثاني عشر المخترع اسمه محمد ، وخذلهم نص الحديث . وعلى كل حال فالاخبار عن المهدي تحتاج إلى دراسة وتحقيق وتمحيص .

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) اقتضب الحافظ الذهبي في المختصر هذا البحث ببضعة أسطر. ولما كان من لباب الموضوع الذي ألف له الكتابان المردود عليه والمردود به ، رأينا أن لا نحرم قراءنا من الاطلاع على ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه ، وذلك من ٢ : ١٣٤ إلى ٢ : ١٤١ .

(الثاني) أن قوله «كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال » هو قول مجرَّد عن الدليل . والقولُ بلا علم يمكن كلَّ أحد أن يقابله بمثله . وإذا ادَّعى هذا الكمال فيمن هو أشهر في العلم والدين من العسكريين وأمثالها \_ من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين \_ كان ذلك أولى بالقبول ، ومن طالع أخبار الناس علم أن الفضائل العلمية والدينية المتواترة من غير واحد من الأئمة أكثرُ مما يُنقل عن العسكريين وأمثالهما من الصدق .

(الثالث) أن قوله «هؤلاء الأثمة » إن أراد به أنهم كانوا ذوي سلطان وقدرة معهم السيف فهذا كذب ظاهر ، وهم لا يدّعون ذلك ، بل يقولون إنهم عاجزون ممنوعون معلوبون مع الظالمين لم يتمكن أحد منهم من الإمامة إلا علي ابن أبي طالب، مع أن أمورآ استصعبت عليه (۱) ، ونصف الأمة \_ أو أقل أو أكثر \_ لم يبايعوه ، بل كثير منهم قاتلوه وقاتلهم ، وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه ، وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن مع علي ، بل الذين تخلفوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قاتل معه . وإن أراد به أنهم كان لهم علم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة ، فهذه الدعوى إن صحت لا توجب كونهم أئمة يجب على الناس طاعتهم ، كها أن استحقاق الرجل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إماما ، واستحقاقه أن يكون قاضياً لا يصيّره قاضياً ، واستحقاقه أن يكون قاضياً لا يصيّره قاضياً ، واستحقاقه أن يكون إماما . وكذلك خلف من ينبغي أن يكون إماما . وكذلك الحكم بين الناس إنما يُفصله ذو سلطان وقدرة ، لا مَن يستحق أن يُومً وإن القضاء . وكذلك الجند إنما يُقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يُؤمَّر وإن

<sup>(</sup>١) ومنها تقصير شيعته في الطاعة له ، ورغبته من صميم قلبه أن يقيم الحد على قتلة عثمان وقيام الموانع من شيعته دون ذلك ، وظهور الإلحاد والكفر في صفوف أوليائه بانخداعهم لدسائس ابن السوداء حتى اضطر إلى تحريق فريق ونفي فريق ، ثم انشقاق الذين خرجوا عليه بعد أن كانوا من شيعته ، إلى غير ذلك مما كان هو نفسه يشكوه ويتحدث عنه .

كان يستحق أن يُؤَمَّر . وفي الجملة الفعل مشروط بالقدرة ، وكل من ليس له قدرة وسلطان على الولاية والإمارة لم يكن إماماً ، وإن كان استحق أن يجعل له قدرة حتى يتمكن . فكونه يُشرَع أن يمَكَّن ، أو يجب أن يمكن ، ليس هو نفس التمكن . والإمامُ هو المتمكن القادر ، وليس في هؤلاء من هو كذلك إلا علي تقدم .

(الرابع): أن يقال: ماتعنون بالاستحقاق؟ أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان يجب أن يولى الإمامة دون سائر قريش، أم تريدون أن الواحد منهم من جملة من يصلح للخلافة؟ فإن أردتم الأول فهو ممنوع مردود(١). وإن أردتم الثانى فذلك قدر مشترك بينه وبين خلق كثير من قريش.

(الخامس): أن يقال: الإمامُ هو مَن يُقتدَى به. وذلك على وجهين: أحدهما: أن يُرجَع إليه في العلم والدين بحيث يطاع باختيار المطيع لكونه عالما بأمر الله عزَّ وجل، آمراً به، فيطيعه المطيع لذلك وإن كان عاجزاً عن إلزامهم المطاعة. والثاني: أن يكون صاحب يد وسيف بحيث يطاع طوعاً وكرها، قادراً على الزام المطيع بالطاعة وقوله تعالى: ﴿ يَكَالَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا الْطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَولِي اللّهَ وَأَولِي اللّهَ وَأَولِي اللّهَ وَأَلِي عَلَيْكُوا اللّهَ وَأَلِي عُوا اللّه وَأَلِي اللّه وَاللّه الللّه وَاللّه وَلّه الللّه وَلّه وَ

<sup>(</sup>١) لأن الأحاديث الصحيحة تنص على إمامة قريش ، ولا تخص طائفة منهم دون طائفة . (٢) أي العشرة بعد على .

وإن أريد بذلك أنهم أئمة في العلم والدين يطاعون مع عجزهم عن إلزام غيرهم بالطاعة فهذا قدرٌ مشترك بين كل من كان متصفاً بهذه الصفات . ثم إما أن يقال : قد كان في أعصارهم من هو أعلمُ منهم وأَدْيَن ، إذ العلمُ المنقول عن غيرهم أضعاف العلم المنقول عنهم ، وظهور آثار غيرهم في الأمة أعظم من ظهور آثارهم في الأمة، والمتقدّمون منهم ـ كعليّ بن الحسين، وابنه أبي جعفر، وابنه جعفر بن محمد ــ قد أُخِذَ عنهم من العلم قطعةٌ معروفة، وأخِذَ عن غيرهم أكثر من ذلك بكثير كثير، وأما من بعدَهم فالعلم المأخوذ عنهم قليلُجداً، ولاذِكْرَ لأحد منهم في رجال أهل العلم المشاهير بالرواية والحديث والفتيا ولاغيرهم من المشاهير بالعلم ، ومايُذكر لهم من المناقب والمحاسن فمثله يوجد لكثير غيرهم من الأمة. وأما أن يقال أنهم أفضلُ الأمة في العلم والدين(١)... فعلى التقديرين فإمامتهم ـ على هذا الاعتبار ـ لا يُنازع فيها أهل السنّة، فإنهم متفقون على أنه يؤتمُّ بكل أحد فيها يأمر به من طاعة الله ، ويدعو إليه من دين الله ، ويفعله مما يحبُّه الله ، فما فعله هؤلاء من الخير ودعوا إليه من الخير فإنهم أئمة فيه يقتدَى بهم في ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَامِنْهُمَّ أَبِمَّةً يَهَدُونَ بِأُمْرِهَا لَمَّاصَبُرُواْ وَكَانُواْ بِنَايَدِينَا يُوقِنُونَ ﴾ (السجدة ٢٤)، وقد قال تعالى لإبراهيم : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا ﴾ (البقرة ١٢٤)، ولم يكن ذلك أن جعله ذا سيف يقاتل به جميع الناس، بل جعله بحيث يجب على الناس إتباعه سواء أطاعوه أم عصوه . فهؤلاء الأئمة في الدين أسوة أمثالهم ، فأهلَ السنّة مقرون بإمامة هؤلاء فما دلت الشريعة على الإئتمام بهم فيه ، كما أن هذا الحكم ثابت لأمثالهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وأبي بن كعب ومُعاذ وأبي الدرداء وأمثالهم من السابقين الأوَّلين ، ومثل سعيد بن المَسيّب وسليمان بن يُسار وعُبيد الله بن عبدالله وعُرْوَة بن الزُّبَير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن

<sup>(</sup>١) الكلام هنا منقطع في الأصل ٢ : ١٣٥ ولعله « فهو مخالف للواقع » أو ماهو بمعنى ذلك .

عبدالرحمن وخارجة بن زيد وهؤلاء فقهاء المدينة ، ومثل عُلقَمة والأسود بن زيد وأسامة ومحمد بن سيرين والحسن البصري ، ومثل سالم بن عبدالله بن عمر ، ومثل هشام بن عروة وعبدالرحمن بن القاسم (۱) والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد ، ومثل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم . لكن المنقول الثابت عن بعض هؤلاء من الحديث والفتيا قد يكون أكثر من المنقول الثابت عن الآخر ، فتكون شهرته لكثرة علمه أو لقوَّة حجته أو نحو ذلك ، وإلا فلا يقول أهل السنة إن يحيى بن سعيد وهشام بن عروة وأبا الزناد أولى بالاتباع من جعفر بن يحمد ، ولا يقولون إن الزَّهري ويحيى بن أبي كثير وحماد بن أبي سلمة وسليان بن يَسار ومنصور بن المعتمر أولى بالاتباع من أبيه أبي جعفر الباقر ، ولا يقولون إن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسالم بن عبدالله أولى بالاتباع من عليّ بن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسالم بن عبدالله أولى بالاتباع من عليّ بن الحسين ، بل كل واحد من هؤلاء ثقة فيها ينقله مصدَّق في ذلك(۲) ، ومابيّنه من الحسين ، بل كل واحد من هؤلاء ثقة فيها ينقله مصدَّق في ذلك(۲) ، ومابيّنه من مصدَّق في الرواية والإسناد ، وإذا أفتى بفتيا وعارضه غيره رُدَّ ماتنازعوا فيه إلى مصدَّق في الرواية والإسناد ، وإذا أفتى بفتيا وعارضه غيره رُدَّ ماتنازعوا فيه إلى

<sup>(</sup>١) ابن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو أقدم من عالم مصر الذي تقدم التعريف به في هامش ص ٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) بشرط أن يكون الرواة عنه من أهل الصدق. وقد أطال بعض سفهاء الشيعة ألسنتهم على الإمام محمد بن إساعيل البخاري \_ وهو أمير المؤمنين في الحديث \_ بدعوى أنه قصر في التحديث عن أهل البيت ، وهو لم يقصر في تحرّي المروي عنهم ، لكنه شرط للرواية عن الرواة شروطا لم تتوفر في كثير ممن يزعمون الرواية عن أهل البيت ، بل تبين له أن أكثر الرواة عنهم كذبة ، وهو لم يؤلف كتابه ليشحنه بأكاذيب الكاذبين . وقد تقدم في صدر هذا الكتاب ( ص٢٣ \_ كذبة ، وهو لم يؤلف كتابه ليشحنه بأكاذيب الكاذبين . وقد تقدم في صدر هذا الكتاب ( ص٢٣ \_ وأن الحديث يكتب عن كل مبتدع إذا عرف بالصدق ولم يكن داعية لبدعته ، إلا الشيعة فانهم وأن الحديث يكتب عن كل مبتدع إذا عرف بالصدق ولم يكن داعية لبدعته ، إلا الشيعة فانهم والمسلمون يكفيهم أكاذيب الشيعة واختلاقهم في التاريخ ، فهل يريدون من البخاري أن ينخدع والمسلمون يكفيهم أكاذيب الشيعة واختلاقهم في التاريخ ، فهل يريدون من البخاري أن ينخدع لأكاذيبهم في الدين أيضاً ؟

الله ورسوله كما أمر الله بذلك وهذا حكم الله ورسوله بين هؤلاء جميعهم ، وكذا كان المسلمون على عهد رسول الله على وعهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم .

(السادس): أن يقال: قوله: «لم يتخذوا مااتخذه غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك والمعاصي» كلام باطل، وذلك أنه إن أراد أن أهل السنة يقولون: إنه يؤتم بهؤلاء الملوك فيها يفعلونه من معصية الله ، فهذا كذب عليهم ، فإن علماء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل السنة متفقون على أنه لا يُقتدى بأحد في معصية الله ، ولا يُتخذ إماماً في ذلك ، وإن أراد أن أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيها يُحتاج إليه في طاعة الله ، ويعاونونهم على مايفعلونه من طاعة الله ، فيقال له : إن كان اتخاذهم أئمة بهذا الاعتبار محذوراً فالرافضة أدخل منهم في ذلك ، فإنهم دائماً يستعينون بالكفار والفجار على مطالبهم ، ويعاونون الكفار والفجار على كثير من مآربهم (۱)، وهذا أمر مشهود في كل زمان ومكان ، ولو لم يكن إلا صاحب هذا الكتاب منهاج الندامة وإخوانه فإنهم يتخذون المُغل والكفّار والفسّاق والجهال أئمة بهذا الاعتبار .

(السابع) أن يقال: الأئمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه وادَّعى عصمتهم ليس لهم سلطان تحصل به مقاصد الإمامة، ولا يكفي الائتمام بهم في طاعة الله ولا في تحصيل مالا بدَّ منه مما يعين على طاعة الله . فإذا لم يكن لهم ملك ولا سلطان لم يمكن أن تصلي خلفهم جمعة ولا جماعة ،

<sup>(</sup>١) والنصير الطوسي شيخ المؤلف الرافضي المردود عليه مثل واضح على استعانة علماء الرافضة بالملوك الكفار والفجار وإعانتهم والعمل في خدمتهم ، وقد نقلنا في هامش ص ٢٦ عن كتابهم (روضات الجنات) ص ٥٧٨ الطبعة الثانية أن هذه الخيانة المخزية أعظم مفاخر الطوسي عندهم . وجميع الملوك الوثنيين من هولاكو إلى خدابنده الذي ألف الرافضي كتابه باسمه كان علماء الشيعة في خدمتهم ، يعينونهم ويستعينون بهم . وخدابنده قبل أن يتشيع كان وثنيا ، وهو عند المؤلف الرافضي أحب إليه من أبي بكر وعمر اللذين لم يخلق الله حكاماً بعد النبيين أسمى منها منزلة ولا أحسن عملا .

ولا يكونون أئمة في الجهاد ، ولا في الحج ، ولا تقام بهم الحدود ، ولا تُفصل بهم الخصومات ، ولا يَسْتوفي الرجل بهم حقوقه التي عند الناس والتي في بيت المال ، ولا يُؤمَن بهم السبيل ، فإن هذه الأمور كلها تحتاج إلى قادر يقوم بها ، ولا يكون قادراً إلا من له أعوان على ذلك ، وهؤلاء لم يكونوا قادرين على ذلك بل القادر على ذلك كان غيرهم ، فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز كان جاهلًا ظالماً ، ومن استعان عليها بمن هو قادرٌ عليها كان مهتدياً مسدّداً ، فهذا يحصّل مصلحة دينه ودنياه والأوّل تفوته مصلحة دينه ودنياه .

(الثامن) أن يقال: دُعوىٰ كون جميع الخلفاء كانوا مشتغلين بما ذكره من الخمور والفجور كذبٌ عليهم، والحكايات المنقولة في ذلك فيها ماهو كذب (١). وقد علم أن فيهم العدل والزاهد كعمر بن عبدالعزيز والمهتدي بالله (٢)، وأكثرهم لم يكن مظهراً لهذه المنكرات من خلفاء بني أمية وبني العباس (٣)، وإن كان أحدهم قد يبتلي ببعض الذنوب وقد يكون تاب منها، وقد تكون له

<sup>(</sup>١) ومن ذلك الكذب على يزيد بما شهد له بالبراءة منه محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية ( انظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ٨ : ٣٣٣ ) ونقلناه في التعليقات على ( العواصم من القواصم ) ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨ وقلنا إنه تربي وشب في أخبية البدو عند أخواله من قضاعة ، وقد أعانت أباه على تربية الرجولة فيه أمه ميسون بنت بحدل التي تقول :

لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلى من قصر منيف فإذا كان يزيد مظلوماً بما شحنوا به كتب الأخبار من الكذب عليه ، فكم لأكاذيبهم من ضحايا سيحاسبهم الله على ما اقترفوه في تشويه سمعتها من آثام .

<sup>(</sup>٢) للمهتدي بالله الخليفة العباسي ( ٢٢٢ ــ ٢٥٦ ) تاريخ حافل بالفضائل التي ماحدَّثُ بها أحداً من الذين يدعون معرفة التاريخ والأدب في هذا العصر إلا رأيتهم يجهلون كل شيء عنه ، وكان من حقه وحق التاريخ الإسلامي أن تكون بين أيدي الناس عشرات المؤلفات عن تاريخ حياته الطيبة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) تاريخ خلفاء بني أمية وبني العباس كتبه وأذاع الروايات عن أخباره مؤلفون أكثرهم من الشيعة أو الشعوبية ، فأفسدوا على هذه الأمة تاريخها وشوهوا محاسن ماضيها ، ولو تفرغ أهل الألمية لدراسة تاريخنا لتمكنوا من تصحيح الكثير من هذه المفتريات .

حسنات كثيرة تمحو تلك السيئات ، وقد يُبتلي بمصائب تكفّرها عنه(١) ، ففي الجملة الملوك حسناتهم كثيرة وسيئاتهم ، والواحد من هؤلاء وإن كان له ذنوب ومعاص لا تكون لأحاد المؤمنين ، فلهم من الحسنات ماليس لأحاد المسلمين ــ من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، وجهاد العدوّ، وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيها ومنع كثير من الظلم ، وإقامة كثير من العدل \_ ونحن لا نقول إنهم كانوا سالمين من ذلك ، لكن نقول : وجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين ـ ولاة الأمور وعامتهم ـ لا يمنع أن يشارك فيها يعلمه من طاعة الله ، وأهل السنة لا يأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا في طاعة الله لا في معصيته ، ولا ضرر على من وافق [أحداً] في طاعة الله إذا انفرد عنه بمعصية لم يشركه فيها ، كما أن الرجل إذا حجَّ مع الناس فوقف معهم وطاف لم يضرُّه كونَ بعض الحجاج له مظالم وذنوب ينفرد بها ، وكذلك إذا شهد مع الناس الجمعة والجهاعة ومجالسَ العلم وغزا معهم لم يضره كون بعض المشاركين له في ذلك له ذنوب يختص بها ، فولاة الأمور بمنزلة غرهم : يُشارَكون فيها يفعلونه من طاعة الله ، ولا يُشارَكون فيها يفعلونه من معصية الله ، وهذه كانت سيرة أهل البيت مع غيرهم ، فمن اتبعهم في ذلك فهو المقتدي بهم دون من تبرًّأ من السابقين الأولين وجمهورِ أهل العلم والدين وظاهَرَ على عداوتهم الكفَّارَ والمنافقين ، كها يفعله من يفعله من الرافضة الضالين .

(التاسع) أن يقال: إمامٌ قادرٌ ينتظم به أمر الناس في أكثر مصالحهم،

<sup>(</sup>١) من الظواهر التي أحب أن ألفت إليها أنظار الباحثين من أفاضل المسلمين أن الشيعة لا يعترفون للبشر أنهم بشر ، فهم عندهم إما ملائكة معصومون بل فوق الملائكة ، وإما أبالسة معمونون بل أخس من الأبالسة ، ومن هنا اعتقدوا العصمة في غير الأنبياء من بعض البشر ، وتحاملوا بالكذب والافتراء على من اضطغنوا لهم الحقد والبغضاء من أعيان المسلمين وولاة أمورهم ودعاة الحق والخير فيهم ، من أبي بكر وعمر إلى محب الدين الخطيب ، ولو لم يفعلوا ذلك لزال عنهم اسم التشيع ، لأن التشيع هو التحزب والتعصب ، ونعوذ بالله من التحزب والتعصب .

بحيث يُؤمَنُ به السبيل ، ويُقام به مايقام من الحدود ، ويُدفع به مايدفع من الظلم ، ويُحصل به ما يحصل من جهاد العدوّ ، ويُستوفى به مايُستوفى من الحقوق خيرٌ من إمام معدوم لا حقيقة له ، والرافضة يدعون إلى إمام معصوم ، وليس عندهم في الباطن إلا إمام معدوم وفي الظاهر إمام كفور أو ظلوم(١)، فأئمة أهل السنة ــ ولو فَرض فيهم من الظلم والذنوب ــ خيرٌ من الأئمة الظاهرين الذين تعتمدهم الرافضة ، وخير من إمام معدوم لا حقيقة له . وأما الأئمة الباقون الذين كانوا موجودين فأولئك يأتم بهم أهل السنة كما يأتمون بأمثالهم ، فهم وأمثالهم أئمة ، ومن أئتم بهؤلاء وأمثالهم من سائر المسلمين كان خيراً ممن ائتمَّ بهم وحدهم ، فإن العلم روايةً ودراية ، كلما كثر فيه العلماء واتفقوا عليه كان أقوى وأولى بالاتباع ، فليس عند الشيعة خيرٌ إلا وأهلُ السنة يشركونهم فيه ، والخير الذي اختصُّ به أهل السنة لا يشركهم فيه الشيعة . (العاشر) أن يقال: ماذكره هذا الإمامي يمكن كل واحد من أهل السنة أن يعارضه بما هو أقوى منه ، فإنه [ يقال ](٢) عن مثل سعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين ومطرِّف بن الشخير ومكحول والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسالم بن عبدالله ـ وماشاء الله من التابعين وتابعيهم .. : هؤلاء أئمة فيها يمكن الائتهام فيه بهم من الدين ، وعلي بن الحسين وابنه وجعفر بن محمد وغيرهم هم أيضاً أئمة أهل السنة والجماعة بهذا الاعتبار . فلم تأتمُّ الشيعةُ بإمام ذي علم وزهد إلا وأهل السنة يأتمون به وبجهاعة آخرين يشاركونهم في العلم والزهد ، بل هم أعلمُ منه وأزهدُ ، ومااتخذ أهلُ السنة إماماً من أهل المعاصى إلا وقد اتخذت الشيعةُ إماماً من أهل المعاصي شرًّا منه ، فأهلَ السنة أوْلي بالائتمام بأثمة الظلم في غير ماهم

<sup>(</sup>١) كملوك المغل الوثنيين الذين أعانهم الشيعة على الخلفاء العباسيين الهاشميين.

<sup>(</sup>٢) في النسخة المطبوعة من الأصل ٢: ١٣٧ « يقول » ، وقد صححناها بما دل عليه سياق القول ؛ لأن المردود عليه لا يقول بإمامة هؤلاء ، بل الذي يقول بذلك جمهور المسلمين من غير الرافضة .

ظالمون فيه ، فهم خير من الشيعة في الطرفين . (الحادي عشر) قوله : «قالت الإمامية : فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين » .

<sup>(</sup>١) وتغلغل الدعوة الإسلامية بعد هؤلاء الثلاثة في آفاق المشرق والمغرب ووصولها إلى القارة الأوربية إنما كان بجهاد الخلافة الأموية وعزائم رجالها.

<sup>(</sup>٢) وذلك لشؤم شيعته الذين انقسموا عليه في النهاية وحاربه بعضهم وحاربهم ، وشيعته المعاصرون له كانوا أخف مسئولية من الذين خلفوهم في التشيع وتفننوا في توجيه دينهم إلى غير أهدافه الأولى حتى كاد يكون شيئا آخر مخالفا للإسلام .

<sup>(</sup>٣) كما فعلوا بزعامة النصير الطوسي وابن العلقمي عندما زحفت يأجوج ومأجوج على عاصمة الإسلام بغداد بقيادة هولاكو.

<sup>(</sup>٤) كموقفهم من هجهات الصليبيين والتتار على بلاد الإسلام ، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شاهد عيان لذلك في معارك الإسلام لصدّ الغزو التوراني .

يوم القيامة بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، وبين من عاداهم من الأولين والآخرين كما يحكم بين المسلمين والكفار .

(الثاني عشر) أن يقال: هذا التظلم ممن هو؟ إن قلتم ممن ظلم علياً كأبي بكر وعمر \_ على زعمكم \_ فيقال لكم : الخصمُ في ذلك عليّ ، وقد مات كما مات أبو بكر وعمر ، وهذا أمر لا يتعلق بنا ولا بكم إلا بطريق بيان الحق وموالاة أهله ، ونحن نبين بالحجج الباهرة أن أبا بكر وعمر أولى بالعدل من كل أحد سواهما من هذه الأمة(١)، وأبعدُ عن الظلم من كل من سواهما ، وأن علياً لم يكن يعتقد أنه إمامُ الأمة دونهما كما نذكر هذا في موضعه إن شاء الله . وإن قلتم : نتظلم من الملوك الذين منعوا هؤلاء حقوقهم من الإمامة ، فهذا فرعٌ على كون هٰؤلاء الإثني عشر كانوا يطلبون الإمامة ، أو كانوا يعتقدون أنهم أَثْمَةُ الأمة المعصومون ، وهذا كذب على القوم ، وسواء كان صدقاً أو كذباً فالله يحكم بين الطائفتين إن كانوا مختصمين ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُواْفِيهِ يَخُنْلِفُونَ ﴾ (الزمر ٤٦) ، وإن كان التظلم من بعض الملوك الذين بينهم وبين هؤلاء منازعة في ولاية أو مال فلا ريب أن الله يحكم بين الجميع كما يحكم بين سائر المختصمين ، فإن نفس الشيعة بينهم من المخاصمات أكثر مما بين سائر طوائف أهل السنة ، وبنو هاشم قد جرى بينهم نوعٌ من الحروب ، وجرى بين بني حسن وبني حسين من الحروب مايجري بين أمثالهم في هذه الأزمان،

<sup>(</sup>١) ومن كل أمة إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة ، ومن أظلم بمن يتظلم من أبي بكر وعمر ؟ بل ما أحمقه وأسخفه وأبعده عن إدراك أسمى المعاني الإنسانية ! إن الذي يكره أبا بكر وعمر لا يجد فيها ما يكرهها لأجله إلا دينها الذي رفعها إلى منزلة الكمال الإنساني ، فهو يكرهها كرها بالدين الذي اتبعاه وحملا أعباءه وأماناته ، فكانا خير أمناء الله على الأرض ، ومع ذلك فإننا لا ندعي لهما المعصمة ، فالعصمة لا تكون إلا لنبي ، ولكن ندعي لهما أنهما أكمل خلق الله بعد رسول الله يتغير . ولا تزال كلمة على كرم الله وجهه على منبر الكوفة ترن في أذن التاريخ ولن ينساها ، وهي قوله رضي الله عنه : « خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » وهو الذي قال « لا أوتى بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا أقمت عليه حد المفتري » .

والحروب في الأزمان المتأخرة بين بعض بني هاشم وبين غيرهم من الطوائف أكثر من الحروب التي كانت في أول الزمان بين بعض بني أمية وبعض بني هاشم (۱)، لا لشرف نسب أولئك \_ فإن نسب بني هاشم أشرف \_ لكن لأن خير القرون هو القرن الذي بعث فيه النبي على ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم (۲) ، فالخير في تلك القرون أكثر ، والشر فيها بعدها أكثر ، وإن كان

<sup>(</sup>١) وكما كان بين بعض بني أمية وبعض بني عمومتهم من بني هاشم اختلاف كان بينهما أيضا مودَّة وتصاهر وتعاون ، ولو شاء مؤرخ أن يستقصي ماكان بين هاتين الأسرتين الشريفتين من أواصر الصداقة والرحم ، وما ترتب على هذه الصداقة والرحم من محبة وتراحم ، وأن يدون ذلك في كتاب مدعم بالأسانيد \_ لتبين له وللناس أن ذلك هو الأصل وأن حوادث الاختلاف كانت أمراً عارضاً . وما أصدق قول خالد بن يزيد بن معاوية \_ وكتب به إلى الحجاج يصحح له خطأ من أخطائه ــ : « إنها قريش يقــارع بعضها بعضاً ، فإذا أقرُّ الله الحق قراره كَان تقاطُّعهم وتراحمهم على قدر أحلامهم وفضلهم ، ، أي إن الذين يجنحون منهم إلى التراحم يعدون \_ في تقاليد قريش ــ أرجح أحلاماً وأعظم فضلًا من الذين يجنحون إلى التقاطع ، وهذه المعاني السامية تفهمها أمية وتعرف قدرها ، وتفهمها هاشم وتعرف قدرها ، والرافضة في شاغل عن ذلك برفضهم ، فهم في وادٍ وأمية وهاشم في وادٍ غيره ، والمهمة التي يعيش الرافضة للقيام بها هي تأريث الشر واضطغان الحقد والبغضاء لحقائق الإسلام والتناهي عن الخبر . وفي جمادي الأولى من سنة ١٣٦٥هـ كتبتُ في التنويه بهذه السنة من سنن قريش وتقاليدها كلمة في صحيفة ( الفتح ) العدد ٨٣٤ ص ٦ – ٧ لمناسبة مرثية نظمها الإمام يحيى بن محمد حميد الدين عند وفاة الإمام الضحياني ، مع أنها سبق لهما أن اختلفًا على الإمامة في أيام الحكم العثماني في اليمن واقتتلا زمنًا طويلًا ، ولم يمنع ذلك الاختلاف الإمام يحيى من أن يرثى خصمه بعد وفاته ، لأن هذه السنة من سنن قريش يتوارثها العلماء بها منهم . وسيبقى ذلك مادام في الدنيا علماء من قريش متخلقون بأخلاق الإسلام ، وإن كره ذلك مؤرثو الفتنة بين أشراف العرب وأعلام المسلمين ، وكلُّ يعمل على شاكلته .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري ( ك ٢٦ ب ١ ) أن النبي على قال «خير أمتي قرني ( أي الصحابة ) ، ثم الذين يلونهم ( يعني التابعين ) ، ثم الذين يلونهم » . وتحديد ذلك إلى نهاية الدولة الأموية ، وقد يلتحق به زمن الخلفاء الأولين من بني العباس . قال الحافظ بن حجر في تفسير هذا الحديث من ( فتح الباري ) ج ٧ ص ٤ : ( اتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين \_ بمن يقبل قوله \_ من عاش إلى حدود ٢٢٠ ، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً ، وأطلقت المعتزلة ألسنتها ، ورفعت الفلاسفة رءوسها ، وامتحن أهل العلم لبقولوا بخلق القرآن ، وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن \_ أي إلى زمن الحافظ ابن حجر ٢٧٣ \_ ٢٥٠ م وظهر قوله على " \* ثم يفشو الكذب » ظهوراً بيناً حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات . )

التظلم من أهل العلم والدين الذين لم يَظلموا أخداً ولم يعاونوا ظالماً ولكن يذكرون مايجب من القول علماً وعملاً بالدلائل الكاشفة للحق ، فلا يشك من له أدنى عقل أنه من شبَّه مثلَ مالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأمثالهم بمثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم(١) وأمثالها من شيوخ الرافضة إنه لمن أظلم الظالمين ، وكذلك من شبّه القَدَريِّين النغمي (٢) والكراجُكي (٣) وأمثالهما بمثل أبي علي وأبي هاشم والقاضي عبدالجبار وأبي الحسين البصري إنه لمن أظلم الظالمين ، وهؤلاء(١) شيوخ المعتزلة ، دع محمد بن هيضم وأمثاله والقاضي أبا بكر بن الطيب وأمثاله من متكلمة أهل الإثبات ، دع أهلَ الفقه والحديث والتصوف كأبي حامد الاسفرايني وأبي زيد المروزي وأبي عبدالله بن بطة وأبي بكر عبدالعزيز وأبي بكر الرازي وأبي الحسن القزويني وأبي محمد بن أبي زيد وأبي بكر الأبهري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبدالله بن منده وأبي الحسين بن ميمون وأبي طالب المكي وأبي عبدالرحمن السلمي وأمثال هؤلاء فها من طائفة من طوائف أهل السنة على تنوَّعهم إذا اعتبرتها إلا وتحققتها أعلمَ وأعدلَ وأبعدَ عن الجهل والظلم من طائفة الروافض ، فلا يوجد في أحد منهم(٥) معاونةً ظالم إلا وهو في الرافضة أكثر ، ولا يوجد في الشيعة عدلٌ عن ظلم ظالم إلا وهو في هؤلاء

<sup>(</sup>١) اللذين تقدم التعريف بها في هامش ١٠ص ٢٥ \_ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من يسمى منهم بهذا الاسم ، ولعله محرف عن النعماني ، وهو محمد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب المعروف بابن أبي زينب ، تلميذ الكليني المتوفى سنة ٣٢٩ وابن عقدة الهمداني المتوفى سنة ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) كانت في الأصل (٢: ١٣٩): والكركجي، والصواب إن شاء الله ما أثبتناه، وتقدم التعريف بالكراجكي في هامش ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) يعني أبا علي الجبائي وابنه أبا هاشم والقاضي عبدالجبار وأبا الحسين البصري .

<sup>(</sup>٥) أي من أعلام طوائف أهل السنة الذين ذكر شيخ الإسلام أسماء بعضهم على سبيل التمثيل.

أكثر(١) وهذا أمر يشهد به العيان والسماع لمن له اعتبار ونظر ، ولا يوجد في جميع الطوائف أكذب منهم ، ولا أظلمُ منهم ، ولا أجهلُ منهم ، وشيوخهم يقرُون بألسنتهم يقولون : ياأهل السنّة أنتم فيكم فُتُوَّة ، لو قدرنا عليكم ماعاملناكم بما تعاملونا به عند القدرة علينا .

(الثالث عشر) أن يقال: هذا الشعر الذي استشهد به واستحسنه (۲) هو قول جاهل، فإن أهل السنة متفقون على ماروى جدهم (۳) عن جبريل عن الباري، بل هم يُقبلون مجرد قول الرسول على ويؤمنون به ولا يسألونه: من

<sup>(</sup>١) زار القاهرة قبل الحرب العالمية الأولى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ، وكنت أنا وهو في صدر شبابنا ، فكان يتردد يوميا على مكتبتنا وكانت حينئذ في شارع عبدالعزيز لأن نزعة العروبة كانت تجمع بيننا ، وكان يملي عليّ ما ينظمه في شكوى العرب من الترك ، ومن ذلك قصيدة له يقول فيها :

فيا قريش الحمس يالخالب وياليوث تخلب ووائيل ماترك الترك لكم حمية وماأفادوكم سوى التخاذل بسلة البيض وهنز الذابل لمسا إلامساعير يشورون وهي طويلة . وتعرُّف عندنا بشيخنا الشيخ طاهر الجزائري وأحمد تيمور باشا رحمهما الله فدعانا أحمد تيمور باشا إلى قضاء يوم في منزله بعين شمس ، وفي أثناء السمر هناك توسع كاشف الغطاء في الحديث عن أدباء الشيعة ومؤرخيهم وشعرائهم ، وافتخر بأن عددهم أكثر من نسبة عدد الشيعة إلى جموع أهل السنة ، فقال له الشيخ طاهر : ليس العبرة بكثرة عدد الأدباء والمؤرخين والشعراء ، بل بكثرة من يقيم الحق ويتحراه صادقا مخلصا أينها ذهب به الحق ولو خالف مذهب طائفته ، قال الشيخ طاهر : ونحن قد راقبنا سيرة أهل العلم والأدب في مختلف الطوائف فرأينا أكثر ما خولف به الحق تعصباً وتعنتاً كان من ناحيتكم ، بل لاحظت أن كل أديب ومؤرخ منكم يرى فرضا عليه أن يخترع ما لم يسبقه إليه سلفه من خبر موضوع أوقصة مخترعة تشويها لـــيرة السلف ، فإذا رجعنا إلى الكتب المتقدمة عليه لا نجد لذلك أثراً ، فكأن الواحد منهم يرى من زكاة تشيعه أن يخترع ما يشين سيرة خيار المسلمين ليتناقله الناس بعده ويحسبه الجاهلون حقا ، إن الفضيلة التي كان يدعو إليها الأنبياء والحكماء ورجال الإصلاح في كل عصر تكاد تنحصر في تحري الحق وإقامته والرجوع إليه والنزول عنده عن رضا وارتياح ، ولو شئنا أن نعد في رجالكم من تنطبق عليه هذه الأوصاف لا نكاد نجد أحداً.

<sup>(</sup>٢) وهو الذي تقدم في ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) أي جد آل البيت على مافي الشعر المذكور.

أين علمت هذا ؟ لعلمهم بأنه معصوم ﴿ وَمَايَنظِقُ عَنِ ٱلْهُوَكَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ بُوحَىٰ ﴾ : (النجم ٣ \_ ٤)، وإنما سُمُّواأهلَ السنَّة لاتباعهم سنَّته عليه الكنَّ الكنَّ الشأن في معرفة مارواه جدُّهم ، فهم (١) يطلبون ذلك من الثقات الأثبات ، فإن كان عند العلويين علم شيء من ذلك استفادوه منهم ، وإن كان عند غيرهم علم شيءٍ من ذلك استفادوه منه ، وأما مجرَّدُ كونِ جدِّهم روى عن جبريل عن الباري إذا لم يكونوا عالمين به فيا يُصنَع لهم ؟ والناس لم يأخذوا قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلا لكونهم يسندون أقوالهم إلى ماجاء به النبي عِيرٌ ، فإن هؤلاء من أعلم الناس بما جاء به وأتبعهم لذلك وأسَدُّ اجتهاداً في معرفة ذلك واتباعه ، وإلا فأيُّ غرض للناس في تعظيم هؤلاء ؟ وعامَّة الأحاديث التي يرويها هؤلاء يرويها أمثالهم ، وكذلك عامة مايجيبون به من المسائل كقول أمثالهم ، ولا يجعل أهلُ السنة قولَ واحد من هؤلاء معصوماً يجب اتباعه ، بل إذا تنازعوا في شيء ردُّوه إلى الله والرسول ، واعتبر ذلك بما تشاهده في زمانك من أهل العلم بالقرآن والحديث والفقه ، فإنك تجد كثيراً من بني هاشم لا يحفظ القرآن ، ولا يعرف من حديث النبي ﷺ إلا ماشاء الله ، ولا يعرف معاني ذلك(٢) ، فإذا قال هذا :

<sup>(</sup>١) أي أهل السنة .

<sup>(</sup>٢) وأنا قد عاشرت أكبر ملوك بني هاشم في هذا العصر ولازمته من شوال ١٣٣٤هـ إلى شعبان ١٣٣٧هـ، ووصفت فضائله ومواطن ضعفه في مقالة لي بمجلة (الزهراء) الصادرة في ١٥ ربيع الأول ١٣٤٧ (١: ١٩٠ ـ ٢٠٠) ومما جاء فيها (ص ١٩٩) مانصه: «أراد مرة أن يشنع على الوهابية فاتهمهم باطلاً بأنهم يهينون النبي على ، وكأن هذا الأمر إذا صح يحتاج إلى نص من الشرع على قبحه فأراد أن يستدل بآية من القرآن على عظم منزلة الرسول على من ربه فأورد آية في لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ﴾ ولكنه وقف عند قول « عزيز عليه » وأرجع ضمير « عليه » إلى المولى سبحانه ، وجعل معنى « عزيز » أنه ذو مكانة عظيمة عند الله! هذا مبلغ فهمه للكتاب والسنة » انتهى ماكتبته في سنة ١٣٣٤هـ عيا شهدته بنفسي بين شوال ١٣٣٤ وشعبان فهمه للكتاب والسنة من عصرنا على ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولا يريد شيخ الإسلام من

## « روى جدُّنا عن جبرئيل عن الباري »

قيل: نعم، وهؤلاء(١) أعلم منكم بما روى جدُّكم عن جبرائيل، وأنتم ترجعون في ذلك إليهم، وإذا كان كل من الأولين والآخرين من بني هاشم قد يتعلم بعض ماجاء به [الرسول على من غيره بل من غير بني هاشم كان هذا من أمارة أنه لا علم عندهم بذلك]\* إلا كعلم أمثالهم، فبمن يأتمُّ الناس وعمّن يأخذون؟ أيأخذون عمن يعرف ماجاء به جدهم أو عمن لا يعرف ذلك؟ والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.

وإن قال: مرادي بهؤلاء الأئمةُ الإثنا عشر، قيل له: مارواه علي بن الحسين وأبو جعفر وأمثالها من حديث جدهم فمقبول منهم كها يرويه أمثالهم (٢)، ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعي وأحمد أكثرَ مما وجدوه عند موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن عليّ لَا عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء، وإلا فأي غرض لأهل العلم والدين أن يعدلوا عن موسى بن جعفر إلى مالك بن أنس وكلاهما من بلد واحد في عصر واحد لو وجدوا عند موسى بن جعفر من علم الرسول ما وجدوه عند مالك ، مع كمال رغبة المسلمين في معرفة جعفر من علم الرسول ما وجدوه عند مالك ، مع كمال رغبة المسلمين في معرفة

<sup>=</sup> ذلك أن كل هاشمي لا يعرف معاني القرآن والسنة ، ولكنه يريد أن يقول إن مجرد كون الهاشمي من بني هاشم لا يقتضي أن يكون علم القرآن والسنة منحصراً فيه . وفي قرابته فيدع الناسُ لأجل ذلك قول الشافعي ومالك وأحمد كها قال ذلك الشاعر الرافضي الجاهل، بل إن الله جعل هذا العلم مباحاً لكل من تصدى لطلبه والتثبت من حقائقه ، والناس يوزنون بموازين معرفتهم لا بموازين أنسابهم ، فالنبي على بعث للعالمين جميعا ، وحمل عنه علم الشريعة أئمة وعلماء من شعوب الإنسانية كلها . أقول قولي هذا وأنا من أسرة حسنية علوية معروفة بذلك ومشهود لها به كتابة على سلسلة نسبها في مختلف العصور ، ومن الواجب على من وقع الظلم على الحق باسمهم أن يكونوا أول من يزيل هذا الظلم ، وينكره على دعاته الظالمين .

<sup>(</sup>١) أي مالك والشَّافعي وأحمد .

<sup>\*</sup> مابين المعقوفتين سقط من المختصر وأكمل من الأصل ٢ : ١٤٠ الناشر .

<sup>(</sup>٢) بشرط أن يكون الذين يروون عن علي بن الحسين وأبي جعفر متوفرة فيهم شروط الأمانة والعدالة التي يشترطها العلماء الأمناء على سنة رسول الله ﷺ .

علم الرسول ، ونفس بني هاشم كانوا يستفيدون علم الرسول من مالك بن أنس أكثر مما يستفيدونه من ابن عمهم موسى بن جعفر .

ثم الشافعي جاء بعد مالك ، وقد خالفه في أشياء وردَّها عليه حتى وقع بينه وبين أصحاب مالك ماوقع ، وهو أقرب نسباً من بني هاشم من مالك ومن أحرص الناس على مايستفيده من علم الرسول من بني عمه وغير بني عمه ، ولو وجد عند أحد من بني هاشم أعظم من العلم الذي وجده عند مالك لكان أشدً الناس مسارعة إلى ذلك ، فلما كان يعترف بأنه لم يأخذ عن أحد أعلم من مالك وسفيان بن عيينة ، وكانت كتبه مشحونة بالأخذ عن هذين الإثنين وغيرهما وليس فيها شيء عن موسى بن جعفر وأمثاله من بني هاشم عُلم أن مطلوبه من علم الرسول على كان عند مالك أكثر مما هو عند هؤلاء .

وكذلك أحمد بن حنبل قد عُلم كمالُ عبته لرسول الله على ولحديثه ، ومعرفته بأقواله وأفعاله ، وموالاته لمن يوافقه ومعاداته لمن يخالفه ، ومحبته لبني هاشم (١) ، وتصنيفه في فضائلهم حتى صنف فضائل علي والحسن والحسين كها صنف فضائل الصحابة ، ومع هذا فكتبه مملوءة عن مثل مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وهُشَيم بن بشير وعبد الرحمن بن مهدي وأمثالهم دون موسى بن جعفر وعلي بن موسى وعمد بن علي وأمثالهم ، فلو وجد مطلوبه عند مثل هؤلاء لكان أشدً الناس رغبة في ذلك .

فإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخزون ماليس عند أولئك لكن كانوا يكتمونه ، فأي فائدة للناس من علم مكتوم ؟! فعلم لا يُقال به ككنز لا يُنفق منه ، فكيف يأتم الناس بمن لا يبين لهم ؟ والعلم المكتوم كالإمام

<sup>(</sup>١) ومع كل ما لقى من أذى المأمون والمعتصم فإنه لم يدع عليهما ولم تسمع منه كلمة شكوى من صنيعهما وذلك بسبب قرابتهما من رسول الله ﷺ.

المعدوم (١) وكلاهما لاينتفع به ولا يحصل به لطف ولا مصلحة . وإن قالوا : بل كانوا يبتّون ذلك لخواصهم دون هؤلاء الأئمة ، قيل : أوّلاً : هذا كذب عليهم ، فإن جعفر بن محمد لم يجيء بعده مثله ، وقد أخذ العلم عن هؤلاء الأئمة كمالك وابن عيينة وشعبة والثوري وابن جُرَيج ويحيى بن سعيد وأمثالهم من العلماء والمشاهير الأعيان ، ثم من ظن بهؤلاء السادة أنهم يكتمون العلم عن مثل هؤلاء ويخصون به قوما مجهولين ليس لهم في الأمة لسان صدق فقد أساء الظن بهم ، فإن في هؤلاء – من المحبة لله ولرسوله والطاعة له والرغبة في حفظ دينه وتبليغه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وصيانته عن الزيادة والنقصان – مالا يوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة (٢) وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاء ، واعتبر هذا مما تجده في كل زمان من شيوخ بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاء ، واعتبر هذا مما تجده في كل زمان من شيوخ بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاء ، واعتبر هذا مما تجده في كل زمان من شيوخ

<sup>(</sup>١) أي الثاني عشر الذي لم يلد ولم يولد ، ولعلهم ألَّهوه لهاتين دون ثالثتها .

<sup>(</sup>٢) وإذا أضيف إلى ذلك اختلاف الفريقين في الاصطلاح وفي المدلول اللغوى والديني للكلمات يكون الفرق بين الفريقين أعظم وأوسع ، فهم إذا ادعوا محبة الله تكون هذه المحبة مقيدة عندهم بعقيدة الوجوب على الله ، وإذا ادعوا محبة رسول الله تكون هذه المحبة مقيدة باختراع عصمة لآخرين غيره تجعل أولئك الغير شركاء له ﷺ في كونهم مصادر تشريع ، وفي ذلك إخلال بمحبة الرسول وبمحبة الذين أشركوهم معه في دعوى العصمة وفي دعوى أنهم مصادر تشريع ، لأن هؤلاء الشركاء يتبرأون إلى الله من هذه الشركة غير المشروعة وهذه الدعوى المفتراة ، وإذا ادعوا الرغبة في حفظ دين الإسلام فإنهم يعنون بذلك شيئاً آخر في مفهوم القرآن وفي إنكار ما صح عن الصادقين من حديث رسول الله وإذاعة ما رواه الكذبة من الحديث عنه وعن آل البيت ، ومسألة الموالاة والمعاداة أيضاً ليس مدلولها واحداً عندنا وعندهم حتى تصح المقارنة بين صحة موالاتنا وفساد موالاتهم ، فنحن نوالي جميع الصالحين من أمة محمد ويدخل فيهم الصالحون من آل محمد بالضرورة ، كما يدخل فيهم أصحاب محمد وأزواج محمد، أما هم فيوالون بعض آل محمد موالاة أساسها دعوى العصمة التي لا يدعيها ولا يسلم بها ذلك البعض من آل محمد أنفسهم ، ويشككون حتى في أن رقية وأم كلثوم ابنتا النبي ﷺ ؛ لأنهم أعداء لهما ، ويعادون أصحاب محمد إلا نفراً منهم يعدون على الأصابع، فأهم ما يختلفون به عنا لا في مقدار محبتنا ومحبتهم لله ولرسوله . . . الخ . بل في المدلول الاصطلاحي واللغوي والديني لهذه المحبة ، وفي فهم القرآن ، وفي قبول النصوص الثابتة عن النبي ﷺ برواية الصادقين من أمته ، ونبذ النصوص المكذوبة عليه من رواة يعرف التاريخ مبلغهم من الكذب.

السنة وشيوخ الرافضة (۱) كمصنف هذا الكتاب فإنه عند الإمامية أفضلهم في زمانه ، بل يقول بعض الناس: ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس العلوم مطلقاً (۲) ، ومع هذا فكلامه يدل على أنه من أجهل خلق الله تعالى بحال النبي وأقواله وأعماله ، فيروي الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة ، فإن كان عالماً بأنه كذب فقد ثبت عنه في أنه قال: « من حدّث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذّابين » وإن كان جاهلاً بذلك دلّ على أنه من أجهل الناس بأحوال النبي في ، كما قيل:

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ وأما الأبيات التي أنشدها(٣) فقد قيل في معارضتها:

<sup>(</sup>١) وهذا الاعتبار في الفريقين يختلف أيضاً من جهة أن أهل السنة لا يقولون بتطور الدين ، فها صح عن خاتم المرسلين على في زمن الصحابة والتابعين يرضون به دائماً حجة عليهم وعلى ائمتهم ويعتبرونه هو الدين الحق الذي يجب اتباعه ، أما الشيعة فيتطور مدلول الدين عندهم ، وقد أشرنا غير مرة إلى ما قرره المامقاني في «تنقيح المقال»عند ترجمته لكل رجل من رجالهم ممن كانوا معدودين من الغلاة وكان أسلاف الشيعة لا يقبلون روايتهم بسبب الغلو ، بينها المامقاني يقول : إن ما كان يعد يومئذ غلواً صار يعد الآن من ضروريات المذهب . وهذا تقرير علمي في أكبر وأحدث كتاب لهم في الجرح والتعديل يعترفون فيه بأن مذهبهم الآن غير مذهبهم قديماً ، فها كانوا يعدونه قديماً من الغلو وينبذونه وينبذون أهله بسبب ذلك صار الآن \_ أي الغلو \_ من ضروريات المذهب ، فمذهبهم اليوم غير مذهبهم قبل الصفويين ، ومذهبهم قبل الصفويين غير مذهبهم قبل الن بويه ، ومذهبهم قبل آل بويه غير مذهبهم قبل آل بويه غير مذهبهم قبل آل بويه غير مذهبهم قبل الطاق ، ومذهبهم قبل شيطان الطاق غير مذهبهم في حياة علي والحسن وعلي بن الحسين .

<sup>(</sup>٢) وإذا أطلقوا عنوان « العلامة » مجرداً عن الاسم صرفوه إليه ، ويصفونه بأنه آية الله في العالمين ، ونور الله في ظلمات الأرضين ، وأستاذ الحلائق ، ومركز دائرة الإسلام ، إلى غير ذلك من مبالغات العجم ومجازفاتهم التي لا يتقون الله فيها . وقارىء هذا الكتاب قد وقف على مبلغ جهل الرجل ومغالطاته وما شحن به قلبه من البغضاء والضغينة لحملة الإسلام الأولين من الصحابة والتابعين ، مما يستحي غير المسلمين من المستشرقين بل المبشرين أن يصدر عنهم مثله في هؤلاء الكملة الذين نشروا آخر رسالات الله في أقطار الأرض .

<sup>(</sup>٣) أي التي تقدمت في ص ١٨٧ .

إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهباً فلمِنْ بكتاب الله والسنّة التي ودعْ عنك داعي الرفض والبِدَع التي وسيرْ خلف أصحاب الرسول فإنهم وعُجْ عن طريق الرُّفض، فهو مؤسَّسٌ هما خطَّتانِ إما هـدًى وسعادة فايُ فـريقينا أحقُ بـأمنـهِ أَمَنْ سَبَّ أصحاب الرسول وخالة أمَنْ سَبَّ أصحاب الرسول وخالة أمنْ سَبَّ أصحاب الرسول وخالة أمن سَبَّ أصحاب الرسول وخالة أمن الله المن المنتقب المنتقب

تنالُ به الزُّلْفیٰ وتنجو من النارِ أنتْ عن رسول الله من نقل أخیار يقودُكَ داعيها إلى النار والعار نجومُ هُدًى في ضوئها يهتدي الساري على الكفر تأسيساً على جُرُفٍ هار وإما شقاء مع ضلالة كفّار وأهدَى سَبِيلا عندما يَحكمُ الباري

أَمَنْ سَبَّ أصحابَ الرسول وخالف الكتابَ ولم يَعْبَأُ بثابتِ الأخبار أمن سَبَّ القرابَةِ الأطهار](١)

إلى أن قال(٢): « ومنع أبو بكر فاطمةَ إرثها(٣)، والتجأ إلى رواية انفرد بها وكان هو الغريم لها [ لأن الصدقة تحلّ له ، لأن النبي على قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقة ، على ما رووه عنه ](١) والقرآن يخالف ذلك ؛ لأنه تعالى قال ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي الْوَلَادِ كُمُ اللّهُ مَا رَالنساء ١١) وهذا عام ،

<sup>(1)</sup> إلى هنا تمَّ ما أورده شيخ الإسلام في الأصل من ٢ : ١٣٤ إلى ٢ : ١٤١ ، وقد طواه الحافظ الذهبي من مختصره مكتفيا بتلخيصه في ستة أسطر ، مع أنه استغرق في طبعتنا هذه من ١٧٦ إلى ١٩٤ . كما طوى الذهبي بحوثاً أخرى وردت في الأصل من ٢ : ١٤١ إلى ٢ : ١٥٧ فجاريناه في الاستغناء عنها ، ومن شاء فليرجع إليها في النسخ المطبوعة من الأصل . فجاريناه أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) لوكان إرثاً لماكان منحصراً بفاطمة ، بل هو إرث زوجاته أمهات المؤمنين أيضاً ، وفي طليعتهم بنت أبي بكر التي توفي ﷺ في بيتها ودفن عندها ، وإرث بنت عمر ، فالذي وقع لفاطمة من أمر الإرث المزعوم وقع مثله لعائشة وحفصة وسائر أمهات المؤمنين ، ووقع مثله لعمه العباس ، فها بالهم يتحدثون عن فاطمة وينسون سائر الورثة لو أن هناك ميراثاً من حطام الدنيا الفانية كان يعيش بالهم يتحدثون عن فاطمة وينسون سائر الورثة لو أن هناك ميراثاً من حطام الدنيا الفانية كان يعيش له أكمل رسل الله ويموت عنه ، ومع ذلك فان ربع فدك وخمس خيبر أبيح لآل البيت يأكلون منه حاجتهم كها كانت الحال في حياته ، والباقي صرف حيث كان يصرف النبي عليه ما زاد عن حاجته منه .

<sup>(</sup> $\xi$ ) الزيادة من الأصل  $\chi$ : ١٥٧ .

وَكَذَّب رَوَايِتِهِم فَقَالَ: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرُدٌ ﴾ (النمل ١٦) وقال: ﴿ فَهَبَ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَرِثُنِي ﴾ (مريم ٥ – ٦).

والجواب عن قوله «رواية انفرد بها» بأنه كذب ، رواه عن النبي على أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعيد ، وعبدالرحمن ابن عوف ، والعباس ، وأزواج النبي على ، وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين (١).

وقوله: «كان الغريمَ لها »كذب ، فإن أبا بكر لم يدَّع التركةَ لنفسه (٢)، وإنما هي صدقة لمستحقها (٣). وأيضاً فتيقن الصحابةُ وأوَّلهم عليٌّ رضي الله عنه أن النبي ﷺ لا يورث ، ولهذا لما ولي عليٌّ الخلافة لم يقسم تركة النبي ﷺ ولا غيَّرها عن مصرفها (٤).

وعموم آية الميراث قد خصَّ منه هذا ، وأنه لا يرث الكافر ، ولا القاتل عمداً ، ولا العبد وغير ذلك .

ثم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنها قد أعطيا علياً وبنيه رضي الله عنهم من المال أضعاف ما خلَّفه النبي ﷺ .

وما خلَّفه النبيُّ ﷺ فقد سلَّمه عمر إلى عليّ والعباس رضي الله عنهم يليانه ويفعلان فيه ما كان النبيُّ ﷺ / يفعله ، وهذا مما ينفي التهمة عن أبي بكر ١٧١ وعمر .

<sup>(</sup>١) انظر روايات هذا الحديث وما دار حوله في ( العواصم من القواصم ) ص ٤٨ ـــ ٥١ ــ ٥١ بتحقيق كاتب هذه الحواشي .

<sup>(</sup>٢) بل حرم منها ابنته طاعة لرسول الله .

<sup>(</sup>٣) لقول النبي ﷺ « ما تركنا فهو صدقة » وأبو بكر ليس من مستحقى الصدقة .

<sup>﴿</sup>٤) فبقيت في مَّدة خلافته كما كانت في مدة الحلفاء الثلاثة قبله يجري ريعها صدقة كما أمر النبي ﷺ .

ثم لو قُدِّرَ أن أبا بكر وعمر متغلِّبان متوثِّبان على الأمر لكانت العادة تقضي بأن لا يزاحما الورثة المستحقين للولاية والتركة في ذلك المال [ بل يعطيانهم ذلك وأضعافه ليكفّوا عن المنازعة في الولاية ](١).

ثم قوله تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيَّمَنُّ دَاوُرِدٌّ ﴾ (النمل ١٦) ، لا يدلّ ، إذ « الإرث » اسم جنس تحته أنواع ، والدالُّ على مابه الاشتراك لا يدلُّ على مابه الامتياز ، فإذا قيل : هنا حيوان ، لم يدلُّ على إنسان أو فرس ، فإن لفظ « الإرث » يستعمل في لفظ إرث العلم والملك وغير ذلك ، قال تعالى : ﴿ ثُمُّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئْنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا ﴾ (فاطر ٣٢) ، وقال تعالى ﴿ وَيِلُّكَ ٱلْجَـنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ (الزخرف ٧٢) ، ﴿ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ ﴾ (الأحزاب ٢٧)، ﴿ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ ﴾ (الأعراف ١٢٨) ، ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ ﴾ (الأعراف ١٣٧) ، وأخرج أبو داود أن النبي عَلَيْ قال : « إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، وإنما ورثوا العلم » ، ثم يقال : بل المراد إرث العلم والنبوَّة لا المال ، إذ معلوم أنه كان لداود أولاد كثيرونغير سليمان ، فلا يختص سليمان بماله، وليس في كونه ورث ماله صفةً مدح لها ، فإن البرُّ والفاجر يرث أباه ، والآية سيقت في بيان مدح سليمان وما خُصَّ به ، وإرث المال من الأمور العادية المشتركة بين الناس ، ومثل ذلك لا يُقَصُّ علينا لعدم فائدته ، وكذلك قوله : ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْءَالِ يَعْقُوبَ ۗ ﴾ (مريم ٦) ؟ لأنه لا يرث من آل يعقوب أموالهم ، إنما يرثهم أولادهم وذريتهم ، ثم زكريا لم يكن ذا مال إنما كان نجاراً ، ويحيى كان من أزهد الناس.

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ١٦٤.

قال(۱): « ولما ذكرتُ أن أباها وهبها فَدَك(۱) قال(۱): هاتي شاهداً ، فجاءت بامّ أيمن ، فقال : امرأة لا يُقبل قولها ، [ وقد رووا جميعاً أن رسول الله على الله أيمن امرأة من أهل الجنة »(٤)] فجاءت بعلي فشهد لها ، فقال : هذا بعلك يجرُّه إلى نفسه ، وقد رووا جميعاً أن رسول الله على قال: «عليٌّ مع الحق والحق معه يدور حيثها دار / لن يفترقا حتى يَرِدا عليَّ الجوض»، فغضبت فاطمة وانصرفت وحلفت أن لا تكلمه حتى تلقى أباها وتشكو إليه ، وقد رووا جميعاً أن النبي على قال: «يافاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك»، ورووا: « إن فاطمة بضعة مني . . . » الحديث، ولو كان حديث «لا نورث» صحيحاً لما جاز له ترك البغلة التي خلفها النبي على وسيفه وعهامته عند عليّ ، ولما حكم له بها إذ ادَّعاها العباس ، وبعد ذلك جاء مال البحرين وعنده جابر فأعطاه بقوله: « عِدَة النبي على الله بينة ».

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) فدك : قرية في الحجاز بينها وبين المدينة يومان وبعض يوم ، أفاءها الله على رسوله على رسوله بيخ صلحاً سنة سبع بعد فتح خيبر ، فيها عين ماء ونخيل ، وكان النبي على يصرف ما يأتيه منها في أبناء السبيل والمصالح العامة والصدقات ، ومضى فيها أبو بكر على ما كان يفعل رسول الله على أبنا على بن أبي طالب وعمه العباس هذا الأمر على أن يفعلا فيها ماكان يفعله رسول الله يخ ، فكان يقع بين على والعباس اختلاف على ذلك ، ويتشاكيان إلى عمر فيأبي أن يحكم بينهها ، ثم انتقلت الولاية عليها إلى مروان ثم إلى ابنيه ثم صارت إلى عمر بن عبدالعزيز وكان يتصرف فيها كها كان يفعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ، وفي سنة ٢١٠ أمر المأمون بأن تدفع وكان يتصرف فيها كها كان يفعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ، وفي سنة ٢١٠ أمر المأمون بأن تدفع عمد بن عبدالله بن الحسين بن الحسين السبط ، وإلى عمد بن عبدالله بن الحسين بن على بن الحسين السبط ، ثم تنازع بنوهم عليها في خلافة جعفر المتوكل فأمر بردها إلى ماكانت عليه زمن أبي بكر إلى زمن عمر بن عبدالعزيز ، أي أن الخلافة هي التي توزع ربع صدقتها ، ولا يتولى ذلك أفراد آخرون بإذن الخلافة سواء كانوا من ذرية فاطمة أم من غيرهم .

<sup>(</sup>٣) أي خليفة رسول الله أبو بكر الصديق.

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٢: ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) أي ما وعد النبي ﷺ جابراً أن يعطيه .

والجواب: أن ما هذا بأول افتراء الرافضة ولا بهتهم ، ثم إن فاطمة إن كانت طلبت فَدَكَ بالإرث بطلت الهبة ، وإن كانت هبة بطل الإرث ، [ ثم إذا كانت هذه هبة في مرض الموت فرسولُ الله ﷺ منزَّهُ \_ إن كان يورث كما يورث غيره \_ أن يوصى لوارث أو يخصُّه في مرض موته بأكثر من حقه ، وإن كان في صحته فلا بدُّ أن تكون هذه هبة مقبوضة ، وإلَّا فإذا وهب الواهب بكلام ولم يقبض الموهوب إليه شيئاً حتى مات كان ذلك باطلًا عند جماهير العلماء ، فكيف يهبُ النبي عِي فَدَك لفاطمة ولا يكون ذلك أمراً مشهوراً عند أهل بيته والمسلمين حتى تختص بمعرفته أمُّ أيمن أو عليّ رضي الله عنهما ](١) ؟ بل ذلك كذب على فاطمة [ في ادّعائها ذلك ، وإن كان النبي على فاطمة [ ذلك أزواجه وعمه ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنَّة رسوله ﷺ واتفاق المسلمين ، وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون ، فكذلك لا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين ولا رجل وامرأة ، نعم يحكم في مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث ، وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن أحمد : أحداهما: لا تقبل وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحنق وغيرهم رضى الله عنهم ، والثانية : تقبل وهي مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر ](٢) ، فعلى هذا لو قُدُّر صحة هذه القضية لما جاز للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد أو امرأة بالاتفاق، لا سيها وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج.

[ (٢) وقوله: « وقد رووا جميعاً أن رسول الله ﷺ قال: « أم أيمن امرأة من أهل

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) البحوث الآتية اختصرها الحافظ الذهبي بنحو صفحة واحدة فرأينا أن الفائدة لا تتم إلا بنقلها عن الأصل من ٢: ١٦٧ إلى ٢: ١٧٣ .

الجنة » فهذا احتجاج جاهل يريد أن يحتجّ لنفسه فيحتجُّ عليها ، فإن هذا القول(١) لو قاله الحجاج بن يوسف أو المختار بن أبي عبيد وأمثالهما لكان قد قال حقاً ، فإن امرأة واحدة لا يقبل قولها في الحكم بالمال لمدّع يريد أن يأخذ ماهو في الظاهر لغيره ، فكيف إذا حُكى مثل هذا عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه، وأما الحديث الذي ذكره(٢) وزعم أنهم رووه جميعاً فهذا الخبر لا يُعرَف في شيء من دواوين الإسلام ، ولا نعرف عالماً من العلماء رواه ، وأم أيمن هي أم أسامة بن زيد ، وهي حاضنة النبي ﷺ ، وهي من المهاجرات ، ولها حقَّ حرمة ، لكن الرواية عن النبي ﷺ لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم ، وقول القائل « رووا جميعاً » لا يكون إلا في خبر متواتر ، فمن ينكرُ حديثَ النبي ﷺ أنه لا يورث وقد رواه أكابر الصحابة ، ثم يقول إنهم جميعاً رووا هذا الحديث ، إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحداً للحق ، وبتقدير أن يكون النبي ﷺ قد أخبر أنها من أهل الجنة فهو كإخباره عن غيرها أنه من أهل الجنة ، وقد أخبر عن كل واحد من العشرة أنه في الجنة ،وقال: « لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة » وهذا الحديث في الصحيح ثابت عن أهل العلم بالحديث ، وحديث الشهادة لهم بالجنة رواه أهل السنن من غير وجه من حديث عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن زيد ، فهذه الأحاديث هي المعروفة عند أهل العلم بالحديث ، ثم هؤلاء يكذَّبون من عُلم أن الرسول شهد لهم بالجنة ، وينكرون عليهم كونهم لم يقبلوا شهادة امرأة زعموا أنه شهد لها بالجنة ، فهل يكون أعظم من جهل هؤلاء وعنادهم؟! ثم يقال : كونُ الرجل من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادته لجواز أن يغلط في الشهادة ، ولهذا لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن ممن يُعلم أنهنَّ من أهل الجنة لكانت

<sup>(</sup>١) أي قول أبي بكر: « امرأة لا يقبل قولها » .

<sup>(</sup>٢) وهو: «أم أيمن امرأة من أهل الجنة».

شهادة إحداهن نصف شهادة رجل كها حكم بذلك القرآن ، كها أن ميراث إحداهن نصف ميراث رجل ، وديتها نصف دية رجل ، وهذا كله باتفاق المسلمين ، فكون المرأة من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليها ، فكيف وقد يكون الإنسان ممن يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة .

وقوله: «إن عليا شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها» فهذا \_ مع كونه كذباً (۱) \_ لو صح ً لم يَقدَ م ، إذ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء ، ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب : إما برجل آخر ، أو بامرأة مع المرأة ، وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدَّعى فهذا لا يسوغ . وقوله « إنهم رووا جميعاً أن رسول الله على قال : علي مع الحق والحق يدور معه حيث دار ، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض » من أعظم الكلام كذبا وجهلا ، فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي على ، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ، فكيف يقال « أنهم جميعاً رووا هذا الحديث » وهل يكون أكذب من يروي عن الصحابة والعلماء أنهم رووا حديثاً ، والحديث لا يعرف عن أحد منهم أصلا ، بل هذا من أظهر الكذب ، ولو قيل رواه بعضهم وكان يمكن صحته لكان ممكنا ، وهو كذب قطعاً على النبي على . . . وينز عنه رسول الله على : أما أولاً فلأن الحوض إنما يرده عليه أشخاص . . . أما الحق فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض . . . والحق الذي يدور مع الشخص ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه . . . وأيضاً الشخص ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه . . . وأيضاً

<sup>(</sup>١) لأن علياً أحد رواة حديث « لانورث، ما تركنا فهو صدقة » ، وحوادث الصدر الأول للإسلام دوّنها أئمة الحديث بكل عناية وتمحيص ، وليس فيها أن علياً شهد بما يعلم من حديث رسول الله على خلافه ، فلا علي شهد ، ولا أبو بكر احتاج لأن يرد شهادته ، وأبو بكر أباح لأل بيت رسول الله على أن يأكلوا من ربع فدك وخمس خيبر وأن لا يزيدوا على المأكل ، وما زاد عن ذلك يصرف كها كان يصرفه رسول الله على في حياته .

فالحق لا يدور مع شخص غير النبي ﷺ ، ولو دار الحق مع عليّ حيثها دار لوجب أن يكون معصوماً كالنبي ﷺ ، وهم من جهلهم يدَّعون ذلك ، ولكن مَنْ عَلِمَ أنه (١) لم يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وليس فيهم من هو معصوم \_ عَلِمَ كذبَهم ، وفتاويه من جنس فتاوى أبي بكر وعمر وعثمان ، ليس هو أولى بالصواب منهم ، ولا في أقوالهم من الأقوال المرجوحة أكثر مما قاله ، ولا كان ثناء النبي ﷺ ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم ورضائه عنهم ، بل لو قال القائل إنه لا يُعرَفُ من النبي ﷺ أنه عتب على عثمان في شيء ، وقد عتب على عليّ في غير موضع لما أبْعَد ، فإنه لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل واشتكته فاطمة لأبيها وقالت : إن الناس يقولون إنك لا تغضبُ لبناتك ، فقام خطيباً وقال : « إن بني [ هشام بن ] المغيرة استأذنوني أن يزوّجوا بنتهم عليّ بن أبي طالب ، وإني لا آذَن ، ثمّ لا آذَن ، ثم الأ بيع عبد شمس (٢) فقال : يويبني مارابها ويؤذيني ماآذاها (٢) ثم ذكر صهرآ له من بني عبد شمس (٢) فقال:

<sup>(</sup>١) أي سيدنا على كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>۲) انظر صحیح البخاري : ۵۷ کتاب فرض الخمس ( ٥ ــ باب ماذکر من درع النبي ﷺ وعصاه وسیفه ) رقم ۳۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبد مناف ، أول أصهار رسول الله على على كبرى بناته زينب سلام الله عليها ، وبنتها أمامة هي التي كان النبي على يحملها على عاتقه وهو يصلي ، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها . وأمامة بنت أبي العاص الأموي هذه تزوجها على كرم الله وجهه بعد وفاة خالتها فاطمة . وأبو العاص تأخر إسلامه فشهد بدراً مع قومه من قريش ، وأسره المسلمون ، فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب رضي الله عنها بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص ، فلما رأى النبي على القلادة عرفها ورق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: وإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها » ففعلوا . وبعد مدة استأذنت زينب زوجها أبا العاص في أن تهاجر إلى المدينة فأذن لها ، ثم خرج هو إلى الشام في عير لقريش بتجارة لهم فخرج عليهم عصابة من المسلمين المرابطين بالساحل ـ وهم جماعة أبي جندل بن سهيل وأبي بصير عتبة بن أسيد \_ فأسروا أبا العاص ، فقال لهم رسول الله على وأن زينب أجارت أبا العاص في ماله ومتاعه » . وكان الذين أسروه قد خاطبوه في أن يسلم ، وقالوا له :=

« حدَّثني فصَدَقني ، ووعَدَني فوفَّ لي » ، وهو حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين(١).

وكذلك لما طرقه وفاطمة ليلا ، فقال « ألا تصليان ؟ » فقال له عليّ : ( إنما أنفسنا بيد الله ، إن شاء أن يبعثنا بعثنا ) ، فانطلق(٢) وهو يضرب فخذَه ويقول : « ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَ ثَرَشَىٰءِ جَدَلًا ﴾ » .

وأما الفتاوى فقد أفتى أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتدُّ أبعدَ الأجلين ، وهذه الفتياكانقد أفتى بها أبو السنابل بن بَعْكَك (٣) على عهد النبي عَلَيْ : «كذب أبو السنابل »(٤) ، وأمثال ذلك كثيرة .

ثم بكل حال لا يجوز أن يحكم بشهادته وحده ، كما لا يجوز له أن يحكم لنفسه .

وإن ماذكرَه(°) عن فاطمة أمرٌ لا يليق بها ، ولا يحتج بذلك إلا رجل جاهل يحسب أنه يمدحها وهو يجرّحها ، فإنه ليس فيها ذكر مايوجب الغضب عليه(١)،

<sup>=</sup> يا أبا العاص إنك في شرف من قريش ، وأنت ابن عم رسول الله وي وصهره ، فهل لك أن تسلم فتغتنم ما معك من أموال أهل مكة ؟ فقال لهم : بئسها أمرتموني به أن أنسخ ديني بغدرة ، فلما أطلقه رسول الله وي مضى حتى قدم مكة ، فدفع إلى كل ذي حق حقه ، ثم قام فقال : يا أهل مكة ، هل أوفيت ذمتي ؟ قالوا : اللهم نعم ، فقال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ثم قدم المدينة مهاجراً فدفع إليه رسول الله وي أوجته بالنكاح الأول ، وفي سيرة هذا الأموي النبيل وأشباهه من رجالات قريش مالا يتسع هذا الموضع لبيانه من الأخلاق التي بوأتهم أعلى المنازل في التاريخ بعد إسلامهم ، كها كانوا في ذروة السنام من العرب قبل إسلامهم ، بل كانت أخلاقهم القرشية وفطرتهم العربية من أسباب حكمة الله في اختيار هذا العنصر الإنساني لتقوم على كواهل رجاله رسالة الانقلاب الإسلامي .

<sup>(</sup>١) بِرواية علي زين العابدين بن الحسين السبط والمسور بن مخرمة . وانظر ٢٠٦ ــ ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) أي النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣) قرشي من بني عبدالدار وهو من مسلمة الفتح . وفتواه مذكورة في قصة سبيعة الأسلمية لما مات زوجها ووضعت حملها .

<sup>(</sup>٤) اضطر شيخ الإسلام إلى إيراد هذه الحقائق ليكذّب الروافض في دعوى العصمة لأحد بعد رسول لله ﷺ . (٥) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٦) أي على الصديق أبي بكر رضوان الله وسلامه عليه .

إذ لم يحكم \_ لو كان ذلك صحيحاً \_ إلا بالحق الذي لا يحلّ لمسلم أن يحكم بخلافه . ومن طلب أن يُحكّم له بغير حكم الله ورسوله فامتنع ، فغضب وحلف أن لا يكلم الحاكم ولا صاحب الحاكم ، لم يكن هذا مما يحمد عليه ، ولا مما يُذَمَّ به الحاكم ، بل هذا إلى أن يكون جرحاً أقربُ منه إلى أن يكون مدحاً ، ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من القوادح كثيرٌ منها كذب ، وبعضها كانوا فيه متأوّلين ، وإذا كان بعضها ذنباً فليس القوم معصومين ، بل هم \_ مع كونهم أولياء الله من أهل الجنة \_ لهم ذنوبٌ يغفرها الله لهم .

وكذلك ماذكرَه من حَلِفها أنها لا تكلمه ولا صاحِبَه حتى تلقى أباها وتشتكي إليه ، أمر لا يليق أن يُذكر عن فاطمة رضي الله عنها ، فإن الشكوى إنما تكون إلى الله تعالى كها قال العبد الصالح : ﴿ إِنَّمَا أَشَّكُواْبَتِي وَحُرْنِيَ إِلَى اللّهِ ﴾ إلى الله تعالى كها قال العبد الصالح : ﴿ إِنَّمَا أَشَّكُواْبَتِي وَحُرْنِيَ إِلَى اللّهِ ﴾ (يوسف ٨٦) ، وفي دعاء موسى عليه السلام «اللهم لك الحمد ، وإليك المشتكي ، وأنت المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك التكلان »، وقال النبي على لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » ولم يقل «سلني واستعن بي » ، وقد قال تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغَتَ بالله » و إلى رَبِّكَ فَأْرَغَب ﴾ (الشرح ٧ - ٨) . ومن المعلوم أن طالباً إذا طلب مالا من ولي الأمر فلم يعطه إياه لكونه لا يستحقه عنده ، وهو بأخذه لم يعطه لأحد من أهله ولا أصدقائه (۱) بل أعطاه لجميع المسلمين ، وقيل إن الطالب غضب على الحاكم ، كان غاية ذلك أنه غضب لكونه لم يعطه مالا وقال

<sup>(</sup>١) بل بنته وبنت عمر من جملة الورثة لولا أن النبي على قال: « لا نورث » فمنع بنته وبنت عمر من الميراث وجعله في الصدقات العامة كها كان يفعل رسول الله على ، ومع ذلك أباح لآل البيت أن يأكلوا من الربع كها كان يفعل رسول الله على ، وأبو بكر آلى على نفسه أن يكون متبعاً لرسول الله على في كل شيء وأن لا يكون مبتدعا ، ورأس الابتداع مخالفة صريح التوجيه النبوي فيها صح من حديثه الذي سمعه منه الكثيرون ومنهم علي نفسه .

الحاكم إنه لغيرك لا لك ، فأي مدح للطالب في هذا الغضب ؟ ولو كان مظلوماً محضاً لم يكن غضبه إلا للدنيا ، وكيف والتهمة عند الحاكم \_ الذي لا يأخذ لنفسه \_ أبعد من التهمة عند الطالب الذي [ يريد أن ] يأخذ لنفسه ، فكيف تحال التهمة على من لا يأخذ لنفسه مالا ولا تحال على من يطلب لنفسه المال؟ وكذلك الحاكم يقول: إنما أمنع لله ، لأني لا يحلّ لي أن آخذ المال من مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه ، والطالب يقول : إنما أغضب لحظّ قليل من المال ، أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة \_ ويجعله من مناقبها \_ جاهلًا ؟ أو ليس الله قد ذمَّ المنافقين الذِين قال فيهم : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكِ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُطُواْمِنْهَارَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوُاْمِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ • وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَاءَاتَ الْهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ سَكِوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴾ (التوبة ٥٨ ــ ٥٩) ، فذكر قوما رضوا أن أعطوا ، وغضبوا أن لم يُعْطُوا ، فذمُّهم بذلك ، فَمنْ مدحَ فاطمة بما فيه شَبَّهُ من هؤلاء أفلا يكون قادحاً فيها ؟ فقاتل الله الرافضة وانتصف لأهل البيت منهم ، فإنهم ألصقوا فيهم من العيب والشين ، مالا يخفى على ذي عين ، ولو قال قائل : فاطمة لا تطلب إلا حقها ، لم يكن هذا بأولىٰ من قول القائل : أبو بكر لا يمنع يهودياً ولا نصرانياً حقه فكيف يمنع سيدة نساء العالمين حقها ؟ فإن الله تعالى ورسوله ﷺ قد شهد لأبي بكر أنه ينفق ماله لله ، فكيف يمنع الناس أموالهم(١)؟ وفاطمة رضي الله عنها قد طلبت من النبي ﷺ مالًا فلم يعطها إياه ، كما ثبت في

<sup>(</sup>١) وهو الذي نزل فيه وفيها كان يحسن به إلى مسطح بن أثاثة المطلبي قول الله عز وجل في سورة النور ٢٢ : ﴿ وَلا يَأْتُلُ أُولُوا الفَضَلَ مَنكُم والسعة أَن يؤتوا أُولَى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴾ ولو أن هذه الآية نزلت في أي إنسان على أي نبي من أنبياء الله لخجل أوقح الناس من أمة ذلك النبي أن يطيلوا لسانهم على من خاطبه الله بهذا الخطاب الكريم ، ولكن الذين يطلقون ألسنة السوء في الصديق صاحب رسول الله على الدنيا والأخرة الاشك أنهم قوم لا يستحون ؛ الأن الحياء من الإيمان .

الصحيحين عن على رضي الله عنه في حديث الخادم لما ذهبت فاطمة إلى النبي على تسأله خادماً فلم يعطها خادماً وعلمها التسبيح ، وإذا جاز أن تطلب من النبي على ما النبي على النبي على إياه ولا يجب أن يعطيها إياه جاز أن تطلب ذلك من أبي بكر خليفة رسول الله على ، وعلم أنها ليست معصومة أن تطلب مالا يجب إعطاؤها إياه ، وإذا لم يجب عليه الإعطاء لم يكن مذموماً بترك ماليس بواجب وإن كان مباحاً ، أما إذا قدَّرنا أن الإعطاء ليس بمباح ، فإنه يستحقُّ أن يحمد على المنع ، وأما أبو بكر فلم يعلم أنه منع أحداً حقه ، لا في حياة رسول الله على ولا بعد موته .

وكذلك ماذكره(١) من إيصائها أن تدفن ليلاً ولا يصلي عليها أحد منهم ، لا يحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة مالا يليق بها ، وهذا لو صح لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي المشكور ، فإن صلاة المسلم على غيره زيادة خير يصل إليه ، ولا يضر افضل الخلق أن يصلي عليه شراً افضل الخلق أن يصلي عليه شراً افظال الخلق أن يصلي عليه الأبرار والفجار والمنافقون ، وهذا إن الخلق ، وهو يعلم أن في أمته منافقين ولم ينه أحداً من أمته عن الصلاة عليه بل قال وأمر الناس كلهم بالصلاة والسلام عليه ، مع أن فيهم المؤمن والمنافق ، فكيف يذكر في معرض الثناء عليها والاحتجاج لها مثل هذا الذي لا يحكيه ولا يحتج به إلا مفرط في الجهل ، ولو أوصى مُوص بأن المسلمين لا يصلون عليه لم تنفذ وصيته ، فإن صلاتهم عليه خير له بكل حال (٢). ومن المعلوم أن إنساناً لو ظلمه ظالم فأوصى بأن لا يصلي عليه ذلك الظالم لم يكن هذا من الحسنات التي يحمد عليها ، ولا ذلك مما أمر الله به

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) في ترجمة فاطمة من ( الاستيعاب ) لابن عبدالبر أنها أوصت بأن يتولى غسلها أسهاء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ، وأن زوجة أبي بكر هي التي اختارت لها نعشها كها رأت ذلك في الحبشة . وأورده أبو نعيم في الحلية (٢: ٣٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٤: ٣٦ - ٣٥ و ٣: ٣٩٦) .

رسوله ، فمن يقصد مدح فاطمة وتعظيمها كيف يذكر مثل هذا الذي لامدحَ فيه بل المدح في خلافه كما دلُّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .

وأما قوله: رووا جميعاً أن النبي ﷺ قال: «يافاطمة، إن الله يغضب لغضبكِ ويرضى لرضاك » فهذا كذبٌ منه ، ما رووا هذا عن النبي ﷺ ، ولا يُعرَف هذا في شيء من كُتب الحديث المعروفة ، ولا الإسنادُ معروف عن النبي ﷺ : لا صحيح ، ولا حسن ، ونحن إذا شهدنا لفاطمة بالجنة ، وبأن الله يرضى عنها ، فنحن لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعيد وعبدالرحمن بن عوف بذلك نشهد ، ونشهد بأن الله تعالى أخبر برضاه عنهم في غير موضع كقوله تعالى : ﴿ وَٱلسَّامِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ۖ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ (التوبة ١٠٠) ، وقوله تعالى : ﴿ لَّقَدْرَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ (الفتح ١٨) ، وقد ثبت أن النبي ﷺ تُوفِّيَ وهو عنهم راضٍ ، ومن رضي الله عنه ورسوله لا يضرُّه غضبُ أحد من خلقه كائناً من كان ، ولأن من رضي الله عنه يكون رضاه موافقاً لرضا الله فهو راض عن الله بحكم الله [ وحكم الله ] موافق لرضاه ، وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه ، فإن من رضي بغضب غيره لزم أن يغضب لغضبه ، فإن الغضب إذا كان مرضياً لك فعلت ماهو مرضيٌّ لك ، وكذلك الربُّ تعالى \_ وله المثلُ الأعلى \_ إذا رضي عنهم غضب لغضبهم ، إذ هو راض بغضبهم .

وأما قوله: « رووا جميعاً : إن فاطمة بضعة مني ، من آذاها آذاني ، ومن آذاني آذى الله » فإن هذا الحديث لم يُرْوَ بهذا اللفظ بل روي بغيره كما ذكر في حديث خطبة علي لابنة أبي جهل لما قام النبي ﷺ خطيباً فقال : « إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، وإني لا آذَنُ ، ثم لا آذَن ، إنما فاطمة بضعة منى يَرِيبني مارابها ، ويُؤذيني ما آذاها ،

إِلَّا أَنْ يَرِيدُ ابْنُ أَبِي طَالَبِ أَنْ يَطَلُّقُ ابْنَتِي وَيَنْكُحُ ابْنَتُهُم ﴾ . وفي رواية : ﴿ إِنِي أخاف أن تفتتن في دينها » ، ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فقال : « حدثني فصدَقني ، ووعدني فوفّى لي . وإني لست أُحِلَّ حراماً ولا أحرِّم حلالًا ، ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدوَّ الله عند رجل واحد أبدآ » رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية على بن الحسين [ زين العابدين ] والمسور بن مخرمة(١). فسبب الحديث خطبة على رضى الله عنه لابنة أبي جهل، والسبب داخل في اللفظ قطعاً، إذ اللفظ الوارد على السبب لا يجوز إخراج سببه منه ، بل السبب يجب دخوله بالاتفاق ، وقد قال في الحديث: « يريبني مارابها ويُؤذيني ماآذاها » ومعلوم قطعاً أن خطبة ابنة أبي جهل عليها رابها وآذاها ، والنبي ﷺ رابه ذلك وآذاه ، فإن كان هذا وعيداً لاحقاً بفاعله لزم أن يلحق هذا الوعيدُ عليَّ بن أبي طالب ، وإن لم يكن وعيداً لاحقاً بفاعله كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من على ، وإن قيل إن علياً تاب من تلك الخطبة ورجع عنها ، قيل فهذا يقتضي أنه غير معصوم ، وإذا جاز أن من رابَ فاطمة وآذاها يَذهب ذلك بتوبته جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماحية ، فإن ماهو أعظم من ذلك الذنب تذهب به الحسناتُ الماحية والتوبةُ والمصائبُ المكفَّرة . وذلك أن هذا الذنب ليس من الكفر الذي لا يغفره الله إلَّا بالتوبة ، ولو كان كذلك لكان عليٌّ \_ والعياذ بالله \_ قد ارتدَّ عن الإسلام في حياة النبي ﷺ ، ومعلوم أن الله تعالى نزَّه علياً من ذلك ، والخوارجُ الذين قالوا إنه ارتد بعد موت النبي ﷺ لم يقولوا أنه ارتد في حياته ، إذ من ارتد في حياة النبي ﷺ فلا بد أن يعود إلى الإسلام أو يقتله النبي ﷺ ، وهذا لم يقع ، وإذا كان هذا الذنب هو مما دون الشرك فقد قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِءُوَيَغْ فِرُمَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (النساء ١١٦). وإن قالوا \_

<sup>(</sup>١) وتقدم في ص ٢١٣ ـ ٢١٤ وانظر التعليق عليه هناك .

بجهلهم \_ إن هذا الذنب كفر ليكفّروا بذلك أبا بكر لزمهم تكفير علي ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، وهم دائماً يعيبون أبابكر وعمر وعثمان ويكفِّرونهم بأمور قد صدر من علي ماهو مثلها أو أبعدُ عن العذر منها ، فإن كان<sup>(١)</sup> مأجوراً أو معذوراً فهم<sup>(١)</sup> أولى بالأجر والعذر ، وإن قيل باستلزام الأمر الأخف فسقاً أو كفراً كان استلزام الأغلظ لذلك أولى .

وأيضاً فيقال : إن فاطمة رضى الله عنها إنما عَظُمَ أذاها لما في ذلك من أذى أبيها ، فإذا دار الأمرُ بين أذى أبيها وأذاها كان الإحتراز عن أذى أبيها أوجَبَ ، وهذا حال أبي بكر وعمر ، فإنها احترزا أن يؤذيا أباها أو يُريباه بشيء ، فإنه عهد عهدا وأمر أمرآ(٣)، فخافا إن غيرا عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك ، وكل عاقل يعلم أن رسول الله ﷺ إذا حكم بحكم \_ وطَلَبَتْ فاطمةُ أو غيرها مايخالف ذلك الحكم ــ كان مراعاةُ حكم النبي ﷺ أولى ، فإن طاعته واجبة ومعصيته محرَّمة ، ومن تأذَّى لطاعته كان مخطئاً لتأذِّيه بذلك ، وكان الموافق لطاعته مصيباً في طاعته ، وهذا بخلاف من آذاها لغرض بعينه ، لا لأجل طاعة الله ورسوله ، ومن تدبُّر حالَ أبي بكر في رعايته لأمر النبي ﷺ وأنه إنما قصد طاعة الرسول ﷺ لا لأمر آخر علمَ أن حاله أكملَ وأفضلَ وأعلى من حال عليّ رضي الله عنه ، وكلاهما سيّدٌ كبير من أكابر أولياء الله المتقين ، وحزب الله المفلحين ، وعباد الله الصالحين ، ومن السابقين الأوَّلين ، ومن أكابر المقرَّبين الذين يشربون بالتسنيم ، ولهذا كان أبو بكر رضى الله عنه يقول: «والله لقرابةُ رسول الله ﷺ أحبُّ إليَّ من أن أصِلَ قرابتي»، وقال : «ارقبوا محمداً عِينَ في أهل بيته» . رواه البخاري عنه، لكن المقصود أنه لو قُدِّر أن أبا بكر آذاها فلم يُؤْذِها لغرض نفسه بل ليطيع الله ورسوله ، ويوصل

<sup>(</sup>١) أي على .

<sup>(</sup>٢) أي إخوانه الثلاثة الراشدون .

<sup>(</sup>٣) بقوله: ( لانورث ، ماتركنا صدقة ».

الحقّ إلى مستحقه (۱): وعليّ رضي الله عنه كان قصده أن يتزوّج عليها ، فله في أذاها غرض ، بخلاف أبي بكر (۲) ، فعُلم أن أبا بكر كان أبعدَ أن يُدمّ بأذاها من عليّ ، وأنه (۱) إنما قصد طاعة الله ورسوله بما لا حظّ له فيه ، بخلاف علي فإنه كان له حظّ فيها رابَها به ، وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله ، وهذا لا يُشبه من كان مقصوده امرأة يتزوّجها ، والنبيّ على يؤذيه مايؤذي فاطمة إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى ، فإذا أمر الله تعالى بشيء فعله وإنْ تأذّى من تأذّى من أهله وغيرهم ، فهو في حال طاعة الله يؤذيه مايعارض طاعة الله ورسوله ، وهذا الإطلاق (١) كقوله : « من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصى أميري فقد أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن عصى أميري فقد عصاني . ثم قد بين ذلك بقوله على الأذى في المعروف بطريق الأولى والأخرى ، فقوله « من آذاها فقد آذاني » يحمل على الأذى في المعروف بطريق الأولى والأخرى ، لأن طاعة أمرائه فرض وضدها معصية كبيرة . وأما فعل مايؤذي فاطمة فليس

<sup>(</sup>١) وهو إنفاق ربع هذه الجهات حيث كان ينفقه الهادي الأعظم ﷺ في حياته .

<sup>(</sup>٢) والعجيب من نبل أهل السنة وعلو أخلاقهم أنهم قلما يذكرون حادثة عزم علي على الزواج ببنت أبي جهل ، وغضب فاطمة وأبيها على من ذلك ، وخطبته على منبر المسجد النبوي الثابتة في أصح كتب البشر بعد القرآن ، بينها الشيعة ملأوا الدنيا وعصور التاريخ ضجيجاً بحماقتهم في التشنيع على أبي بكر لأنه نفذ أمر رسول الله على الذي سمعه منه بأذنيه وسمعه كثيرون غيره ومنهم علي نفسه ، وقد نفذه بأكرم الوجوه إذ أباح لفاطمة وآل بيت الرسول أن يأخذوا منه حاجتهم ، ثم الشيعة وشغبهم وأكاذيبهم ، وقل من يعرف غضب رسول الله وخطبته على المنبر بسبب غضب الشيعة وشغبهم وأكاذيبهم ، وقل من يعرف غضب رسول الله وخطبته على المنبر بسبب غضب ابنته لما أراد علي أن يتزوج عليها بنت أبي جهل ، هذان الحادثان مقياس دقيق لموقف أهل السنة وموقف الشيعة في كل ما اختلفا عليه ولا سيها ما يتعلق منه بالصحابة وأهل البيت ، فأهل السنة على المصحابة وكاذبون في محبة أهل البيت ، والشيعة مشحونة قلوبهم بالاحنة والبغضاء على المحابة وكاذبون في محبة أهل البيت ، وإنما أرادوا أن يتخذوا منهم ومن قبورهم أوثانا تعيدهم إلى عهد الوثنية فتظاهروا كذبا بالمحبة لفاطمة دون أخواتها ولبعض بني فاطمة دون سائر الصالحين منهم ، ولكن الحقائق لها نور تعلن عن نفسها بنورها ، والله يحق الحق وهو يهدي السبيل . منهم ، ولكن الحقائق لها نور تعلن عن نفسها بنورها ، والله يحق الحق وهو يهدي السبيل .

<sup>(</sup>٤) أي في قوله ﷺ: «يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها».

فيقال: ومَنْ نَقَلَ أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد، أو تركا ذلك عند أحدٍ على أن يكون ملكا له؟ فهذا من أبين الكذب عليهما، بل غاية هذا أن يترك عنده من تُرك عند، كما تركا صدقته غند عليّ والعباس ليصرفاها في مصارفها الشرعية.

وأما قوله: « ولكان أهل البيت الذين طهر هم الله في كتابه مرتكبين مالا يجوز». فيقال له أولاً: إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، فإن هذا كذب على الله ، كيف ونحن نعلم أن من بني هاشم من ليس بمطهر من الذنوب ولا أذهب عنهم الرجس، لاسيها عند الرافضة، لأن عندهم كل من كان من بني هاشم بحبّ أبابكر وعمر رضي الله عنهم ليس بمطهر، ولانه إنما قال فيها : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيدُ هِبَعَن كُمُ الرّبِحَسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ ولا خذه الله عنهم ألله عنهم ألله يُحكَم الله عنهم ألله عنهم ألله عنهم ألله عنهم ألله عنهم ألله عنهم ألله ولا ألله الله عنها عند الله عنها ألله الله عنها مقل على الله عنها ألله الله عنها مقل عنه الله عنها ألله عنها المراد الله عنها المراد الله عنها المراد الموضع ، وبين أن هذا ألزم لهؤلاء الرافضة القدرية (ق) ، فإن عندهم أن إدادة الموضع ، وبين أن هذا ألزم لهؤلاء الرافضة القدرية (ق) ، فإن عندهم أن إدادة الموضع ، وبين أن هذا ألزم لهؤلاء الرافضة القدرية (ق) ، فإن عندهم أن إدادة الموضع ، وبين أن هذا ألزم لهؤلاء الرافضة القدرية (ق) ، فإن عندهم أن إدادة الموضع ، وبين أن هذا ألزم لهؤلاء الرافضة القدرية (ق) ، فإن عندهم أن إدادة الموضع ، وبين أن هذا ألزم لهؤلاء الرافضة القدرية (ق) ، فإن عندهم أن إدادة الموضع ، وبين أن هذا ألزم لمؤلاء الرافضة القدرية (ق) ، فإن عندهم أن إدادة الموضع ، وبين أن هذا ألزم لمؤلاء الرافضة القدرية (قال المؤلاء الرافضة القدرية المؤلاء الرافضة المؤلاء الرافضة المؤلاء الرافضة القدرية المؤلاء المؤلاء الرافضة المؤلاء

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه . (٢) أي حديث الانورث ، ما تركنا فهو صدقة » .

 <sup>(</sup>٣) أي لأبي بكر . (٤) في ص ١٧٩ . (٥) أي منكري القدر الإلهي .

الله بمعنى أمره لا بمعنى أنه يفعل ماأراد ، فلا يلزم إذا أراد الله تطهير أحد أن يكون ذلك قد تطهر ، ولا يجوز عندهم أن يطهر أحد أحداً بل من أراد الله تطهيره فإن شاء طهر نفسه وإن شاء لم يطهرها ، ولا يقدر الله \_ عندهم \_ على تطهير أحد .

وأماقوله: «إن الصدقة محرّمة عليهم » فيقال له: أولا المحرم عليهم صدقة الفرض ، وأما صدقة التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسبّلة بين مكة والمدينة ويقولون: إنما حُرّم علينا الفرض ولم يُحرَّم علينا التطوع ، وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب \_ التي هي تطوع \_ فانتفاعهم بصدقة النبي على أولى وأحرى ، فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي على وهي أوساخ الناس التي حرمت عليهم \_ وإنما هي من الفيء الذي أفاءه الله على رسوله ، والفيء حلال لهم ، والنبي على جعل ماجعله الله له من الفيء صدقة ، وغايته أن يكون ملكا للنبي على تصدق به على المسلمين ، وأهل بيته أحتى بصدقة ، فإن الصدقة على المسلمين صدقة ، والصدقة على القرابة صدقة وصلة .

وأما معارضته لحديث جابر رضي الله عنه فيقال: جابر لم يدَّع حقاً لغير يُنتزع من ذلك الغير ويجعل له ، وإنما طلب شيئاً من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه ولو لم يَعِدْه به النبي عَلَيْ ، فإذا وعده به كان أولى بالجواز ، فلهذا لم يفتقر إلى بينة ](١) ولهذا كان أبو بكر وعمر يعطيان علياً والعباس وبني هاشم كما أعطى جابراً من بيت المال .

فال الرافضي: « وسموه خليفة رسول الله على ومااستخلفه [ في حياته ولا بعد وفاته](٢) ولم يسمُّوا علياً خليفة رسول الله على المدينة وقال له:

<sup>(</sup>١) هذا آخر ما نقلناه عن الأصل من ٢: ١٦٧ إلى ٢: ١٧٣ وكمان الحافظ الذهبي قد لخصه في بقية الصفحة ١٢٣ وأكثر الصفحة ١٢٣ من مخطوطة المختصر ، وقد أغنى ما أخذناه من النعصيل الذي في الأصل عن الإيجاز الذي في المختصر .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل (٢: ١٧٥) وكانت في المختصر: عند موته عندهم.

«إن المدينة لاتصلح إلّا بي أو بك»، وأمر أسامة على جيش فيه أبوبكر وعمر ولم ٢٢ يعزله، ولم يسمُّوه خليفة / رسول الله ﷺ، ولما تولّى أبوبكر غضب أسامة وقال: إني أُمَّرْتُ عليك فمن استخلفَكَ عليًّ؟ فمشى إليه هو وعمر حتى استرضياه».

والجواب: أن الخليفة معناه الذي يخلف غيرة كما هو المعروف في اللغة ، أو أن يكون من استخلفه غيرة (١) كقول الشيعة وبعض الظاهرية (٢) ، فعلى الأول: أبو بكر خليفة رسول الله على خَلفه بعد موته وقام مقامه وكان أحق بها وأهلها [ فكان هو الخليفة دون غيره ضرورة ، فإن الشيعة وغيرهم لا ينازعون في أنه هو صار ولي الأمر بعده ، وصار خليفة له يصلي بالمسلمين (٣) ويقيم فيهم الحدود ، ويقسم عليهم الفي عليهم العمال والأمراء ، وغير ذلك من الأمور التي يفعلها ولاة الأمور ، فهذه باتفاق إنما

<sup>(</sup>١) لأن صيغة « فعيل » و « فعيلة » بمعنى مفعول .

<sup>(</sup>٢) ومنهم ابن حزم في كتاب (الإمامة والمفاضلة) المدرج في الجزء الرابع من كتاب (الفصل) ص ١٠٧ قال: « فقد اتفق هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق ، وجميع إخوانهم من الأنصار على أن سموه ( خليفة رسول الله ﷺ ) وخليفة الرجل هو الذي يستخلفه لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه هو » .

<sup>(</sup>٣) وكان عليّ أحد المصلين وراءه مقتدياً به .

<sup>(\$)</sup> ومن هذا الفيء الشرعي جارية من سبى بني حنيفة ، وقد سوَّغ عليّ لنفسه بحكم شرعي (لأن الخلافة عنده يومئذ كانت شرعية ) أن يأخذ تلك الفتاة ويستولدها ، وهي أم ولده العالم العامل الصالح محمد بن علي بن أبي طالب المشهور باسم محمد بن الحنفية ، ولو كان عليّ يرى خلافة أبي بكر غير شرعية لما استجاز ذلك ، والاحتياط في الفروج أمر مقرر كها احتج بذلك السيد عبدالله بن الحسين السويدي عنى الملا باشي علي أكبر كبير علماء الشيعة في شوال ١١٥٦ وذلك بحضور أعظم علماء الشيعة ومجتهديهم فانقطعوا (انظر رسالة «مؤتمر النجف» ص ٣١ – ٣٢) . ولكنهم قوم يرون مهمتهم في المجتمع الإسلامي الشغب على المسلمين ، وبلبلة أفكارهم ولكنهم قوم يرون مهمتهم في المجتمع الإسلامي الشغب على المسلمين ، وبلبلة أفكارهم غير مرجعه ، ومن ثم كانت مصيبة الإنسانية فيهم فادحة لولا أن باطلهم داحض ، وكل ما قام على الكذب والافتراء فهو هراء .

باشرها بعد موته ﷺ أبو بكر ، فكان هو الخليفة للرسول ﷺ فيها قطعاً ](١) .

وعلى الثاني: إن بعض أهل السنة يقولون: استخلفه النبي ﷺ بنصّ جليّ أو خفيّ [ ودعوى أولئك للنص الجلي أو الخفي على أبي بكر أقوى وأظهر بكثير من دعوى الشيعة للنص على عليّ ، لكثرة النصوص الثابتة الدالة على خلافة أبي بكر. وإن عليا لم يَدلَّ على خلافته إلا ما يعلم أنه كذب ، أو يعلم أنه لا دلالة فيه ، وعلى هذا التقدير فلم يستخلف بعد موته أحداً إلا أبا بكر ، فلهذا كان هو الخليفة ، فإن الخليفة المطلق هو من خلفه بعد موته أو استخلفه بعد موته ، وهذان الوصفان لم يثبتا إلا لأبي بكر ، فلهذا كان الخليفة ](۱).

وأما استخلافه عليا على المدينة فليس خاصاً به ، فقد استخلف عليها ابن أم مكتوم (٢) و[ عثمان بن عفان ] (٣) وأبا لبابة بن عبد المنذر (٤) ، وهذا ليس هو استخلافاً مطلقاً ، ولهذا لم يُقَل في أحد من هؤلاء إنه خليفة رسول الله عليه الاستخلاف لا في مع التقييد ، والنبي عليه إنما شبه علياً بهارون في أصل الاستخلاف لا في كاله (٥) وإلا فاستخلاف موسى لهارون كان على بني إسرائيل إذ ذهب إلى

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) لما خرج لحرب بني النضير.

<sup>(</sup>٣) كما خرج لغزوة ذات الرقاع .

<sup>(</sup>٤) لما سار النبي ﷺ لغزوة بدر .

<sup>(</sup>٥) وهارون لم يخلف موسى بعد موته بل خلفه يوشع . ومن جملة منازل هارون كونه نبياً وعلي ليس بنبي ، ومن منازل هارون كونه أخا لموسى وعلي ليس بأخ ، فلم تبق إلا منزلة الاستخلاف الحاص على المدينة في غزوة تبوك ، فهي كاستخلاف موسى أخاه لما ذهب إلى الجبل ليعود بالألواح ، والاستخلاف على المدينة تعدد وتعدد المستخلفون فيه ، ولم يفهم منه أحد من أولئك المستخلفين ولا علي نفسه أن في ذلك معنى الاستخلاف العام بعد النبي على ، ثم إن حديث « أنت مني بمنزلة هارون » اختلف المحدثون في درجته فصححه بعضهم وضعفه بعضهم وقال أبو الفرج ابن الجوزي إنه موضوع . ومعلوم أن علياً وجد في نفسه لما استخلفه النبي على المدينة وقال: « أتجعلني مع النساء والأطفال والضعفة ؟ » فقال النبي كلى هذه الكلمة تطيبا لنفسه ، ولو كان في هذا الاستخلاف منقبة كالمعنى الذي يخترعه الشيعة ولم يخطر لعلي على بال لكان ذلك سبب سروره =

المناجاة ، بخلاف النبي ﷺ ، وعَلَى أنه كان مع النبي ﷺ غالبُ الناس(١).

وأما قوله « إن المدينة لاتصلح إلا بي أو بك » فهذا كذب موضوع (٢) ، فقد كان [ علي ً] معه في بدر وخيبر وحُنين وغير ذلك واستعمل غيره عليها . ولم يكن أبو بكر في جيش أسامة ، بل كان النبي على استخلفه في الصلاة من أول مرضه ، وأمراء السرايا \_ كأسامة وغيره \_ لم يُسمَّوْا خلفاء (٣) ، لأنهم لاخَلَفُوا الرسول بعد موته ، ولا خلفوه في كل شيء في حياته .

وأما غضب أسامة فكذب بارد ، لأن أسامة كان أبعد شيء عن الفرقة

<sup>=</sup> لا سبب موجدته ، وهكذا يذهب فهم الشيعة دائها \_ وفي جميع المسائل الخلافية بينهم وبين المسلمين \_ إلى غير ما يذهب إليه فهم علي وبنيه ، ولو أراد إنسان أن يستقصي ذلك على سبيل المقارنة لأمكن تأليف كتاب كبير فيها ناقضت به الشيعة علهاء العترة وأثمتها ، ونعوذ به من سوء المنقل .

<sup>(</sup>١) فلم يبق منهم في المدينة \_وعليّ خليفة عليها\_ إلا النساء والأطفال والعجزة .

<sup>(</sup>٢) وهذه إحدى طرق الشيعة في الكذب على النبي على أعلام التاريخ الإسلامي ، فإنهم يأتون إلى خبر متداول فيزيدون عليه مالا أصل له كها ترى في هذا المثال ، أو يأتون إلى خبر بعضه حجة عليهم وبعضه مقبول عندهم ، فيهملون ماهو حجة عليهم ويتبجحون بالجزء الآخر ويستعملونه في غير موضعه ، كحديث غضب فاطمة من على لما أراد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل ، وغضب النبي على لغضبها ، وقيامه على منبر المسجد النبوي وقوله: وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، وهذا الحديث في صحيحي البخاري ومسلم ، والحجة فيه عليهم أن عليا غير معصوم ، وقد يصدر عنه الحليث يغضب له النبي على ، فهذا الشطر من الحديث يكتمونه ويتجاهلونه ثم يأتون إلى معنى قول النبي تشخ وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ، فيروونه منفرداً ومزاداً عليه ويستعملونه في غير موضعه . والأمثلة على طرقهم في الكذب والتحريف لا آخر لها ، وهي وحدها تستحق تأليف كتاب كبير في بيانها وإعلان مواضع خيانتهم فيها ، أما طريقتهم في الكذب على التاريخ وأعلام المسلمين فنطاقها أوسع ، ووباؤها سرى إلى أكثر كتبنا فكان الضرر به جسيا ، غير أن شباب المسلمين انتبهوا لذلك أخيراً وأخذوا يتحررون من هذه العبودية للباطل ، ولله الحمد ، وهو الهادى إلى الحق .

<sup>(</sup>٣) وإلا لكان عمرو بن العاص هو الخليفة ، لأنه كان أميراً للنبي ﷺ على سرية ذات السلاسل، وكان تحت لوائه جماعة من كبار الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر وأبو عبيلة ، رضي الله عنهم جميعاً .

والخلاف ، وقد اعتزل القتال مع علي ومع معاوية (١) ثم لم يكن قرشياً ، ولا ممن يصلح للخلافة بوجه . ثم لو قُدِّر أن النبي ﷺ أمَّره على أبي بكر ثم مات واستُخلف أبو بكر فإلى الخليفة إنفاذ الجيش وحبسُه ، وتأميرُ أسامة وعزله (٢) ، وهذا لا ينكره إلا جاهل .

والعجب من هؤلاء [ المفترين ] ومن قولهم إن أبا بكر / وعمر مشيا إليه ٥ ١ ١ واسترضياه ، مع قولهم إنها قهرا عليا والعباس وبني هاشم وبني عبد مناف ولم يسترضوهم ، وأيَّ حاجة بمن قهروا أشراف قريش أن يسترضوا [ ضعيفاً ] ابن تسع عشرة سنة لا مال له ولا رجال ؟ [ فإن ] قالوا استرضياه لحب رسول الله عشرة سنة له ، قيل : فأنتم تدَّعون أنها بدَّلا عهده ووصيته ! .

قال(٣): « وسمّوا عمر ( الفاروق ) ولم يسموا علياً بذلك مع قول النبي ﷺ فيه : هذا فاروق أمتى » .

قلنا: ما هذا بأول حديث كذّبتموه ، ولا نعرف له إسنادا البتة ، فها محبتكم علياً إلا من جنس محبة النصارى عيسى بن مريم : أطروه ، وبالغوا ، ولم يرضوا له بالمنزلة التي جعلها الله له ، وبهذا يتبين الحديث الذي رواه مسلم عن علي أنه [قال]: « لَعهذ النبي الأمي إلي أن لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق » فإن الرافضة لا تحبّه على ماهو عليه ، وتبغ نعته من وجه ، كها كان النصارى واليهود يبغضون من صَدّق بالنبي عليه وأقر به ، فموسى وعيسى عليهها السلام مقرّان بذلك ، وكها أن عليا يجب أبا بكر وعمر قطعا ، والرافضة يبغضون من أحبهها فهم داخلون في قوله عليه : « لا يبغضك إلا منافق » ، يبغضون من أحبهها فهم داخلون في قوله عليه الله ينفس الأمر ، كمن يبغضون من أحبها فهم داخلون في قوله عليه المهو قائم بها في نفس الأمر ، كمن

<sup>(</sup>١) كما فعل عبدالله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبو موسى الأشعري وأبو بكرة وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) لأن المصلحة الإسلامية العامة تتغير بتغير الظروف ، ولو مست حاجة الإسلام إلى أسامة أو جيشه في غير هذا العمل لكانت مصلحة الإسلام مقدمة في كل شيء .

<sup>(</sup>٣) أي الشيعي المردود عليه .

اعتقد أن شيخه يشفع في كل مريديه وأنه يرزقه وينصره ويفرِّج كربته ويعينه في الضرورات أو أنه يعلم المغيبات ، وقد قال النبي على الله المنيض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الأخر » ودعا لأبي هريرة وأمه أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين .

وقال(١): « روى ابن عمر قال : ماكنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم علياً » فهذا يَعلم كلُّ عالم أنه كذب (٢)، إذ للنفاق علامات كثيرة ، وقد قال عليه السلام : « آية النفاق بغض الأنصار » وقال « آية المنافق ثلاث . . . » وقد ١٢٦ قال / تعالى [ في القرآن في صفة المنافقين : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكُ فِي ٱلصَّدَقَنَتِ فَإِنَّ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ ﴾ ( التـــوبة ٥٨ ) : ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبِيَّ ﴾ ﷺ (التوبة ٦١) ، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكَفُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلِلَّا نَفْتِنِّيٓ﴾ (التوبة ٤٩)، ومنهم من يقول: ﴿ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ ۗ إِيمَانًا ﴾ (التوبة ١٢٤) ، وذكر لهم سبحانه وتعالى في سورة براءة وغيرها من العلامات والصفات مالا يسع هذا الموضع بسطه ، بل لو قال(٣): كنا نعرف المنافقين ببغض على لكان متجها ، كما أنهم (٤) يُعرَفون أيضا ببغض الأنصار ، بل وببغض أبي بكر وعمر ، وببغض غير هؤلاء ، فإن كل من أبغض ما يَعلم أن النبي عِين عبه ويواليه وأنه كان يحب النبي عِين ويواليه كان بغضه شُعبة من شُعَبِ النفاق ، والدليل يَطُّرد ولا ينعكس . ولهذا كان أعظمُ الطوائف نفاقاً المبغضين لأبي بكر ، لأنه لم يكن في الصحابة أحبُّ إلى النبي ﷺ منه ، ولا كان فيهم أعظمَ حباً للنبي عَلَيْ منه ، فبغضه من أعظم آيات النفاق . ولهذا

<sup>(</sup>١) أي الشيعي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) لأنه لم يرد بهذه الصيغة في رواية صحيحة ، ولأن حصره معرفة المنافقين ببغض علي ينافي الأحاديث بل والأيات التي تدل على أن لمعرفة المنافقين علامات وأوصافا أخرى .

<sup>(</sup>٣) أي في لفظ الحديث المكذوب الذي أورده الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٤) أي المنافقون .

لا يوجد المنافقون في طائفة أعظم منها في مبغضيه كالنصيرية (١) والإسهاعيلية ونحوهم ](٢).

قال (٣): « وعظموا أمر عائشة على باقي نسوانه ﷺ ، وقد كان يُكثر من ذكر خديجة » .

قلنا : أهلُ السنة لم يجمعوا على أن عائشة أفضلهن ، وحجة من فضَّلها قوله عليه السلام « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد \_ يعني اللحم والخبز - على سائر الطعام (3) ، وقال عمرو (6) بن العاص رضي الله عنه : (قلت يارسول الله أي النساء أحب إليك ؟ قال: « عائشة » ، قلت: ومن الرجال ؟ قال: « أبوها » ، قلت: ثم من ؟ قال: « عمر » ، وسمى رجالا ) ، وهؤلاء يقولون : قوله لخديجة « ماأبدلني الله خيراً منها » إن صح فمعناه : ماأبدلني خيراً لي منها ، فإن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعاً لم يقم غيرها فيه مقامها ، فكانت خيراً له من هذا الوجه ، لكونها نفعته وقت الحاجة ، وعائشة صحبته في آخر النبوَّة وكمال الدين فحصل لها من العلم والإيمان مالم يحصل لمن لم يدرك إلا أوَّلَ النبوَّة. فكانت أفضل لهذه الزيادة، فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها ، وبلغت من العلم والسنِّ مالم يبلغه غيرها ، فخديجة كان خيرها مقصوراً على نفس النبي ﷺ لم تبلُّغ عنه شيئاً ، ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعت بعائشة ، ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها من كمالاته ماحصل لمن علم وآمن به بعد كماله . ومعلوم أن من اجتمع همُّه على شيء واحد كان أبلَغ ممن تفرَّق همُّه في أعمال متنوِّعة ، فخديجة رضي الله عنها خيرٌ له

<sup>(</sup>١) وتقدم في هامش ص ١٠٥ قول النصيرية : إن إبليس الأبالسة عمر ، ويليه في رتبة الإبليسية أبو بكر ، ثم عثمان .

<sup>(</sup>٢)عن الأصل ٢: ١٨١ ــ ١٨٢ وقد اختصره الذهبي في أسطر.

<sup>(</sup>٣)أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري وعن أنس بن مالك عن النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٥) عن الأصل ٢: ١٨٢.

من هذا الوجه ، لكن أنواع البر لم تنحصر في ذلك ، ألا ترى أن من كان من الصحابة أعظم إيماناً وأكثر جهاداً بنفسه وماله \_ كحمزة وعلي وسعد بن معاذ وأسيد بن حُضير(۱) وغيرهم \_ وهم أفضل ممن كان يخدم النبي على وينفعه في نفسه أكثر منهم ، كأبي رافع وأنس بن مالك وغيرهما ، وفي الجملة الكلام في تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضع استقصائه ، لكن المقصود هنا أن أهل السنة مجمعون على تعظيم عائشة ومجبتها، وأن نساءه \_ أمهات المؤمنين \_ اللواتي مات عنهن كانت عائشة أحبهن إليه وأعظمهن حرمة عند المسلمين(١). وقد ثبت في الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة لما يعلمون من مجبته إياها حتى إن نساءه غرن من ذلك وأرسلن إليه فاطمة رضي الله عنها تقول له : نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ، فقال لفاطمة : « أي بنية ، أما تحبين ما أحبّ »؟ قالت: بلى . قال: «فأحبي هذه» الحديث في الصحيحين . وفي الصحيحين أيضا أن النبي علي قال : «ياعائشة ، هذا جبريل يقرأ عليك

<sup>(</sup>١) أنصاري من بني عبد الأشهل ، كان أبوه فارس الأوس ورئيسهم في حرب بعاث . وابنه أسيد من السابقين إلى الإسلام ، كان إسلامه على يد مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ ، وهو أحد النقباء ليلة العقبة ، وكان في جميع حياته شريفا كاملا ، وآخى رسول الله على بينه وبين زيد بن حارثة ، وكان عمن ثبت يوم أحد وجرح يومئذ في سبعة مواضع من جسمه ، وعاش بعد النبي الله خلافة عمر ، وشهد مع عمر بن الخطاب وقعة الجابية وفتح بيت المقدس ، أثنى عليه النبي فقال « نعم الرجل أسيد بن حضير » كها أثنى على عمرو بن العاص وأسرته فقال : « نعم أهل البيت عبدالله وأبو عبدالله وأم عبدالله » . ولما توفي أسيد بن حضير حمله أمير المؤمنين عمر بين عمودي السرير حين وضع في البقيع . وضي الله عنهم وجزاهم عن الإنسانية والإسلام خيراً .

<sup>(</sup>٢) والشذوذ عن ذلك من علامات النفاق ، ونخشى إذا كثرت علامات النفاق فصارت تعد بالعشرات أو بالمئات أن لا يحتملها اسم « النفاق » ، لأن الطاقة اللغوية لهذا اللفظ محدردة ، فإذا خرجت علامات النفاق عن مدلول لفظ النفاق مست الحاجة إلى البحث عن لفظ آخر ، والمرعيث يضع نفسه ، ومها بالغ المبالغون في قلب الحقائق وإقناع أنفسهم بمقلوبها فإن الحقائق تبقى حقائق على كل حال ولا يضيرها من أفنى عمره في مصارعتها ، وإن صرعى الحقائق إذا استحقوا الشفقة من بعض البشر فقد لا يستحقون من الله الرحمة ، لأن الله هو الحق وهو غيور على كل معنى من معاني الحق ، جل جلاله ، وعز سلطانه ، ولا إله غيره .

السلام . قالت : وعليه السلام ورحمة الله ، ترى مالا نرى » . ولما أراد فراق سوده بنت زَمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها بإذنه و الله عنها بإذنه و الله عنها بإذنه و الله عنها مرضه الذي مات فيه يقول : « أين أنا اليوم ؟ » استبطاءً ليوم عائشة . ثم استأذن نساءه أن يُرض في بيت عائشة رضي الله عنها ، فُمرِّضَ فيه ، وفي بيتها توفي ، بين سَحْرها و في حجرها ، وجمع بين ريقها وريقه ، وكانت رضي الله عنها مباركة على أمّته حتى قال أسيد بن حضير لما أنزل الله آية التيمم بسببها : (ماهي بأول بركتكم ياآل أبي بكر ، مانزل بك أمرٌ تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين بركة) . وقد كانت نزلت آيةُ براءتها قبل ذلك لما رماها أهل الإفك ، فبرأها الله من فوق سبع سموات ، وجعلها من الصيّنات ، وبالله التوفيق ] (٢) .

قال (٣): « وأذاعتْ سرَّ رسول الله ﷺ ، يعني قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزُورَجِهِ عَدِيثًا ﴾ (التحريم ٣) ، وثبت في الصحيح « أنها عائشة وحفصة » قال « وقال لها النبي ﷺ : إنكِ تقاتلين علياً وأنتِ ظالمة له ، فخالفت أمر الله ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ (الأحزاب ٣٣) ، وخرجت في مَلاٍ تقاتل علياً لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان ، وكانت هي كلَّ وقت تأمر

<sup>(</sup>١) أم المؤمنين سودة بنت زمعة قرشية من بني عامر ، أول زوجة دخل بها النبي على بعد خديجة ، تزوجها هي وعائشة معا وكانت عائشة صغيرة فدخل بسودة قبلها . ولما أراد فراقها قالت له : ما بي إلى الأزواج من حرص ، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك ووهبت يومها لعائشة فنزل في ذلك قول الله عز وجل: ﴿ فلا جناح عليها أن يصلحا بينها صلحاً والصلح عير ﴾ . وتقول عائشة في سودة : « ما من امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة » . ولما أفاء الله على المسلمين في خلافة عمر بعث إلى سودة بغرارة من دراهم ، فقالت : ما هذه ؟ قالوا : دراهم . قالت : في غرارة مثل التمر! ففرقتها .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢ : ١٨٢ ـ ١٨٣ ، وقد اقتصر الذهبي على إيراد صدر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في سطر واحد ، وترك الباقي كله ، وما أنفسه ! (٣) أي الشيعى المردود عليه .

بقتله وتقول: اقتلوا نعثلا. وكيف استجاز طلحة والزبير وعشرة آلاف من المسلمين مطاوعتها على قتال على ، وبأيّ وجه يلقون رسولَ الله على والواحد منًا لوتحدَّث مع امرأة غيره وأخرجها [ من بيتها ] وسافر بها كان أشدَّ الناس عداوة له ، وكيف طاوعوها ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله على أبي بكر لما طلبت حقها ».

قلنا : أما أهلُ السنة فانهم قائمون بالقسط ، وقولهم عدلٌ لا يتناقض ، وأما الرافضة وأهلُ البدع فذووا أهواء وتناقض .

فمن ذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر/ في الجنة ، وكذلك أمهاتُ المؤمنين . ويقولون : ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ(١) [ بل ولا عن الذنب ، بل يجوَّزون أن يذنب الرجل منهم ذنباً صغيراً أو كبيراً ويتوبُّ منه ، وهذا متفق عليه بين المسلمين ، ولو لم يتب منه فالصغائر تمحى باجتناب الكبائر عند جماهيرهم . بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر تمحي بالحسنات التي هي أعظمُ منها ، وبالمصائب المكفِّرة وغير ذلك ، وإذا كان هذا أصلهم فيقولون : ماذُكر عن الصحابة من السيئات كثيرٌ منه كذب ، وكثير منه كانوا مجتهدين فيه ولكن لا يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم ، وما قُدِّر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم : إما بتوبة ، وإما بحسنات ماحية ، وإما بمصائب مكفّرة وإما بغير ذلك ، فإنه قد قام الدليل ــ الذي يجب القول بموجبه ــ أنهم من أهل الجنة ، فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة . وإذا لم يمت أحدهم على موجب النار لم يقدح ذلك في استحقاقهم للجنة ، ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة ، ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار ، فإن هذا لا يجوز في آحاد

<sup>(</sup>١) هذا الموضوع دقيق جداً ، وكلام شيخ الإسلام فيه من أنفس الكلام ، وفيه فقه وعلم وألمية ، وقد ورد في المختصر مبتسراً وعرياً عن كثير من الملاحظات والقيود الجوهرية فأثرنا نقله عن الأصل ٢ : ١٨٣ ــ ١٨٨ .

المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة ، وليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدلُّ على ذلك ، فكيف يجوز ذلك في خيار المؤمنين! والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطنا وظاهرا وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمرُّ يتعذَّر علينا معرفته ، فكان كلامنا في ذلك كلاما فيها لا نعلمه ، والكلام بلا علم حرام ، فلهذا كان الإمساك عما شَجرَ بين الصحابة خيراً من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال ، إذ كان كثير من الخوض في ذلك \_ أو أكثره \_ كلاماً بلا علم ، وهذا حرام لو لم يكن فيه هَوَى ومعارضة الحق المعلوم ، فيكف إذا كان كلاما لهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم! وقد قال النبيُّ عِيدٌ « القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض ِ في الجنة ، رجل علم الحقُّ وقضى به فهو في الجنة ، ورجل علم الحقُّ وقضى بخلافه فهوفي النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » فاذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثيره ، فكيف القضاء بين الصحابة في أمور كثيرة ؟ فمن تكلم في هذا الباب بجهل أوبخلاف ما يعلم كان مستوجبا للوعيد ، ولو تكلم بحق بقصد الهوى \_ لا لوجه الله تعالى أو يعارض به حقاً آخر \_ لكان أيضاً مستوجباً للذم والعقاب ، ومن علم ما دلُّ عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضا الله عنهم واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة ــ التي هي خير أمة أخرجت للناس ـ لم يعارض هذا المتيقِّنَ المعلومَ بأمور مشتبهة : منها ما لا يعلم صحته ، ومنها ما يتبين كذبه ، ومنها ما لا يعلم كيف وقع ، ومِنها ما يعلم عذر القوم فيه ، ومنها ما يعلم توبتهم منه ، ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره ، فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال ، وإلا حصل في جهل ونقص وتناقض ، كحال هؤلاء الضلال].

[(١) وأماقوله: « وأذاعت سرَّ رسول الله ﷺ ، فلا ريب أن الله تعالى يقول : ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّهِ يُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّانَبَّأَتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ, وَأَعْضَى بَعْضٌ فَلَمَّانَبَّأَهَا بِهِ قَالَتَ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَا أَقَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ ، (التحريم ٣) ، وقد ثبت في الصحيح عن عمر أنها عائشة وحفصة » .

فيقـال أولًا: هـؤلاء عمـدوا إلى نصـوص القرآن التي فيهـا ذكـرُ ذنوب . . . يتأوَّلون النصوص بأنواع التأويلات ، وأهل السنة يقولون : بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة ، وهذه الآية ليست بأولىٰ في دلالتها على الذنب من تلك الآيات ، فإن كان تأويل ذلك سائغا كان تأويل هذه كذلك ، وإن كان تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أبطل . ويقال ثانياً : بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة فتكونان قد تابتا منه ، وهذا ظاهر لقوله تعالى : ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (التحريم ٤) ، فدعاهما الله تعالى إلى التوبة فلا يُظَنُّ بهما أنهما لم تتوبا ، مع ما ثبت من علوّ درجتهما وأنهما زوجتا نبينا في الجنة ، وأن الله خبرهن بيِّن الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الأخرة فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة ولذلك حرّم عليه أن يستبدل بهن غيرهن ، وحرَّم عليه أن يتزوج عليهن ، واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك ، ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن ، ثم قد تقدم أن الذنب يزول عقابه بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفّرة . ويقال ثالثًا : المذكور عن أزواجه كالمذكور عمن شُهد له بالجنة من أهل بيته وغيرهم منأصحابه ، فإن علياً لما خطب ابنةً أبي جهل على فاطمة وقام النبيُّ ا علياً فقال : « إن بني [هشام بن] المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا علياً

ابنتهم، وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم. فإن فاطمة بضعةٌ مني يُريبني مارابها ويؤذيني ماآذاها » فلا يُظَنُّ بعليَّ أنه ترك الخطبة في الظاهر فقط ، بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه ، وكذلك لما صالح النبي ﷺ المشركين يوم الحديبية وقال لأصحابه « انحروا واحلقوا رؤوسكم » فلم يقم أحد ، فدخل مُغْضَباً على أم سلمة فقالت: (من أغضبك أغضبه الله) ؟ فقال: «مالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يُطاع»! فقالت: (يارسول الله ادعُ بِهَدْيِكَ فانحره، وأَمُر الحلاق فليحلق رأسك) ، وأمرَ علياً أن يمحوا اسمهُ فقال: (والله لا أمحوك) فأخذ الكتاب من يده ومحاه ، ومعلوم أن تأخَّرَ علىّ وغيره من الصحابة عما أمِرُوا به ـ حتى غضب النبي ﷺ \_ إذا قال القائل هذا ذنب ، كان جوابه كجواب القائل إن عائشة أذنبت في ذلك ، فمن الناس من يتأوَّل ويقول : إنما تأخروا متأولين لكونهم كانوا يرجون تغيير الحال بأن يدخلوا مكة ، وآخر يقول : لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضب النبيُّ ﷺ ، بل تابوا من ذلك التأخر ورجعوا عنه ، مع أن حسناتهم تمحو مثل هذا الذنب، وعلى داخل في هؤلاء، رضي الله عنهم أجمعين ].

وأما قوله: « تقاتلين علياً » فكذب [ فإن عائشة لم تقاتل ، ولم تخرج لقتال ، وأما قوله: « تقاتلين علياً » فكذب وأغا خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين (١)، وظنت أن في خروجها مصلحة

<sup>(</sup>١) لأن علياً رضي الله عنه كان ينتظر منه بعد البيعة له في المدينة يوم الجمعة ٢٥ من ذي الحجة سنة ٣٥ أن يتخذ المدينة داراً للخلافة وعاصمة للإسلام كها كانت في خلافة إخوانه الثلاثة قبله ، وكان الناس ينتظرون ما يفعله من إقامة الحد الشرعي على الذين شاركوا في فجيعة الدار والسطو على خليفة المسلمين وصهر رسول رب العالمين سيدنا عثمان ذي النورين ، فلما مضى على ذلك ثلاثة أشهر عزم سيدنا على كرم الله وجهه على التوجه (في سلخ ربيع الأول سنة ٣٦) إلى العراق ليكون على مقربة من الشام ، وكان ابنه الحسن متشائماً من هذه النقلة ويود لو بقي أبوه في المدينة كها كان فيها النبي على والخلفاء الثلاثة بعده (انظر الطبري: ٥: ١٦٣ و ١٧١). وكان قتلة عثمان في جيش علي ولا سيها أهل البصرة والكوفة منهم ، فلما صاروا في بصرتهم وكوفتهم =

للمسلمين ، ثم تبين لها فيها بعد (١) أن ترك الخروج كان أولى ، فكانت إذا ذكرتْ خروجَها تبكي حتى تبلَّ خمارها ، وهكذا عامة السابقين ندموا على مادخلوا فيه من القتال ، فندم طلحة والزبيرُ وعليُّ (٢) رضي الله عنهم أجمعين ،

= ازدادوا قوة بعصبية قبائلهم ، ويشهد التاريخ لسيدنا على رضى الله عنه أنه كان يعلن البراءة من قتلة عثمان ، وكانت عائشة ومن معها يريدون التفاهم معه على الاقتصاص وإقامة الحد على الذين شاركوا في فاجعة الدار ، وكان واسطة التفاهم بين على وجماعة عائشة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي ، وبالفعل اتفق على وأصحاب الجمل على ذلك ، وبعث على إلى طلحة والزبير يقول : « إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر » ، فأرسلا إليه : « إنا على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس ، ، قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٧: ٢٣٩) ؛ فاطمأنت النفوس وسكنت ، واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين ، فلما أمسوا بعث على إليهم عبدالله بن عباس ، وبعثوا محمد بن طلحة السجاد إلى على ، وعولوا جميعاً على الصلح ، وباتوا بخير ليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية ، وبات الذين اثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قط ، قد أشرفوا على الهلكة ، وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها ، حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر ، فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم جيرانهم ، انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا ، وهكذا أنشبوا الحرب بين على وأخويه الزبير وطلحة ، فظن أصحاب الجمل أن علياً غدر بهم ، وظن علىّ أن إخوانه غدروا به ، وكل منهم أتقى لله من أن يفعل ذلك في الجاهلية ، فكيف بعد أن بلغوا أعلى المنازل من أخلاق القرآن ، والذين قاموا بهذه الحيانة لله ورسوله ورسالة الإسلام هم قتلة عثمان ، وهم من أسلاف الشيعة ، وللشيعة عطف عليهم ودفاع عنهم ، وبغض لعثمان وتحامل عليه وإنكار لزوجتيه رقية وأم كلثوم أنهما بنتا رسول الله ﷺ ، وهكذا كان الصالحون من أمة محمد ضحاياللمنافقينوالأشرار ، والله يحكم بين الفريقين بعدله ، وهو أعدل الحاكمين . (١) أي بعد فشل الصلح على الاقتصاص من قتلة عثمان ، بالغدرة الفاجرة التي أوقعها قتلة

(١) أي بعد فشل الصلح على الاقتصاص من قتلة عثمان ، بالغدرة الفاجرة التي أوقعها قتلة عثمان بين فريقين من خيرة من أنجبته الإنسانية من أجيالها .

(٢) روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه قول الشعبي : رأى علي بن أبي طالب طلحة ملقى في بعض الأودية فمسح التراب عن وجههوقال: « عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا في الأودية وتحت نجوم السهاء ، إلى الله أشكو عجري وبجري (قال الأصمعي : أي سرائري وأحزاني التي تجول في جوفي ) وقال : ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ، ودخل عليه عمران بن طلحة بعد الجمل فرحب بعمران وأدناه وقال له : أني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله فيهم: ﴿ ونزعنا مافي قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ﴾ ، وكان الحارث ابن عبدالله الهمداني الحوثي الأعور جالساً في ناحية \_ وهو من كبار شيعة على \_ فحسب نفسه أعلم بلله من علي فقال يرد على إمامه: « الله أعدل من أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة » فقال له على : قم إلى أبعد أرض الله وأسحقها ، فمن هو ذا إن لم أكن أنا وطلحة في الجنة ؟ وتناول دواة فحذف بها الأعور يريده بها فأخطأه .

ولم يكن يومَ الجمل لهؤلاء قصدٌ في القتال ، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم .

وأما قوله: «وخالفتْ(١) أمرَ الله في قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ رَبَ تَبَرُّجُ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى » (الأحزاب ٣٣) ، فهي رضي الله عنها لم تتبرَّجْ تبرُّج الجاهلية الأولى ، والأمرُ بالاستقرار في البيوت لاينافي الخروج لمصلحة مأمورٍ بها ، كما لو خرجت للحج والعمرة ، أو خرجت مع زوجها في سفر ، فإن هذه الآية نزلت في حياة النبي ، وقد سافر النبي على بهن بعد ذلك في حجة الوداع ، سافر بعائشة رضي الله عنها وغيرها ، وأرسلها مع عبدالرحمن أخيها فأردفها خلفه ، وأعمرها من التنعيم ، وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي على بأقل من ثلاثة أشهر ، بعد نزول هذه الآية ، ولهذا كن أزواجُ النبي على يججن كما حججن في خلافة عمر رضي الله عنه ، وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن عوف ، وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزاً فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين ، فتأوّلت في هذا .

وهذا كما أن قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ لَا تَأْكُواْ الْمَا الله عَلَمُ بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَالْبَطِلِ ﴾ (النساء ٢٩)، وقوله: ﴿ وَلَا نَفْتُكُواْ أَنفُسكُم ﴾ (النساء ٢٩)، يتضمن قتل المؤمنين بعضهم بعضا، كما في قوله: ﴿ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسكُم ﴾ (الحجرات ١١)، وقوله: ﴿ لَوَلا إِذْ النَّهِ مَنْ اللَّهُ وَمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِم مَ خَيرًا ﴾ (النور ١٢)، وكذلك قول النبي على : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » وقوله على : إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار » قيل : يارسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ قال: «كان حريصاً على قتل صاحبه »، فلو قال قائل: إن علياً ومن قاتله قد

<sup>(</sup>١) أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

التقيا بسيفيها وقد استحلُّوا دماءَ المسلمين ، فيجب أن يلحقهم الوعيد ، فجوابه : أن الوعيد لا يتناول المجتهد المتاوِّل وإن كان مخطئاً ، فإن الله تعالى يقول في دعاء المؤمنين : ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِن نَسِينَا آوَ أَخُطَأُنا ﴾ : (البقرة ٢٨٦) ، قد فعلت ، وقد عفا للمؤمنين عن النسيان والخطأ ، والمجتهد المخطىء مغفور له خطأه ، وإذا غفر خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين فالمغفرة لعائشة \_ لكونها لم تقرَّ في بيتها ، إذا كانت مجتهدة \_ أولى .

وأيضا لو قال قائل: إن النبي على قال: «إن المدينة تنفي خبثها وتنصع طيبها» وقال «لا يخرج أحد من المدينة رغبةً عنها إلا أبدلها الله خيراً منه » أخرجه في الموطأ، وقال: إن علياً خرج منها، ولم يُقم بها كها أقام الخلفاء قبله، ولهذا لم تجتمع عليه الكلمة، لكان الجواب: إن المجتهد إذا كان دون علي لم يتناوله الوعيد لاجتهاده، وبهذا يجاب عن خروج عائشة رضي الله عنها، وإذا كان المجتهد مخطئاً فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة ](١).

وأما قوله (٢): « خرجت تقاتل علياً على غير ذنب » فهذا افتراء عليها ، ولمو قُدُّر أن الطائفتين قصدتا القتال لكان هو القتال المذكور في قوله تعالى : ﴿ وَإِن طَا إِفْنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَتَلُواْ فَاصَّلْحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعْتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَائِلُواْ النِّي بَنِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمَوْمِنُونَ الْحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْفَدِلُ وَاقْسِطُواً إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصَّلِحُواْ بَيْنَ الْخُويكُمُ ﴾ اللّه يُحِبُ المُقْسِطِينَ • إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصَّلِحُواْ بَيْنَ الْخُويكُمُ ﴾ اللّه يُحِبُ المُقْسِطِينَ • إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصَّلِحُواْ بَيْنَ الْخُويكُمُ ﴾ (الحجرات ٩ - ١٠) ، فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال .

وأما قوله « أجمعوا على قتل عثمان » فهذا كذبٌ سمج ، فإن الجمهور لم يأمروا بقتله ولا رضوه ، ولم يكن أكثر المسلمين بالمدينة بل كانوا بالأمصار ــ من

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ١٨٥ ـ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

بلد المغرب ، إلى خُراسان – ولم يدخل خيار المسلمين في ذلك وإنما قتله طائفة [ من المفسدين في الأرض ] (١) من أوباش القبائل ورؤوس الشر ، وعن علي قال : اللهم العن قَتَلَة عثمان [ في البر والبحر والسهل والجبل ] (١) ، غاية مايقال إنهم لم ينصروه ، وفتروا عن إعانته بما رأوه (٢) ، وماظنوا أن الأمر يبلغ إلى قتله ، ومن المعلوم أن المسلمين أجمعوا على بيعة عثمان وماأجمعوا على قتله ، فهلا كان الإجماع على بيعته على بيعته على المعشر الرافضة – حقاً لتيقن الإجماع عليها ؟ وأيضاً

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢ : ١٨٦ . وإن براءة على من قتلة عثمان ولعنه لهم تكررت في مواقف كثيرة لعل آخرها في وقعة الجمل على ما رواه الحافظ ابن عساكر ( ٧ : ٨٥ ) أن عائشة قالت لكعب بن سور الأزدي ــ وكان قائد جملها ــ : خل ياكعب عن البعير ، وتقدم بكتاب الله فادعهم إليه . ودفعت إليه مصحفًا ، وأقبل القوم وأمامهم السبأية يخافون أن يجرى الصلح ، فاستقبلهم كعب بن سور بالمصحف، وعلى من خلفهم يزعهم ويأبون إلا إقداما . فلما دعاهم كعب رشقوه بالسهام رشقا واحدا فقتلوه ، ثم راموا أم المؤمنين . . . فكان أول شيء أحدثته حين أبوا أن قالت : « أيها الناس ، العنوا قتلة عثمان وأشياعهم » وأقبلت تدعو ، وضحَّج أهل البصرة بالدعاء . وسمع على ّ فقال : ما هذه الضجة ؟ فقالوا عائشة تدعو ويدعو الناس معها على قتلة عثمان وأشياعهم ، فأقبل على يدعو وهو يقول: « اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم ». أما في وقت محاصرة البغاة لعثمان فإن علياً أمر ولديه الحسن والحسين أن يكونا في حرس عثمان ، وأن يدافعا عنه ولو بدمائهما ، ولكن عثمان كان يأمرهم بالكف عن الدفاع كما سيأتي ، وكان الحسن بن على آخر من خرج من عنده يوم الفاجعة فإنه جاءه الحسن والحسين وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم ليدافعوا عنه فعزم عليهم عثمان في وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم بيوتهم ( انظر العواصم من القواصم ص ١٣٤). ونقل البلاذري في أنساب الأشراف (٥٪ ١٠٣)عن المدائني عن سلمة ابن عثمان عن على بن زيد عن الحسن قال : دخل على يوماً على بناته وهن يمسحن عيونهن فقال : ما لكنّ تبكين ؟ قلن : نبكى على عثمان ، فبكى على وقال : ابكين . . . ( فيالله ممن يكذبون على علىّ ويزعمون أنهم شيعته ، أين هم من على وآل بيته ! إن عليّاً وآل بيته في دنيا الرحمن ، والذين يزعمون أنهم شيعته في دنيا الشيطان).

<sup>(</sup>٢) أخرج الحافظ ابن عساكر عن مؤرخ الصدر الأول موسى بن عقبة الأسدي (الذي قال فيه الإمام مالك : عليكم بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة ، وهي أصح المغازي ) أن أبا حبيبة الطائي (وهو ممن يروي عنهم أبو داود والنسائي والترمذي ) قال : لما حصر عثمان جاء بنو عمرو بن عوف إلى الزبير فقالوا : يا أبا عبدالله هل نأتيك ثم نصير إلى ما تأمرنا به (أي من الدفاع عن أمير المؤمنين ) قال أبو حبيبة : فأرسلني الزبير إلى عثمان فقال : أقره السلام وقل : « يقول لك أخوك : إن بني عمرو بن عوف جاءوني ووعدوني أن يأتوني ثم يصيروا إلى ما أمرتهم به . فان شئت آتيك فأكون رجلا من أهل الدار يصيبني ما يصيب أحدهم ، فعلت ، وإن شئت انتظرتُ ميعاد بني =

فإجماع الناس على بيعة أبي بكر أعظمُ من إجماعهم على بيعة عليّ وعلى قتل عثمان ، فإنه ماتخلف عن أبي بكر إلا جماعة كسعد [ بن عبادة ] والله يغفر له . وقد قدمنا(١) أن الرجل المشهود له بالجنة قد يذنب لانتفاء العصمة ، وماقولك \_ ياجاهل \_ إن عثمان قُتل بالإجماع إلا كما قال ناصبيّ قتل الحسين بإجماع المسلمين [(٢) لأن الذين قاتلوه وقتلوه لم يدفعهم أحد عن ذلك(٢)، فلم يكن

- (۱) في ص ۲۱۹ و ۲۳۲ \_ ۲۳۳ .
- (٢) ننقل مايلي عن الأصل من أول ٢ : ١٨٨ إلى أواخر ٢ : ١٨٩ .
- (٣) مع أنه قتل في بيئة التشيع ، وشيعته الذين يملأون الأرض في مكان قتله هم الذين خدعوه وغشوه وأغروه بالقدوم إليهم ، فلما جاءهم خذلوه وانضموا إلى صفوف مقاوميه ، كما قال الأستاذ موسى اليعقوبي النجفى من أدباء الشيعة المعاصرين :

قد (كاتبته) أولو الخيانة أنها جند وليس لها سواه إمام لكنهم خانوا الذمام ولم يفوا أنَّ ، وما للخائنين ذمام

ولو أنهم عرفوا أقدار أنفسهم ، فقبعوا من أول الأمر في بيوتهم ، ولم يرسلوا رسائل الإغراء والتحريض والغش لابن بنت رسول الله على لحقنوا دمه ، ولوقوا الأمة شرّ الفتنة ، ولكنهم جهلوا أقدار أنفسهم ، فارتكبوا التي فازوا بعارها وشنارها ، ولن يرحضوها بغسل بعدها أبدأ ، كها صارحتهم بذلك زينب بنت على عليهها السلام لما دخلت الكوفة بعد عاشوراء وخرجوا يستقبلونها وأخاها بالصلف والشنف وملق الإماء وغمز الأعداء ، أعاذنا الله من سوء المنقلب، ومع ذلك فإن الشيعة الذين خانوا الحسين أهون شراً من خلفائهم .

<sup>=</sup> عمرو فأدفع بهم عنك ، فعلت » ، قال أبو حبيبة : فدخلت عليه ( أي على عثمان ) فوجدته على كرسي ذي ظهر ، ووجدت رياطا مطروحة ، ومراكن مغلوة ، ووجدت في الدار الحسن بن علي ، وابن عمر ، وأبا هريرة ، وسعيد بن العاص ، ومروان بن الحكم ، وعبدالله بن الزبير ، فأبلغت عثمان رسالة الزبير ، فقال : « الله أكبر ، الحمد لله الذي عصم أخي قل له : إنك ان تأت الدار تكن رجلا من المهاجرين ، حرمتك حرمة رجل ، وغناؤك غناء رجل ، ولكن انتظر ميعاد بني عمرو بن عوف ، فعسى الله أن يدفع بك » . قال : فقام أبو هريرة فقال : أيها الناس ، لقد سمعت أذناي رسول الله بي يقول : « تكون بعدي فتن وأحداث ، فقلت : وأين النجاء منها يارسول الله ؟ قال : « الأمير وحزبه » وأشار إلى عثمان . فقال القوم : ائذن لنا فلنقاتل فقد أمكنتنا ليصائر ، فقال [ عثمان ] : « عزمت على أحد كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل » قال : فبادر \_ أي البصائر ، فقال [ عثمان ميعاد بني عمرو بن عوف فقتلوه ، وبنو عمرو بن عوف قبيل من الخزرج سبق \_ الذين قتلوا عثمان ميعاد بني عمد وصوله المدينة مهاجراً من مكة نزل ضيفاً عليهم ثلاثة أيام ثم انتقل إلى بنى النجار .

كذبه بأظهر من كذب المدَّعي الإجماع على قتل عثمان ، فإن الحسين لم يعظم إنكار الأمة لقتله كما عظم إنكارهم لقتل عثمان ، ولا انتصر له جيوش كالجيوش الذين انتصروا لعثمان (١)، ولا انتقم أعوانه من أعدائه كما انتقم أعوان عثمان من أعدائه (٢)، ولاحصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ماحصل بقتل عثمان ،

(١) فإن جيش أم المؤمنين عائشة ومعها طلحة والزبير وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة إنما كان غرضهم الانتصار لأمير المؤمنين ذي النورين من قاتليه ، والاتفاق مع أمير المؤمنين أبي الحسن على إقامة حد الله فيهم ، وحرب صفين كانت لهذا الغرض .

(٢) وكان الله عز وجل أول المنتقمين من قتلة عثمان ، فإن جهجاه بن سعيد الغفاري الذي انتزع عصا النبي و من يد عثمان وهو على منبر المسجد النبوي فكسرها على ركبته اليمني سرعان ما انتقم الله منه فدخلت شظية من العصافي ركبة جهجاه فدودت وأصابته الأكلة ثم انقطعت أخباره عن الناس وأكبر الظن أنه مات بها ، وحرقوص بن زهير السعدي كان من أمره بعد خروجه على عثمان أن خرج على علي أيضا وقتله علي يوم النهروان سنة ٣٩ ، وحكيم بن جبلة العبدي قطعت رجله في وقعة الجمل وناداه مناد وهو يموت : جزعت ياخبيث حين عضك نكال الله بما وانتقامه ، وفرقتم جماعة المسلمين ، وأصبتم من دمائهم ، فذق وبال الله عز وجل وانتقامه ، وزميله ذريح بن عباد العبدي قتله الله في تلك الوقعة ، والذين لم يقتلوا في المعركة وهم من أهل البصرة قبضت عليهم قبائلهم وجاءوا بهم إلى طلحة والزبير كما يجاء بالكلاب فقتلوا ، ولم يفلت من رجال فتنة عثمان المنسوبين إلى البصرة إلا حرقوص بن زهير الذي قلنا إنه خرج بعد ذلك على على فقتله الأزدي ، وكمان ابن خالته مخنف بن سليم يشهد عليه بأنه مشئوم صغيراً وكبيراً ، وأنه الشام فقتله الأزدي ، وكمان ابن خالته مخنف بن سليم يشهد عليه بأنه مشئوم صغيراً وكبيراً ، وأنه كان يختار الأعسر والأذكد في الجاهلية والإسلام ، وذريح بن عباد العبدي قتل يوم الجمل ، كان يختار الأعسر والأزدي قتل في صفين سنة ٣٧ . وشريح ( وهو الحطم ) بن أرفي العبسي خرج وأبو زينب بن عوف الأزدي قتل في صفين سنة ٣٧ . وشريح ( وهو الحطم ) بن أرفي العبسي خرج على على قطعت رجله ثم قتل وهو يقول مصراً على حماقته وطغيانه القديم :

أضربهم ولنو أرى أبا حسن ضربته بالسيف حتى يطمئن

ويقول:

أضربهم ولو أرى عليا ألبسته أبيض مشرفيا

وعلباء بن الهيثم السدوسي قتل في حرب الجمل قتله رجل من الصالحين وهو عمرو بن يثربي الذي كان قاضي البصرة قبل كعب بن سور قائد جمل عائشة وأول شهداء القرآن رضي الله عنه ، وعمرو ابن الحمق الخزاعي عاش إلى سنة ٥١ ثم طعن في الموصل بعدد طعناته لأمير المؤمنين عثمان ، وعمير بن ضابيء الذي كسر ضلع عثمان بعد موته عاش إلى أن ولي الحجاج العراق فلما مثل بين يديه يستندي رحمته \_ وهو يظن أن الحجاج لا يعرفه \_ قال له الحجاج ألست أنت الذي تقول : هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكى حلائله =

ولا كان قتله أعظم إنكاراً عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من قتل عثمان ، فإن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين ، من طبقة علي وطلحة والزبير ، وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعته ، بل لم يشهر في الأمة سيفا ، ولا قتل على ولايته أحداوكان يغزو بالمسلمين الكفار بالسيف(۱)، وكان السيف في خلافته \_ كما كان في خلافة أبي بكر وعمر \_ مسلولاً على الكفار ، مكفوفا في خلافته ، ثم إنه طلب قتله وهو خليفة فصبر (۱) ولم يقاتل دفعاً عن نفسه حتى قتل (۱). ولاريب أن هذا أعظم أجراً ، وقَتَلَتهُ أعظم إثماً ، عن لم

<sup>=</sup> وأمر به فقتل . وكعب بن ذي الحبكة النهدي عاش إلى أن قتله بسر بن أبي أرطاة في تثليث ، وكنانة بن بشر النجيبي ظفر به عمرو بن العاص وقتله في مصر ، وكان كنانة من أشد المتكالبين على عثمان ويقال أنه هو الذي باشر قتله وكان حريصاً على المنع من دفن قتلى الدار ، وابن الكواء البشكري لم يكتف بالخروج على عثمان فخرج على علي أيضا ، ومحمد بن أبي حذيفة الذي كفر نعمة عثمان وكافأ خيره بكل ما استطاعه من شر كانت عاقبته القتل بالمجانيق في العريش سنة ٣٦ . وهكذا سائر قتلة عثمان لقوا جزاء عملهم في الدنيا قبل الأخرة ، والمشهورون منهم يعرف مصيرهم صبيان المدارس .

<sup>(</sup>١) ولما جاء البغاة المدينة للبغي عليه كانت جيوش عثمان ، ورجال الكفاح من الصحابة ، كلهم في ميادين القتال في الغرب والشرق إلى أعماق آسيا التي يحكمها السوفييت الروسيون الآن . (٢) قلت في التعليق على العواصم من القواصم (ص ١٣٢) : الذي يدل عليه مجموع الأخبار عن موقف عثمان من أمر الدفاع عنه أو الاستسلام للأقدار ، هو أنه كان يكره الفتنة ويتقي الله في دماء المسلمين ، إلا أنه صار في آخر الأمر يود لو كانت لديه قوة راجحة يهابها البغاة فيرتدعون عن بغيهم ، بلا حاجة إلى استعمال السلاح للوصول إلى هذه النتيجة ، وقبل أن تبلغ الأمور مبلغها عرض عليه معاوية أن يرسل إليه قوة من حامية الشام تكون رهن إشارته ، فأبي أن يضيق على أهل دار الهجرة بجند يساكنهم (الطبري ٥ : ١٠١) . وكان لا يظن أن الجرأة تبلغ بفريق من إخوانه المسلمين إلى أن يتكالبوا على دم أول مهاجر إلى الله في سبيل دينه ، فلما تذاءب عليه البغاة ، واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء جزافا ، عزم على كل من له عليهم حق السمع والطاعة أن يكفوا أيديهم وأسلحتهم عن مزالق العنف ، والأخبار بذلك مستفيضة في مصادر أوليائه وشائيه على أنه لو ظهرت في الميدان قوة منظمة ذات هيبة تقف في وجوه البغاة ، مصادر أوليائه وشائيه على أنه لو ظهرت في الميدان قوة منظمة ذات هيبة تقف في وجوه البغاة ، وتضع حداً لغطرستهم وجاهليتهم ، لارتاح عثمان لذلك وسرً به ، مع ما هو مطمئن إليه من أنه لن يموت إلا شهيداً .

<sup>(</sup>٣) قلت في العواصم من القواصم ( ص ١٣٧ ) : إنه اختار بذلك أهون الشرين ، فآثر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة وسفك دماء المسلمين ، وعثمان افتدى دماء أمته بدمه مختاراً . فيا أحسن الكثيرون منا جزاءه ، وإن أوربا تعبد بشراً بزعم الفداء ولم يكن فيه مختاراً .

يكن متولّياً فخرج يطلب الولاية ، ولم يتمكن حتى قاتله أعوانُ الذين طَلَبَ أَخَذَ الأمر منهم ، فقاتل عن نفسه حتى قُتل . ولاريب أن قتالَ الدافع عن نفسه وولايته أقربُ من قتال الطالب لأنْ يأخذ الأمر من غيره ، وعثهان ترك القتال دفعاً عن ولايته فكان حالُه أفضلَ من حال الحسين ، وقتله أشنع من قتل الحسين . كما أن الحسن رضي الله عنه \_ وهو لم يقاتل على الأمر ، بل أصلح بين الأمة بترك القتال \_ مدحه النبيُّ على ذلك فقال: « إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » (١) . «والمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشام (٢) ، والمنتصرون من قتلة الحسين المختارُ بن أبي عبيد الثقفي وأعوانه . ولا يشكُ عاقل أن معاوية رضي الله عنه خيرٌ من المختار (٢) ، فإن

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على ص ٦٤ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) وطلحة والزبير اللذان بشرهما النبي على بالجنة ، وأم المؤمنين عائشة أحب أزواجه إليه في الدنيا والآخرة، وسائر من كان معهم من الصالحين. روى الطبري في حوادث سنة ١٩٣ (١٠: ١١٧ من تاريخه) عن مصعب بن عبدالله الزبيري أن أباه عبدالله بن مصعب أخبره أن الرشيد قال له : ماتقول في الذين طعنوا على عثمان ؟ قال : قلت « يا أمير المؤمنين طعن عليه ناس ، وكان معه ناس . فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه وهم أنواع الشيع وأهل البدع وأنواع الحوارج ، وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجهاعة اليوم » ، فقال لي (أي الرشيد) : « ما أحتاج أن اسأل بعد هذا اليوم عن هذا » .

<sup>(</sup>٣) شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا من باب الإلزام للذين يكابرون بالباطل ليدحضوا به الحق ، وإلا فسيدنا معاوية رضي الله عنه أول مفاخر دولة الإسلام بعد الخلفاء الراشدين ، روى الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٨: ١٣٣) عن الليث بن سعد (وهو إمام مصر وعالمها ورئيسها المتوفى سنة ١٧٥) قال : حدثنا بكير (وهو ابن عبدالله الأشج المدني ثم المصري المتوفى سنة ١٠٠ قال عنه ابن معين : ثقة . وقال عنه الليث بن سعد : كان من العباد المنقطعين أهل الزهد في الدنيا والورع ) أن سعد بن أبي وقاص (أحد العشرة المبشرين بالجنة) قال : « ما رأيت أحداً بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب يميني معاوية . وروى ابن كثير أيضاً (٨: ١٣٥) عن عبدالرزاق ابن همام الصنعاني أحد الأثمة الأعلام الحفاظ (وكان ينسب إلى التشيع) عن معمر بن راشد أبي عروة البصري ثم اليهاني (وكان أحد الأعلام في صدر الدولة العباسية ) عن همام بن منبه الصنعاني وكان من ثقات التابعين قال : سمعت ابن عباس يقول : « ما رأيث رجلاً أخلق بالملك من معاوية » وهل يكون الرجل أخلق الناس بالملك إلا أن يكون عادلاً حكيماً حليماً ، يحسن الدفاع = معاوية » وهل يكون الرجل أخلق الناس بالملك إلا أن يكون عادلاً حكيماً حليماً ، يحسن الدفاع =

=عن ملكه ، ويستعين الله في نشر دعوة الله في المهالك الأخرى ، ويقوم بالأمانة في الأمة التي إئتمنه الله عليها ؟ وروى الإمام الترمذي عن أبي إدريس الخولاني من كبار علماء التابعين وأعلم أهل الشام بعد أبي الدرداء أن عمر بن الخطاب لما عزل عمير بن سعد الأنصاري عن حمص وولي معاوية ، قال الناس : عزل عميراً وولى معاوية (قال البغوي في معجم الصحابة : وكان عمير يقال له « نسيج وحده » قال ابن سيرين : إن عمر كان يسميه بذلك لإعجابه به . وكان عمير من الزهاد) فقال عمر : لا تذكروا معاوية إلا بخر ، فإني سمعت رسول الله على يقول: « اللهم أهد به ». ويروى أن الذي شهد هذه الشهادة لمعاوية أمر المؤمنين عمر ، فإن كان هو الذي شهدها له وروى دعاء رسول الله ﷺ لمعاوية بأن يهدى الله به فذلك أمر عظيم لعظم مكانة عمر ، وإن كان الذي شهد بذلك عمير بن سعد الأنصاري ـ مع أنه هو المعزول بمعاوية عن ولاية حمص ـ فإن ذلك لا يقل عظمة عما لو كانت الشهادة لمعاوية من عمر ، وقد علمت أن عميراً من أصحاب رسول الله على وأنه من زهاد الأنصار . وفي كتاب مناقب الصحابة من صحيح البخاري ( ك ٦٢ ب ٢٨ ج ٤ ص ٢١٩) حديث ابن أبي مليكة التيمي (من أحفاد عبدالله بن جدعان الذي انعقد حلف الفضول في بيته ، وحفيده هذا أدرك ثلاثين من الصحابة وروى عنهم . قال البخاري مات سنة ١١٧ ) أن ابن عباس قيل له : هل لك في أمير المؤمنين معاوية ، فإنه ما أوتر إلا بواحدة ؟ فقال ابن عباس : « إنه فقيه » . وفي كتاب المناقب من جامع الترمذي حديث عبدالرحمن بن أبي عميرة المزني عن النبي ﷺ أنه قال لمعاوية « اللهم اجعله هادياً مهدياً وأهد به » . ورواه الطبراني من طريق سعيد بن عبدالعزيز التنوخي ــ وكان لأهل الشام كالإمام مالك لأهل المدينة ـ عن ربيعة بن يزيد الإيادي أحد الأئمة الأعلام عن عبدالرحمن بن أبي عميرة أن النبي على قال لمعاوية: « اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب » وأخرجه الإمام البخاري في تاريخه عن أبي مسهر. ورواه الإمام أحمد من حديث عرباض بن سارية السلمي . ورواه ابن جرير من حديث ابن مهدي . ورواه أسد بن موسى ( ١٣٢ ـ ٢١٢ )وكان يقال له أسد السنة ، وبشر بن السرى الأفوه البصري ( ١٣٢ ــ ١٩٥ ) وهو من شيوخ الأمام أحمد ، وعبدالله بن صالح المصري كاتب الإمام الليث بن سعد عن معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي أحد الأعلام وقاضي الأندلس ومن شيوخ الليث ابن سعد وسفيان الثوري وابن وهب بإسناده ، وزاد في رواية بشر بن السرى « وأدخله الجنة » . ورواه ابن عدى وغيره عن ابن عباس . ورواه محمد بن سعد صاحب الطبقات بسنده إلى مسلمة ابن مخلد أحد فاتحى مصر وأئمتها وولاتها ، ورواة هذا الدعاء النبوي لمعاوية من الصحابة أكثر من أن يحصوا ( وانظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (٨ : ١٢ ـ ١٢١). وانظر ترجمة معاوية في حرف الميم من تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر) فمعاوية رضي الله عنه كان مهديا بدعاء النبي ﷺ، وهو مهدي عرفه التاريخ وعرف له جهاده وفضائله ، فأين هو من المهدي الذي لم يخلق ولم ينتفع به أحد؟ ومن لم يصدق هذه الأحاديث فهو منكر لكل ما ثبت في السنة من شريعة الإسلام. وفي الشيعة المبغضين لمعاوية اللاعنين له من يزعمون أنهم منتسبون إلى النبي ﷺ . فهل تراهم يحقدون =

= على جدهم النبي ﷺ لرضاه عن معاوية ودعائه له ؟ ﴿ إذا لَم تستح فاصنع ماشئت ،، وروى الحافظ ابن عساكر عن الإمام الحافظ أبي زرعة الرازي (والرازي منسوب إلى الري المجاورة لمدينة طهران ) أن رجلًا قال له : إني أبغض معاوية . فقال له أبو زرعة : ولم ؟ قال : لأنه قاتل علياً . فقال له أبو زرعة : « ويحك ، إن رب معاوية رحيم ، وخصم معاوية خصم كريم ، فأيش دخولك أنت بينهها ؟ رضى الله عنهها . ومن شهادة الوحي المحمدي لسيدنا معاوية وابنه ما رواه الإمام . البخاري في أصح كتاب للمسلمين بعد القرآن (ك ٥٦ ب ٣ ج ٣ ص ٢٠١) والإمام مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه (ك ٣٣ ج ١٦٠ ) عن أنس خادم النبي ﷺ أن النبي ﷺ لما زار قباء واستراح عند أم حرام بنت ملحان خالة أنس نام في بيتها القيلولة ثم استقيظ وهو يضحك لأنه رأى ناساً من أمته غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر \_ أي وسطه ومعظمه \_ ملوكا على الأسرة . ثم وضع رأسه فنام واستيقظ مرة أخرى وقد رأى مثل الرؤيا الأولى فقالت له أم حرام : «ادع الله أن يجعلني منهم،، فقال لها: وأنت من الأولين، . قال الحافظ ابن كثير (٨: ٢٢٩) : يعني جيش معاوية حين غزا قبرس ففتحها سنة ٢٧ أيام أمير المؤمنين عثمان بن عفان ( وكان ذلك من مآثر معاوية حين إنشائه الأسطول الإسلامي الأول في التاريخ). ومن المعجزات المحمدية أن أم حرام التي اشتهت أن تكون مع هؤلاء المجاهدين الأبرار ، وبشرها ﷺ بأنها ستكون مع الذين رآهم في رؤياه الأولى ، قد وقع ذلك بالفعل وكانت في أسطول معاوية الذي غزا قبرس ، وكانت في هذه الغزوة البحرية مع زوجها عبادة بن الصامت ومعهم من الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر وغيرهما ، وماتت أم حرام في سبيل الله يومئذ ، وقبرها بقبرس إلى اليوم ، قال الحافظ ابن كثير : ثم كان أمير الجيش الثاني يزيد بن معاوية في غزوة القسطنطينية (أي تحققت به الرؤيا المحمدية الثانية ، في قيلولة النبي ﷺ بمنزل أم حرام بنت ملحان في قباء ) قال ابن كثير : وهذا من أعظم دلائل النبوة . وفي دولة بني العباس عندما كان الناس يتملقون الحكام بتشويه محاسن بني أمية اجتمع طلاب العلم والدين عند إمام الأثمة سليهان بن مهران الأعمش الكوفي فذكروا عمر بن عبدالعزيز وعدله ، فقال الأعمش: (فكيف لو أدركتم معاوية)؟ قالوا: في حلمه ؟ قال: (لا والله ، بل في عدله). وروى الأعمش عن مجاهد قال: (لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي). وروى يونس بن عبيد العبدي ( المتوفى سنة ١٤٠ وقد قال فيه هشام بن حسان : ما رأيت أحداً يطلب العلم يريد به وجه الله إلا يونس بن عبيد ) عن قتادة بن دعامة السدوسي ( المتوفى سنة ١٧ ، وكان من الأثمة الأعلام ، قال فيه سعيد بن المسيب : ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة ) قال : (لوأصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم : هذا المهدي). وعن أبي إسحاق السبيعي أنه ذكر معاوية فقال : لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم : كان المهدي ، وقد ضرب به الإمام أحمد بن حنبل الأمثال في الزهد بما ذكره عنه في (كتاب الزهد) المطبوع بمكة . وقد نقلت طرفا من ذلك في التعليق على كتاب العواصم من القواصم ، فأين هذه الصورة الصادقة لسيدنا معاوية رضيي الله عنه المنقولة عن خيار أمة محمد ﷺ من الصور المزورة عليه التي بثها الماجنون في كتب الضلالُ فخدعوا بها من لا يحصى من هذه الأمة المسكينة ، فالله حسيبهم وهو ولي المؤمنين .

وهذا المختار كان أبوه رجلًا صالحاً وهو أبو عبيد الثقفي الذي قتل شهيداً في حرب المجوس، وأخته صفية بنت أبي عبيد امرأة عبدالله بن عمر امرأة صالحة، وكان المختار رجل سوء.

وأما قوله(١) « إن عائشة كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان وتقول في كل وقت : اقتلوا نعثلا ، قتل الله نعثلا<sup>(٢)</sup>، ولما بلغها قتله فرحت بذلك ».

فيقال أولاً: أين النقل الثابت عن عائشة بذلك؟ ويقال ثانياً: إن المنقول عن عائشة يكذب ذلك ويبين أنها أنكرت قتله وذمت من قتله ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك. ويقال ثالثا: هب أن واحداً من الصحابة ـ عائشة أو غيرها \_ قال في ذلك كلمة على وجه الغضب لإنكاره بعض ما يُنكر(٣) فليس قوله حجة ، ولا يقدح في إيمان القائل ولا المقول له ، بل قد يكون كلاهما ولياً لله تعالى من أهل الجنة ، ويظن أحدهما جواز قتل الآخر بل يظن كفره وهو

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) هذا من أكاذيب الرافضة ، وكلمة « نعثل » لم تعرف إلا من ألسنة قتلة ذي النورين رضي الله عنه ، وأول من تلفظ بها منهم جبلة بن عمرو الساعدي وقد جاء بجامعة في يده وقال لخليفته: « يا نعثل ، والله لأقتلنك . ولأحملنك على قلوص جرباء ، ولأخرجنك إلى حرة النار » انظر الطبري ( ٥ : ١١٤ المطبعة الحسينية و ١ : ٣٩٨١ طبعة أوربا ) ثم تردد ذلك مرة أخرى في حرب الجمل بلسان هانيء بن خطاب الأرحبي في قوله :

أبت شيوخ مذحج وهمداًن أن لايسردُوا نعشلا كما كان ومرة ثالثة في حرب صفين بلسان عبدالرحمن بن حنبل الجمحي في قوله:

إن تقتلوني فأنا ابن حنبل أنا الذي قتلت فيكم نعشل ولما قال جبلة بن عمرو الساعدي هذه الكلمة لأول مرة يوم الدار كانت عائشة في مكة تلبي ربها عز وجل وتوجه قلبها إليه، ولم تطرق هذه اللفظة سمعها إلا بعد رجوعها من الحج.

<sup>(</sup>٣) لأن دين الإسلام الذي عليه أهل السنة أن البشر بشر ولا معصوم إلا رسول الله ﷺ، أما الصحابة ولا سيها الخلفاء الراشدون فهم المثل العليا في إنسانيتهم ، وهم مع ذلك قد يخطئون ويصحح بعضهم أخطاء بعض ، وكلهم حتى في أخطائهم أرفع منزلة \_ بطهارة القلوب وصفاء النيات وصدق الجهاد وسلامة المقاصد\_ من سائر المحسنين في إحسانهم .

غطىء في هذا الظن ، كما ثبت في الصحيحين عن على وغيره في قصة حاطب بن أبي بلتعة وكان من أهل بدر والحديبية ، وفي حديث على أن حاطباً كتب إلى المشركين [ بمكَة ] يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ لما أراد غزوة الفتح ، فأطلع الله نبيَّه على ذلك ، فقال لعليّ والزبير : «اذهبا حتى تأتيا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب». فلما أتيا بالكتاب قال : ماهذا ياحاطب ؟ فقال : والله يارسولَ الله مافعلتُ هذا ارتداداً ولا رضاً بالكفر ، ولكن كنتُ امرءاً مُلصَقاً في قريش ولم أكن من أنفُسِهم ، وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها أهليهم ، فأحببت \_ إذ فاتني ذلك \_ أن أتخذ عندهم يدآ يحمون بها قرابتي ، فقال عمر رضي الله عنه : دعني أضربْ عنقَ هذا المنافق . فقال : إنه شهد بدراً ، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غَفَرتُ لَكُم ، وأنزل الله تعالى في أول سورة الممتحنة : ﴿ يَكَأَيُّهَا ۖ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَمُ صَاتِى تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعَلَرُ بِمَاۤ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (الآيات) ، وهذه القصة مما اتفق أهلُ العلم على صحتها ، وهي متواترةً عندهم معروفة عند علماء التفسير وعلماء المغازي والسِّير والتواريخ وعلماء الفقه وغير هؤلاء ، وكان عليٌّ رضي الله عنه يحدُّث بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة ، وروى ذلك عنه كاتبه عبدالله بن أبي رافع ليبين لهم أن السابقين مغفورٌ لهم ولو جرى منهم ماجرى ، وعثمان وطلحة والزبير أفضل \_ باتفاق المسلمين \_ من حاطب بن أبي بلتعة ، وكان حاطب مسيئاً إلى مماليكه ، وكان ذنبه في مكاتبة المشركين وإعانتهم على النبي ﷺ وأصحابه أعظمَ من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء ، ومع هذا فالنبي ﷺ نهى عن قتله ،

وكذَّب من قال إنه يدخل النار ، لأنه شهد بدراً والحديبية ، وأخبر بمغفرة الله لأهل بدر ، ومع هذا فقال عمر رضي الله عنه : دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فسمّاه منافقاً واستحلَّ قتله ، ولم يقدح ذلك في إيمان واحد منهما ولا في كونه من أهل الجنة .

وكذلك في الصحيحين وغيرهما في حديث الإفك لما قام النبي ﷺ خطيباً على المنبر يعتذر من رأس المنافقين عبدالله بن أبيّ [ ابن سَلُول ] فقال : « من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ؟ والله ما علمتُ على أهلي إلا خيراً ، ولقد ذكروا رجلًا ما علمتُ عليه إلا خيراً » فقام سعد بن مُعاذ سيّد الأوْس ــ وهو الذي اهتزَّ لموته عرش الرحمن ، وهو الذي كان لاتأخذه في الله لومةُ لائم ، بل حكم في حُلَفائه من بني قُرَيظة بأن يُقتَلَ مُقاتِلُهم وتُسْبَى ذرارِيهم وتُغْنم أموالهمْ حتى قال النبيُّ ﷺ : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرَقِعَة (١) \_ فقال : يارسولُ الله نحن نعذرك منه ، إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من أصحابنا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرَك ، فقام سعد بن عبادة فقال : كذبتُ ، لعمرو الله لا تقتله ولا تقدر على قتله . فقام أُسَيد بن حُضير(٢) فقال : كذبت ، لعمرو الله لنقتلنَّه ، فإنك منافق تجادل عن المنافقين ، وكادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج ، حتى نزل النبي عَيْقٍ وخفضهم . وهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين ، وقد قال أسيد بن حُضير لسعد بن عُبادة : إنك منافق تجادل عن المنافقين ــ وهذا مؤمن وليُّ لله من أهل الجنة وذاك مؤمن وليُّ لله من أهل الجنة ــ فدلَّ على أن الرجل قد يكفّر أخاه بالتأويل ولايكون واحد منهما كافرآ ٢<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) يعني سبع سهاوات ، وكل سهاء يقال لها رقيع .

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف به في ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انتهى ما نقلناه عن الأصل من أول ٢ : ١٨٨ إلى آخر ٢ : ١٨٩ وقد اختصره الذهبي في أربعة أسطر ، فكانت ألغازاً لا تغني القارىء عن أصلها .

وقول بعض الصحابة (١)/ في مالك بن الدُّخشُم (٢) [ وودُّوا أن النبيَّ ﷺ ١٢٩ دعا عليه فيهلك ، فقضى رسولُ الله صلاتهُ وقال : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » ](٣) .

وليس من شرط الرجل الكبير أن لا يذنب ولا يخطىء باجتهاد ولا [ نحن ] ادَّعينا العصمة في عثان . [ والكلامُ في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل ، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع ، فإن الرافضة يعمدون إلى أقوام متقاربين في الفضيلة يريدون أن يجعلوا أحدهم معصوماً من الذنوب والخطايا والآخر مأثوماً فاسقاً أو كافراً ، فيظهر جهلهم وتناقضهم كاليهودي أو النصراني إذا أراد أن يثبت نبوَّة موسى أو عيسى – مع قدحه في نبوَّة محمد على وعيسى إلا وتثبت نبوَّة وجهله وتناقضه ، فإنه مامن طريق يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوَّة وتعرض في نبوَّة محمد وتعرض في نبوَّة محمد وتعرض في نبوَّة عمد وتعرض في نبوًة موسى وعيسى عليها السلام بما هو مثلها أو أقوى منها ، وكل من عمد إلى التفريق بين المتهاثلين ، أو مدح الشيء وذم ماهو من جنسه أو ماهو أولى بالمدح منه أو بالعكس ، أصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل ، وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه ويذمً نظيره أو يفضل أحدَهم على الأخر بمثل هذا الطريق ](٤).

[ وأما قوله : « إنها سألت : من تولى الخلافة ؟ فقالوا : عليّ . فخرجت لقتاله على دم عثمان ، وأيُّ ذنب كان لعليّ في ذلك ؟ ». يقال له أوّلًا : قول

<sup>(</sup>١) كما في حديث عتبان بن مالك الخزرجي في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) ويقال و الدخشن ، بالنون ، وهو أنصاري أُوسي من بني عوف بن عمرو شهد بدراً وكان ثاني أرسلهما النبي على فأحرقا مسجد الضرار .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٢: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٢: ١٩٠.

القائل إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا علياً بأنه قتل عثمان ، وقاتلوه على ذلك : كذب . بل إنما طلبوا القَتلة الذين كانوا تحيزوا إلى علي ، وهم يعلمون أن براءة على من دم عثمان كبراءتهم وأعظم ، لكن القتلة كانوا قد أووا إليه ، فطلبوا قَتْلَ القتلة ، ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي ، لأن القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم ، والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء ، فصار الأكابر – رضي الله عنهم – عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها ، وهذا شأن الفتن كما قال تعالى : ﴿ وَأَتَّقُوا فِتَنَدَّ لَا تُصِيبَنَ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَدَ ﴾ (الأنفال ٥) ، وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله .

وأيضا فقوله: « أيَّ ذنب كان لعليّ في قتله » تَناقُضٌ منه ، فإنه يزعم أن علياً ممن يستحلُّ قتله وقتاله ، وممن ألَّبَ عليه وقام بذلك(١)، فإن علياً قد نسبَهُ إلى قتل عثمان كثيرٌ من شيعته وشيعةِ عثمان : هؤلاء لتعصبهم لعثمان ، وهؤلاء لتعصبهم لعليّ ، وأما جماهير الإسلام فيعلمون كذِبَ الطائفتين على عليّ ،

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ٢٣٨ – ٢٣٩ قول الرافضي المردود عليه وأجمعوا على قتل عثمان وأنه نحتج عليه هناك بأن علياً كان – كسائر إخوانه الصحابة – حريصاً على الدفاع عن عثمان ، وأنه المر ولديه الحسن والحسين بأن يكونا في حرسه ، وأنه لما دخل على بناته وهن يمسحن عيونهن من البكاء على عثمان بكى وقال لهن : ابكين ، ولما سمع الضجة من معسكر عائشة يوم الجمل والناس يرددون دعاء عائشة بلعن قتلة عثمان ، عقب مقتل كعب بن سور أقبل هو الآخر يدعو ويقول : اللهم العن قتلة عثمان ، وقد كنا هناك نورد هذه الأدلة لنبرهن على أن علياً كان على مذهب أهل السنة في عثمان ، وأنه كان مثلهم يلعن قتلة عثمان ، وليس على ضلالة شيعته في حقدهم على عثمان ، وبعد وانتصارهم لقتلته ، واستحسانهم عمل أولئك المجرمين فيها أحدثوه من الفتنة في الإسلام ، وبعد أن كنا هناك على ما وصفنا من نقض دعوى الشيعة على علي وسائر الصحابة من أنهم أجمعوا على قتل عثمان نرى المؤلف الرافضي قد تحول هنا عن تلك النافقاء من جحره إلى القاصعاء منه زاعها أن كنا هناك على ما وصفنا من نقض دعوى هنا عن تلك النافقاء من جحره إلى القاصعاء منه زاعها أن كنا هناك على ما وسفنا الرافضي قد تحول هنا عن تلك النافقاء من جحره إلى القاصعاء منه زاعها أن الإنس والجن أن علياً بريء من مذهب الشيعة في عثمان وأنه كان يعتبره أخا له منذ أسلها إلى يوم القيامة ، وأن عائشة ومن معها أرادوا أن يتعاونوا معه على إقامة حد الله على الذين انتهكوا حرمات الله بقتل عثمان ، لعنهم الله وأعدً لهم جهنم وساءت مصيرا .

والرافضة تقول: إن علياً كان ممن يستحلّ قتل عثمان ، بل وقَتْلَ أبي بكر وعمر ، وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقرُبات ، فكيف يقول مَنْ هذا اعتقادُه : أيُّ ذنب كان لعليّ في ذلك ؟ وإنما يليق هذا التنزيه لعليّ بأقوال أهل السنة ، لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضاً .

وأما قوله: « وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك ، وبأي وجه يلقون رسول الله ﷺ ، مع أن الواحد منا لو تحدَّث مع امرأة غيره أو أخرجها من منزلها أو سافر بها كان أشدَّ الناس عداوة له » .

فيقال: هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ... فإنهم يعظمون عائشة في هذا المقام طعناً في طلحة والزبير ، ولا يعلمون أنَّ هذا إن كان متوجهاً فالطعن في عليّ بذلك أوجه ، فإن طلحة والزبير كانا معظمَين عائشة موافقَين لها مؤتمرين بأمرها ، وهما وهي من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة عليها ، فإن جاز للرافضي أن يقدح فيها بقوله : « بأيّ وجه يلقون رسولَ الله على ، مع أن الواحد منا لو تحدّث مع امرأة غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها ... الخ »(١) كان للناصبي أن يقول : بأي وجه يلقى رسولَ الله على من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بها بعيرها وسقطت من هودجها وأعداؤها مظنّة الإهانة لأهل الرجل . . . وذلك أعظم من إخراجها من منزلها وهي بمنزلة مظنّة الإهانة لأهل الرجل . . . وذلك أعظم من إخراجها من منزلها وهي بمنزلة الملكة المبجّلة المعظمة التي لا يأتي إليها أحد إلا بإذنها . . . ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونها ، بل كان في المعسكر من معارمها مثل عبدالله بن الزبير ابن اختها ، وخلوتُه بها ومسه لها جائز بالكتاب والسنة

<sup>(</sup>١) نبه شيخ الإسلام فيها طويناه من أقواله (في الأصل ٢ : ١٩٣ ) على أن عائشة لم تكن في منزلها ، بل لم تكن في المدينة ، وإنما هي خرجت إلى البصرة من مكة وكانت قد شهدت فيها موسم الحج فخرجت من سفر في طاعة الله إلى سفر كانت ترى فيه مصلحة عامة للمسلمين ، فهي لم تزل في سفر منذ خرجت إلى الحج .

والإجماع ، وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع ، وهي لم تسافر إلا مع ذي محرمها ، وأما العسكر الذين قاتلوها فلولا أنه كان في العسكر محمد بن أبي بكر مدَّ يده إليها لمدَّ يده إليها الأجانب ، ولهذا دعت عائشة رضي الله عنها على من مدَّ يده إليها فقالت : « يدُ مَنْ هذه أحرقها الله بالنار ؟ » فقال : « أي أخت ، في الدنيا قبل الآخرة » فقالت : « في الدنيا قبل الأخرة » فأحرق بالنار بمصر .

ولو قال المشنّع (١): أنتم تقولون إن آل الحسين سُبوا لمّا قُتل الحسين ، ولم يُفْعَل بهم إلا من جنس مافُعل بعائشة حيث استُولي عليها ورُدَّت إلى بيتها وأعطيت نفقتَها ، وكذلك آل الحسين استُولي عليهم ورُدُّوا إلى أهليهم وأعطوا نفقتَهم ، فإن كان هذا سبياً واستحلالاً للحرمة النبوية فعائشة قد سُبيت واستُحلَّت حرمة رسول الله عَلِي .

وهم يشنّعون ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق فاطمة بنت الحسين ، وأنها قالت : لا هالله حتى نكفر بديننا ، وهذا إن كان وقع فالذين طلبوا من عليّ أن يسبوا من قاتلهم من أهل الجمل وصفين ويغنموا أموالهم أعظمُ جرماً ، وكان في ذلك \_ لو سبوا \_ عائشةُ وغيرها ، ثم إن هؤلاء الذين طلبوا ذلك من عليّ كانوا متديّنين به (٢) مصريّين عليه إلى أن خرجوا على علي وقاتلهم على ذلك ، وذلك الذي طلب استرقاق فاطمة بنت الحسين واحد مجهول لا شوكة له ولا حجة ، ولا فعلَ هذا تديّنا ، ولما منعه سلطانه من ذلك امتنع . فكان المستحلُّون لدماء المسلمين وحُرَمهم وأموالهم وحرمةِ رسول الله في عسكر عليّ أعظمَ منهم في عسكر بني أمية ، وهذا متفق عليه بين الناس ، فإن الخوارج الذين مرقوا من عسكر عليّ رضي الله عنه هم شرُّ من شيرار عسكر معاوية رضي الله عنه ، ولهذا أمر النبيُّ عَيْ بقتالهم ، وأجمع شيرار عسكر معاوية رضي الله عنه ، ولهذا أمر النبيُّ عَيْ بقتالهم ، وأجمع

<sup>(</sup>١) أي الناصبي الذي يقارن شيخ الإسلام حججه بحجج الرافضة .

<sup>(</sup>٢) أي بالطلب الذي طلبوه .

الصحابة على قتالهم ، والرافضةُ أكذبُ منهم وأظلمُ وأجهلُ وأقربُ إلى الكفر والنفاق ، لكنهم أعجزُ منهم وأذلّ ، وكلا الطائفتين من عسكر عليّ . وبهذا وأمثاله ضَعُفَ عليّ وعجز عن مقاومة من كان بإزائه(١). والمقصود هنا أن مايذكرونه من القدح في طلحة والزبير ينقلب ماهو أعظم منه في حقّ عليّ ، فإن أجابوا عن ذلك بأن علياً كان مجتهداً فيها فعل ، وأنه أولى بالحقّ من طلحة والزبير ، قيل : نعم ، وطلحة والزبير كانا مجتهدَين ، وعليّ وإن كان أفضل منها ولكن إن كان فعلُ طلحة والزبير معها ذنباً ففعل عليّ أعظمُ ذنباً ، فإن قالوا : هما أحوجا علياً إلى ذلك لأنها أتيا بها فها فعله عليٌّ مضافٌ إليهما لا إلى عليّ ، قيل : وهكذا معاوية لما قيل له قتلتَ عماراً وقد قال النبيُّ ﷺ تقتلك الفئة الباغية ، قال : «أو نحن قتلناه ؟ إنما قتله الذين جاءوا به حتى جعلوه تحت سيوفنا » ، فإن كانت هذه الحجة مردودة ، فحجة من احتجُّ بأن طلحة والزبير فعلا بعائشة ماجري عليها من إهانة عسكر عليّ لها واستيلائهم عليها ، مردودةً أيضاً ، وإن قُبلت هذه الحجة قُبلت حجة معاوية رضي الله عنه . والرافضةُ وأمثالهم من أهل الجهل والظلم يحتجون بالحجة التي تستلزم فساد قولهم وتناقضَهم ، فإنه إن احتُجُّ بنظيرها عليهم فسد قولهم المنقوض بنظيرها ، وإن لم يحتج بنظيرها بطلت هي في نفسها ؛ لأنه لابد من التسوية بين المتماثلين ، ولكن منتهاهم مجرَّدُ الهوى الذي لا علم معه ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبِعَ هُوَكُهُ بِغَـ يُرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظََّالِمِينَ ﴾ (القَصَص ٥٠) ](٢).

<sup>(</sup>١) وبسبب هاتين الطائفتين من عسكره انقطع العمل ــ مدة خلافته ــ لنشر دعوة الإسلام في الأقطار الأخرى . فكانت مسئولية ذلك على هذه الروح الحمقاء العارمة التي تقمصها العدد الأعظم من شيعته بعد أن حرموا رفق الإسلام واعتداله .

<sup>(</sup>٢) آخر ما نقلناه عن الأصل من ٢: ١٩٢ إلى ٢: ١٩٦، وطوينا منه بعض ما يجوز الاستغناء عنه في هذا المختصر كبحث طعن الشيعة في أزواج بعض الأنبياء ومنهم نوح ولوط، ومكابرتهم في كفر الكافرين من آباء بعض الأنبياء وعمود نسبهم كأبي إبراهيم وابن نوح وأبوي النبي على وعمه أبي طالب فإن لهذه البحوث مجالاً آخر . أما الحافظ الذهبي فاكتفى بأربعة أسطر عن كل مانقلناه عن الأصل في الصفحات الأربع الأخيرة إلى هذا الموضع .

وأما قوله: «كيف أطاعها عشرة آلاف من المسلمين، وساعدوها على حرب أمير المؤمنين ، ولم ينصر أحد منهم فاطمة لما طلبت حقها من أبي بكر ولا شخص [ واحد كلمة ] بكلمة » فهذا من أعظم الحجج عليه ، فإنه لا يشكُّ عاقل أن القوم كانوا يحبُّون رسول الله ﷺ ويعظمونه ويعظمون قرابته وبنته أكثر وأعظم مما يعظمون أبا بكر وعمـر ، ولا يرتاب عاقل أن العرب كانت تدين لبني عبد مناف في الجاهلية والإسلام أعظم مما تدين لبني تَيْم (١) وبني عديّ (٢) ، ولهذا لما تولَّى أبو بكر قال أبوه أبو قُحافة : أرضيتْ بنو مخزوم وبنو عبد شمس ؟ قالوا: نعم قال: ذلك فضلُ الله يؤتيه مَن يشاء ، ولهذا جاء أبو سفيان إلى عليّ فقال: أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني تَيْم ؟ فقال [ على ] : « ياأبا سفيان ، إن الإسلام ليس كأمر الجاهلية » أو كما قال ، فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال إن فاطمة مظلومة ، ولا إن أبا بكر ظلمها ــ ولو فرضنا أنهم عاجزون عن نصرها كها زعمتُ ، فلا أقلُّ من المقال • ٣٠ ١ - فإذا/ لم يقع شيء من النصرة ولا القول قطعنا بأنها لم تُظلم ، هذا وأبو بكر لم يكن ممتنعاً من سياع كلام أحد ، ولا كان معروفاً بالجبروت ، واتفاق الكل مع توفر دواعيهم على بغض فاطمة \_ مع قيام الأسباب الموجبة لمحبتها \_ مما يُعلم امتناعه بالضرورة . وكذلك على ، ولا سيُّها وجمهور قريش والأنصار والعرب لم يكن إلى عليّ منهم ولا منه إليهم إساءةً لا في الجاهلية ولا في الإسلام ، وأما عمر فكان أشدَّ على الأعراب وأكثر عداوة لهم من عليٌّ ، وكلامهم فيه وفي حدَّته معروفة ، ومع هذا تولّى عليهم فما مات إلا وكلهم يثني عليه ، وتوجُّع الكل لمصرعه ، وهذا مما يبين أن الأمر على نقيض ماتقوله الرافضة ، [ وأن القوم كانوا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة أصلًا ](٣) ، ثم كيف يقتصُّ القوم

<sup>(</sup>١) رهط أبي بكر .

<sup>(</sup>٢) رهط عمر .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٢ : ١٩٧ .

لعثمان حتى سُفكت دماؤهم ولا ينتصرون للرسول عليه السلام وأهل بيته ؟ وكيف يقاتلون مع [ معاوية(١) حتى سفكت دماؤهم معه ـ وقد اختلف عليه بنو عبد مناف \_ ولا يقاتلون مع  ${(^{7})}$  عليّ ${(^{7})}$  رضي الله عنه حتى تسفك دماؤهم [ وبنوعبد مناف معه : فالعباس بن عبد المطلب أكبر بني هاشم ، وأبو سفيان ابن حرب أكبر بني أميةً ، وكلاهما كانا يميلان إلى عليّ ، فلم لا قاتِل الناس معه إذ ذاك والأمرُ في أوَّله ، والقتال إذ ذاك ــ لو كان حقاً ــ مع عليَّ أولى ، وولايةُ عليّ أسهل ](٢)، فإنه لو عرض نفر قليل منهم وقالوا : عليٌّ هو الوصيُّ – كما ادُّعت الرافضة \_ ونحن لا نبايع إلَّا له ولا نعصى نبيَّنا ﷺ ولا نقدَّم الظالمين أو المنافقين من بني تيم(٤) على بني هاشم لاستجابَ جمهورُ الناس بل عامَّتُهم ، لا سيها وأبو بكر ليس عنده رغبة [ ولا رهبة ](٢). ثم هب أن عمر وجماعة كانوا معه ، فها هم (°) بأكثر ولا أعزُّ من الذين كانوا مع طلحة والزبير (٦) ومعاوية ( $^{(V)}$ )، ومع هذا فقد قاتلهم علي (^). [ إنه لو كان الحق كها تقوله الرافضة لكان أبو بكر وعمر والسابقون الأولون من شرار أهل الأرض وأعظمهم جهلًا وظلماً حيث عمدوا بعد موت نبيهم على فبدلوا وظلموا . . . وكلّ هذا مما يُعلم \_ بالاضطرار \_ فساده من دين الإسلام ، وهو مما يبين أن الذي ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقاً ملحداً عدواً لدين الإسلام وأهله(٩)، ولم يكن من أهل البدع المتأوِّلين كالخوارج والقدرية ، وإن كان قول الرافضة راج بعد ذلك على

<sup>(</sup>١) أي في صفين.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) أي عقب بيعة أبي بكر.

<sup>(</sup>عُ) رهط أبي بكر .

<sup>(</sup>٥) أي عقب بيعة أن بكر.

<sup>(</sup>٦) أي في وقعة الجمل.

<sup>(</sup>٧) أي في صفين .

<sup>(</sup>٨) في وقعة الجمل وحروب صفين .

 <sup>(</sup>٩) وفي مقدمة أهله علي وآله ، خلافا لما يتظاهر به الرافضة من التشيع الكاذب لهم .
 ٢٥٥

قوم فيهم إيمان لفرط جهلهم $(1)^{(1)}$ .

ثم يقال : وأيُّ داع كان للقوم حتى نصروا عائشة على عليّ (٣)، ولا ينصرون فاطمة على أبي بكر(٤) ؟ ولو كان قيامهم للرئاسة والدنيا لكان قيامهم مع أشرف العرب \_ وهم بنو هاشم \_ أولى . [ ولهذا قال صفوان بن أمية الجُمَحِيُّ يوم حنين . . . « والله لأنْ يَرُبَّنِي رجلٌ من قريش أحبُّ إليَّ من أن يَرُبَّنِي رجل من ثقيف (0). فصفوان رأسُ الطلقاء لأن يربَّه رجل من بني عبد مناف أحبُ إليه من أن يربَّه رجل من بني عبد مناف أحبُ إليه من أن يربَّه رجل من بني عبد مناف أحبُ إليه من أن يربَّه رجل من بني عبد مناف أخبُ إلى وضعوا الحق في نصابه ، وأقرُّوه في إهابه ، وأتوا إليه من بابه .

قال(٧): « وسموها (أمَّ المؤمنين) ولم يسموا غيرها بذلك ».

قلنا: هذا بهتان / واضح لكل أحد، وجهل منك، بل مازالت الأمة قديمة وحديثاً يسمون أزواج النبي على « أمهات المؤمنين » اتباعاً لنص تسميتهم بالقرآن (^)،

141

<sup>(</sup>١) من اصطلاح الشيعة فيها بينهم اعتبارهم خاصة أهل السنة (غافلين) وعامتهم (مغفلين)ولما ألف طاغوت الكاظمية كتابه (نجاة المسلمين) ليبهت به كاتب هذه التعليقات كان ما قاله عنا في ص ٤٠ « إن الرجل ليس بغافل ولا مغفل » ، لأنه رأى رجلًا يعرف كيف يغوص على الحقائق في مكامنها ، ويقبض على المجرمين وهم متلبسون بجرائمهم ، ويعرض عن السفاسف والترهات واللجاجة فلا يعبأ بأهلها ولا يجادلهم فيها ، ضناً بوقته وأوقات قرائه .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢ : ١٩٧ . (٣) في وقعة الجمل. (٤) عقب بيعة أبي بكر .

<sup>(</sup>٥) ويروى «رجل من هوازن» وهوازن إخوة ثقيف كلاهما من بني منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر . ومعنى «يربني» : يكون أميراً علي . وقد قال مثل ذلك عبدالله بن عباس في بني أمية وعبدالله بن الزبير: «لأن يربني بنو عمي (أي بنو أمية) أحب إلي من أن يربني غيرهم . وإن ربوني ربني أكفاء كرام» قال ابن الأثير في النهاية : أي يكونون علي أمراء وسادة مقدمين يعني بني أمية ، فإنهم في النسب إلى ابن عباس أقرب من ابن الزبير. انتهى . وسيأتي ذكر صفوان بن أمية في ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٦) عن الأصل: ٢: ١٩٧ – ١٩٨.

<sup>(</sup>V) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٨) الأحزاب ٦ ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وأزواجه أمهاتهم ﴾ .

سوى الرافضة ، وما ينكر هذا إلا من يقول الحسين ليس بابن فاطمة ، كها قال بعض النصيرية : وما كان الحسن والحسين أولاد علي ، بل أولاد سلمان الفارسي ، ومنهم من قال : ليس أبو بكر وعمر مدفونين عند النبي على ، وإن رقية وأم كلثوم ليستا بنتي النبي على (١) بل بنتا خديجة من غيره .

قال (٢): « ولم يسموا أخاها محمد بن أبي بكر خال المؤمنين ، وسموا معاوية خال المؤمنين ».

قلنا: هذا إنما يقوله جهلة السنّة نكاية فيكم ، وإلا فلا فرق ، وقد تنازع العلماء في إخوتهن هل يقال لأحدهم «خال المؤمنين» ؟ فجوَّز ذلك بعضهم (٣) ، ولو جوَّزنا ذلك لاتسع الخرق ولَكثر أخوال المؤمنين وخالاتهم ولَقيل في أبي بكر وعمر: جدّ المؤمنين و كُرُمَ التزوَّج بخالات المؤمنين ، وهذا لايقوله بشر ، وذلك أنه لم يثبت لأزواجه على أحكام النسب ، وإنما ثبت لهنّ الحرمة والاسم (١) وتحريم نكاحهن دون المحرمية ، وإنما قال هذا بعض السنة في معاوية خاصة لما رأوا من استحلال الرافضة لعنه وتكفيره ، فهلاً ذكرت من هو أفضل من معاوية ومحمد [بن أبي بكر] وهو عبد الله بن عمر ؟ وكان سبب اختصاص محمد [بن أبي بكر] بعليّ لأنه ربيبه وابن زوجته ، فإن علياً تزوج

<sup>(</sup>١) وآخر من رأيناه من الشيعة ينكر على رسول الله ﷺ أن رقية وأم كلثوم بنتاه عدو الله محمد مهدي الكاظمي القزويني في ٢ : ٢٩١ من منهاجه . بل ينكر أن يكون لهما فضل تستحقان به الشرف والتقدم . (٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) ليكبحوا جماح منكري الفضل لأهله ، ولما كان هذا الإنكار من الشيعة في حق معاوية رضي الله عنه قد تمادوا به إلى حد الإسراف ، وكان له رد الفعل بتخصيص معاوية فيها رواه القاضي أبو بكر بن العربي ( ٤٦٨ ـ ٥٤٣ ) أنه شاهد بنفسه على أبواب مساجد بغداد دار السلام مدة الخلافة العباسية في النصف الثاني من القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس : «خير الناس بعد رسول الله على أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي ، ثم معاوية خال المؤمنين رضي الله عنهم » قال ابن العربي : هذا وبين بني أمية وبني العباس مالا يخفى على الناس ( انظر متن العواصم من القواصم من القواصم من القواصم من القواصم من القواصه ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أي اسم «أمهات المؤمنين».

بأمه أسهاء بنت عميس بعد أبي بكر ، ثم إنه جَلَده عثمانُ في حد فبقي في نفسه عليه حتى خرج عليه . ثم إنه وَليَ مصرَ من جهة علي ، فذهب إليها ، فحاربوه ، ثم قتل وأحرق ، فحصل [له] خيرٌ وتكفير رحمه الله تعالى(١) والرافضة تغلو في تعظيمه على عادتهم الفاسدة في أنهم يمدحون رجال الفتنة الذين قاموا على عثمان ، ويبالغون في مدح من قاتل مع عليّ ، حتى يفضّلون محمد بن أبي بكر على أبيه أبي بكر ، فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيها ويمدحون ابنه الذي ليس له صحبة ولا سابقة ولا فضيلة ، ويتناقضون بدلك في تعظيم الأنساب ، فإن كان الرجل لا يضرُّه كفرُ أبيه أوفسقه ، لم يضرَّ نبينًا ولا إبراهيم ولا علياً كفرُ آبائهم ، وإن ضرَّهم لزمهم أن يقدحوا في محمد بن أبي بكر بأبيه وهم يعظمونه وابنه القاسم بن محمد(٢) وابن ابنه عبدالرحمن بن القاسم بن عمد(٢) وابن ابنه عبدالرحمن بن القاسم بن عمد(٢) عند المسلمين منه ، ولا يذكرونهما بخير لكونهما ليسا من رجال الفتنة .

وأما قوله (٤): ( وعظم شأنه (٥) فإن أراد عظم نسبه فالنسب عندهم لا حرمة له لقدحهم في أبيه (٦) وأخته (٧) ، وأما أهل السنة فإنما يعظمون [ الناس ] بالتقوى لا بمجرد النسب ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُم عَندَاللَّهِ أَنْقَنكُم اللَّهِ أَنْقَنكُم اللَّهِ أَنْقَنكُم اللَّهِ أَنْقَنكُم اللَّهِ أَنْقَنكُم اللَّهِ أَنْقَنكُم اللَّهِ اللَّهِ أَنْقَنكُم اللَّهِ اللَّهِ أَنْقَنكُم اللَّهِ اللَّهِ أَنْقَنكُم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) هذه الجملة الأخيرة من المختصر وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أحد الفقهاء السبعة : ومن الأعلام الذين قامت عليهم دعائم السنة والشريعة توفي سنة . ١٠٦ . قال أبو الزناد عبدالله بن ذكوان وهو من شيوخ مالك والليث وطبقتها : ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من القاسم .

<sup>(</sup>٣) الإمام ابن الإمام توفي سنة ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٥) أي شأن محمد بن أبي بكر.

<sup>(</sup>٦) أي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

<sup>(</sup>V) أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها.

الصحابة: لامن المهاجرين، ولا من الأنصار. وإن أراد بعظم شأنه أنه كان من أعظم الناس وأدينهم فليس الأمر كذلك، وليس هو معدوداً من أعيان العلماء والصالحين الذين في طبقته، وإن أراد بذلك شرفه في المنزلة لكونه كان له جاه ومنزلة ورياسة، فمعاوية كان أعظم جاهاً ورياسة ومنزلة منه، بل معاوية خير منه وأدين وأحلم وأكرم(١) فإن معاوية رضي الله عنه روى الحديث، وتكلم في الفقه، وقد روى أهل الحديث حديثه في الصحاح والمساند وغيرها، وذكر بعض العلماء فتاويه وأقضيته، وأما محمد بن أبي بكر فليس له ذكر في الكتب المعتمدة في الحديث والفقه.

وأما قوله (٢): « وأخت محمد وأبوه أعظم من أخت معاوية وأبيها » فيقال : هذه الحجة باطلة على الأصلين (٣)، وذلك أن أهل السنة لا يفضّلون الرجل إلا بنفسه ، فلا ينفع محمداً قربُه من أبي بكر وعائشة ، ولا يضرُّ معاوية رضي الله عنه أن يكون ذلك أفضل نسباً منه ، وهذا أصل معروف لأهل السنة ، كما لا يضرُّ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا \_ كبلال وصُهيب وخبّاب وأمثالهم \_ أن يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم \_ كأبي سُفيان بن حَرْب وابنيه معاوية ويزيد وأبي سُفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وعقيل بن أبي طالب ونحوهم \_ أعظم نسباً منهم ، فإن هؤلاء من بني عبد مناف أشرف قريش بيتاً ، وأولئك ليس لهم نسب شريف ، ولكن فَضْلَهم بما فَضَّل الله به من أنفق

<sup>(</sup>١) انظر لمكانة سيدنا معاوية رضى الله عنه التعليق في ص ٢٤٣ ـ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) أي الأصل الإسلامي الذي اعتمد عليه أهل السنة باعتبار التقوى والسابقة في الإسلام ، والأصل الجاهلي الذي اعتمدت عليه الرافضة باعتبار الأنساب وموالاة أهل الفتن كقتلة عثمان ، مع أن فريقاً منهم قاتلوا علياً أيضاً بعد ذلك ، والرافضة تتناسى هذه الحقيقة وتتجاهل أن علياً قتل يوم قتل الثور الأبيض .

من قبل الفتح وقاتل على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، فكيف على من بعد هؤلاء ، وأما الرافضة فإنهم إن اعتبروا النسب لزمهم أن يكون محمد بن أبي بكر عندهم شرَّ الناس نسباً لقُبح قولهم في أبيه وأخته ، فعلى أصلهم لا يجوز تفضيله بقربه منهما ، وإن ذكروا ذلك على طريق الإلزام لأهل السنَّة ، فهم(١) يفضِّلون من فضله الله حيث قال : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاً لللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ (٢) ] . ثم قال(٣): «إن النبي ﷺ لعن معاوية الطليق ابن الطليق وقال : إذارأيتموه ٧ ٧ على منبري فاقتلوه . وسمُّوه (كاتب الوحي) ولم يكتب/ له كلمة من الوحي ، بل كان يكتب له رسائل ».

قلنا : هذا الحديث<sup>(٤)</sup> ليس في شيء من كتب الإسلام ، وهو عند الحفاظ كذب ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، ثم قد صعد المنبر من هو شرٌّ من معاوية وما أمر بقتله .

وأما قولك: « الطليق ابن الطليق » فها هذا بصفة ذم ، فإن الطلقاء غالبهم حَسُنَ إسلامهم ، كالحارث بن هشام و [ابن أخيه ] عكرمة وسهيل بن عمرو<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) أي أهل السنة.

<sup>(</sup>۲) عن الأصل ۲: ۲۰۰ – ۲۰۱ وقد طواه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٤) أي إذا رأيتموه على منبري فاقتلوه ، وقد رآه الحسين وغيره من الصحابة على المنبر النبوي وصلوا كلهم وراءه لأنه كان إمامهم وخليفة رسول الله فيهم.

<sup>(</sup>٥) من بني عامر بن لؤي ، وكان خطيب قريش ، وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية واستهداه النبي ﷺ من ماء زمزم ، وهو الذي أجاب النبي ﷺ يوم الفتح لمّا سألهم : ماذا تقولون ؟ فقال سهيل بن عمرو: نقول خيراً ونظن خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم . فأجابه النبي ﷺ : أقول كما قال أخي يوسف ( لا تثريب عليكم اليوم ) ، وأعطاه النَّبي ﷺ مائة من الإبلُّ يتألف قلبه ، وكان المهاجرون والأنصار بباب عمر في خلافته فجعل يأذن لهم على قدر منازلهم وسابقتهم ، وثم قوم من الطلقاء فنظر بعضهم إلى بعض ، فقال لهم سهيل بن عمرو : على أنفسكم فاغضبوا ، دُعي القوم ودعيتم ، فأسرعوا وأبطأتم ، فكيف بكم إذا دعيتم إلى أبواب الجنة؟. ثم خرج إلى الجهاد ، وقال : والله لا أدع موقفا وقفته مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله ، ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت على المسلمين مثلها ، ولعل أمري أن يتلو بعضه بعضاً . وهكذا إذا استعرضنا مواقف الصحابة واحداً واحداً نجد في حياتهم من الدروس النبيلة =

وصفوان بن أمية ويزيد بن أبي سفيان وحكيم بن حزام وأمثالهم ، وكانوا من خيار المسلمين ، ومعاوية ممن حَسُنَ إسلامه ، وولاه عمر بعد أخيه يزيد ، ولم يكن عمر والله ممن يحابي ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، ولا كان يحبُ أبا سفيان ، وقد حرص على قتله لما جاء به العباس(١)، ولو كان ممن يحابي لولً أقاربه من بني عدي ، ثم إن معاوية بقي على دمشق وغيرها عشرين سنة أميراً وعشرين سنة خليفة ، ورعيته يحبُّونه لإحسانه وحسن سياسته وتأليفه لقلوبهم ، وعشرين سنة خليفة ، وعياً أفضل من أمثاله وأولى بالحق منه ، وهذا يعترف به غالب جند معاوية ، ولكنهم قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر علي يعترف به غالب جند معاوية ، ولكنهم قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر علي فيه قَتَلَةُ عثمان وفيه ظَلَمَة ، ولهذا لم يبدأوا بالقتال حتى بدأهم أولئك ، فيه قَتَلَةُ عثمان وفيه ظَلَمَة ، ولهذا لم يبدأوا بالقتال جائز ، ولهذا قال الأشتر أنفت بدأناهم بالقتال ](٢) وعليً كان عاجزاً عن قهر الظّلمة من العسكرين ، ولم يكن أمراؤه وأعوانه يوافقونه على كثير مما يأمر به ، وأعوان معاوية يوافقونه .

قال(٣): « وقاتل(٤) علياً ، وعليٌّ عندهم رابع الخلفاء ، إمام حقّ ، وكل من قاتل إمامَ حقّ فهو باغ ِ ظالم ».

قلنا : نعم ، والباغي قُدُ يكون متأوِّلًا معتقداً أنه على حق ، وقد يكون بغيه

<sup>=</sup> ما نعلم به حكمة الله عز وجل في أن جعلهم خير أمة أخرجت للناس . وقد قال الشافعي في سهيل ابن عمرو: إنه محمود الإسلام من حين أسلم ، والذين يعرضون بالطلقاء من الشيعة وأذنابهم يعلمون أن هؤلاء كلهم من أولياء الله وأصحاب رسوله على ، وفيهم من هم خير من سهيل بن عمرو وأعظم جهاداً ومعاوية وأخوه رضي الله عنها خيرهم جميعا وأعظم منهم بركة على الإسلام ، ومن أصغر مناقبه أنه مؤسس الأسطول الإسلامي الأول وأول من فتح صفحة الجهاد الإسلامي في البحار ، وقد تنبأ بذلك النبي على في رؤياه وهو في قباء كها تقدم في هامش ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٤) أي معاوية .

مركباً من تأويل وشهوة وشُبهة ، وهو الغالب ، وعلى كل تقدير فهذا لا يَرِد ، وإنا لا ننزّه هذا الرجل ولا من هو أفضلُ منه عن الذنوب ، والحكاية مشهورة عن المسور بن غرمة أنه خلا بمعاوية ، فطلب منه معاوية أن يخبره بما ينقمه عليه ، فذكر المسورُ أموراً ، فقال (۱) : يامسور/ ألك سيّئات ؟ قال : نعم . قال : أترجو أن يغفرها الله ؟ قال : نعم . قال : فها جعلك أرْجى لرحمة الله مني ؟ وإني مع ذلك \_ والله \_ ماخيرتُ بين الله وبين سواه إلا اخترتُ الله على ماسواه ، ووالله لما أليه من الجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضلُ من عملك ، وأنا على دين يقبل الله من أهله الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات .

ثم إن قالت لكم الخوارج والنواصب (٢): ما الدليل على عدالة عليّ وإيانه ؟ مالكم حجة إلّا ما تواتر من إسلامه وعبادته . [ فإن ] قالوا لكم : فقد تواتر ذلك من أبي بكر وعمر أيضاً وطائفة عمن تقدحون في إيمانهم ، فها الفرق بيننا وبينكم ؟ فإن احتججتم بالظواهر القرآنية فهي مُتناوِلةٌ لهؤلاء وهؤلاء ، وأنتم أخرجتم جماعة كبيرة ونحن أخرجنا واحداً ، وإن قالوا : بما جاء عن الصحابة من فضائله قلنا (٢): فقد ورد أيضاً فضائل أولئك (٤) فاقبلوا الكل (٥)، وإن طعنتم في الصحابة فردُّوا الكل ، فإن احتججتم بمبايعة الناس له قلنا : من المعلوم أن مبايعة الناس للثلاثة قبله أعظم وأكثر ، فإن أهل الشام ما بايعوه ، ولا أكثر أهل مصر ، ثم النواصب يقولون : بل عليُّ الباغي ، قاتل على الأمان وبدأ بالقتال وسفك دماء الأمة ، وكان السيف في دولته مسلولاً على الأمة مكفوفاً

<sup>(</sup>١) أي معاوية .

<sup>(</sup>٢) الحوار مع الرافضة .

<sup>(</sup>٣) القائلون هم الخوارج والنواصب في حوارهم مع الشيعة .

<sup>(</sup> ٤ ) وانظر في ص ٢٤٣ \_ ٢٤٥ بعض ما صح من ذلك في حق معاوية رضي الله عنه .

 <sup>(</sup> ٥ ) ولا تتكئوا على البعض لتهدموا في زعمكم البنيان الذي بناه الله لإقامة آخر رسالاته وإن الذي تتكئون عليه \_ وهو على كرم الله وجهه \_ أول المتبرئين من بغيكم وطغيانكم .

عن المشركين ، ثم الخوارج تقدح في الطائفتين معاً ، وعمرو بن عبيد وجماعة من المعتزلة يقولون : فسق أحدهما لا بعينه قلت (١): يعني يوم الجمل . وأما يوم صِفِّين فقال عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء وأبو الهُذَيل العلاف أصاب في قتال معاوية ، نقله ابن حزم ، وخلق من الخوارج قالوا : كان الحق مع علي ، فلما حكَّم الحَكَمين كفر . فإن قيل : هؤلاء بغاة لأن النبي على قال لعمار : «تقتلك الفئة الباغية » قلنا : الخبر صحيح (٢)، وقد تكلم فيه بعضهم ، / وبعضهم تأوِّله على أن الباغي : الطالب ، وهذا لاشيء ، وأما ٤٠١ السلف [ والأئمة ] (٣) كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم فيقولون : لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية ، فإن الله يأمر بقتالها ابتداء (٤) بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يُصلح بينها ، ثم إن بغت إحداهما قوتلت . ولهذا كان هذا القتال عند أحمد ومالك « قتال البغاة حتى

<sup>(</sup>١) القائل هوالحافظ الذهبي .

<sup>(</sup>٢) وقد قاله النبي ﷺ لما كانوا يبنون المسجد ، فكان الناس ينقلون لبنة لبنة وعمار ينقل لبنتين لبنتين ، فقال النبي ﷺ فيه هذه الكلمة على ما رواه أبو سعيد الخدري لعكرمة مولى ابن عباس ولعلي بن عبدالله بن عباس . (٣) زيادة من الأصل ج ٢ ص ٢٠٤ ــ الناشر .

<sup>(3)</sup> قلت في التعليق على العواصم من القواصم ص ١٧٠ : كان معاوية يعرف من نفسه أنه لم يكن منه البغي في حرب صفين ؛ لأنه لم يردها ، ولم يبتدئها ولم يأت لها إلا بعد أن خرج علي من الكوفة ، وضرب معسكره في النخيلة ليسير إلى الشام . ولذلك لما قتل عهار قال معاوية : « إنما قتله من أخرجه » ، وفي اعتقادي الشخصي أن كل من قتل من المسلمين بأيدي المسلمين منذ قتل عثمان فإنما إثمه على قتلة عثمان لأنهم فتحوا باب الفتنة ، ولأنهم واصلوا تسعير نارها ، ولأنهم الذين أوغروا صدور المسلمين بعضهم على بعض ، ولو لم يكن قتلة عثمان لما كانت وقعة الجمل ولا وقعة صفين ، فكما كان هؤلاء الحمقي المفسدين قتلة عثمان فإنهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعده أيضاً ، ومنهم عهار ومن هم أفضل من عهار كطلحة والزبير ، إلى أن انتهت فتنتهم بقتلهم علياً نفسه ، وقد كانوا من جنده ، وفي الطائفة التي كان على قائماً عليها ، فالحديث من أعلام النبوة ، والطائفتان من جنده ، وفي الطائفة التي كان على قائماً عليها ، فالحديث من أعلام النبوة ، والطائفتان رسول الله يشخ ومن دعائم دولة الإسلام ، وكل ما وقع من الفتن فإثمه على مؤرّثي نارها لأنهم السبب الأول فيها ( ويشاركهم في هذا الإثم كل من يستحسن عملهم إلى يوم القيامة ) فهم الفئة الباغية التي قتل بسببها كل مقتول في وقعتي الجمل وصفين وما تفرّع عنها .

يبدأوا بقتال الإمام ، وهؤلاء لم يبدأوه .

ثم أهلُ السنّة تقول: الإمام الحق ليس معصوماً، ولا يجب على الإنسان أن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته ولا أن يطيعه الإنسان فيها يعلم أنه معصية، أو أنْ تركه أولى وعلى هذا ترك جماعة من الصحابة القتالَ مع علي لأهل الشام. [والذين قاتلوه لا يخلو: إما أن يكونوا عصاة، أو مجتهدين مخطئين، أو مصيبين، وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح في إيمانهم ولا يمنعم الجنة ](١) لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَايِفَنَانِمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُما عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُما فَإِن فَآمَ اللهُ فَإِن فَآمَ اللهُ وَاللهُ فَإِن فَآمَ اللهُ وَاللهُ فَإِن فَآمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ضحنا بعد الذين ببدرٍ أصبحوا فرقا يالهم قوماً وحنظلة اللهدي لنا أرقا الله الله عن العزَّى لقد فرقا الله الله الله الله عن العزَّى لقد فرقا

ياصخرُ لاتسلمنْ طوعا فتفضحنا جدِّي وخالي وعم الأم يالهمُ فالموتُ أهون من قول الوشاة لنا

هذه الأبيات]:

وأهدرَ النبي ﷺ دمَه ، فلما لـم يجد مأوَّى صار إلى النبي ﷺ مضطرباً

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢ : ٢٠٥ وهو أوضح مما تصرف به الذهبي في المختصر .

<sup>·</sup> (٢) أي قول الرافضي عن معاوية وكتابته الوحي .

<sup>(</sup>٣) وقد اعترف الرافضي بأنه كان يكتب له الرسائل ، والنبي ﷺ في رسائله وسائر ما يصدر عنه لم يكن ينطق عن الهوى ﴿ إن هو إلا وحي يوحى ﴾على أن النبي ﷺ لم يكن يميز فيها يستكتبه بين أمر وأمر ، فكل الذين كتبوا له كتبوا له كل مااتفق الاحتياج إلى كتابته .

<sup>(</sup>٤) أي الرافضي المردود عليه .

فأظهر الإسلام قبل موت النبي على بخمسة أشهر ، وطرح نفسه على العباس » إلى أن قال(١) : « وعن ابن عمر عن النبي على « يَطلُع عليكم رجل بموت على غير سنتي » ، فطلع معاوية ، وقام النبي على / خطيباً فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد ١٣٥ وخرج ، فقال النبي على : لعن الله القائد والمقود » إلى أن قال(١) : « وبالغ في عاربة على ، وقتل جمعاً من خيار الصحابة ولعن علياً على المنبر واستمر [ سبه إلى سنة ] ثهانين إلى أن قطعه عمر بن عبدالعزيز \* ، وسمَّ الحسن ، وقتل ابنه مولاي الحسين ونهَبَ وسبى وكسر أبوه ثنية النبي على ، وأكلت أمَّه كبد حمزة » فيقال(١) : سبحان من خَلق الكذب وسلمه إلى الرافضة ، فأما أبو سفيان فإنه فيقال(١) : سبحان من خَلق الكذب وسلمه إلى الرافضة ، فأما أبو سفيان فإنه أن أبا سفيان يجبُّ الشرف ، فقال النبي على : « من دخل دار أبي سفيان فهو أمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو وأبو سفيان كان](٢) عنده من دلائل النبوَّة ماسمعه من هِرقل قبل إسلامه وأبو سفيان كان](٢) عنده من دلائل النبوَّة ماسمعه من هِرقل قبل إسلامه وأبو سفيان كان](٢) عنده من دلائل النبوَّة ماسمعه من هِرقل قبل إسلامه وأبو سفيان كان](٢) عنده من دلائل النبوّة ماسمعه من هِرقل قبل إسلامه وأبو سفيان كان](٢) عنده من دلائل النبوّة ماسمعه من هِرقل قبل إسلامه وأبو سفيان كان](٢) عنده من دلائل النبوّة ماسمعه من هِرقل قبل إسلامه وأبو سفيان كان إراث عنده من دلائل النبوّة ماسمعه من هرقل قبل إسلامه وأبو سفيان كان إراث المنابرة عليه والمياس المنبورة والمن المنبورة والمياس المياب المنبورة والميال المنبورة والمياس المياب المياب

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه . (٢) رداً عليه .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٢ : ٢١٦ . و « الظهران » علم على مواضع متعددة ، منها واد قرب مكة للقادم إليها من المدينة ، كانت عنده قرية يقال لها « مَر » تضاف إلى هذا الوادي فيقال لها « مر الظهران » ، وهي التي أسلم فيها أبو سفيان رضي الله عنه ، وأما دار أبي سفيان التي شرّفها النبي الظهران » ، وهي التي أسلم فيها أبو سفيان رضي الله عنه الذي أقيم عليه في آخر زمن الدولة العثمانية « مستشفى القبان » ، وقد اختص جانب منها بذكرى هذا التشريف فاتخذ مسجدا ، ورأيت فيه لوحة داخل إطار مكتوب فيها بخط عثماني جميل « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » وإلى جوار هذا المسجد في داخل الدار بركة فيها ماء جار باستمرار ، ولعلها البركة الوحيدة ذات الماء الجاري باستمرار في مكة ، ومن أسباب تشريف النبي على دار أبي سفيان بهذه المنقبة العظمى أنه على كان إذا أوذي بمكة دخل دار أبي سفيان نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة ( ٢ : ١٧٩ طبعة السلطان مولاي عبدالحفيظ عن طبقات ابن سعد كان أبو سفيان من أول من يمت إلى النبي طبعة السلطان مولاي عبدالحفيظ عن طبقات ابن سعد كان أبو سفيان من أول من يمت إلى النبي القربي » ، وقد تبودلت هذه المودة في القربي بين النبي على وأبي سفيان قبل إسلام أبي سفيان » . وقد تبودلت هذه المودة في القربي بين النبي على وأبي سفيان قبل إسلام أبي سفيان ، على النبي على النبي ما المودة في القربي بين النبي على وأبي سفيان قبل إسلام أبي سفيان ، حالي المودة في القربي بين النبي على النبي على النبي المها أبي سفيان عبدالميات المها المها

<sup>\*</sup> عبارة المنتقى « ولعن علياً على المنبر واستمر ثمانين سنة حتى قطعه عمر بن عبدالعزيز » وما أثبت نقل من الأصل ٢ : ٢١٥ . ( الناشر )

## بأشهُر ، وماكان عنده من أُمَيَّة بن أبي الصَّلْت لكن الحسد منعه [ من الإيمان ]

= فأهدى النبي ﷺ إليه تمر عجوة وأرسله إليه مع عمرو بن أمية بن خويلد الضمري ، فقبل أبو سفيان الهدية وأهدى إلى النبي ﷺ في مقابل ذلك أدماً ، ويقال إن النبي ﷺ هو الذي استهداه الأدم، كل ذلك كان قبل إسلام أبي سفيان، وقبل إسلام أبي سفيان أيضاً تزوج النبي ﷺ بنته أم حبيبة رضي الله عنها (واسمها رملة) وكانت أسلمت قبل ذلك وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيدالله بن جحش بن رياب الأسدي الذي تنصر هناك ومات ، فأتاها آت في نومها فقال لها: « يا أم المؤمنين » وما هو إلا أن انقضت عدتها حتى دخلت عليها جارية للنجاشي فقالت لها إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك فوكلت خالد بن سعيد بن العاص وخطب في عقد النكاح جعفر ابن أبي طالب بأمر النجاشي، وأمهرها النجاشي بالنيابة عن النبي ﷺ أربعمائة دينار، وأهدت أم حبيبة إلى جارية النجاشي سوارين من فضة حلوان هذه البشرى، وكان رسول النبي ﷺ إلى النجاشي في طلب الزواج من أم حبيبة عمرو بن أمية الضمري الذي كان رسوله ﷺ إلى أبيها بهدية التمر،وحمل هدية الأدم من أبي سفيان إلى النبي ﷺ ، ثم كان رسول النبي ﷺ إلى أم حبيبة ليسافر بها من الحبشة إلى المدينة شرحبيل بن حسنة الكندي ، ولما بلغ أبا سفيان ــ وكان لايزال على الشرك ــ أن النبي ﷺ تزوج بنته أم حبيبة قال يثني على النبي ﷺ:﴿ ذلك الفحل لا يقذع أنفه ﴿ . أما بعد إسلام أبي سفيان فكان رسول النبي ﷺ لهدم « مناة » من أوثان قريش فهدمها بيده ، وجاهد مع النبي ﷺ في غزوة حنين وفي فتح الطائف ، وفي جهاد الطائف أصيبت عين أبي سفيان بسهم ، فقال له النبي ﷺ : إن شئت دعوت لك فرد الله عليك عينك ، وإن شئت صبرت ولك الجنة ، فقال أبور سفيان وهو في ذلك الألم الشديد الذي لا يمكن أن يشعر به على حقيقته إلا من أصيب بمثله : بل أختار الجنة (قلت : وهذه عدة له وعده بها النبي لله في أكمل العبادات وهو الجهاد، فأبو سفيان في الجنة وأنف كل من يسوؤه ذلك راغم في الحضيض)، ثم واصل أبو سفيان الجهاد في سبيل الله بعد النبي ﷺ : روى ابن سعد بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : فقدت الأصوات يوم اليرموك ، إلا صوت رجل واحد ينادي : يا نصر الله اقترب ! قال المسيب بن حزِن المخزومي ( والد سعيد بن المسيب ، وكان المسيب بمن بايع النبي ﷺ تحت الشجرة ): فنظرتُ فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد ، ومن العجيب أن يستجيز أوضع الناس وأكذبهم النيل من هؤلاء المجاهدين الأبرار ، فيستبيحوا أعراضهم ، ويعملوا على تسويء سمعتهم ، ونشر الأكاذيب عنهم ، وأهل السنة واقفون يتفرجون على هذه المهازل بدعوى أنهم خائفون من تفريق كلمة المسلمين! وأي كلمة لمسلمين يرتعون في أعراض أبي بكرٍ وعمر وعثمان ومِن سار على طريقهم في الجهاد والفتوح حتى أقاموا كيان هذا العالم الإسلامي فجاء هؤلاء الأثمة يغَّيرون سيرة أولياء الله ، متذرعين بذلك إلى تغيير دين الله ، إن كلمة المسلمين لا تعلو بكثرة العدد، وكان إعلاء كلمة الله قديماً بالصفوة من أولياء الله كأبي بكر وعمر، ومن سار على قدم أبي بكر وعمر، ثم مازالت كلمة الله تعلوا ما والى المسلمون أولياء الله هؤلاء وتشبعت قلوبهم بمحبتهم وتخلقوا بأخلاقهم وتدينوا بإيمانهم ،فإذا تركنا الأثمة تبغي على هؤلاء وتشوه محاسنهم وتصورهم بغير صورهم الجميلة فذلك هو تفريق كلمة الله ، وقطع الصلة بأولياء الله ، فأين عهد المسلمين= حتى أدخله الله عليه وهو كاره(١) ، بخلاف معاوية فإنه لم يُعَرف عنه شيء من ذلك ولا عن أخيه يزيد . وهذا الشعر(٢) كذبٌ عليه قطعاً .

ثم لا يجوز الطعن على من تأخر إسلامه كصفوان بن أمية (٣)، والحارث بن

=القديم إذ كانوا يوالون من والى الله ، ومن ذا الذي تنطبق عليه صفة هذه الولاية إلا أصحاب رسول الله ؟ وإذ كانوا يعادون من عادى الله ، ومن ذا الذي يعادي الله بأكثر من الكيد لأوليائه ، وبغض الذين ضحوا بدمائهم وعيونهم لإقامة دينه؟

(١) يشير شيخ الإسلام بلفظ « الحسد » إلى الحديث الذي رواه ابن سعد عن أبي السفر سعيد بن يَحمد الهمداني الثوري المتوفى في سنة ١١٢ أن أبا سفيان لما رأى الناس ( أي في مر الظهران ) يطأون عقب النبي ﷺ ـ أي بازدحامهم عليه وحرصهم على الدنو منه ــ حسده فقال في نفسه : لو عاودت الجمع لهذا الرجل! فضرب رسول الله ﷺ في صدره ـ أي في صدر أبي سفيان عندما هجس في نفسه هذا الخاطر ــ ثم قال له: ﴿ إِذَا يُخْرِيكُ الله ﴾ فقال أبو سفيان : أستغفر الله وأتوب إليه ، والله ما تفوَّهت به ، إلا شيء حدَّثتَ به نفسي . ورواه أبو اسحاق السبيعي وزاد عليه أن أبا سفيان قال: ما أيقنت أنك رسول الله إلا هذه الساعة ، وقد علمت أن ذاك كان عند مجيئه مع العباس بن عبدالمطلب ليدخل في الإسلام ، وهي لحظات مرت عند انتقاله من دينه القديم إلى دين الله ، والتعبير عن هذا الخاطر بأنه من الحسد ، لأن أبا سفيان عاش على الرئاسة والزعامة ، فتردده في مثل هذه الساعة بين الكفر والإيمان من نتائج حب الزعامة ، مضافآ إلى ذلك عدم اتصاله بالنبي ﷺ قبل ذلك ، وقلة ما يعرفه عن رسالة الله العظمي ، فكان في حاجة إلى مثل هذه الآية ليمضي صادقاً مخلصاً في طريق الإيمان ، فاستغفر الله وتاب إليه وحسن إسلامه .

(٢) أي الذي مضى في ص ٢٦٤ .

(٣) صفوان بن أمية الجمحي أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية ووصله لهم الإسلام من عشر بطون ، كان إسلامه عقب فتح مكة بأمان من النبي ﷺ أحضره له ابن عمه عمير بن وهب الجمحي فحضر وسار مع النبي ﷺ إلى حنين وهو لم يسلم بعد ، واستعار منه النبي ﷺ سلاحه لما خرج إلى حنين ، وهو قائل الكلمة التي تقدمت في ص ٢٥٦ : لأن يربني رجل من قريش أحب إلىَّ من أن يربني رجل من ثقيف ( ويروى : من هوازن ) ولما أعطاه النبي ﷺ في حنين فأكثر قال : أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبيّ ، ولما وصلوا مع النبي ﷺ إلى المدينة نزل صفوان ضيفًا على العباس بن عبدالمطلب ، ثم أذن له النبي ﷺ بالرجوع إلى مكة ، وكان صفوان أحد المطعمين في الجاهلية ، ومن فصحاء قريش ، وورث كرمه عنه ابنه عبدالله ، قدم رجل من مكة على معاوية فسأله معاوية : من يطعم الناس اليوم بمكة : فقال : عبدالله بن صفوان ، قال معاوية : تلك نار قديمة ، وحج معاوية عاماً فتلقاه عبدالله بن صفوان وسار إلى جانبه ، فتعجب من ذلك أهل الشام . فلما دخل الموكب مكة إذا الجبل أبيض من غنم كانت عليه ، فقال عبدالله ابن صفوان : يا أمير المؤمنين ، هذه ألفا شاة أجزرتها ( أي جعلها لضيافة الذين في ركب أمير المؤمنين)، فقال أهل الشام: ما رأينا أسخى من هذا الأعرابي. ثم نَفَسُ هذا الشعر(٢) يدلُّ على وضعه ، فإنه لا يُشْبه نَفَسَ الصحابة ، وإسلام معاوية عام الفتح باتفاق الناس ، ثم قد تقدم قولك(٣) إنه من المؤلَّفة قلوبهم ، والمؤلفة إنما أعطاهم النبيُّ عَلِيْتُ من غنائم حُنين وكانت بعد الفتح بأيام ، فلو كان هارباً(٤) لم يكن من المؤلفة وقد قال(٥): قصَّرتُ عن النبي عَلِيْة

## إني بسربي والسنبسي مسؤمسن والبعث من بعد المهات موقن أقبع بشسخص للحيساة موطسن

فلم يزل مجاهداً بالشام حتى ختم الله له بخير ، فاستشهد في حرب اليرموك أو مع أبي عبيدة في طاعون عمواس ، ولما مات الحارث بن هشام لم يترك إلا ابنه عبدالرحمن ، فأتى به إلى أمير المؤمنين عمر وبفاختة بنت عتبة بن سهيل بن عمرو القرشي العامري (وهي أيضاً فقدت أهلها في جهاد الشام كها فقد عبدالرحمن بن الحارث بن هشام كل أهله) فقال عمر : زوجوا الشريدة بالشريد عسى الله أن ينشر منها، فنشر الله منها ولداً كثيراً ، وكان الحارث بن هشام المخزومي رضي الله عنه يضرب به المثل في السؤدد ، وإياه أراد الشاعر وهو يخاطب خصماً له :

أظننت أن أباك حين تسبني في المجد كان الحارث بن هشام أولى قسريش بالمكارم والندى في الجاهلية كان والإسلام

(٢) أي الأبيات الثلاثة القافية في ص ٢٦٤ التي نسبها الرافضي الكذاب لأمير المؤمنين معاوية كاتب وحي النبي ﷺ .

(٣) أي قول الرافضي الكذاب المردود عليه . (٤) أي إلى اليمن كما زعم الكذاب .

(٥) أي معاوية رضي الله عنه فيها ثبت عنه في الحديث المتفق عليه . انظر المنتقى من أحاديث الأحكام رقم ٢٥٧٩ ونيــل الأوطار للشوكاني ٥ : ٥٥ الطبعة الثانية للحلبي .

<sup>(</sup>١) من بني مخزوم ، أخو أبي جهل ، وابن عم خالد بن الوليد ، له أحاديث مهمة في صحيح البخاري عن النبي على المنزي المريفا من أشراف مكة ، وشهد بدراً مع قريش ، فعيره حسان بالفرار فأجابه بأبيات يقال إنها أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار في الحرب . أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه ، وفي اجتهاع سقيفة بني ساعدة حضر الحارث بن هشام وكان يومئذ سيد بني مخزوم ليس أحد يعدل به إلا أهل السوابق مع رسول الله على ، فقال : والله لولا قول رسول الله على الأئمة من قريش » ما أبعدنا منها الأنصار ، ولكانوا لها أهل ، ولكنه قول لاشك فيه ، فوالله لو لم يبق من قريش كلهم إلا رجل واحد لصير الله هذا الأمر فيه ، ولما فتحت جبهة الجهاد في الشام زمن عمر انتقل الحارث بن هشام بأهله وماله من مكة إلى الشام ، فتبعه أهل مكة فقال لهم : لو استبدلت بكم داراً بدار ما أردت بكم بدلا ، ولكنها النقلة إلى الله ، وكان يحمل في قتال الكفار ويرتجز :

على المروة بمِشْقَص (١)، وهذا والله أعلم كان في عمرته عليه السلام من الجِعرانة في ذي القعدة سنة ثمان(٢).

[ وأما قوله(٣): « وقد روى عبدالله بن عمر قال : أتيت النبي على فسمعته يقول : يطلع عليكم رجل يموت على غير سنّتي ، فطلع معاوية ، وقام النبي خطيباً ، فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة ، فقال النبي خطيباً ، فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة ، فقال النبي في : لعن الله القائد والمقود ، أيّ يوم يكون للأمة مع معاوية ذي الإساءة » . فالجواب عليه أولاً : نحن نطالب بصحة هذا الحديث ، فإن الاحتجاج بالحديث لايجوز إلا بعد ثبوته . . ويقال ثانياً : هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث التي يرجع إليها في معرفة الحديث ، ولا له إسناد معروف . وهذا المحتج به لم يذكر له إسناداً ، ثم من جهله أن يروي مثل هذا عن عبدالله بن عمر ، يذكر له إسناداً ، ثم من جهله أن يروي مثل هذا عن عبدالله بن عمر ، وقوله في مدح معاوية معروف ثابت عنه حيث يقول : مارأيت بعد رسول الله وقوله في مدح معاوية معروف ثابت عنه حيث يقول : مارأيت بعد رسول الله

<sup>(</sup>١) المروة: الأكمة التي تُعطف على الصفا بمكة ويسعى الحجيج بينها. والمشقص: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض ، وقد قصر به معاوية رضي الله عنه من شعر رسول الله على . (٢) وإلى ذلك ذهب النووي فيها نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار ، والجعرانة: ماء بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أقرب ، نزلها النبي على لم قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين ، ففي فتح مكة وغزاة حنين وتقسيم غنائم هوازن كان معاوية معلنا إسلامه جهاراً ، وأخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من تاريخ دمشق تصريحاً بأن معاوية أسلم بين الحديبية وعمرة القضية ، غير أنه كان يخفي إسلامه خوفا من قريش ، والواقع أن أكثر شباب قريش ولا سيها أهل الألمعية منهم كان الإسلام قد امتزج بقلوبهم بما لهم من بصائر تستبين الحق ، غير أن من كان منهم الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة العبدري صاحب مفتاح الكعبة ، ومن كانت تحول الموانع بينه وبين هذه النقلة يبقى في مكة مترقبا لدعوة الله ورسالة رسوله القوة والفوز والانتشار ومن هؤلاء معاوية وعشرات من أقرانه .

<sup>(</sup>٣) أي قول الرافضي المردود عليه .

ﷺ أَسُودَ من معاوية . قيل له : ولا أبو بكر وعمر ؟ فقال : كان أبو بكر وعمر خيراً منه ، ومارأيت بعد رسول الله ﷺ أسودَ من معاوية . قال أحمد بن حنبل : السيد الحليم ، يعني معاوية ، وكان معاوية كريماً حليماً .

ثم إن خُطَبَ النبي على لم تكن واحدة ، بل كان يخطب في الجمع والأعياد والحج وغير ذلك ، ومعاوية وأبوه يشهدان الخطب كها يشهدها المسلمون كلهم ، أفتراهما في كل خطبة كانا يقومان ويُككّنان من ذلك ؟ هذا قدحٌ في النبي وفي سائر المسلمين إذ يمكنون اثنين دائماً يقومان ولا يحضران الخطبة ولا الجمعة ، وإن كانا يشهدان كل خطبة فها بالهها يمتنعان عن سهاع خطبة واحدة قبل أن يتكلم بها ؟ ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس وأصبرهم على من يؤذيه ، وأعظم الناس تأليفاً لمن يعاديه ، فكيف ينفر عن رسول الله على مع أنه أعظم الخَلْق مرتبةً في الدين والدنيا وهو محتاج إليه في كل أموره ، فكيف لا يصبر على سهاع كلامه ؟ وهو \_ بعد الملك \_ يسمع كلام من يشتمه في وجهه ، فلهاذا لم يسمع كلام النبي على ، وكيف يتخذ النبي على كاتباً من هو في هذه الحالة ؟ !

وقوله: «إنه أخذ بيد ابنه يزيد » فمعاوية لم يكن له [يومئذ] ابن اسمه يزيد ، وأما ابنه يزيد الذي تولًى الملك وجرى في خلافته ماجرى فإنما ولد في خلافة عثمان باتفاق أهل العلم ، ولم يكن لمعاوية ولد على عهد رسول الله عنه . قال الحافظ أبو الفضل بن ناصر : خطب معاوية رضي الله عنه في زمن رسول الله عنه من أرقع لأنه كان فقيراً ، وإنما تزوج في زمن عمر رضي الله عنه ، ووُلد له يزيد في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة سبع وعشرين من الهجرة (١).

<sup>(</sup>١) وأمه ميسون بنت بحدل من قضاعة التي يحفظ الناس قولها :

لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلى من قصر منيف وفي أخبية أهلها بالبادية تربى ابنها يزيد بأخلاق العرب وفصاحتهم وتقاليدهم.

ثم نقول ثالثاً: هذا الحديث يمكن معارضته بمثله من جنسه بما يدل على فضل معاوية رضي الله عنه ، قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزى في كتاب الموضوعات: قد تعصب قوم ممن يدعي السنّة فوضعوا في فضل معاوية رضي الله عنه أحاديث ليغيظوا الرافضة ، وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث ، وكلا الفريقين على الخطأ القبيح (١)](٢) .

وأما محاربته عليا فلأمور لاتخرجه عن الإسلام ، وإن كان علي الحرب إلى الحق وأولى به منه كها في الصحيحين: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» / فهؤلاء المارقة هم الذين خرجوا على علي وقاتلوه ١٣٦ يوم النهروان [ فدل ] الحديث على أن عليا وطائفته أقرب إلى الحق من طائفة معاوية ، وفي البخاري عن النبي على أنه قال في الحسن: « إن ابني هذا سيد ، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين » فمدح الحسن بالإصلاح الذي جرى على الجهاعة من الفئتين ، وسهاهما مؤمنين ، وهذا يدل أيضاً على أن الإصلاح بينها هو المحمود ، لا القتال الذي جرى ، وقال عليه السلام: الإصلاح بينها هو المحمود ، لا القتال الذي جرى ، وقال عليه السلام: الإصلاح بينها هو المحمود ، ها القائم . . . » الحديث ، وقال: « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَفَ الجبال ومَواقعَ القَطْر يفرُّ بدينه من

<sup>(1)</sup> والخطة المعتدلة في بيان سيرته ما أجملناه في ص ٢٤٣ ــ ٢٤٥ ، ومنه رؤيا النبي على قياء الثابتة في صحيحي البخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد القرآن ، وقد تحققت هذه الرؤيا بجهاد خالة أنس في أسطول معاوية عند فتحهم قبرس وموتها هناك ، هذا في رأس القائمة من مناقب هذا الولي الصالح من أولياء الله المجاهدين في سبيله ، وفي آخر القائمة ما ضربه الإمام أحمد ابن حنبل من الأمثلة الرائعة في (كتاب الزهد) عن زهد هذا الخليفة المظلوم من سفهاء الشيعة ، فارجع إن شئت إلى ما نقلناه في تلك الصفحات عن أصدق المصادر وأوثقها لتعلم أن معاوية من مفاخر الإسلام الذين لم يرزق المسلمون بعد خلفائهم الراشدين أميراً يبلغ منزلته ، وأن مثله لا يحتاج إلى ما وضعه له الوضاعون من المناقب التي أشار إليها ابن الجوزي ، ولا يضيره ما كذبه عليه متعصبو الرافضة ، كالحديث المكذوب الذي نسبوه إلى عبدالله بن عمر وأورده الرافضي المردود عليه فأخجل به حتى المنصفين من الرافضة أنفسهم .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢ : ٢١٨ ــ ٢١٩ وقد اختصره الذهبي في سطرين ونصف سطر .

الفتن »، والذين رووا أحاديث القعود في الفتنة والتحذير منها كسعد [بن أبي وقاص ] ومحمد بن مَسْلَمة وأسامة لم يقاتلوا لا مع عليّ ولا مع معاوية ، ثم الذين قاتلوا مع عليّ أخفُ جرماً من الذين قتلوا عثمان صبرا(١)، وأنت تمدحهم وترضى فعلهم ياجاهل(٢). فإن قلت إن عثمان فعل أشياء أنكرت عليه(٣)، قيل : فعل عليّ أشياء أخّرتْ هؤلاء عن مبايعته ، فرضي الله عن الرجلين .

ثم إن علياً بادر بعزل معاوية ، وكان لابأس به في ولايته ، عبباً إلى رعيته ، وقد استعمل علي من هو دون معاوية كزياد بن أبيه ، وقد كان النبي الخفي أفضل من علي واستعمل أبا سفيان [ على نَجْران ، ومات رسول الله على وأبو سفيان أمير عليها ، وكان كثير من أمراء النبي على على الأعمال من بني أمية ، فإنه استعمل على مكة عَتَّابَ بن أسيد بن أبي العاص بن أمية ، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص ، وولاه عمر رضي الله عنه (١٠) ولا يُتّهمُ لا في دينه ولا في سياسته ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه وشرار أئمتكم الذين تحبُّونهم ويجبُّونكم وتُصَلُّون عليهم ويُصَلُّون عليكم ، وقل وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم » قالوا : ومعاوية كانت رعيته يجبّونه وهو يحبهم ، ويصلون عليه وهو يصلى عليهم ، وقد

<sup>(</sup>١) وهؤلاء كانوا في جيش عليّ لما وقعت وقعة الجمل ، وكانوا يسمعون بآذانهم الدعاء باللعنة عليهم من عائشة وجيشها ومن علي ومن استجاب لدعائه ، وبقية السيوف من قتلة عثمان – ولا سيها أهل الكوفة منهم – بقواً في جيش عليّ إلى حرب صفين ، وكان علي يلعنهم كلما ورد ذكرهم .

<sup>(</sup>٢) الخطاب للرافضي المردود عليه ، والرافضة تمدح قتلة عثبان وترضى فعلهم مع أن علياً كان يلعنهم ويلعن من يرضى فعلهم ، فهل يكون من يلعنهم عليّ شيعة لعلي ؟ إنهم شيعة الفتنة أعاذنا الله منها .

<sup>(</sup>٣) أوفى مرجع لما أنكره قتلة عثمان على عثمان ، ولبيان الحق في ذلك : كتاب العواصم من القواصم من التحقيقات مالا تجده في غيره .

<sup>(</sup>٤) أي ولى معاوية رضى الله عنه .

ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: « لاتزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق لايضرُهم من خالفهم ولا من خذلهم » قال مالك بن يُخامرِ (۱): سمعت معاذاً يقول: هم بالشام. قالوا: وهؤلاء كانوا عسكر معاوية، وفي صحيح مسلم عن النبي على أنه قال: « لايزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة ». قال أحمد [ بن حنبل ]: (أهل الغرب هم أهل الشام). وقد بسطنا هذا في موضع آخر، وهذا النصّ يتناول عسكر معاوية، قالوا: ومعاوية أيضاً كان خيراً من كثير ممن استنابه علي ، فلم يكن يستحق أن يُعزَل ويُولى من هو دونه في السياسة ] (۲) فليت علياً تألف معاوية وأقرَّه على الشام وحقن الدماء، وأذا قيل: إن عليا كان مجتهداً في ذلك، قيل: وعثمان كان مجتهداً في فعل، وأين الاجتهاد في تخصيص بعض الناس بولاية أو إمارة أو مال من الاجتهاد في سفك المسلمين بعضهم دماء بعض حتى ذلَّ المؤمنون، وعجزوا عن مقاومة الكفّار حتى طمعوا فيهم وفي الاستيلاء عليهم (۳) ولاريب أنه لو لم

<sup>(</sup>١) هو من السكاسك ذرية سكسك بن الأشرس بن كندي من كهلان بن سبأ ، وكانت مساكنهم في مقاطعة الجند باليمن ، ولما بعث النبي ي في معاذ بن جبل إلى اليمن ليكون رسول الإسلام إليها اختار الجند واختط فيها أول مسجد للإسلام في اليمن ، وكان مالك بن يخامر السكسكي هذا من أوائل من آمن على يد معاذ ، ومن أول تلاميذ مسجده ، وهو مولود في الجاهلية ، ومنذ أسلم صار من خواص تلاميذ معاذ حتى صاريقال له «صاحب معاذ » ولما عرف مكانة الشام في حماية الإسلام إختار الإقامة في حمص من أرض الشام ، وكها روى عن معاذ روى عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن السعدي العامري وعمرو بن عوف وعبدالله بن عمرو بن العاص وغيرهم ، وأحاديثه في صحيح البخاري وفي كتب السنن ، ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة العليا التي تلي في صحيح البخاري وفي كتب السنن ، ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة العليا التي تلي الصحابة ، ومن تلاميذه جبير بن نفير وعبدالرحمن بن هانيء وعمير بن هانيء وشريح بن عبيد ومكحول وآخرون . قال ابن سعد : ثقة . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، مات سنة ٧٠ ويقال ٧٢ . (٢) عن الأصل ٢ : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) بلغ من همة معاوية رضي الله عنه في حماية البيضة وعظيم عنايته بسد الثغور أن أرسل يهدد ملك الروم  $_{-}$  وهو في معمعة القتال مع علي في صفين  $_{-}$  وقد بلغه أن ملك الروم اقترب من الحدود في جنود عظيمة ، فكتب إليه يقول ( على مافي البداية والنهاية  $_{-}$  ١١٩ ) : « والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك ، لأصطلحن أنا وابن عمي عليك ، ولأخرجنك من جميع بلادك ، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت » فخاف ملك الروم وانكف .

يكن قتال بل كان معاوية مقيماً على سياسة رعيته وعلى مقيماً على سياسة رعيته لم يكن في ذلك من الشرّ أكثر مما حصل بالاقتتال، فإنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة ، ولم يجتمعوا على إمام ، بل سفكت الدماء وقويت العداوة والبغضاء ، وضعفت الطائفة التي كانت أقربَ إلى الحق وهي طائفة عليٌّ ، وصاروا يطلبون من الطائفة الأخرى من المسألة ماكانت تلك تطلبه ابتداء ، ومعلوم أن الفعل الذي تكون مصلحته راجحة على مفسدته يحصل به من الخير أعظم مما يحصل بعدمه ، وهنا لم يحصل بالاقتتال مصلحة ، بل كان الأمر مع عدم القتال خيراً وأصلح منه بعد القتال ، وكان عليٌّ وعسكره أكثر وأقوى ، ومعاوية وأصحابه أقربُ إلى موافقته ومسالمته ومصالحته ، فإذا كان مثل هذا الاجتهاد(١) مغفوراً لصاحبه ، فاجتهاد عثمان أنْ يكون مغفوراً أولى واحرى، وأما معاوية وأعوانه فيقولون : إنما قاتلنا علياً قتالَ دفع عن أنفسنا وبلادنا(٢)، فإنه بَدأُنا بالقتال ، فدفعناه بالقتال ، ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدينا عليه ، فإذا قيل لهم : هو الإمام الذي كانت تجب طاعته عليكم ومبايعته وأن لا تَشُقُّوا عصا المسلمين ، قالوا : مانعلم أنه إمام تجب طاعته ، لأن ذلك عند الشيعة \_ إنما يعلم بالنص ، ولم يبلغنا عِن النبي ﷺ نصّ بإمامته ووجوب طاعته ، ولاريب أن عذرهم في هذا ظاهر ، فإنَّه لو قدّر أن النصَّ الجليُّ الذي تدُّعيه الإمامية حق(٣) ، فإن هذا قد كتم وأخفي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم(٤)، فلم يجب أن يعلم معاوية وأصحابه مثل ذلك لو كان حقاً ، فكيف إذا كان باطلًا ٢(٥).

<sup>(</sup>١) أي باختيار على الفتال على المسالمة .

<sup>(</sup>٢) وهذه الحقيقة كانت معروفة حتى في جيش علي أيضا ، وقد مضى في ص ٢٦١ قول الأشتر النخعي : إنهم ينصرون علينا لأنا نحن بدأناهم بالقتال .

<sup>(</sup>٣) وهذا التقرير معلوم بطلانه عند أهل السنة ، وإلا لكان أبو بكر وعمر وإخوانها أول العاملين به لما يعلمه الناس من دينهم وأخلاقهم وزهدهم في الرئاسة وأنهم كانوا يعتبرونها تكليفا وعبئا، ولم يكونوا يرونها قيصرية وكسروية .

<sup>(</sup>٤) وهذه النتيجة باطلة لأن المقدمة التي بنيت عليها باطلة .

<sup>(</sup>٥) عن الأصل ٢ : ٢٢٣ .

[ وأماقوله : « إن معاوية قَتل جمعاً كثيراً من خيار الصحابة » فيقال : الذين قُتلوا من الطائفتين ، قَتل هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، وأكثر الذين كانوا يُختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون علياً ولا معاوية ، وكان علي ومعاوية رضي الله عنها أطْلَبَ لكف الدماء من أكثر المقتتلين ، لكن غُلبا فيها وقع ، والفتنة إذا ثارت عجز الحكهاء عن إطفاء نارها ، وكان في العسكرين مثل الأشتر النَّخعي (۱) ، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد (۳) ، وأبي الأعور

<sup>(</sup>١) اسمه (مالك بن الحارث) انظر التعريف به في تعليقنا على (العواصم من القواصم ص ١١٦ ـــ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) هو ابن أخي سعد بن أبي وقاص . حضر عمه حرب الفرس في القادسية وله بها آثار مذكورة . وعقد له عمه على الجيش الذي جهزه لقتال يزدجرد فكانت وقعة « جلولاء » ، ولما نشبت حرب الفتنة في صفين كان المرقال في جيش علي وكانت راية علي معه ، وقتل في صفين . (٣) يقول سيف بن عمر التميمي أحد قدماء المؤرخين الذين استمد الطبري من رواياتهم إن عبدالرحمن بن خالد شهد فتوح الشام مع أبيه ، ولابد أن يكون يومئذ حديث السن ويعده أبن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة ، ثم كان يتولى قيادة الجهاد في حروب الروم تحت إمرة معاوية ، حتى أن أبا أيوب الأنصاري جاهد تحت راية عبدالرحمن وعبدالرحمن في بداية شبابه ، روى أبو أيوب أن عبدالرحمن بن خالد أسر أربعة أعلاج فأمر بأن يقتلوا رمياً بالنبال ، فلما علم أبو أيوب بذلك نصح له وأخبره أن النبي ﷺ نهى عن القتل صبرا ، فأعتق عبدالرحمن بن خالد أربع رقاب تكفيراً عن هذا الذنب ، وولاه معاوية ــ في خلافة عثمان ــ مقاطعة حمص وما يليها من شمالً الشام إلى أطراف جزيرة ابن عمر ، فكان فيها بطلا حازما ، ولما شغب أهل الفتنة في الكوفة زمن عثان أمر عثان بإرسالهم إلى معاوية ، فحاول استصلاحهم بحلمه وأدبه ، ولكنهم كانوا لا يفهمون لغة الحلم والأدب ، فبعث بهم معاوية إلى عبدالرحمن بن خالد ، فكان بما قاله لهم عبدالرحمن : « يا ألة الشيطان ، لا مرحباً بكم ولا أهل ، لقد رجع الشيطان محسوراً ، وأنتم بعد نشاط! حسر الله عبدالرحمن إن لم يؤدبكم حتى يحسركم ، يا معشر من لا أدري أعرب أم عجم ، لكي لا تقولوا لي ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية : أنا ابن خالد بن الوليد ، أنا ابن من عجمته العاجمات ؛ أنا ابن فاقيء الردة ، والله لئن بلغني يا صعصعة بن ذلَّ أن أحداً ممن معي دق أنفك ، ثم أمصُّك ، لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى» ( الطبري ٥ : ٨٧ ) . وكان يقول لهم : إن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر ، فقالوا له : نتوب إلى الله ، أقلنا أقالك الله ( الطبري ٥ : ٨٧ ـ ٨٨ ) لكنهم كانوا كاذبين في توبتهم ، فلما أفلتوا تآمروا بدعوى الحج فارتكبوا جريمة البغي على أمير المؤمنين عثمان ، ثم كان عبدالرحمن بن خالد في صفين مع معاوية ، وكان كما ذكر شيخ الإسلام عنه.

السُّلمي<sup>(۱)</sup>، ونحوهم من المحرّضين على القتال ، قوم ينتصرون لعثهان غاية الانتصار ، وقوم ينفرون عنه ، ثم قتال الانتصار ، وقوم ينفرون عنه ، وقوم ينتصرون لعلي ، وقوم ينفرون عنه ، ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية ، بل كان لأسباب أخرى<sup>(۲)</sup> . وقتال الفتنة \_ مثل قتال الجاهلية \_ لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم ، كها قال الزُّهْريّ : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله على متوافرون ، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج<sup>(۳)</sup> أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر ،أنزلوهم منزلة الجاهلية ]<sup>(٤)</sup> .

وأما ما وقع من لعن علي ، فإن التلاعُن وقع من الطائفتين ، فكان هؤلاء يلعنون رُءوسَ هؤلاء في دعائهم ، وهؤلاء يلعنون رءوس هؤلاء ، والقتالُ باليد أعظمُ من التلاعُن [ وهذا كله سواء كان ذنبا ، أو اجتهاداً مخطئا ، أو مصيباً ، فإن مغفرة الله ورحمته تتناول ذلك بالتوبة ، والحسنات الماحية ، والمصائب المكفّرة وغير ذلك ](٤).

ومن العجيب أن الرافضة تنكر سبُّ عليّ وتسبُّ الثلاثة قبله [ أبا بكر وعمرَ

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن سفيان الذكواني (وذكوان قبيلة من سُليم) له صحبة ، أسلم بعد غزوة حنين ، قال محمد بن حبيب : كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأفاق أن يبعثوا إليه من كل عمل رجلا من صالحيها ، فبثعوا إليه أربعة من البصرة والكوفة والشام ومصر ، فاتفق أن الأربعة كلهم كانوا من بني سُليم ، وأحدهم أبو الأعور السلمي ، ويقول إمام مصر الليث بن سعد : لما كانت غزاة عمورية سنة ثلاث وعشرين وأمير جيش مصر وهب بن عمير الجمحي كان أمير جيش الشام أبو الأعور السلمي ، وروى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه أن أبا الأعور السلمي غزا قبرس سنة ست وعشرين ، وفي وقائع صفين كان أبو الأعور السلمي في جيش معاوية وكان من كبار قواده ، وبلغ من اعتزازه ببطولته أن ترفع عن مبارزة الأشتر استصغاراً له لأنه لم يره من أنداده .

<sup>(</sup>٢) أهمها فاجعة الإسلام العظمى بالبغي على خليفة رسول الله ﷺ بما لايرضى به إلا عدو لله ورسوله ، ووجود مرتكبي هذه الجريمة في جيش عليّ على غير رضا منه كرم الله وجهه . (٣) أي بالزواج أو التسرّي بعد الأسر على اعتبار أن ذلك من السبي كها كان يظن الخوارج ، ولكن عليًا كرم الله وجهه كان يمنعهم من ذلك .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٢ : ٢٢٤ .

وعثمان] وتكفّرهم (١) ، ومعاوية وحزبه ماكفّروا علياً ، إنما كفّرته الخوارج المارقون من الدين (٢) ، وقال النبيُّ ﷺ « لاتسبُّوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدُكم مثل أحدٍ ذهباً ماأدركَ مُدَّ أحدِهم ولا نَصِيفَه ، (٣) .

قال (١): «وسَمَّ معاويةُ الحسنَ » فهذا قبل (٥) ولم يثبت / فيقال : إن ١٩٧٧ امرأته (١) سمَّته وكان مِطلاقاً رضي الله عنه ، فلعلها سمته لغرض ، والله أعلم بحقيقة الحال [ وقد قبل إن أباها الأشعث بن قيس أمرها بذلك ، فإنه كان يتهم بالانحراف في الباطن عن عليِّ وابنه الحسن ، وإذا قبل إن معاوية أمر أباها كان هذا ظنا محضاً ، والنبي على قال : « إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث » ، وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به في الشرع باتفاق المسلمين ، فلا يترتب عليه أمرٌ ظاهر ، لا مدح ولا ذم ، ثم إن الأشعث بن قيس مات سنة أربعين وقبل سنة إحدى وأربعين ، ولهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن علي في العام الذي كان يسمى عام الجماعة وهو عام أحد وأربعين ، وكان الأشعث حما الحسن بن علي ، فلو كان شاهداً لكان يكون له وأربعين ، وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين فكيف يكون هو ذكر في ذلك ، وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين فكيف يكون هو الذي أمر ابنته إ (٧).

<sup>(</sup>١) وتسمي أبا بكر وعمر ( الجبت ) و ( الطاغوت ) كها نقلناه في ، ص ٦٩ عن أكبر كتبهم. في الجرح والتعديل .

<sup>(</sup>٢) وقد مرقوا بعد أن كانوا في صفوف علي ومن صميم شيعته .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو سعيد الخدري . وانظر في أول ( العواصم من القواصم ) ص ٣٢ ــ ٣٤ فصلا عنوانه ( أصحاب رسول الله ﷺ عدول بتعديل الله ورسوله لهم ، ولا ينتقص أحداً منهم إلا زنديق » .

<sup>(</sup>٤) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٥) قاله الذين يرمون الكلام على عواهنه بلا برهان عليه من الله ، كالشيعة والمخدوعين بأكاذيبهم .

<sup>(</sup>٦) أي امرأة الحسن رضوان الله وسلامه عليه .

<sup>· (</sup>٧) عن الأصل ٢ : ٢٢٥ .

وأما يزيد فلم يأمر بقتل الحسين [ باتفاق أهل النقل ، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق(١)، والحسينُ رضي الله عنه كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويوفون له بما كتبوا إليه(٢) فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن

(١) وهذا ما يفعله عادة كل من تولى الحكم في الأرض ، فإنه إذا اعترض له من يريد أن ينتزع منه سلطانه دافعه بما يستطيعه : ولذلك نهى الإسلام عن منازعة ولاة الأمر لانتزاع سلطانهم منهم ، وحذر المسلمين من الفتن ، وكان الحسين رضى الله عنه ــ اعتباداً على الرسائل التي وصلت إليه من شيعته \_ يحسب أن الأمر يتم له في العراق بلا فتنة فأقدم عليه ، أما أحباؤه وأصحاب الأحلام الراجحة من ذوى قرابته والذين يتحرون سنة الإسلام في مثل هذا الموقف فكانوا يرون أن شيعته كذابون وأنهم سيخونونه ويتخلون عنه وتدور الدائرة عليه ، وفي طليعة الذين نصحوا له أخوه محمد بن الحنفية ( الطبرى ٦ : ١٩٠ \_ ١٩١ ) وابن عم أبيه حبر الأمة عبدالله بن عباس ( الطبرى ٦ : ٢١٦ ـ ٢١٧ ) وابن عمه عبدالله بن جعفر بن أبي طالب (٦ : ٢١٩ ) ، وقد بلغ الأمر بعبدالله بن جعفر أن حمل والى يزيد على مكة وهو عمرو بن سعيد بن العاص على أن يكتب للحسين كتاب الأمان ، ويمنيه فيه البر والصلة ، ويسأله الرجوع ، فأجابه والى مكة إلى كل ما طلب وقال له : اكتب ماتشاء وأنا أختم على الكتاب ، فكتبه ، وختمه الوالي ، وبعث به إلى الحسين مع أخيه يحيى بن سعيد بن العاص ، وذهب عبدالله بن جعفر مع يحيى ، وجهدا بالحسين أن يثنياه عن السفر فأبي ، وصورة كتاب الوالي إلى الحسين في تاريخ الطبري (٦: ٢١٩ ــ ٢٢٠ ) وليس فوق هؤلاء الناصحين أحد في عقلهم وعلمهم ومكانتهم وإخلاصهم ، بل إن عبدالله بن مطيع داعية ابن الزبير كان من ناصحيه بعقل وإخلاص ( الطبري ٦ : ١٩٦ ) وعمر بن عبدالرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي كان على هذا الرأي ( الطبري ٦ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ) والحارث بن خالد بن العاص بن هشام لم يأله نصحاً (٦: ٢١٦) وحتى الفرزدق الشاعر قال له: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية ( الطبري ٦ : ٢١٨ ) فلم يفد شيء من هذه الجهود في تحويل الحسين عن هذا السفر الذي كان مشئوما عليه ، وعلى الإسلام ، وعلى الأمة الإسلامية إلى هذا اليوم ، وكل ذلك بجناية شيعته الذين حرضوه بجهل وغرور ورغبة في الفتنة والفرقة والشر ، ثم خذلوه بجبن ونذالة وخيانة وغدر ، ولم يكتف ورثتهم بما فعل أسلافهم ، فعكفوا على تشويه التاريخ وتحريف الحقائق ورد الأمور على أدبارها.

(٢) غداة استغاثت بالحسين جموعهم أن اقدم الينا ياابن أحمد إننا ومذ نزلوا في عرصة الطف وانجلت فباءوا بلل مهطعين رءوسهم ولم يرعووا بل صاح صائح جمعهم أن انزل على حكم الأمير مبايعاً هكذا شهد أحد شعراء الشيعة المعاصرين لنا وهو محمد جواد خضر ، فأجرى الله الحقيقة على =

إذا خف منهم تابع حل تابع لغير ابن بنت المصطفى لانبايع حقيقة ما يخفى من الغدر خادع حيارى وما في الجمع للنصح سامع بصوت له تستك منه المسامع وإلا فها غير الأسنة شافع عقيل ، فلما قتلوا مسلماً وغدروا به وبايعوا ابن زياد، أراد الرجوع فأدركته السرية الظالمة ، فطلب أن يذهب إلى يزيد ، أو يذهب إلى الثغر ، أو يرجع إلى بلده ، فلم يمكنوه من ذلك حتى يستأسر لهم ](١) ولكن هو رضي الله عنه أبى أن يسلم نفسه وأن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد وقاتل حتى قتل شهيدا مظلوماً رضي الله عنه ، ولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع ، وظهر البكاء في داره(٢)، ولم يسب لهم حريما أصلاً(٣)، بل جهزهم وأعطاهم وبعثهم إلى وطنهم ، وكان معاوية وصّى يزيد برعاية حق الحسين وإجلاله .

وقوله: « إن أبا سفيان كسر ثنية النبي ﷺ » فإنما كسرها عُتْبة بن أبي وقاص (٤). ولاكت هند كبد حمزة ولفظتها ، ثم منَّ الله عليها بالإسلام ، وكان النبي ﷺ يكرمها ، أنها حماته ، قال الله تعالى : ﴿ قُلُ لِّـلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن

لسانه ، ولما انصرف علي بن الحسين بالذرية من كربلاء ودخل الكوفة خرج لهم شيعتهم الخائنون ونساؤهم يندبن متهتكات الجيوب كما يفعل القوم الآن في كل عاشوراء ، فقال لهم علي بن الحسين سلام الله عليه : «يا أهل الكوفة ، إنكم تبكون علينا ، فمن قتلنا غيركم ؟!».

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) لأن بني عبد مناف كلهم أسرة واحدة .

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة يراد منها تكذيب ما يهوّل به الشيعة ، وإلا فان يزيد وأهل بيت يزيد أشد عصبية وتكريما لأخوتهم بني هاشم من كل شيعي كذاب يستغل دعوى التشيع لآل البيت ليغير بذلك دين آل البيت ، ولما أراد الحجاج أن يصهر إلى بعض بني هاشم برضا منهم غضب لذلك بنو أمية لأن الحجاج غير كفء للزواج من بيوت عبد مناف ومنعوه من ذلك .

<sup>(</sup>٤) كما في تاريخ الطبري (٣: ١٧ الحسينية و ١: ١٤٠٣ طبع أوربا). وعتبة أخو سعد ، سعد في الجنة وعتبة في الجحيم ، قال محمد بن إسحق : حدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول : والله ما حرصت على قتل رجل قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص ، وإن كان ما علمت لسيء الخلق ، مبغضاً في قومه ، ولقد كفاني منه قول رسول الله أبي وقاص ، وإن كان ما علمت لسيء الخلق ، مبغضاً في قومه ، ولقد كفاني منه قول رسول الله بي المتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله » ( الطبري ٣ : ٢٠ ) . وروي عن مقسم بن بجرة صاحب ابن عباس أن النبي على عتبة أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً ، فها بجرة صاحب ابن عباس أن النبي على عن سهيد بن المسيب نحوه . وروي أن حاطب بن أبي بلتعة ظفر بعتبة بعد الوقعة فضر به بالسيف فطرح رأسه . رواه الحاكم في المستدرك بإسناد فيه عاهيل .

يَنتَهُواْيُغَ فَرَّلَهُم مَّافَدٌ سَلَفَ ﴾ (الأنفال ٣٨) ، وفي مسلم من حديث عمرو ابن العاص [ أن النبي على قال له ] : « الإسلام يهدم ماكان قبله » [ وفي صحيح البخاري : لما أسلمت هند أمَّ معاوية رضي الله عنها قالت : والله يارسولَ الله ماكان على ظهر الأرض أهل خباء أحبُّ إليَّ أن يذلُوا من أهل خبائك ، ثم ماأصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبّ إليّ أن يعزُّوا من أهل خبائك » ثم ماأصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبّ إليّ أن يعزُّوا من أهل خبائك » آ(١).

قال الرافضي : « وسموا خالداً سيف الله عناداً لأمير المؤمنين الذي هو أحقُّ بهذا منه ، وقال فيه الرسول عليه السلام : عليَّ سيف الله وسهم الله . وقال عليًّ على المنبر : أنا سيف الله على أعدائه ، وخالدٌ لم يزل عدوّاً للرسول مكذّباً له ، وهو كان السبب في قتل المسلمين يوم أُحد . ولما تظاهر بالإسلام بعثه النبيُ الله بني جذيمة فخانه وخالف أمره وقتل المسلمين فقال النبي على اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد » .

فأما تسمية على سيف الله فلم يصح ولا عرفناه في كتاب، وأما تسمية خالد سيف الله فليس هو مختصاً به بل هو سيف من سيوف الله سلّه الله على المشركين كها صحَّ عن النبي عَلَيْ ، قال فيه ذلك من حديث حميد بن هلال عن أنس أن النبي عَلَيْ نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة وعيناه تذرفان قال: «ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه » وعيناه تذرفان قال: «ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه » ١٣٨ وهذا لا يمنع أن يكون غيره / سيفاً لله ، بل هو يتضمن أن سيوف الله متعددة ، ولاريب أن خالداً قتل من الكفار أكثر مما قتل غيره ، وكان سعيداً في حروبه ، وأسلم قبل الفتح وهاجر(٢) ، ومن حين أسلم كان النبي عَلَيْ يؤمِّره ، ولقد وأسلم قبل الفتح وهاجر(٢) ، ومن حين أسلم كان النبي عَلَيْ يؤمِّره ، ولقد

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) وكانت هجرته هو وعمرو بن العاص باختيارهما ، ومع أن خالداً كان ثملًا بخمرة النصر في أحد ، وأبوه من كبار أعيان مكة ، وهو فيها بنعمة وجاه لا نظير لهما ، فإنه ترك ذلك كله=

انقطع في يده يوم مُؤتة تسعة أسياف ، أخرجه البخاري ، ولاريب أن النبي تبرًا من فعله ببني جذيمة ، ولكن ماعزله . ولاريب أن علياً من سيوف الله ، فمن نازعك في ذا ؟ وهو أفضل من خالد ، فإن له من العلم والبيان والسابقة والإيمان والمشاهد مالا يخفى ، ثم السيف خاصيته القتال ، وعلي كان القتال بعض فضائله ، وخالد كان أخص نعوته القتال وبه تقدّم فلهذا عبر عنه بأنه سيف من سيوف الله ، وهذا البراء بن مالك قتل مائة [ رجل ] مبارزة سوى من شرك في قتله ، وقال النبي على : « صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة »، وقال: « إن لكل نبي حَوارياً وحواري الزبير » ، والرافضة متناقضون ، فإنهم يقولون : علي الناصر لرسول الله على الذي لولاه لما قام دينه ثم يصفونه بالعجز والتقية المنافي لذلك .

وكان النبي على أرسل خالدا \_ بعد الفتح \_ إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا «أسلمنا » فقالوا «صَبَأنا ، صبأنا » فلم يقبل ذلك وقال : ليس ذلك بإسلام ، فقتلهم ، فأخطأ في اجتهاده ، ثم أرسل النبي على عليا بمال فأعطاهم نصف الديات وضمن لهم ماتلف حتى مِيلَغة الكلب(١) ، وحاشا خالدا أن يكون معاندا للنبي على ، بل كان مطبعا له ، وإن أخطأ في هذه المرة كما أخطأ أسامة بن زيد في قتل ذلك الرجل الذي قال « لا إله إلا الله »(٢) ، وقتل السرية لصاحب الغُنيمة الذي قال أنا مسلم فنزلت فيهم : ﴿ يَثَا يُتُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواً

<sup>=</sup> راضياً مختاراً وجاء بنفسه من مكة إلى المدينة ليقيم الحق ويكون من سيوفه الظافرة ، فقال النبي على الأصحابه: «رمتكم مكة بأفلاذ كبدها، فإن كان خالد بانتصاراته العظمى الباهرة خالداً في التاريخ وخالداً في الجنة ، فإنه بالظروف التي دخل بها في الإسلام وبثناء النبي على عليه أبلغ خلوداً في أمجاد الدين والدنيا جميعاً .

<sup>(</sup>١) أي ثمن الإناء الذي يشرب منه الكلب.

<sup>(</sup>٢) وذلك عندما أرسلهم النبي ﷺ إلى الحرقات من جهينة ، فلم الابي ﷺ أسامة قال له أسامة : يا رسول الله إنما قالها متعوذا ؟ فقال له ﷺ : فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ! (وكررها).

إِذَاضَرَ بُتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ (النساء ٩٤) ، الآية .

149

قال(۱): « ولما سار(۲) لقتال أهل اليهامة قتل منهم ألفاً ومائتين/مع تظاهرهم بالإسلام، وقتل مالك بن نُويرة وهو مسلم وعرَّس بامرأته ، وسموا بني حنيفة أهل الردَّة لأنهم منعوا الزكاة أبا بكر إذ لم يعتقدوا إمامته ، فسموا مانع الزكاة مرتداً، ولم يسمّوا من استحلِّ دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين مرتداً ، مع قول النبي على المربك على حربك حربي ، فمحارب الرسول كافر بالإجماع "(۱) فيقال : الله أكبر على هؤلاء المرتدين المفترين أتباع أهل الردَّة [ الذين برزوا بعاداة الله ورسوله وكتابه ودينه ، ومرقوا من الإسلام ونبذوه وراء ظهورهم ، وشاقًوا الله ورسوله وعبادَه المؤمنين ، وتولّوا أهل الردة والشقاق أ(١) فإن هذا الفصل وأمثاله مما يحقق أن الرافضة المتعصبين على أبي بكر كالمرتدّين الذين قاتلهم الصدّيق ، وذلك أن أهل اليهامة آمنوا بمُسيلمة الكذاب الذي صنف قرآنا وفعل العظائم ، فبعث أبو بكر الصدّيق \_ الذي من أفضل أعهاله عند الله تعالى قتاله هؤلاء الكفرة \_ جيشاً من أفضل الصحابة وعليهم خالدٌ سيف الله تعلى وغم أنفك يقاتلون مسيلمة بعد أن قاتلوا طليحة الأسدي الذي تنبًا أيضاً على رغم أنفك يقاتلون مسيلمة بعد أن قاتلوا طليحة الأسدي الذي تنبًا أيضاً

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) أي خالد بن الوليد .

<sup>(</sup>٣) في مؤتمرالمستشرقين الذي انعقد في كمبريدج من بلاد الانكليز في أواخر السنة الماضية (١٣٧٣) تقدم المستشرقون الروس بتقارير وبحوث يدافعون فيها عن مسيلمة الكذاب وقومه بني حنيفة الذين قاتلهم جيش أبي بكر الصديق في اليهامة ، وكان لذلك صدى استياء في العالم الإسلامي ، واستدلت منه مجلة الأزهر (ص ٢٥٤ سنة ١٣٧٤) على انحطاط مستوى الاستشراق ، وإن دفاع الرافضي المردود عليه عن بني حنيفة وقوم مسيلمة يدل على أن جماعة موسكو مستشرقي الروس متأثرون بدفاع الرافضة عن هؤلاء المرتدين نكاية بسيدنا أبي بكر الصديق وجيشه أهل القرآن الذين أبلوا في ذلك الجهاد أعظم البلاء .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٢ : ٢٣٠ .

واتبعه أهل نجد ، ثم أسلم طليحة وصلح أمره ، واستشهد في حرب مسيلمة ، مثل زيد بن الخطاب وثابت بن قيس وأسيد بن حُضير وسالم ومولاه أبو حذيفة وأبو دجانة (۱) . وقرآن مسيلمة ضحكة ، مثل : ياضِفْدَعُ بنتَ ضِفْدَعين ، وأسكِ في الماء وَذَبَك نِقِي كم تَنقين ، لا الماء تكذّرين ، ولا الشارب تمنعين ، رأسكِ في الماء وذَبَك في الطين ، إن الأرض بيننا وبين قريش نِصْفين ، ولكن قريشاً قوم لا يعدلون . ومثل قوله : والطاحنات طحنا ، والعاجنات عجنا ، والخابزات خبزا ، واللاقهات لقما . ومثل : والفيل ، وماأدراك ماالفيل ، له ، زلوم طويل ، إن ذلك من خَلق ربنا الجليل . ولما سمع أبو بكر هذا الكلام قال : ويلكم ، أين يُذهب بكم ، إن هذا كلام لم يخرج من إلّ (٢٠) [ وفي الجملة فأمر مسيلمة الكذاب وادّعاؤه النبوّة واتباع بني حنيفة له باليهامة وقتال الصدّيق لهم على ذلك : أمرٌ متواتر مشهور قد علمه الخاصّ والعامّ كتواتر أمثاله ، وليس هذا من العلم الذي تفرّد به الخاصة ، بل علمُ الناس بذلك أمثاله ، وليس هذا من العلم الذي تفرّد به الخاصة ، بل علمُ الناس بذلك أظهرُ من علمهم بقتال الجمل وصِفِين ، فقذ ذكر عن بعض أهل الكلام أنه أنكر الجمل وصفين ، وهذا الإنكار وإن كان باطلاً فلم نعلم أحدا أنكر قتال

<sup>(</sup>١) انظر لهذه الصفحة من الجهاد الأعظم الذي قام به أهل القرآن تعليقنا على العواصم من القواصم ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) قال ابن سيده: الإل الله عز وجل. وقيل: الإل الأصل الجيد، أي لم يجيء من الأصل الذي جاء منه القرآن. وقيل: الإل النسب والقرابة. فيكون المعنى: إن هذا الكلام غير صادر من مناسبة الحق، ومن معاني الإل: العهد، فيكون معناه: ليس هذا من عهد الله، والذين ذهبوا إلى أن الإل من أسهاء الله أرادوا أنه في اللغات السامية الأخرى وإليه أضيفت أسهاء جبرائيل وإسرائيل وشراحيل ومن أجداد اليمن تبع بن حاشد ذو مرع كان له ابن يدعى موهب إل أي هبة الله، وذو تبع بن موهب إل كان معاصراً لبلقيس وقبل أن يلقب ذا تبع كان اسمه الأصلي بَرى إل أي: صنعة الله، قال أبو السمط الفيروزي المعاصر للمهدي والبرامكة: ومات المناسب عون وذو مقار يسريسم ومات ذو تبع بسريسل ومات العاشر من (الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير) ص ٢٢ ـ ٢٣ للهمداني تعليقاتنا.

أهل اليهامة وأن مسيلمة الكذاب ادّعى النبوّة وأنهم قاتلوه على ذلك ، لكنّ هؤلاء الرافضة لجحدهم هذا وجهلهم به بمنزلة إنكارهم كون أبي بكر وعمر دفنا عند النبي على ، وإنكارهم موالاة أبي بكر وعمر للنبي على ، ودعواهم أنه نص على علي بالحلافة ، بل منهم من ينكر أن تكون زينب ورقية وأم كلثوم من بنات النبي الله المنهم من يقول إن الصحابة بعجوا بطن فاطمة حتى بنات النبي الهور الثابتة المرحت (٢) وهدموا سقف بيتها على من فيه ! فهم يعمدون إلى الأمور الثابتة المتواترة فينكرونها ، وإلى الأمور المعدومة أو المختلقة فيثبتونها ، فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى : ﴿وَمَنَ أَظَّلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى اللهِ وَعَمْرُ وَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى اللهِ والله بالكذب ، في الما المرتدين ، وهم يدّعون أن أبا بكر وعمر ومن ويكذّبون بالحق ، [ وهذا حال المرتدين ، وهم يدّعون أن أبا بكر هو الذي ويكذّبون بالحق ، [ وهذا حال المرتدّين ، وهم يدّعون أن أبا بكر هو الذي قاتل المرتدّين ] ( فيالله كيف نخاطب من يزعم أن أهل اليهامة مظلومون مسلمون (۱) !

[وقوله: « إنهم سموا بني حنيفة مرتدّين لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر »

<sup>(</sup>١) وتقدم في هامش ص ٢٥٧ أن وقاحة إنكار بنـات النبي ﷺ غير فاطمة باقية إلى زماننا ، وهم لا يستحون من إثبات ذلك في كتاب لهم مطبوع بالمطبعة العلوية بالنجف سنة ١٣٤٨ ج٢ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٢٣٠ \_ ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) أي أسقطت حملها!

<sup>(</sup>٤) الحقيقة التي لم يبق مجال للمكابرة فيها ومحاولة سترها هي أن أبا بكر وعمر وجميع الصحابة مرتدون عن دين أبي بكر وعمر وسائر مرتدون عن دين أبي بكر وعمر وسائر الصحابة ، ومن يغالط نفسه في هذه الحقيقة بحجة توحيد الكلمة فهو رجل إما جاهل بما تفترق به الرافضة عن دين أبي بكر وعمر ، أو يتعامل مع الرافضة بسياسة التقية التي أفسدت على الناس أخلاقهم كها أفسدت عليهم دينهم .

<sup>(</sup>٥) عن الأصل ٢: ٢٣١ .

<sup>(</sup>٦) وهكذا يقول مندوبو موسكو لمؤتمر المستشرقين في كمبريدج.

فهذا من أظهر الكذب وأبينه ، فإنه إنما قاتل بني حنيفة لكونهم آمنوا بمسيلمة الكذاب ، واعتقدوا نبوته ، وأما مانعوا الزكاة فكانوا قوماً آخرين غير بني حنيفة ، وهؤلاء كان قد وقع لبعض الصحابة شبهة في جواز قتالهم ](١) وأما بنو حنيفة فلم يتوقف أحد في وجوب قتالهم .

وأماقولك: « ولم يسموا من استحلُّ دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين مرتداً [ مع أنهم سمعوا قول النبي ﷺ : ياعلي حربي حربك وسلمى سلمك ، ومحارب رسول الله ﷺ كافر بالإجماع » فيقال : دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي عَلَيْ أو عنه كذب عليهم ، فمن الذي نقل عنهم أنهم سمعوا ذلك؟ وهذا الحديث ليس في شيء من كتب الحديث المعروفة ، ولا روي بإسناد معروف . . . بل هو كذبٌ موضوع على النبي ﷺ باتفاق أهل العلم بالحديث ](١). ثم عليٌّ لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من النبي ﷺ بل باجتهاده ، قال يونس عن الحسن عن قيس بن عُباد(٢) قال : قلت لعليّ أخبرْنا عن مسيركُ هذا أعهدٌ عهد إليك رسول الله ﷺ أم رأي رأيته ؟ قال : ماعهد إليَّ شيئًا ولكن رأيُّ رأيته ، فلو كان محارِبُ عليِّ محاربًا لرسول الله ﷺ مرتداً لكان عليٌّ حكم فيهم بسيرة المرتدّين ، بل تواتر عنه يوم الجمل أنه مااتبع مُدْبِرَهم ، ولم يُجْهز على جريحهم ولا غنم أموالهم ، ولا سبى ذُراريهم . وهذا مما أنكره عليه الخوارج وقالوا: إن كانوا مؤمنين فلمَ قاتلتَهم ، وإن كانوا كفارآ فلمَ حرَّمت نساءَهم وأموالهم ، فبعث ابن عمه ابن العباس يناظرهم فقال لهم : قد كانت عائشة فيهم ، فإن قلتم إنها ليست أمَّنا كذَّبتم القرآن وإن قلتم

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) قيس بن عباد من أصحاب علي، يروي عنه وعن عمر وعهار ، وأحاديثه في البخاري ومسلم وأبي دواد والنسائي وابن ماجه ، مات بعد الثهانين ، وهو من شيوخ الحسن البصري الذي يروي هذا الخبر عنه ، ويونس هو ابن عبيد البصري مولى عبدالقيس معدود من الأثمة ، وثقه أحمد وسائر أثمة الحديث .

هي أمنّا واستحللتم سبيها ووطئها كفرتم ، وكان يقول في أصحاب الجمل : إخواننا بغوا علينا طهّرهم السيف . ونُقل عنه أنه صلى على قتلى الطائفتين ، ثم إن كان أهل صفين مرتدّين كيف جاز للإمام المعصوم عندكم \_ وهو الحسن \_ أن ينزل عن الخلافة / ويسلمها إلى مرتدّ(۱) ؟ ثم الله قد سهاهم همؤمنين» في قوله : ﴿ وَإِن طَابِهُنَانِ مِنَ ٱللَّهُ وَمِنِينَ ٱقَنَ تَلُواْ فَاصلِحُوا بَيّنَهُمّا ﴾ (٢) (الحجرات ٩) ، وقال الرسول على « إن ابني هذا سيّد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ، فلو قالت لهم النواصب أخزاهم الله : فعلي استحل الدماء وقاتل برأيه على رياسته ، وقد قال النبي على: « سِبابُ المسلم استحل الدماء وقاتل برأيه على رياسته ، وقد قال النبي على: « سِبابُ المسلم

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على ص ٦٥ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) الخطاب الإلهي موجه إلى ( المؤمنين ) بأن يكون موقفهم موقف الإصلاح بين أي فريقين من المؤمنين اختلفوا أو اقتتلوا ، وكلم كانت نفس المؤمن أكثر ميلا إلى الرغبة في الإصلاح بين المؤمنين المختلفين كانت أصدق إيمانا وأقرب إلى روح الإسلام وسنته ومقاصده ، وكلما كانت أشد نزوعا إلى توسيع شقة الخلاف بين المؤمنين المختلفين كانت أضعف إيمانا وأبعد عن روح الإسلام وسننه ومقاصده ، وهذا الكتاب سيقرأه قراء من مختلف الأديان ولعل غير المسلمين من قراء هذاالكتاب إذا راقبوا ميول أهل السنة وميول الشيعة في جميع نقط الخلاف التي اشتمل عليها هذا الكتاب من أوله إلى آخره سيعجبون من أن الشيعة يجنحون دائها بشراسة وحماقة وإلحاح نحو توسيع الخلاف الذي يزعمونه بين على وجميع إخوانه من الصحابة ، بينها أهل السنة يحرصون بحكمة ورفق وإنصاف على أن يلتمسوا العذر الشرعي والإنساني للفريقين، وأن يبرهنوا على أنها قريبان من الحق، وأن ماجرى بينهما كان تحت تأثير عوامل طارئة أهمها وجود أهل الفتنة في معسكر أمير المؤمنين عليّ كرم الله وجهه، والأدوار التي مثلها هؤلاء الأشرار في جميع مراحل الخلاف ، فأهل السنة يقفون دائها في ناحية الإصلاح والتوفيق لأنهم « مؤمنون » ويعلمون أن الأمر الإلهي موجه إليهم في هذه الآية بأن يكونوا في هذه الناحية ، والشيعة لا يرون أنهم مخاطبون بهذه الآية لأنهم ليسوا على دين أبي بكر وعمر وسائر الصحابة المهتدين بالهدى المحمدي ، وهذا يدل على أن أهل السنة من ورثة الصالحين في الفريقين ، وأن الرافضة من ورثة أهل الفتنة الذين كانوا في معسكر على ، وأنهم لايزالون مثابرين على تمثيل دورهم في الإفساد بين الصالحين من أمة محمد ﷺ ، وهذا المعنى هو الذي تحدث به عبدالله بن مصعب بن الزبير إلى الخليفة الهاشمي هارون الرشيد بشأن عثمان فقال له : إن الذين طعنوا عليه هم أنواع الشيع وأهل البدع وأنواع الخوارج ، والذين كانوا معه هم أهل الجماعة اليوم ، فتأمل الرشيد هذا الكلام ووجد أنه هو الواقع فقال : ما أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم عن هذا (وتقدم ذلك في ص ٢٤٣).

فسوق وقتاله كفر » وقال: « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضُكم رقابَ بعض » فهاذا تردُّون عليهم ؟

واعلم أن طائفة من الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتالَ الخوارج من قتال البغاة ، وجعلوا قتال الجَمَل وصفين من ذلك ، وهذا القول خطأ وخلاف نص أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ومخالف للسنة ، فإن الخوارج أمر النبي على بقتالهم واتفق على ذلك الصحابة ، وأما قتال الجمل وصفين فهو قتال فتنة (۱) ليس فيه أمر الرسول (۲) ولا إجماع من الصحابة (۲) ، وأهل صِفين لم يبدأوا عليا بقتال (٤) ، ثم أبو حنيفة وغيره لا يجوّزون قتالَ البغاة إلا أن يبدأوا الإمام ، وأبو حنيفة وأحمد [ ومالك ] لا يجوّزون للإمام قتالَ من قام بالواجب [ إذا كانت طائفة ممتنعة وقالت لا نؤدي زكاتنا إلى فلان ، فيجب الفرق بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين] (٥) ، أما قتال مانعي الزكاة فآكدُ من قتال الخوارج، إذا كانوا لم يخرجوها (٢) بالكلية ولم يقرّوا بها ، وأما قتال البغاة المذكور في القرآن فنوع ثالث غير هذا وهذا ، فإنه تعالى لم يأمرنا بقتال البغاة ابتداء بل بالإصلاح ، وليس هذا حكم المرتدين ولا الخوارج .

وقتالُ الجمل وصفين هل هو من قتال البغاة أو من قتال الفتنة التي القاعد

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر في ص ٢٨٥ النص عن علي في ذلك كها نقله صاحبه قيس بن عباد .

<sup>(</sup>٣) لأن الصحابة كانوا ثلاث فرق : فرقتان في الجيشين ، وفرقة ثالثة على رأسها عبدالله بن عمر بن الخطاب كانت تعتبر ذلك فتنة وكانت تجتنبها ، بل عند التحكيم عرض على ابن عمر أن يتولى الخلافة فاعتذر . فهذه الأمور لم يكن فيها إجماع من الصحابة .

<sup>(</sup>٤) كما تقدم في ص ٢٦١ و٢٦٢ وص ٢٧٣ و٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) عن الأصل ٢ : ٢٣٣ ، وكانت في المختصر « وإن امتنعوا » وما في الأصل أوضح وفيه زيادة نافعة .

<sup>(</sup>٦) أي الزكاة .

فيها خير من القائم ؟ (١) فمن قعد من الصحابة ، وجمهور أهل الحديث يقولون : هو قتال فتنة (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ بِعَتَ إِحَدَى الطّبَعْمَ ﴾ (الحجرات ٩) ، يعني إحدى [الطائفتين] المقتتلتين لا طائفة مؤمنة لم تقاتل ، فإن هذه ليس في الآية أمر بقتالها ، فإن كان قوله : ﴿ فَإِنَّ بَغَتَ ﴾ / بعد الإصلاح فهو أوكد ، وإن كان بعد الاقتتال حصل المقصود ، فأصحابُ معاوية [ان كانوا قد] (٣) بغوا إذ لم يبايعوا علياً فها في الآية أمر بقتالهم ، ولو قدّرنا أنهم بغوا بعد القتال فها وُجد أحد يصلح بين الطائفتين ، قلت (٤) : لكن سهاهم النبي على بغاة في قوله لعهار : « تقتلك الفئة الباغية » (٥) وهذه مباحث لا ترجع إلى تكفيرهم بوجه .

ومما كندب هذا القول(١) أنه لو كان حرب علي حرباً للرسول،

<sup>(</sup>١) إشارة إلى حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (ك ٦١ ب ٢٥ : ج ٤ ص ١٧٧ وك ٩٢ ب ٩ : ج ٨ ص ٩٢).

<sup>(</sup>٢) وإلى ذلك ذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه آخر ولايته على الكوفة لعلي كرم الله وجهه ، وكان على مذهب أبي موسى جميع أهل الحجئ من الكوفيين قبل وقعة الجمل فإن أبا موسى كان يشفق على دماء المسلمين أن تسفك بتحريض الغلاة بينها كان قائماً على منبر الكوفة \_ وهو أميرها لعلي \_ يذكر أمة محمد على بقول نبيهم في الفتنة: « القاعد فيها خير من القائم » تركه الأشتر يحدث الناس في المسجد بالحديث النبوي ، وأسرع إلى دار الإمارة فاحتلها بعصابة من رجاله ، فلها عاد إليها أبو موسى منعه الأشتر من الدخول وقال له : اعتزل إمارتنا ، فاعتزلهم أبو موسى واختار الإقامة في قرية يقال لها عُرضٌ بعيداً عن الفتن وسفك الدماء ، فلها شبع الناس من سفك الدماء على غير جدوى ، واقتنعوا بأن أبا موسى كان ناصحا للمسلمين في نهيهم عن القتال ، طلبوا من على أن يكون أبو موسى هو ممثل العراق في أمر التحكيم ، فأرسلوا إلى أبي موسى وجاءوا به من عزلته ، فكان في هذه أيضا ناصحاً حكيماً أميناً كها سيأتي بيان ذلك عند الكلام على التحكيم .

<sup>(</sup>٣) سقط من المختصر وأكمل من الأصل ٢: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) القائل هو الحافظ الذهبي

<sup>(</sup>٥) وقد مضى في ص ٢٦٣ أن الذين قاموا بالفتنة الكبرى بغياً على عثمان وسفكوا دمه الحرام هم الذين استمروا في مواصلة هذه الفتن ، وأن علياً وسائر إخوانه من الصحابة في وقعة الجمل وحروب صفين كانوا مغلوبين على أمرهم ، ولو كانت لهم الخيرة لاختاروا العافية من ذلك ، والله غالب على أمره ، أما معاوية فلم يبدأ بالقتال ولم يكن يبغيه .

<sup>(</sup>٦) وهو: يا علي حربي حربك ، وسلمي سلمك .

والله قد تكفَّلَ بنصر رسوله كما قال: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ وَاللَّهُمُ مُكُمُ ءَامَنُواْ ﴾ (غافر ٥١) ، ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ • إِنَّهُمْ لَمُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴾ (الصافّات ١٧١ - ١٧١) ، لَوَجبَ أَن يُغلَب محاربُ الرسول ، وماكان الأمر كذلك ، بخلاف الخوارج فإنهم من جنس المحاربين لله ورسوله فاقتصر عليهم ، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَنَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ فاقتصر عليهم ، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَنَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (المائدة ٣٣) ، يعني قُطّاعَ الطريق ، ومع هذا فلا نكفّرهم بذلك ولو كفرناهم لقتلناهم ولابدً .

قال(١): « وقد أحسن بعض الفضلاء حيث يقول: شرَّ من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة ، وجرى معه في ميدان معصية ـ قال ـ ولاشكَّ بين العلماء أن إبليس كان أعْبَدَ الملائكة ، وكان يحمل العرش وحده ستة آلاف سنة ، ثم استكبر ولُعن ، ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة الأصنام إلى أن أسلم ، ثم استكبر عن طاعة الله في نصب أمير المؤمنين عليّ إماماً ، فكان شراً من إبليس ».

فنقول: [ هـذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام وكل دين ، بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار ، مالا يخفى على من تدبره ، فإن ](٢) إبليس أكفر الكفرة ، ومن كفر فإنما هو من أتباعه وقت الاه ، فكيف يكون أحد شرآ منه ؟ وقول القائل: شر من إبليس من لم يسبقه إلى طاعة ، هذا يقتضي أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس ، ثم نقول: إن أحدا من البشر لا يجري مع إبليس في ميدان معصيته كلها ، ولا يُتصور أن بشرا يساويه في معصيته ، لأنه عاند ربه كفاحاً ثم تفر غ لإغواء الخلق إلى يوم القيامة ، ثم عبادته / المتقدمة حبطت بكفره ، وأيضاً فمن الذي على قال إن إبليس كان أعْبَدَ الملائكة ؟ وأنه حمل العرش وحده ؟ وأنه كان طاؤسَ

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه . (٢) عن الأصل ٢ : ٢٣٤ .

الملائكة ؟ وأنه ماترك في السهاء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة وركعة ؟ هذا مبناه على النقل ، ولم تأت آية ولا حديث بذلك ، ثم يفتري ويكذب ويقول: لاشك بين العلماء ، فهذا إن كان قاله بعض الوعاظ [ أو المصنفين في الرقائق(١) أو بعض من ينقل في التفسير من الإسرائيليات مالا أصل له ، فمثل هذا لا يحتج به في جرزة بقل ، فكيف يحتج به في جعل إبليس خيراً من كل من عصى الله من بني آدم ، ويجعل الصحابة من هؤلاء الذين إبليس خير منهم ](١) فها وصف الله ولا رسولة إبليس بخير قط ، ولا كان من ملة العرش فضلاً عن أن يحمله وحده ، هذه خرافة وهذيان ، ثم إبليس حَبِط عمله ، ومعاوية مُحِي كفره بإيمانه كغيره من الصحابة ، فها خطأك في زعمك ارتداد معاوية وعثهان وصفوة الصحابة المشهود لهم بالجنة إلا [ كخطأ ] الخوارج في تكفيرهم علياً ، وعلى زعمك يكون مازال عليًّ مغلوباً مع المرتدين ، ويكون الحسن قد خلع نفسه وسلم الأمر لمرتد ، وعلى زعمك يكون مستكبراً عن نصر الله لخالد أعظم من نصره علياً ، وماكل من عصى الله يكون مستكبراً عن طاعته .

قال: « وتَمَادَى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد ، مع ماصدر عنه من قتل الحسين وسبي نسائه في البلاد على الجمال بغير قتب وزين العابدين مغلول ».

<sup>(</sup>١) كتب الرقائق هي التي يكتبها المتصدون لوعظ العوام ، وتدور حول الترغيب والترهيب بحكايات قد لا تدخل في باب التراجم ، أو التاريخ لما يغلب عليها من المبالغة والغلو والتهويل الذي إذا لم يصطدم بسنن الله في خلقه قد يصطدم بالنصوص الصريحة من كتاب الله وسنة رسول الله وما يورده أصحاب هذه الكتب من الأحاديث مسندة أو بلا سند ومعزوة إلى مصادرها أو غير معزوة ، فإنهم يتسامحون في تحري صحتها بحجة أنهم يوردونها لوعظ العوام ، لا لاستنباط الأحكام ، ووعظ العوام قد تفيد فيه الأسوة والقدوة أكثر مما تفيد فيه أحاديث لو سمعها النبي الأحكام ، ووعظ العوام قد تفيد فيه الأسوة والقدوة أكثر مما تفيد فيه أحاديث لو سمعها النبي الأكثر تسعة أعشارها . وأكثر ما شاعت كتب الرقائق لما دب الضعف في كيان المجتمع الإسلامي .

فيقال : لم نعتقد أنه من الخلفاء الراشدين كما قاله بعض الجهلة من الأكراد(١)، وكما قيل هو نبي ، فهؤلاء نظراء من ادَّعى نبوَّة علي أو إلهيته .

وحُكي عن بعض أتباع بني أمية أن الخليفة تُقبل منه الحسنات ويُتجاوَز له عن السيئات ، فهؤلاء مع ضلالهم أقلُّ ضلالاً ممن يعتقد عصمة المنتظر الذي يقولون إنه في السرداب من أربعائة وخمسين سنة (٢)، وهو معدوم (٣).

<sup>(</sup>١) أي الأكراد الهكارية الذين نزل فيهم الشيخ عدي بن مسافر (٤٦٧ ـ ٥٥٧) العبد الصالح الذي ضاق صدره بكذب الشيعة على يزيد فأعلن أنه إمام من أثمة المسلمين ، وأنه لا صحة لما ينسب إليه من الأمور القادحة في دينه وشهامته وأخلاقه ، وقد شهد شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ عدى بن مسافر \_ في الرسالة العدوية \_ بأن طريقته كانت سليمة . وفي زمن الشيخ حسن أحد خلفاء الشيخ عدي ابتلي جماعته بروافض عادوهم وقتلوا الشيخ حسنا وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسوله ، فغلا الأكراد الهكارية في شيخهم عـدى وخليفته حسن ، وكما غلا بعض طوائف الروافض في على وآل البيت غلا هؤلاء الأكراد في يزيد حتى اعتقدوا نبوته ، هكذا كانوا في زمن شيخ الإسلام ، فألف ( الرسالة العدوية ) ليبين لهم فيها أن الشيخ عدي بن مسافر كان عبداً صالحًا ، وأنه لو كان حياً لأنكر عليهم غلوهم هذا فيه وفي يزيد . والرسالة العدوية توجد منها نسخة عتيقة ناقصة الآخر في الخزانة التيمورية المحفوظة في دار الكتب المصرية . وقد نقل العلامة المحقق أحمد تيمور باشا رحمه الله فقرات منها في رسالته ( اليزيدية ومنشأ نحلتهم ) وقد طبعناها مرتين آخرهما سنة ١٣٥٢ ، ومنها يتبين أن الأكراد الهكارية بعد أن غلوا في يزيد حتى عدوه نبياً ، ازدادوا بعد ذلك غلوا فاتخذوه إلها، وهم الذين يسمون (اليزيدية)، وهذه الطائفة من الأكراد يسكن أكثرهم في مقاطعة سنجار من شهال العراق ، وفي ولاية أروان الروسية ، ومنهم شراذم مغمورة في نواحي دمشق وبغداد وحلب ، وكان الشيخ عدي بن مسافر قبل انتقاله إلى جبال هكار يتعبد في بقاع العزيز بين لبنان وسوريا ، ومولده بقرية بيت فار من أعمال بعلبك ، وأخذ التصوف عن عبدالقادر الجيلي وعبدالقاهر السهروردي وعقيل المنبجي وحماد الدباس وأبي الوفاء الحلواني ، ولو النزم أتباعه طريقته وعقيدته لكانوا مسلمين صالحين ، لكنهم تمادوا في الغلو إلى أن كفروا أسخف الكفر وأرذله ، وأصل غلوهم من غلو الرافضة ، ولكن على نقيضه .

<sup>(</sup>٢) تقدم في هامش ص ٣١ أن شيخ الإسلام قال في الأصل ( ١ : ٢٩ ) إن الموهوم دخل السرداب في زعم الرافضة في منذ أكثر من أربعهائة وخمسين سنة ، ولما كان الرافضة يزعمون أن ذلك كان سنة ٢٦٠ استدللت منه على أن شيخ الإسلام ألف أصل هذا الكتاب بعد سنة ٧١٠ . ولما قام الذهبي باختصار هذا الكتاب العظيم قال في أواخر ص ٧ من مخطوطة المختصر إن دخول الموهوم في السرداب من أربعهائة وستين عاماً ، فاستدللنا منه على أن اختصاره كان سنة ٧٢٠ أي قبل وفاة شيخ الإسلام بثماني سنين .

<sup>(</sup>٣) لأنه لم يلد ولم يولد كها تقدم في ص ٣٣ و ٩٧ و ١٧٣ ـ ١٧٥ .

وقد ذهبت المرجئة \_ وهم خلائق \_ إلى أن التوحيد لا يضرُّ معه شيء ، ونحن نقول : خلافة النبوَّة ثلاثون سنة ثم صارت ملكاً كما ورد في الحديث ، وإن عنيت باعتقاد إمامة يزيد أنه كان مَلِكَ وقتِه / وصاحبَ السيف كأمثاله من المروانية والعباسية ، فهذا أمر متيقن ، وحكم يزيد على حوزة الإسلام سوى مكة فإنه غلب عليها ابن الزبير وامتنع عن بيعة يزيد ، ولم يَدْعُ إلى نفسه حتى بلغه موت يزيد ،

(١) الكلام على خلافة يزيد يتفرع إلى مسألتين :أولاهما: أهليته لهذا المنصب . والأخرى: اهتهام أبيه بأخذ البيعة له دون غيره . أما المسألة الأولى فقد تقدم في ص ٣٠ وص ١٩٣ أن يزيد تربى وشب على الشهامة والرجولة والاستقامة في أخبية البدو عند أخواله من قضاعة ، وأنه مظلوم بما شحن به المغرضون كتب الأخبار من الكذب عليه ، ويكفيه شهادة محمد بن على بن أبي طالب له ودفاعه عنه عندما كان عبدالله بن مطيع داعية ابن الزبير يحرض الناس في المدينة على خلع أمامهم يزيد بن معاوية ، وينسب إليه ما ليس فيه ، ومن ذلك زعمه أن يزيد يشرب الخمر ، ويترك الصلاة ، ويتعدى حكم الكتاب ، فقال له محمد بن على بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية : « ما رأيت منه ما تذكرون ، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة ، متحرياً للخير ، يسأل عن الفقه ؛ ملازماً للسنة ، قالوا له : فإن ذلك كان منه تصنعاً لك ، فقال : وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إليّ الخشوع ؟ أفاطلعكم على ما تذكرون من شرب الحمر ! لئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركائه، وإن لم يكن أطلعكم فها يحلُّ لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا ، قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه ، فقال لهم : أبي الله ذلك على أهل الشهادة فقال ( الزخرف ٨٦ ) : ﴿ إِلَّا مِن شَهِدَ بَالْحِقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ، ولست مِن أمركم في شيء ، قالوا : فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك ، فنحن نولك أمرنا ، قال : ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعاً ولا متبوعاً ، قالوا : فقد قاتلت مع أبيك . قال : جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه . فقالوا : فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا ، قال : لو أمرتها قاتلت . قالوا: فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال، قال: سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه ؟ إذن ما نصحت لله في عباده ، قالوا : إذن نُكرهك : قال : إذن آمر الناس بتقوى الله ، وألا يُرضوا المخلوق بسخط الخالق ( وخرج إلى مكة ) . انظر هذه الشهادة ليزيد في البداية والنهاية لابن كثير ( ٨ : ٢٣٣ ) وهو نص تاريخي من شاهد عيان لو روى الرواة عنه أي نص شرعى من دين الإسلام لقبله منه جميع أثمة الإسلام ، وحسبك أنه أحد أبناء أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، وفي كتاب الإمارة من صحيح مسلم (ك ٣٣ ح ٥٨ ج ٦ ص ٢٢) أن عبدالله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذهب في تلك المناسبة الى عبدالله بن مطيع ، فقال ابن مطيع لرجاله اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة ، فقال له ابن عمر : إني لم آتك لأجلس ، أتيتك لأحدثك= = حديثاً سمعت رسول الله على يقوله: « من خلع يدا من طاعة ، لقي الله يوم القيامة لا حجة معه ، ومن مات وليس في عنقه ببعة مات ميتة جاهلية » . وفي كتاب الفتن من صحيح البخاري (ك ٩٢ ب ٢١ ج ٨ ص ٩٩) أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال : إني سمعت رسول الله على يقول « يُنصب لكل غادر لواء يوم القيامة » وإنا قد بايعنا هذا الرجل ( يعني إمام المسلمين في وقته يزيد بن معاوية ) على ببع الله ورسوله ، وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يُبايع رجل على ببع الله ورسوله ، وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه ، وبما يدل على علم يزيد وتؤدته ووقاره ما نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ٨ : ٢٢٨ ) عن الإمام المدائني أن حبر الأمة عبدالله بن عباس وفد على أمير المؤمنين معاوية بعد وفاة الحسن بن علي ، فدخل يزيد على ابن عباس وجلس منه علماء على المغزي ، فلها نهض يزيد من عنده قال ابن عباس : « إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس » .

هذا بعض ما يقال عن أهلية يزيد لإمامة وقته ، ومبايعة كبار الصحابة له ، وشهادة ابن علي بن أبي طالب له ببطلان ماكان يفتريه عليه الذين سينصب الله لهم لواء الغدر يوم القيامة وأما عن اختيار أبيه له دون غيره من شباب قريش ، فإن شباب قريش المعاصرين ليزيد ـ ممن يحدثون أنفسهم بولاية الأمر لبعض الاعتبارات التي يعرفونها لأنفسهم - كانوا كثيرين جداً ، حتى سعيد ابن عثمان بن عفان، ومن هم دون سعيد كانوا يطمعون بولاية الأمر بعد معاوية . ومبدأ الشورى في انتخاب الخليفة أفضل بكثير من مبدأ ولاية العهد . لكن معاوية كان يعلم ــ بينه وبين نفسه ــ أن فتح باب الشورى في انتخاب من يخلفه سيحدث في الأمة الإسلامية مجزرة لا ترقأ فيها الدماء إلا بفناء كل ذي أهلية في قريش لولاية شيء من أمور هذه الأمة ، ومعاوية أحصف من أن يخفى عليه أن المزايا موزعة بين هؤلاء الشباب القرشيين ، فإذا امتاز أحدهم بشيء منها على أضرابه ولداته فإن فيهم من يمتاز عليه بشيء آخر منها ، غير أن يزيد ــ مع مشاركته لبعضهم في بعض ما يمتازون به ــ يمتاز عليهم باعظم ما تحتاج إليه الدولة ، أعني القوة العسكرية التي تؤيده إذا تولى الخلافة فتكون قوة للإسلام كما تؤيده إذا أوقع الشيطان الفتنة على هذا الكرسي بين المتزاحمين عليه ، فيكون مالا يحب كل مسلم أن يكون ، ولو لم يكن ليزيد إلا أخواله من قضاعة ، وأحلافهم من قبائل اليمن ، لكان منهم مالا يجوز لبعيد النظر أن يسقطه من قائمة الحساب عندما يفكر في هذه الأمور ، أضف هذا إلى ما قرره ابن خلدون عند كلامه على مسير الحسين إلى العراق للخروج على يزيد حيث قال في فصل ﴿ ولاية العهد ﴾ من مقدمة تاريخه : ﴿ وأما الشوكة فغلط يرحمه الله فيها ، لأن عصبية مضر كانت في قريش ، وعصبية قريش في عبد مناف ، وعصبية عبد مناف إنما كانت في بني أمية ، تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس ولا ينكرونه ، وإنما نسي ذلك أول الإسلام لما شغل الناس من الذهول بالخوارق وأمر الوحى . . . حتى إذا انقطع أمر النبوة والخوارق المهولة تراجع الحكم بعض الشيء للعوائد ، فعادت العصبية كها كانت ، وأصبحت مضر أطوع لبني أمية من سواهم».

ويعزل ويعطي ويحرم ويحكم وينفذ ويقيم الحدود ويجاهد الكفار ويقسم الأموال المرمشهور متواتر لا يمكن جحده ، وهذا معنى كونه إماماً وخليفة وسلطاناً ، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس ، فإذا رأينا رجلًا يصلي بالناس كان القول بأنه « إمام » أمراً مشهوداً محسوساً لا تمكن المكابرة فيه ، وأما كونه بَراً أو فاجراً ، مطيعاً أو عاصياً فذاك أمر آخر ، فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : يزيد ، أو عبدالملك ، أو المنصور أو غيرهم كان بهذا الاعتبار ، ومن نازع في هذا فهو شبيه بمن نازع في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان ، وفي مُلك كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم ، وأما كون الواحد من هؤلاء معصوماً فليس كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم ، وأما كون الواحد من هؤلاء معصوماً فليس هذا اعتقاد أحد من العلماء ، وكذلك كونه عادلًا في كل أموره ، مطبعاً في جميع أفعاله ليس هذا اعتقاد أحد من المسلمين ، وكذلك وجوب طاعته في كل أمام به وإن كان معصية لله \_ ليس هو اعتقاد أحد من المسلمين . ولكن

فاختيار معاوية ليزيد لوحظ فيه المصلحة العامة للإمبراطورية الإسلامية التي كانت يومئذ في دور الاتساع ، وكانت الدعوة الإسلامية تمتد بامتدادها ، وأعظم ما كان هذا الاتساع والامتداد في زمن عثهان ومعاوية وخلفائهها ، فكان لابد من توجيه عزائم العروبة بجناحيها ـ اليمن ومضر ، أو قحطان وعدنان ــ وقبل أن يختار معاوية يزيد لولاية العهد كان يمرنه على المهمة التي أعده لها ، ومنها توجيهه في سنة ٤٩ لاكتساح الامبراطورية البيزنطية، حتى خفقت راياته تحت أسوار القسطنطينية ، وكان تحت هذه الرايات أمثال عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن العباس بن عبدالمطلب وأبي أيوب الأنصاري وعبدالله بن الزبير ، وبهذا الجهاد الإسلامي العظيم تحققت الرؤيا الثانية التي رآها النبي ﷺ في قيلولته بقباً لما كان بمنزل خالة خادمه أنس كها تقدم ص ٢٤٥ . وإذا أضيف إلى ذلك شهادة محمد بن الحنفية ( ابن الإمام على كرم الله وجهه ) بكذب كل ما قاله المغرضون عن يزيد ، عادت إلى هذا القرشي المظلوم صورته الحقيقية التي تلتئم مع زمن الخير الذي كان يزيد أحد أثمته ، وأزيلت بذلك الوصمة عن التاريخ الإسلامي نفسه بعد أن حرص الأشرار على تلطيخه بها ، ولوكان المقام هنا أوسع وأرحب لأتينا على حقائق أخرى كثيرة ، فارجع إلى بعضها في تعليقاتنا على العواصم من القواصم ، ولو أن في العمر متسعاً لكان من حق الإسلام عليَّ أن أضع بين أيدي شباب المسلمين تاريخاً لصدر الإسلام تمتلىء به صدورهم غبطة واعتزازاً ، ويعلمون منه سر الله في اعتلاء كلمة الإسلام وانتشاره في أوربا وآسيا وافريقية أيام دولة بني أمية ، وهذا التاريخ حاجة من حاجات هذه الأمة وضرورة من ضروراتها ، وعسى الله أن يوفق من يقوم لها بذلك كاملًا وافياً.

مذهب أهل السنة والجهاعة أن هؤلاء يُشاركون فيها يُعتاج إليهم فيه من طاعة الله: فنصلي خلفهم الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها هم ، لأنها لو لم تُصلَّ خلفهم أفضى إلى تعطيلها ، ونجاهد معهم الكفار ، ونحجُّ معهم البيت العتيق ، ويُستعان بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود ، فإن الإنسان لو قدِّر أن يحجُّ في رفقة لهم ذنوب وقد جاءوا يحجون لم يضرُّه هذا شيئاً ، وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة إذا فعلها البَرُّ وشاركه في ذلك الفاجر لم يضرَّه ذلك شيئاً ، فكيف إذا لم يمكن فعلها إلا على هذا الوجه . . . ويستعان بهم أيضاً في العدل في الحكم ، والقَسْم ، فإنه لا يمكن عاقلاً أن ينازع في أنهم كثيراً ما يعدلون في حكمهم وقسمهم ، ويعاونون على البر والتقوى (١) ولا يعاونون على الإثم والعدوان ] (٢) فإذا غُلب على الأمر خليفة كيزيد وعبدالملك والمنصور فإما أن يقال يجب منعه من الأمر وقتاله ،

<sup>(</sup>١) ومما نحمد الله عليه أن أمة محمد إلى خير، وأن ولاة أمرها الأولين ــ وإن كانوا غير معصومين ــ فهم في الذروة العليا من الصلاح والاستقامة وعمل الخير، وإن الذين هم دونهم بدرجات كثيرة في الأمم الأخرى كانت شعوبهم تعرف لهم فضلهم ، وتسجل لهم حسناتهم ، وتتلطف في ذكر هفواتهم مقرونة إلى أعذارهم فيها،ومن العجيب أن الذين هم خير منهم من حكامنا وملوكنا تسلط بعض الأشرار على سيرتهم فكتموا جوانب الخير منها ، وأساءوا تأويل ذلك ، وهولوا فيها صدر عنهم من أخطاء ، بل اخترعوا منها ما لم يقع ، وفي ظنهم أنهم يسيئون إلى أولئك الولاة والحكام ، لكنهم في الواقع كانوا يسيئون إلى الأمة ، ويحملونها على الياس من نفسها ، والاشمئزاز من ماضيها ، أما أنصار الحق من أهل السنة ــ كالبخاري ومسلم وحفاظ الحديث ــ فقد كانوا معتدلين في تدوين الأخبار مروية عن أهل الصدق ، ولعلهم فيها دونوه من أخبار ما بعد الخلفاء الراشدين كانوا تحت تأثير الموازنة بين الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ، فبخسوا الذين بعدهم بعض حقهم الذي كان عظيماً في ذاته وإن كان دون ماكان عليه أبو بكر وعمر ، وعلى كل حال فأهل السنة لا يعتقدون العصمة في أحد بعد رسول الله ﷺ ويحرصون على إعطاء كل ذي حق حقه . ونحن في هذا العصر إذا استأنفنا دراسة تاريخنا ، واستطعنا أن نجرده من الأكاذيب التي طرأت عليه ، فاننا سنتوصل إلى اكتشاف أسباب النصر والتوفيق الذي كتبه الله للذين أنشأوا هذا العالم الإسلامي ونشروا دعوة الله في آفاق الأرض ، وسنعلم حينئذ أن كثيرين بمن شوه المبطلون سيرتهم إنما كانوا من أعظم أبطال التاريخ ، وأنهم كانوا في زمانهم بهجة الدنيا وزينة الأرض . رحمهم الله وأحسن إليهم في جنات النعيم . (٢) عن الأصل ٢: ٢٣٩ \_ ٢٤٠.

وهذا رأي فاسد يؤدي إلى سفك الدماء وإن كان الخارج دَيّنا (١)، [ وقلّ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ماتولَّد على فعله من الشرّ أعظمَ مما تولد من الخير ، كالذين خرجوا على يزيد في المدينة (٢)، وكابن الأشعث الذي خرج على عبدالملك في العراق ، وكابن المهلب الذي خرج على أبيه بخراسان ، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضاً ، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة . . . وغاية هؤلاء إما أن يُغلِّبُوا وإما أن يَغلِّبُوا ، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة ، فإن عبدالله بن على [ العباسي ] وأبا مسلم قتلا خلقاً كثيراً وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور . وأما أهل الحَرَّة وابن الأشعث وابن المهلُّب فهُزِموا وهُزم أصحابهم ، فلا أقاموا ديناً ولا أبقوا دنيـا ،والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين وصلاح الدنيا ، وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من عليّ وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم ، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال ، وهم أعظم قدرآ عند الله وأحسنُ نية من غيرهم ، وكذلك أهلُ الحَرَّة كان فيهم من أهل العلم والدين خُلق ، وكذلك أصحابُ ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين ، والله يغفر لهم كلهم ، وقد قيل للشُّعْبيِّ في فتنة ابن الأشعث : أين كنت ياعامر ؟ قال: «كنت حيث يقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) والسفاح والمنصور ورهطهما لما خرجوا على مروان بن محمد خرجوا بدعوى أنهم أدين وأصلح ، فلما حكموا لم يكونوا خيراً من الذين خرجوا عليهم ، وقد صارحهم بسوء فعلهم الإمام الأوزاعي حتى خشي الذين كانوا إلى جانبه أن تصيب دماؤه ملابسهم بسيف العباسي الذي كان الأوزاعي يؤنبه على ما فعل قومه ببني عمومتهم ، وأن ما سفكوه من دمائهم كان حراماً عليهم ، وقد قال الأوزاعي ذلك قبل أن تتاح للتاريخ فرصة المقارنة بين الدولتين ، والله سيحكم بينها وهو أحكم الحاكمين .

<sup>(</sup>٢) وقد نهاهم عن ذلك عبدالله بن عمر كها في صحيح مسلم وصحيح البخاري ونهاهم عن ذلك محمد بن علي بن أبي طالب،كها في البداية والنهاية لابن كثير ، وقد مضى نقل النصوص عن ذلك في ص ٢٩٢ ــ ٢٩٣ ، وسيأتي في الصفحة التالية أن سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين زين العابدين وغيرهما كانوا ينهون عن ذلك يومئذ . رحمهم الله جميعاً ورضي عنهم .

أصابَتْنا فتنةً لم نكن فيها بَرَرةً أتقياء ، ولا فَجَرةً أقوياء » . وكان الحسن البصري يقول : إن الحَجّاج عذاب الله ، فلا تدافعوا عذاب الله بأيديكم ، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرُّع ، فإن الله يقول: ﴿وَلَقَدْأُخَذْنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴾. (المؤمنون ٧٦) ، وكان طَلْقُ بن حبيب يقـول : اتقـوا الفتنة بالتقـوى ، فقيل لـه : أجْمـلْ لنـا التقوى ، فقال : أن تعمل بطاعة الله ، على نــور مــن الله ، ترجــو رحمة الله ، وأن تترك معصية الله ، على نور من الله ، تخاف عذابَ الله ، رواه أحمد وأبن أبي الدنيا ، وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ، كما كان عبدالله بن عمر وسعيد بن المُسَيَّب وعلى بن الحسين(١) وغيرهم ينهون عام الحَرَّة عن الخروج على يزيد ، وكما كان الحسن ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث ، ولهذا استقرَّ أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جوْر الأئمة وترك قتالهم ، وإن كان قد قاتلهم في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين ، وبابُ قتال أهل البغي ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة ، وليس هذا موضع بسطه ، ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ في هذا الباب ، واعتبر أيضاً اعتبار أُولِي الأبصار ، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور ، ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق ــ لما كاتبوه كتباً كثيرة ــ

<sup>(</sup>١) هو زين العابدين الذي تزعم الرافضة أنه إمامهم الرابع ، ومع ذلك فهم يخالفونه في موقفه هذا من نهي أهل مدينة جده على عن الخروج على يزيد ، وهو بنفسه قد علم بما وقع له ولأبيه عليها السلام أن المحرضين على هذه الفتن والراضين بها كلهم أشرار خارجون على سنة الإسلام منقادون لتسويل الشيطان .

أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن لا يخرج ، وغلب على ظنهم أنه يُقتل ، حتى أن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل ، وقال بعضهم: لولا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج ، وهم بذلك قاصدون نصيحته ، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين ، والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد ، لكن الرأي يصيب تارة ويخطىء أخرى(١). فتبين أن الأمر على ماقاله أولئك ، إذ لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنيا ، بل تمكن أولئك الظلمةُ الطغاة من سبط رسول الله ﷺ حتى قتلوه مظلوماً شهيداً ، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده ، فإن ماقصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء ، بل زاد الشرُّ بخروجه وقتله ونقصَ الخيرُ بذلك وصار سبباً لشرِّ عظیم ، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن ، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن ، وهذا كله مما يبين أن ماأمر به النبي على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد ، وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد ، ولهذا أثنى النبي ﷺ على الحسن بقوله: « إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ولم يثن على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا بمفارقة الجماعة ](٢).

وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر عن النبي على : « أول جيش يغزو القُسْطَنْطِينية مغفور لهم » فأولُ من غزا القسطنطينية جيش بعثهم معاوية وعليهم ابنه يزيد وفيهم من سادات الصحابة أبو أيوب الأنصاري ،

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في التعليق على ص ٢٧٧ \_ ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٢٤١ \_ ٢٤٢ .

فحاصر وها(١). ثم الفتن ـ كالجمل وصفين والحَرَّة ومقتل الحسين ووقعة مرج راهط وقتلة التوابين بعين الورد وفتنة ابن الأشعث وأضعاف ذلك مما يطول ذكره ، وأعظم من ذلك فتنة عثمان ، ولهذا جاء في الحديث [ المرفوع الذي رواه الإمام أحمد في المسند وغيره ](٢): « ثلاث من نجا منهن فقد نجا : موتي ، وقتل خليفة مضطهد بغير حق ، والدجّال ».

وأما قوله (٣): « السبي ، والحمل على الجمال بلا أقتاب » فهذا من الكذب الواضح ، مااستحلت أمةً محمد على سبي هاشمية ، وإنما قاتلوا الحسين خوفاً منه ومن أن يزيل عنهم الملك . فلما استشهد فرغ الأمر ، وبُعث بآله إلى المدينة . ولكن جهل الرافضة إليه المنتهى ، ولا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب ، وفاعله والراضي به مستحق العقاب ، لكن ليس قتله بأعظم من قتل أبيه ، وقتل زوج خالته عثمان .

قال (1): « وأُنزلَ في الحسن والحسين : ﴿ فَلُ لَا السَّلُكُو عَلَيْهِ آجَرًا إِلَّا ٱلْمَودَةَ ٤٠٠ فِي ٱلْقُرْدِيِّ ﴾ » (الشورى ٢٣) ، فهذا باطل ، فإن الآية مكية بلا ريب [ نزلت قبل أن يتزوَّج عليٌ بفاطمة رضي الله عنها ، وقبل أن يولد له الحسن والحسين ، فإن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة في العام الثاني ، ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر في شهر رمضان سنة اثنتين ، وقد تقدم الكلام على الآية الكريمة (٥) وأن المراد بها مابينه ابنُ عباس رضي الله عنها من أنه لم تكن قبيلة من قريش إلا وبينهما وبين رسول الله على قرابة فقال : ﴿ لَا آسَنُكُو عَلَيْهِ قرابة فقال : ﴿ لَا آسَنُكُو عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) وكان منية أبي أيوب الأنصاري في تلك الغزاة ، فدفن رضي الله عنه تحت أسوار القسطنطينية ، في مكان هناك مبارك مشهور معروف باسمه إلى هذا اليوم .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٤) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٥) في ص ١٨٠ .

أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ ﴾ ، إلا أن تودُّوني في القرابة التي بيني وبينكم (١). رواه البخاري وغيره ](٢).

قال (٣): وتوقف جماعة في لعنته \_ يعني يزيد \_ مع أنه عندهم ظالم وقد قال تعالى : ﴿ أَلاَ لَعَنْ أُللّهِ عَلَى الطّالِمِينَ ﴾ (هود ١٨) ، وقد سأل مُهنّا أحمد بن حنبل عن يزيد ، فقال : هو الذي فعل مافعل . وقال له ولده صالح : إن قوماً ينسبوننا إلى توتي يزيد ، فقال : يابني ، وهل يوالي يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الأخر ؟ فقال : لم لا تلعنه ؟ قال : وكيف لا ألعن من لعنه الله ، قال تعالى : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلِيّتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْلاَرْضِ وَتُقطّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِيّتُمُ أَلَدٌ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى آبَعْتُرهُمْ ﴾ أَرْحَامَكُمْ ﴿ وَأَعْمَى آبَعْتُهُمُ الله وقتل من نهب المدينة وسبي أهلها وقتل سبعائة من قريش والأنصار وقتل عشرة آلاف ممن لم يعرف من عبد أو وقتل سبعائة من قريش والأنصار وقتل عشرة آلاف ممن لم يعرف من عبد أو حرّ ، حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله ﷺ وامتلأت الروضة ، ثم ضرب حرّ ، حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله ﷺ وامتلأت الروضة ، ثم ضرب تابوت من نار ، عليه نصف عذاب أهل النار ، وقد قال عليه السلام : اشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أهلي وآذاني في عترتي ».

فيقال: القولُ في لعنة يزيد كالقول في لعنة أمثاله من الملوك والخلفاء وغيرهم، ويزيد خير من غيره كالمختار الذي انتقم من قَتَلة الحسين، فإنه ادَّعى أن جبريل ينزل عليه. وخير من الحجاج. [ومع هذا فيقال: غاية يزيد وأمثاله

<sup>(</sup>١) ومن أدنى قرابة قريش إلى النبي ﷺ قرابة أبي سفيان ، وقد تقدم في التعليق على ص ٢٥٣ أن النبي ﷺ كان إذا أو ذي وهو بمكة دخل دار أبي سفيان ، ولذلك أعلن النبي ﷺ يوم الفتح أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن . وانظرما أوردناه في ذلك التعليق من مظاهر المودة التي كانت بين النبي ﷺ وأبي سفيان قبل إسلامه .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢ : ٢٥٠ وقد أوجزه الحافظ الذهبي في سطر واحد .

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه .

من الملوك أن يكونوا فُسَّاقاً](١) فلعنة الفاسق المعين ليست مأموراً بها، إنما جاءت السنة بلعنة الأنواع ، مثل: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده»، «لعن الله آكل الربا وموكله»، «لعن الله المحلل والمحلّل له»، « لعن الله الخمر وعاصرها» وغير ذلك، وذهب طائفة من الفقهاء إلى جواز لعنة المعين، [وقيل: إنه لايجوز، كما قال ذلك طائفة أخرى،..والمعروف عن أحمد كراهية لعن المعين، .. وأنه يقول كما قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَعْ نَدُّ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [(٢)، وفي البخاري أن رجلًا كان يدعى حماراً، وكان يشرب الخمر، وكان يُؤتى/به ٦٠١١ النبي عَلَيْ فيضربه ، فقال رجل: لعنه الله ماأكثر مايُؤتى به! فقال النبي عَلَيْ « لا تلعنه ، فإنه يحبُّ الله ورسوله » فنهى عليه السلام عن لعنة هذا المعين مع كونه لعن شارب الخمر مطلقاً ، ومن المعلوم أن كل مسلم لا بدُّ أن يحبُّ الله ورسوله ، إلا أن يكون منافقاً فذاك ملعون ، ومن جوَّز لعنهُ المعينُ لفسقه يقول ألعنه وأصلِّي عليه ، فإنه مستحق للعقاب فيلعن ، ومستحق للثواب من وجه الإسلام فيصلى عليه ، وهذا مذهب الصحابة وسائر أهل السنة والكرّامية والمرجئة ومذهب كثير من الشيعة الذين يقولون إن الفاسق لا يخلد في النار ، وقالت الخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة يخلُّد ، وأجمعوا على أنه إذا تاب لم يخلُّد ، والذي يلعن يزيد ونحوه يحتاج إلى ثبوت أنه فاسق ظالم ، وأن لعنة الفاسق الظالم المعين جائزة ، وإلى أنَّ يزيد مات ولم يتب مما اجترم ، ثم العذاب قد يرتفع موجبه لمعارض راجح كحسنات ماحية ومصائب مكفّرة ، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ۗ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (النساء ٤٨ و ١١٦) ، وقد صحَّ أن أول جيش يغزو القسطنطينية

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٢٥٢.

مغفورٌ لهم ، وأولُ جيش غزاها كان أميرهم يزيد(١١)، [ ونحن نعلم أن أكثر المسلمين لابدُّ لهم من ظلم ، فإن فتح هذا الباب ساغ أن يُلعَن أكثر موتى المسلمين ، والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين ، لم يأمر بلعنتهم ، ثم الكلام في لعنة الأموات أعظم من لعنة الحي ](٢) وقد صحَّ عنه عليه السلام أنه قال « لا تسبُّوا الأموات ، فإنهم قد أفضوا إلى ماقدَّموا ». وأما نقلُكَ عن أحمد فالثابتُ عنه من رواية [ ابنه ] صالح أنه قال : ومتى رأيتَ أباك يلعن أحداً ؟ ونُقل عنه لعنته من رواية منقطعة [ليست ثابتة عنه](٣) ، وقوله تعالى : ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ (سورة محمد ٢٣)، [لا يدل على لعـن معينً ، ولو كان كل ذنب لُعن فاعله يُلعن المعينّ الذي فعله لَلُعِن جمهور الناس، وهذا بمنزلة الوعيد المطلق، لا يستلزم ثبوته في حق المعينّ إلا إذا وُجدت شروطه وانتفت موانعه ، وهكذا اللعن . هذا بتقدير أن يكون يزيد فعل مايقطع به الرحم ، ثم إن هذا تحقق في كثير من بني هاشم الذين تقاتلوا \_ من العباسيين والطالبيين \_ فهل يُلعن هؤلاء كلهم ؟ وكذلك من ظلم قرابة له ، لاسيها وبينه وبينه عدة آباء ، أيلعنه بعينه ؟ ثم إذا لُعن هؤلاء لُعن كل من شمله ألفاظه وحينئذ فيُلعن جمهور المسلمين ، وقوله تعالى : ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُهُ إِن تُوَلِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ • أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى آبَصَكُرُهُمْ ﴾ ](٣) وعيدٌ عام في كل من فعل ذلك ، فقد فعل بنو هاشم بعضهم ببعض أعظمَ مما فعل يزيد(١٤)، فإن قلتَ

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٢: ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) هذه الحقيقة التاريخية يعرفها كل من اشتغل بدراسة التاريخ الإسلامي ، وقد سمعتُ العلامة الشيخ محمد الخضري يقررها بحياسة وقوة لما كان في زيارة الشيخ على يوسف صاحب المؤيد بمنزله في حي المنيرة بالقاهرة في إحدى ليالي شهر رمضان سنة ١٣٢٩ ، وكان ذلك قبل أن

بموجبه لعنت ماشاء الله من العباسيين والعلويين [ وغيرهم من المؤمنين ](١). ولابن الجوزي كتاب في إباحة لعن يزيد يرد فيه على عبدالمغيث الحربي (٢) [ فإنه كان ينهى عن ذلك ](١)، وقيل إن الخليفة الناصر [ لما بلغه نهي الشيخ عبدالمغيث عن ذلك ](١) قصده وسأله عن ذلك/ [ وعرف عبد المغيث أنه ١٤٧ الخليفة ولم يُظهر أنه يعلمه ](١) فقال: أنا قصدي كف الألسنة عن لعن خلفاء المسلمين وولاتهم ، وإلا لو فتحنا هذا الباب لكان خليفتنا أحق باللعن لفعله العظائم [ وجعل يعدد مظالم الخليفة ](١) حتى قال له : ادع لي ياشيخ ، وذهب .

وأما فعله بأهل الحَرَّة (٣)، فإنهم لما خلعوه ، وأخرجوا نوابه ، و [ حاصروا ]

ينشر انتقاد علامة الهند الشيخ شبلي النعماني لكتاب جرجي زيدان و تاريخ التمدن الإسلامي ، ، فلما طبع كتاب الشيخ شبلي النعماني ، وظهرت بعده الطبعة الأولى في مدينة قسطنطينة بالجزائر لكتاب القاضي ابن العربي (العواصم من القواصم)، ازداد الناس يقظة للأكاذيب التي شوهت كثيراً من كتب التاريخ ، وأخذوا يتحررون منها ، وأخشى أن يكون ماكتب عن العباسيين أيضاً قد دخلته الأغراض كها دخلت الأغراض الطائفية والشعوبية فيها كتب عن الأمويين ، ولابد من دراسة جديدة محايدة لكل هذه الأحداث وعواملها ، لنتوصل إلى تاريخ نظيف بعيد عن عصبية الطوائف المغرضة التي كذبت حتى على رسول الله على وبنيه وقولتهم مالم يقولوا ، أما الأن فإن عمر شب عن الطوق ، وأخذ الناس يتحرون الحقائق ببصائر نيرة ومن مراجع أصيلة ، وإن للباطل جولة ثم يضمحل .

<sup>(</sup>١) عن الأصل (٢: ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) الإمام الحافظ الزاهد القدوة عبدالمغيث بن زهير بن علوي الحربي ( ٠٠٠ – ٥٨٣) كان صالحاً صدوقاً أميناً حسن الطريقة جميل السيرة حميد الأخلاق مجتهداً في اتباع السنة والآثار منظوراً إليه بعين الديانة والأمانة ، قال ابن الحنبلي : كنت إذا رأيته خُيّل إلي أنه أحمد بن حنبل . وحسبك في جلالة قدره أن يأتيه الخليفة متنكراً ، وأن يتجاهله ، ويقول فيه بوجهه مالا يواجه به رجلاً من عامة الناس .

<sup>(</sup>٣) الحرة أرض بركانية ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار ، وتسمى اللابة أيضاً ، وأكثر ما تكون مستديرة ، فإذا كانت أرضاً مستطيلة فهي الكراع ، وتجمع على حرار ، وأكثر ما تكون الحرار في بلاد العرب حوالي المدينة إلى الشام ، وسمى ياقوت منها تسعاً وعشرين ، واقتصر أبو عبيد على ثماني عشرة، وفي المدينة وعلى مقربة منها حرار : إحداهن حرة قباء قبلي ــ

عشيرته (١)، أرسل إليهم \_ مرَّة بعد مرة \_ يطلب الطاعة ، فامتنعوا وصمموا (٢)، فجهز إليهم مسلم بن عقبة المرّي ، وأمره أن ينذرهم ويهدّدهم ،

(١) أي لما خلع أهل المدينة البيعة التي كانت في أعناقهم لإمامهم يزيد بن معاوية وفعلوا بنوابه وعشيرته مالا يرضاه الله .

(٢) قد علم القارىء مما تقدم في ص ٢٩٢ أن عبدالله بن الزبير كان له دعاة في المدينة على رأسهم عبدالله بن مطيع بن الأسود العدوي ما فتئوا يختلقون الأكاذيب على إمامهم ليوغروا صدور الناس عليه، فذهب عالم الأمة عبدالله بن عمر بن الخطاب إلى ابن مطيع ينصحه ويذكره الله عز وجل ويوقظه إلى أن في عنقه وأعناق أهل المدينة بيعة شرعية لإمامهم على بيع الله ورسوله ، وإن من أعظم الغدر أن تبايع الأمة إمامها ثم تنصب له القتال ، وانظر لهذا الموقف الحكيم الذي وقفه عبدالله بن عمر من أهل المدينة كتاب الفتن من صحيح البخاري (ج ٨ ص ٩٩ ) وكتاب الإمارة من صحيح مسلم (ج ٦ ص ٢٢)، ولا يقل عن موقفه \_ روعة ونصحاً لله وعباده وشهادة لله بالحق ـ موقف محمد بن على بن أبي طالب ( ابن الحنيفة ) الذي كذب مشيعي قالة السوء عن إمامهم ، فشهد بأنه قد زار يزيد وأقام عنده ورأى سيرته وأخلاقه رأي العين فرآه مواظباً على الصلاة ، متحريا للخير ، يسأل عن الفقه ، ويلازم السنة ( البداية والنهاية ٨ : ٣٣٣ ) ، ولكن أين يذهب صوت عبدالله بن عمر بن الخطاب وشهادة محمد بن على بن أبي طالب وسط ضجيج أعوان الشيطان من دعاة الفتنة ؟ إن جو المدينة تسمم بهذه الإشاعات والدعايات وكان حكماؤها وعلماؤها وصلحاؤها قلة ضائعة بين جماهير العامة والجهلاء وأهل الهوى في الفتنة والشغب ، وأخطأ يزيد في عزل أمرائه على المدينة واحداً بعد آخر ، فعزل عمرو بن سعيد بن العاص وولى الوليد بن عتبة ، ثم انخدع بمكيدة كادها له عبدالله بن الزبير فعزل الوليد بن عتبة وولى عثمان بن محمد بن أبي سفيان ولم يكنُّ كفئاً لهذا المنصب في هذه الظروف ، وجاء من الشام إلى المدينة النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي الصحابي ابن الصحابي ، وهو أول مولود للأنصار في الإسلام ، وكان يلي القضاء على دمشق ، وهو من أخطب الناس ، فأقبل على قومه الأنصار في المدينة ينصح لهم ويأمرهم بالطاعة ولزوم الجماعة وخوُّفهم الفتنة وقال لهم : إنه لا طاقة لكم بأهل الشَّام . وكان يزيد هو الذي أرسله ليفتأ الفتنة ويجنب المسلمين عواقبها ، فقال له عبدالله بن مطيع : ما يحملك يانعهان على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا ؟ (والعجيب أن يسمى الدَّعوة إلى الفتنة صلاحاً ، وأن يصف النصح بالكف عنها فساداً ) ، فقال له النعمان : أما والله لكاني بك \_ لو قد نزلت تلك التي تدعو إليها ، وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف ، ودارت رحى الموت بين الفريقين ــ قد هربت على بغلتك تضرب جنبيها إلى مكة وقد خلفت هؤلاء=

<sup>=</sup> المدينة ، وحرة الوبرة على ثلاثة أميال من المدينة ورد ذكرها في حديث أهبان في أعلام النبوة ، وحرة النار قريبة من ليلى قرب المدينة ، والحرة التي تحدث عنها الرافضي المردود عليه هي حرة واقم مضافة إلى جبل سمي برجل من العماليق اسمه واقم، كان قد نزلها في الدهر الأول ، وفي حرة واقم كانت الوقعة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية سنة ٦٣ .

فإن أبو قاتلهم ، فإذا ظهر عليهم أنهب المدينة ثلاثاً ، وهذه من كبائره ، ولهذا قيل لأحمد : أنكتب الحديث عن يزيد (١)؟ فقال : لا ولا كرامة ، أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة مافعل (٢)؟ لكن لم يقتل جميع الأشراف ، ولا بلغ القتلى

= المساكين \_ يعني الأنصار \_ يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم \_ روى ذلك الطبري ( ٧ : ٤ - ٥ الحسينية ، و ٢ : ٤ ٠ ٤ - ٥ ٠ أوربا ) عن أبي مخنف لوط بن يحيى مؤرخ الشيعة وراويتهم ، قال أبو مخنف : فعصاه الناس ، فانصرف ، وكان والله كها قال ، وبعد أن خذل أهل المدينة ناصحهم الصحابي ابن الصحابي وثبوا على أميرهم عثمان بن محمد بن أبي سفيان فطردوه ، وأظهروا خلع إمامهم ، وحاصروا من بالمدينة من بني أمية ومواليهم ومن يرى رأيهم من قريش \_ وكانوا نحوا من ألف رجل نزلوا دار مروان \_ فكتب بنو أمية كتاباً إلى يزيد خرج به عبدالملك بن مروان ومعه حبيب بن كرة ، قال حبيب فدفع عبدالملك الكتاب إلي وقال : قد أجلتك اثنتي عشرة ليلة ذاهباً واثنتي عشرة ليلة مقبلاً ، فوافني لأربع وعشرين ليلة في هذا المكان تجدني إن شاء الله في هذه الساعة جالساً أنتظرك ، قال حبيب : فقدمت على يزيد وهو جالس على كرسي واضع قدميه في ماء في طست من وجع ، وكان به النقرس ، فلها قرأ الكتاب قال متمثلاً : كرسي واضع قدميه في ماء في طست من وجع ، وكان به النقرس ، فلها قرأ الكتاب قال متمثلاً :

فدعا يزيد قائداً من قواده وهو مسلم بن عقبة المري \_ وهو شيخ كبير ضعيف مريض \_ فأمره بالمسير إلى المدينة ، وقال له : ادع القوم ثلاثاً ، فان أجابوك وإلا فقاتلهم فإذا ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاً ، فها فيها من مال أو رقة أو سلاح أو طعام فهو للجند ، فإذ مضت الثلاث فاكفف عن الناس ، وانظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيراً وأدن مجلسه فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه وقد أتاني كتابه ، فسار مسلم بن عقبة على رأس اثني عشر ألف مقاتل ، وكانت الوقعة بالحرة \_ حرة واقم \_ وقد أسرف مسلم بن عقبة في البطش ، فكان أهل المدينة يسمونه مسرف بن عقبة ، هذا هو منشأ وقعة الحرة ، وقد تعمدنا أن ننقل خبرها عن مؤرخ الشيعة وروايتها أبي مخنف وهو يرويه عن عبدالملك بن نوفل بن مساحق عن حبيب بن كرَّة رسول بني أمية إلى يزيد كها نقل ذلك الطبرى (V: V0 عن أبي محنف .

- (١) أي إن ليزيد رواية لحديث رسول الله على واهتهاماً بالسنة المحمدية ، وهذا كها قال عنه محمد بن علي بن أبي طالب : رأيته مواظباً على الصلاة ، متحرياً للخير ، يسأل عن الفقه ، ويلازم السنة .
- (٢) وإن كان ذلك بعد أن فعل به أهل المدينة ما فعلوا ، فانظر يا رعاك الله إلى إنصاف أهل السنة ، وإعطائهم كل ذي حق حقه : فإن تحريهم الحق في سيرة يزيد ، وإنكارهم أكاذيب الكاذبين عليه ، لا يمنعهم من التحرج في رواية الحديث عنه ، للإسراف الذي وقع من قائده في معاقبة الثائرين عليه الناقضين لبيعته المستكبرين عن نصيحة الناصحين لهم ، من أمثال عبدالله بن عمر ومحمد بن على بن أبي طالب وابن أخيه زين العابدين على بن الحسين وسعيد بن المسيب، =

عشرة آلاف ، ولا وصلت الدماء إلى المسجد ، بل ولا كان القتل في المسجد ، بل بظاهر المدينة (١). ولكن دَيْدَنكم أنكم لا تنقلون صدقاً ، وإن كان صدقاً طرَّزتموه بكذب .

وأما خبر: قاتل الحسين في تابوت من نار، فهو من كذب من لا يستحي من المجازفة، فهل يكون على واحد نصف عذاب أهل النار؟ فها بقي لإبليس، ولفرعون، ولقَتَلة الأنبياء، ولأبي جهل؟ فقاتل عمر(٢) وعثمان وعلي أعظم جرماً من قاتل الحسين، بل هذا الغلق الزائد يقابَل بغلق الناصبة الذين يزعمون أن الحسين من الخوارج الذين شقُوا العصا، وأنه يجوز قتله لقوله

<sup>=</sup> وإذا كان الإمام أحمد ينهى تلاميذه عن كتابة حديث يزيد لهذا الذنب الذي صدر عنه \_ ومثله يصدر عن كل من يلي الحكم في الأرض كائناً من كان \_ فكيف تعتب الرافضة على مثل البخاري ومسلم وسائر أصحاب الكتب الستة إذا امتنعوا عن رواية المعروفين بالكذب بمن يروون الأباطيل عن أئمة أهل البيت؟ إن الرواية عن أهل البيت مطلوبة ومرغوب فيها عند أهل السنة ، ولكن بشرط أن يكون رواتها عنهم من أهل العدالة والتثبت والصدق كسائر من يروي عنهم البخاري ومسلم وأضرابها.

<sup>(</sup>١) أي في خارج عمرانها ، ولذلك سميت وقعة الحرة ، لأن أهل المدينة خرجوا إلى حرة واقم ليقاتلوا جيش مسلم بن عقبة المري .

<sup>(</sup>٢) روى على بن مظاهر الواسطي الشيعي عن أحمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد القمي الأحوص شيخ الشيعة القميين ـ ووافدهم الذي شهد بالزور أنه رأى الذي لم يلد ولم يولد ـ أن يوم مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية ، وأحمد بن إسحاق القمي الأحوص هذا هو مخترع هذا العيد ، وقد لقبوا أبا لؤلؤة المجوسي بلقب ( بابا شجاع الدين ) وسموا يوم فتكه بمثال العدالة والجهاد في الأرض ( عيد بابا شجاع الدين ) . انظر مختصر التحفة الإثنى عشرية لشاه عبدالعزيز الدهلوي ص ٢٠٨ .

عليه السلام: « من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرّق جماعتكم فاضربوا عُنقَه كائناً من كان » أخرجه مسلم ، وأهل السنة يقولون : قُتل مظلوماً/ شهيداً ، وقاتِلوه ظَلَمةُ معتدون ، وأحاديث قتل الخارج لم تتناوله ، 1 \$ أ فإنه لم يفرّق الجماعة ، ولم يُقتَل إلا وهو طالب للرجوع ، أو المضيّ إلى يزيد داخلًا فيها دخل فيه سائر الناس ، مُعرِضاً عن تفريق الكلمة .

وكذلك الحديث (١) لم يصح ، ولاينسبه إلى النبي على الا جاهل ، فإن العاصم لدم الحسين من الإيمان والتقوى من العطم من مجرَّد القرابة ، فقد قال عليه السلام: « لو أنَّ فاطمة سرقت لقطعتُ يدَها » فقد أخبر عن أعزَّ أهله عليه بحكم الله الذي لا فرق فيه بين الشريف والدنيّ ، فلو زنا العلويّ المحصن رُجم ، ولو قَتل ، قال النبي على : « المسلمون تتكافأ دماؤهم » ، وكذلك إيذاء الرسول في عترته وصحابته وسنتِه من العظائم .

قال (٢): « فلينظر العاقلُ أيّ الفريقين أحقُّ بالأمن : الذي نزَّه الله وملائكته وأنبياءَه وأثمَّته ، ونزَّه الشرعَ عن المسائل الرديئة ، ومن يُبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أثمتهم ويذكر أئمة غيرهم ، أم الذي فعل ضدَّ ذلك ؟ ». فنقول : ماذكرته من التنزيه إنما هو تعطيلُ وتنقيصُ لله ولرسوله ، وذلك قولُ نفاة الصفات ، يتضمن وصفَه تعالى بسلب صفات الكمال التي يُشابه فيها (٢) الجهادات والمعدومات ، فإذا قالوا : لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام [ ولا مشيئة ] (٤) ولا حبُّ [ ولا بغض ] (٤) ولا رضا ولا سخط ولا يرى

<sup>(</sup>١) أي حديث الرافضي الكذاب: قاتل الحسين في تابوت من نار.

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) أي في حالة سلب صفات الكمال ، وخير ما تقرأه لهذا الموضوع ( الرسالة التدمرية ) لشيخ الإسلام ، ط السلفية .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٢ : ٢٥٧ .

[ ولا يفعل بنفسه فعلاً ] (١) ولا يقدر أن يتصرَّف بنفسه ، كانوا قد شبهوه بالجهادات المنقوصات فكان تنقيصاً وتعطيلاً ، وإنما التنزيه أن يُنزَّه عن النقائص المنافية للكهال : فينزَّه عن الموت والنوم والسِنة والعجز والجهل والحاجة كها نزَّه نفسه [ في كتابه ] (١) ، وتنزَّه عن أن يكون له فيها مثل .

وأما الأنبياء فإنكم سلبتم مالهم من الكهال [ وعلوّ الدرجات بحقيقة التوبة والاستغفار والانتقال من كهال إلى ماهو أكمل منه ](١)، وكذّبتم بما أخبر الله به [من ذلك](١) وحرفتم الأيات وظننتم أن انتقال الآدمي من الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى ومن الغيّ / إلى الرشد نقصٌ ، ولم تعلموا أن الذي يذوق الخير والشرّ ويعرفهما يكون حبّه للخير وبغضه للشر أعظمَ ممن لا يعرف إلا الخير(٢)، كما قال عمر : إنما تُنقَض عُرَى الإسلام عروةً عروة إذا نشأ في الإسلام من لايعرف الجاهلية .

وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التي يُستحيٰ من ذكرها ، لاسيها إمام لا يُنتفع به في دين ولا دنيا ، أو هو شيء معدوم (٣).

فأما تنزيه الشرع فقد مر<sup>(۱)</sup> أن أهل السنة ما اتفقوا على مسألة رديئة ، بخلاف الرافضة<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢: ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) وأول من انتبه إلى هذه الحقيقة العظيمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: « إن من لا يعرف الشر أحرى أن يقع فيه » ، وأين الزهد الذي يضطر إليه أهل الفاقة والحرمان اضطراراً ، من الزهد الذي كان يحمل عليه نفسه أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز مع أن أموال أعظم امبراطورية في الدنيا كانت تمر من تحت يده وتجري في تصرفه ليس عليه فيها حسيب إلا الله الذي كان مؤمنا به عن صدق ويقين .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٣ و١٠٣ و١٦٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) في ص ١٦٧ ــ ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) انظر \_ لفضائحهم والمسائلُ الفقهية الرديئة الصادرة عنهم \_ الباب السابع من مختصر التحفة الإثنى عشرية ص ٢٠٨ إلى ص ٢٣٧ طبع السلفية .

ثم بالضرورة يُعلم أن النبي على لم يأمر بالصلاة على على ولا على الإثني عشر لا في صلاة ولا في خارجها معينا ، وأن الصحابة والتابعين مافعلوا ذلك في صلاة قط ، فمن أوجب الصلاة على الإثني عشر في صلاته ، أو أبطل الصلاة بإهمال الصلاة عليهم ، فقد بدَّل الدين ، فإن قيل : المراد أن يصلي على آل عمد ، قيل : فيدخل فيهم بنو هاشم (۱) وأمهات المؤمنين (۱) ، والإمامية يذمون بني العباس ، والعجب من هؤلاء الرافضة يدَّعون تعظيم آل محمد وهم سعوا في مجيء التتار (۱) حتى قتلوا خلقاً من آل محمد على من بني على وبني العباس وسبوا نساءهم وأولادهم وقتلوا ألف ألف وثهانمائة ألف (۱) ، وفي الصحيح : قالوا يارسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال : «قولوا اللهم صل على محمد وعلى قالوا يارسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال : «قولوا اللهم صل على عمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته». الحديث (۱) . واتفق المسلمون على أن آل العباس

<sup>(</sup>١) ومنهم بنو العباس ، وبنو أبي لهب ، والحاكم بأمر الله والأمر بن المستعلي ونزار أخو المستعلي وسليله آغا خان وابنه إذا كابر المكابرون فيها قررناه عن نسب العبيديين في مجلة الأزهر (المجلد ٢٥ ص ٦١٣ ـ ٦١٦) .

<sup>(</sup>٢) لاسيها وأنهن المخاطبات بآيتي الأحزاب (٣٢ ـ ٣٣) : ﴿ يَا نَسَاءَ النَّبِي لَسَنَّ كَأَحَدُ مَنَ النَّسَاءُ ﴾ ، إلى قوله : ﴿ وأقمن الصلاة وآنين الزكاة وأطعن الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كما تقدم في ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) وأغرقوا في دَجلة عشرات أضعاف هذا العدد من المخطوطات النفيسة التي نسمع بأسمائها ولا نجدها ، ولعل ما لم نسمع بأسمائه منها أضعاف ما ذكرنا .

<sup>(</sup>٥) وهو متفق عليه من رواية أبي حميد الساعدي ، وقد أورده المجد بن تيمية في رقم ١٠١٤ من المنتقى ، وأفاض في شرحه القاضي الشوكاني في نيل الأطار (٢: ٣٠٠ – ٣٠١ الطبعة الثانية للحلبي ) ويلي حديث أبي حميد الساعدي في الكتابين حديث أبي هريرة عن النبي على : « من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى – إذا صلى علينا آل البيت – فليقل : اللهم صل على محمد النبي ، وأزواجه أمهات المؤمنين ، وذريته ، وأهل بيته ، كها صليت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد » رواه أبو دواد ، قال القاضي الشوكاني من علماء الزيدية عند شرحه هذا الحديث في نيل الأوطار : « الحديث احتج به طائفة من العلماء على أن (الآل) هم الأزواج والذرية ، ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد » . وقد تقدم في الصفحة الماضية التنبيه إلى آيتي سورة الأحزاب ٣٢ .

من ذوي القربى ، وكذا بني الحارث بن عبدالمطلب وأنهم من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة ، وعند بعض المالكية والحنبلية آل محمد أمّته ، وعند طائفة من الصوفية هم الأتقياء من أمته ، ثم جمهور الفقهاء لا يوجبون الصلاة على النبي على وآله في الصلاة ، ومن أوجب الصلاة على آل عموماً لم يجوّز الاقتصار على بعض الآل ، وكذلك إبطال الصلاة بالصلاة على خليفة من الخلفاء معين قول باطل ، فلو دعا لمعين أو عليه لم تبطل صلاته عند أكثر العلماء ، فقد قَنَتَ النبي على يدعو لقوم ويلعن آخرين/ بأسمائهم .



## الفصالاتاك

## في إمامة عليٍّ رضي الله عنه

قال الرافضي : « إن الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكمالاته لاتحصىٰ ، قد رواها الموافق والمخالف ، ورأوا الجمهور قد نقلوا عن غيره مطاعنَ ولم ينقلوا في عليّ طعنا ، اتبعوه وجعلوه إماماً لهم وتركوا غيره . فنذكر منها شيئاً يسيراً مما هو صحيح عندهم! ليكون حجة عليهم يوم القيامة ، فمن ذلك مارواه أبو الحسن الأندلسي في الجمع بين الصحاح الستة عن أمّ سلمة أن قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ (الأحزاب ٣٣)، نزلت في بيتها وهي جالسة عند الباب ، فقلت : يارسولَ الله ألستُ من أهل البيت ؟ فقال: «إنكِ إلى خير ، إنك من أزواج النبي ﷺ»، قالت: وفي البيت عليٌّ وفاطمة والحسن والحسين ، فجلُّلهم [ بكساء ](١) وقال : « اللهم هؤلاء أهلُ بيتي ، فأذهب عنهم الرجسَ وطهِّرهم تطهيراً ». فنقول : الأحاديث الثابتة في الفضائل لأبي بكر وعمر أكثر وأعظم [ من الفضائل الثابتة لعلي ](١). ثم أكثر الأحاديث التي أوردها [ وذكر أنها ](١) في معتمد قول الجمهور من أبين الكذب [ على علماء الجمهور ](١)، وما صحُّ منها ليس فيه مايدل على فضل عليّ علىٰ أبي بكر وغيرُ عليّ فيها مشارك ، وأما فضائل الشيخين فخصائص [ لهما ، لاسيها فضائل أبي بكر فإن عامتها خصائص لم يشركه فيها غيره ](١) وأما [ ماذكره من ](٢) المطاعن فلا يمكنه أن يوجه على الثلاثة من مطعن إلا وَجُّه الناصبي علىٰ على مثله .

<sup>(</sup>١) عن الأصل (٣: ٢).

<sup>(</sup>٢) عن الأصل (٣:٣).

[ وأما قوله : « إنهم جعلوه إماماً لهم حيث نزهه المخالف والموافق ، وتزكوا غيره حيث يُروى فيه من يُعتقد إمامته من المطاعن مايطعن في إمامته » فيقال : هذا كذبٌ بين ، فإن علياً رضي الله عنه لم ينزِّهه المخالفون بل القادحون في عليّ طوائفُ متعدّدة ، وهم أفضل من القادحين في أبي بكر وعمروعثمان ، والقادحون فيه أفضلُ من الغلاة فيه ، فإن الخوارج(١) متفقون على كفره، وهم \_ عند المسلمين كلهم \_ خيرٌ من الغلاة الذين يعتقدون إلهيَّته أو نبوَّته ، بل هم والذين قاتلوه من الصحابة والتابعين خيرً ـ عند جماهير المسلمين ـ من الرافضة الإثني عشرية الذين اعتقدوه إماماً معصوماً (٢) ، وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما ليس في الأمة من يقدح فيهما إلا الرافضة(٣) ، والخوارج المكفّرون لعلي يوالون أبا بكر وعمر ويترضُّون عنهما ، والمروانية الذين ينسبون علياً إلى الظلم ويقولون إنه لم يكن خليفة ، يوالون أبا بكر وعمر مع أنهم ليسا من أقاربهما ، فكيف يقال ـ مع هذا ـ إن علياً نزهه الموافق والمخالف بخلاف الخلفاء الثلاثة ؟ ومن المعلوم أن المنزّهين لهؤلاء أعظم وأكثر وأفضل ، وأن القادحين في عليّ حتى بالكفر والفسوق والعصيان طوائف معروفة ، وهم أعلمُ من الرافضة وأدْيَن ، والرافضة عاجزون معهم علماً ويدا ، فلا يمكن الرافضة أن تقيم عليهم حجة تقطعهم بها ، ولا كانوا معهم في القتال منصورين عليهم ، والذين قدحوا في

(٣) وتلاميذهم المنشقون عنهم من الإسهاعيلية والنصيرية والشيخية والبابية والبهائية .

<sup>(</sup>١) وكانوا من جماعة علي وأقوى جنده .

<sup>(</sup>٢) وفضلا عن امتياز الخوارج على الشيعة بنزاهتهم عن ضلالة العصمة لغير الأنبياء فإن عقيدتهم في أبي بكر وعمر لاتزال على ماكانوا عليه لما كانوا مع علي كرم الله وجهه ، فهم قد ثبتوا على مذهبه في أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ، لكن مما ضلت به الخوارج ما تحمله من الميراث عن قتلة عثمان فيها يتعلق بعثمان ، ثم ما ضلت به بعد ذلك قولها بكفر علي بعد التحكيم ، وعلى كل حال فإن الذي يوازن بين مجموع ما ضلت به الخوارج ومجموع ما ضلت به الرافضة يرى الخوارج أقل ضلالا من الأخرين ، ونحن نعتقد أن من أعظم الثواب الذي سيثيب الله به علياً كرم الله وجهه ما تحمله من هاتين الطائفتين المسرفتين وصبره عليها منذ خرج من المدينة قاصداً العراق إلى أن لقي ربه شهيداً كريماً . رحمه الله ورضي عنه .

عليّ رضي الله عنه وجعلوه كافراً وظالماً ليس فيهم طائفة معروفة بالردَّة عن الإسلام ، بخلاف الذين يمدحونه ويقدحون في الثلاثة ، كالغالية الذين يدَّعون إلهيته من النصيرية وغيرهم (١) وكالاسهاعيلية الملاحدة الذين هم شرَّ من النصيرية (٢) وكالغالية الذين يدَّعون نبوَّته (٣) ، فإن هؤلاء كفّار مرتدون ، كفُرُهم بالله ورسوله ظاهر لا يخفى على على على بدين الإسلام ، فمن اعتقد في بشر الإلهية ، أو اعتقد بعد محمد على نبياً (٤) . . . فهذه المقالات ونحوها مما يظهر

<sup>(</sup>١) انظر للنصيرية ص ١٠٣ ــ ١٠٥ من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) انظر للإسهاعيلية مقالتنا عن (العبيديين) في مجلة الأزهر (المجلد ٢٥: ص٦١٢ ـ
 ٦٣١).

<sup>(</sup>٣) يقرر علامتهم الثاني آية الرفض المامقاني أن ما كان يعد به الغلاة غلاة أيام أثمتهم هو الآن من ضروريات المذهب ، فما من شيعي إذا صرح بعقيدته من غير تقية إلا وهو اليوم كما كان أسلافه من الغالية قديمًا ، فإذا أخل بشيء من ذلك كان عندهم منحرفًا عن ضروريات المذهب . (٤) وليست العبرة في أن يسميه نبياً أو لا يسميه ، ولكن يصفه بصفات الأنبياء ، كقول بخاريهم الكليني في عناوين كتابهم الأعظم الذي يسمونه الكافي : باب أن الأثمة ولاة أمر الله وخزنة علمه ، باب أن الأثمة هم أركان الأرض ، باب أن الأثمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف السنتها ، باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأثمة ، باب أن الأثمة يعلَّمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل ، باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ، باب أن الأئمة يعلمون علم ماكان ومايكون وأنه لا يخفى عليهم شيء ، باب أن الله لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين وأنه كان شريكه في العلم ، باب أن الأثمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرىء بما له وعليه ، باب وقت ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الذي قبله ، باب أن الإمام يعرف الإمام الذي يكون من بعده ، باب في أن الأثمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يُسألون البينة (أي أنهم ينسخون الدين المحمدي ويرجعون إلى دين اليهود) ، باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأثمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل ، باب أن الأرض كلها للإمام . هذه بعض أبواب أعظم كتبهم المعتمدة في الدين ، وكانوا يعتقدون ذلك قبل أن يصير الغلو من ضروريات مذهبهم ، أما هذا الغلو الذي صار من ضروريات المذهب فيمكن استقصاؤه من التراجم التي كتبوها بأقلامهم لأعداء الله الذين كانوا يعدون غلاة ، وانظر في مختصر التحفة الإثنى عشرية ص ١٠٠ اعتقادهم أن علياً أفضل من الأنبياء والرسل غير أولى العزم ، وفي ص ٢٠١قولهم : إن الأثمة أزيد من الأنبياء علما فيكونون أفضل منهم رتبة ، وفي ص ١٠٣ إيرادهم أحاديث كاذبة بأن علياً خير الأولين والآخرين ، وفي ص ١١٤ قول الإمامية : كان علي يوحىٰ إليه فيسمع الصوت فقط .

كفر أهلها لمن يعرف الإسلام أدنى معرفة ، بخلاف من يكفّر علياً ويلعنه من الخوارج ، وممن قاتله ولعنه من أصحاب معاوية وبني مروان وغيرهم ، فإن هؤلاء كانوا مقرّين بالإسلام وشرائعه ، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت العتيق ويحرّمون ماحرّم الله ورسوله ، وليس فيهم كفر ظاهر ، بل شعائر الإسلام وشرائعه ظاهرة فيهم معظّمة عندهم ، وهذا أمر يعرفه كل من عرف أحوال الإسلام ، فكيف يُدَّعى مع هذا الن جميع المخالفين نزهوه دون الثلاثة ، بل إذا اعتبر الذين كانوا يبغضونه ويوالون عثمان ، والذين كانوا يبغضون عثمان ويحبون عليا ، وجد هؤلاء خيراً من أولئك من وجوه متعددة . . . ولو تخلى أهل السنة عن موالاة على رضي الله عنه . . . لم يكن في المتولين له من يقدر أن يقاوم المبغضين له من الخوارج والأموية والمروانية ، فإن هؤلاء طوائف كثيرة ، ومعلوم أن شرَّ الذين يبغضونه هم الخوارج الذين كفّروه واعتقدوا أنه مرتدّ عن الإسلام واستحلوا قتله تقرَّباً إلى الله تعالى ، حتى قال شاعرهم عمران بن حطّان :

ياضربة من تقيّ ماأراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضواناً إن لأذكره يوماً فأحسب أوفى البرية عند الله ميزاناً فعارضه شاعر أهل السنّة فقال:

ياضربةً من شقي ماأراد بها إلا ليبلُغَ من ذى العرش خُسراناً إني لأذكره يـومـاً فـألعنـه لعناً وألعن عِمرانَ بن حِطّاناً

وهؤلاء الخوارج . . كانوا موجودين في زمن الصحابة والتابعين يناظرونهم ، ويقاتلونهم ، ومع هذا فلم يكفّرهم ، ولا كفرهم عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه .

وأما الغالية في عليِّ رضي الله عنه فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمين على

كفرهم ، وكفَّرهم عليُّ بن أبي طالب نفسه وحرَّقهم بالنار . وأما الخوارج فلم يقاتلهم عليُّ حتى قتلوا واحداً من المسلمين وأغاروا على أموال الناس فأخذوها ، فأولئك (١) حكم فيهم عليُّ وسائر الصحابة بحكم المرتدين ، وهؤلاء (٢) لم يحكموا فيهم بحكم المرتدين ، وهذا مما يبين أن الذين زعموا أنهم والوه دون أبي بكر وعمر وعثمان يوجد فيهم من الشرِّ والكفر باتفاق عليُّ وجميع الصحابة \_ مالا يوجد في الذين عادوه وكفَّروه ، وتبين أن جنس المبغضين لأبي بكر وعمر شرُّ \_ عند عليَّ وجميع الصحابة \_ من جنس المبغضين لعليَّ بكر وعمر شرُّ \_ عند عليَّ وجميع الصحابة \_ من جنس المبغضين لعلي المناها علي المناها علي المناها المبغضين العلي المبغضين المبغ

وحديث الكساء صححه الترمذي ، وأما مسلم فأخرجه من حديث عائشة قالت : «خرج رسول الله على ذات غداة وعليه مرط [ مرحًل ] (٤) من شعر أسود ، فجاء الحسن والحسين فأدخلها معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ، ثم جاء على فأدخله ، ثم قال : ﴿إِنَّ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيدُ هِبَ عَنصَ مُ الرِّجْسَ ﴾ جاء على فأدخله ، ثم قال : ﴿إِنَّ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيدُ هِبَ عَنصَ مُ الرِّجْسَ وحسين رضي الله عنهم ، الآية ». [ وهذا الحديث قد شركه فيه فاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم أن هذه فليس هو من خصائصه ، ومعلوم أن المرأة لا تصلح للإمامة ، فعلم أن هذه الفضيلة لا تختص بالأثمة ، بل يشركهم فيها غيرهم ](٤) ، ومضمونه الدعوة بأن يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً ، والصدّيق قد أخبر الله عنه بأن يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً ، والصدّيق قد أخبر الله عنه ومادخل علي في الأتقى حينئذ لأنه لم يكن له مال حينئذ ، بل دخل فيها إذ فتحت خير وصار ذا مال .

قال : وفي قـوله تعالى : ﴿ إِذَا نَكَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى َ نَجُوَىٰكُرْ صَدَقَةً ﴾ (المجادلة ١٢) ، قال علي : « ماعمل بهذه الآية غيري » .

<sup>(</sup>١) أي الذين غلوا في عليّ . (٢) أي الخوارج .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٣: ٣ \_ ٤ . (٤) عن الأصل ٣: ٤ .

فيقال: الأمر بالصدقة لم يكن واجباً على المسلمين حتى يكونوا عصاة بتركه، وإنما أمر بها من أراد النجوى، فاتفق أنه لم يُرِدِ النجوى حينئذ إلا علي فتصد قل لأجلها، وهذا كوجوب الهَدْي لمن أراد المتعة (١) ووجوبه على من أحصر (٢)، ووجوب الفدية على من به أذّى (٣) ووجوب الكفارة على من حنث (١)، ثم لم تطل مدة الأمر بالصدقة عند النجوى، فما اتفق ذلك إلا لعلي رضي الله عنه فتصدق بدرهمين أو نحوهما، وهذا أبو بكر قد تصد مرة بماله كله وأتى به النبي على فقال له: ماأبقيت لأهلك ؟ قال: الله ورسوله.

قال (٥): « وعن محمد بن كعب [ القَرَظِيّ ] (١) قال : افتخر طلحة بن شيبة [ من بني عبدالدار] والعباس وعلى ، فقال طلحة : معي مفاتيح البيت ، ولو أشاء بتُ فيه . وقال العباس : أنا صاحب السقاية ، ولو أشاء لبتُ في المسجد . وقال على : لقد صليتُ إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس ، وأنا صاحب الجهاد ، فنزلت : ﴿ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنَ عَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ (التوبة ١٩) .

فيقال: [هذا اللفظ لا يُعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، بل دلالات الكذب عليه ظاهرة، منها أن طلحة بن شيبة لا وجود له، وإنما خادم الكعبة هو شيبة بن عثمان بن [أبي] طلحة (٧)، وهذا مما يبين لك أن الحديث لم

<sup>(</sup>١) أي التمتع بالعمرة .

<sup>(</sup>٢) أي منعه مانع شرعي من إتمام الحج.

<sup>(</sup>٣) إذا اضطر إلى الحلق وهو محرم .

<sup>(&</sup>lt;sup>ع</sup>) في بمينه .

<sup>(</sup>٥) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٦) عن الأصلُ ٣ : ٥ .

<sup>(</sup>V) هو ابن عم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الذي جاء من مكة مع خالد فلقيا عمرو بن العاص في موضع يقال له ( الهدأة ) بين مكة وعسفان ، فأسلموا جميعا كما تقدم في ص ٢٦٩ وشيبة تأخر إسلامه إلى غزوة حنين ، وكان يريد اغتيال النبي ﷺ في حنين فوضع ﷺ يده على صدر شيبة =

يصح ، ثم فيه قول العباس : لو أشاء بتُّ في المسجد ، فأي كبير أمر في مبيته في المسجد حتى يتبجح به ؟ ثم فيه قول على : صليت ستة أشهر قبل الناس ، فهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة ، فإن بين إسلامه وإسلام زيد وأبي بكر وخديجة يوم أو نحوه ، فكيف يصلي قبل الناس بستة أشهر ؟ وأيضاً فلا يقول : أنا صاحب الجهاد وقد شاركه فيه عدد كثير جدا ](١) فهذا الحديث موضوع ، ويردُّ عليه مافي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال : كنت عند منبر رسول الله على ، فقال رجل: لا أبالي أن لا أعمل عملًا بعد الإسلام ، إلا أن أسقى الحاج . وقال آخر : ما أبالي أن لا أعمل عملًا في الإسلام إلا أن أعْمُرَ المسجد الحرام(٢)، وذكر آخر الجهاد وقال هو أفضل مما قلتم ، فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ \_ وهو يوم الجمعة \_ ولكن إذا صليت الجمعة دخلتُ فاستفتيتهُ فيها اختلفتم فيه، فأنزل الله تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ اَمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ، فهذا ليس من خصائص عليّ ، إذِ الذين آمنوا وجاهدوا كثير ، وَقد قال تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَلِيكِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ أُللَّهِ ﴾ (التوبة ٢٠)، ولا ريب أن جهاد أبي بكر بماله ونفسه أبلغُ من جهاد عليّ [ وغيرهِ كما ](٢) قال النبي ﷺ [في الحديث الصحيح](٣) «إن أمنّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبوبكر»

<sup>=</sup> وقال له: ( اخسأ عنك الشيطان » فقذف الله الإيمان في قلبه وقاتل مع النبي على وكان ممن صبر معه ، فلما كان يوم الفتح دفع النبي على مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وقال: ( خذوها يابني أبي طلحة خالدة تالدة ، ولا يأخذها منكم إلا ظالم » ، وإن مفتاح الكعبة في هذه الأسرة من بني عبدالدار إلى اليوم ويسمون ( الشيبيين » .

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ٥ \_ ٦.

<sup>(</sup>٢) أي ألبث فيه فيكون عامراً بي .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٣: ٦.

وقال عليه السلام: «ما نفعني مالٌ ما نفعني مالٌ أبي بكر» [وأبو بكر كان مجاهداً بلسانه ويده ، وهو أولٌ من دعا إلى الله ، وأول من أوذي في الله بعد رسول الله على ، وكان مشاركاً لرسول الله في في هجرته وجهاده ، حتى كان هو وحده معه في العريش يوم بدر ، وحتى إن أبا سفيان يوم أُحد لم يسأل إلا عن النبي في وأبي بكر وعمر لما قال : أفيكم محمد ؟ فقال النبي في : « لا تجيبوه » ، . فقال : أفيكم ابن أبي ألنبي في : « لا تجيبوه » . فقال : أفيكم ابن الخطاب ؟ فقال النبي في : « لا تجيبوه » . فقال : أفيكم مد عمر عمد عمر عمد قال : أما هؤلاء فقد كفيتموهم ، فلم يملك عمر نفسه فقال : « كذبت ياعدو الله ، إن الذي عددت أحياء ، وقد أبقى الله لك ما يحزنك » . ذكره البخاري وغيره ] (١٠).

۱۰۲ / قال الرافضي: ومنها مارواه أحمد بن حنبل أن أنسآ قال لسلمان: سَلِ النبي ﷺ مَنْ وصيَّه ؟ فسأله ، فقال: « ياسلمان مَنْ كان وصيَّ موسى » ؟ قال: يوشع ، قال: « فإن وصيي ووراثي عليّ »(۲).

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ٦.

<sup>(</sup>٢) نقل المامقاني في كتابهم تنقيح المقال (٢: ١٨٤) عن محمد بن عمر الكشي \_ رأس علمائهم في الجرح والتعديل وأول من فتح لهم باب التأليف فيه \_ ما نصه : « وذكر أهل العلم أن عبدالله ابن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علياً ، وكان يقول \_ وهو على يهوديته \_ في يوشع بن نون ( وصى موسى ) فقال في إسلامه في علي مثل ذلك » ، فهذا نص عنهم صريح صحيح بأن مخترع لقب (الوصي) لعلي هو عدو الله ابن سبأ ، ومادام خبر أنس عن سلمان مكذوباً من أساسه كها سترى ، فإن الخبر اليقين هو الذي نقله المامقاني عن الكشي عن علمائهم أن صاحب الحق في هذا الاختراع هو ابن سبأ اليهودي ، وهذه بضاعتهم ردت إليهم ، هم أحق بها وأهلها ، فليكذّبوا علماءهم إن شاءوا ، ونحن يكفينا أن يتسلسل الخبر من ابن شاءوا ، أو ليكذبوا الكثي في نقله عن علمائهم إن شاءوا ، ونحن يكفينا أن يتسلسل الخبر من ابن سبأ إلى علمائهم إلى عالمهم الكثبي حتى يستقر في كتاب تنقيح المقال أكبر وأحدث كتبهم في الجرح والتعديل . وبذلك برأ الله نبيه على من هذه التهمة ، كما برأ صاحبيه أنساً وسلمان ، بل برأ الله أخر رسالاته من أن توصم بهذا ( الاحتكار ) الذي تكون به الأمة يتيمة مسلوبة التصرف تحت أوصياء من البشر آخرهم لم يلد ولم يولد ، وهي من بعد الذي لم يلد ولم يولد \_ بل من بعد أبيه \_ =

قلنا: [ هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، ليس هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل ، وأحمد قد صنف كتاباً في فضائل الصحابة ذكر فيه ماروي في فيه فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة ، وذكر فيه ماروي في ذلك من صحيح وضعيف للتعريف بذلك ، وليس كل مارواه يكون صحيحاً ، ثم إن في هذا الكتاب زيادات من رواية ابنه عبدالله ، وزيادات من رواية القطيعي عن شيوخه (۱)، وهذه الزيادات التي زادها القطيعي غالبها كذب كما سيأتي ذكر بعضها ، وشيوخ القطيعي يروون عمن في طبقة أحمد ، وهؤلاء الرافضة جهال ، إذا رأوا فيه حديثاً ظنوا أن القائل لذلك أحمد بن حنبل ويكون القائل لذلك هو القطيعي وشيوخ القطيعي الذين يروون عمن في طبقة أحمد ، وكذلك في المسند زيادات زادها ابنه عبدالله لا سيما في مسند علي طبقة أحمد ، وكذلك في المسند زيادات زادها ابنه عبدالله لا سيما في مسند علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فإنه زاد زيادات كثيرة ] (۲) فالحديث من كذب الدجاجلة ، ولا حدَّث به \_ والله \_ أحمد ، فهذا مسنده ، بل وهذا الكتاب الذي صنفه في فضائل الصحابة .

<sup>=</sup> تائهة ضائعة راسفة في قيودها بين الأمم ، بينها رسالة الإسلام جاءت لتحرير الإنسانية كلها ، وإطلاق العقول في الأخذ عن ينبوع هذه الهداية العظمى بالغة راشدة ليس عليها قيم ولا وصيّ إلا هذا الشرع العالمي القويم .

<sup>(</sup>١) كان في أطراف بغداد قطع أرض خالية أقطعها الخلفاء العباسيون وذووهم لبعض الناس ، وتسمى كل قطعة منها « قطيعة » وينسب إلى كل منها رجال من أهل العلم أو الزهد عرف كل منهم بالقطيعي ؛ ولعل صاحب الزيادات الواهية على كتاب أحمد في فضائل الصحابة هو أحمد ابن جعفر بن حمدان القطيعي ( ٣٧٣ ــ ٣٦٨) أو غيره ، وكان أحمد بن جعفر يسكن بقطيعة الدقيق من أطراف بغداد فنسب إليها .

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) عن الأصل  $\Upsilon$ :  $\Gamma$  – V. ويقول الحافظ ابن كثير في اختصاره لمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ( $\Gamma$  –  $\Gamma$ ): «وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد «أنه صحيح » فقول ضعيف ، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك مما نبه عليه الحفاظ » قلت : وأحاديث الفضائل إن لم تكن أسانيدها قوية كالتي في الصحيحين فإنها مما يتزيد به الناس ويتساهلون في قبوله كها يتساهلون في كتب الرقائق التي تكلمنا عليها في هامش ص ٢٩٠.

قال(١): «وعن يزيد بن أبي مريم عن علي قال: انطلقت أنا ورسول الله على حتى أتينا الكعبة ، فصعد رسول الله على منكبي ، فذهبت لأنهض فرأى مني ضعفاً ، فنزل وجلس لي ، فصعدت على منكبه فنهض بي حتى صعدت على البيت ، وعليه تمثال نحاس ، فجعلت أزاوله ، ثم قذفت به فتكسر ، وانطلقنا نستبق حتى توارينا » .

قلنا: إن صح هذا فها فيه شيء من خصائص الأئمة ، فقد كان النبي على يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص (٢) على منكبيه ، وسجد مرة فجاء الحسن فارتحله [ فإذا كان يحمل الطفلة والطفل لم يكن في حمله لعلي مايوجب أن يكون ذلك من خصائصه ، وإنما حمله لعجز علي عن حمله ، فهذا يدخل في مناقب رسول الله على ، وفضيلة من يحمل النبي على أعظم من فضيلة من يحمله النبي من كم حمله يوم أحد من حمله من الصحابة مثل طلحة بن عبيدالله ، فإن هذا نفع النبي من وذاك نفعه النبي على ومعلوم أن نفعه بالنفس والمال أعظم من انتفاع الإنسان بنفس النبي على وماله ](٢).

قال(٤): « وعن ابن أبي ليلى قال: قال النبي ﷺ: الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجار ومؤمن آل فرعون، وعليٌّ وهو أفضلهم ».

قلنا: وهذا كذب ، وقد ثبت أن النبي على وصف أبابكر بأنه « صدّيق » ، وصح من حديث ابن مسعود مرفوعاً: « لايزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتب عند الله صدّيقاً » فالصديقون بهذا كثير ، وقال تعالى في مريم وهي امرأة: ﴿ وَأُمُّ لُهُ وَصِدِّيقَ لَهُ ﴾ (المائدة ٧٥) .

قال(٤): « وعن النبي على أنه قال لعلي : أنت مني وأنا منك » . قلنا : نعم ،

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) من زينب بنت رسول الله ﷺ. انظر ص ٢١٣ ــ ٢١٤ .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  عن الأصل  $\Upsilon: V$  .  $(\xi)$  أي الرافضي المردود عليه .

أخرجاه في الصحيحين من حديث البراء [ لما تنازع علي وجعفر وزيد في ابنة مخزة فقضى بها لخالتها وكانت تحت جعفر وقال: أنت مني وأنا منك ] (١) وقال لجعفر: اشبهت خَلقي وخُلقي ، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا ، [ لكن هذا اللفظ قد قاله النبي عَنْ لطائفة من أصحابه ] (٢) وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي عَنْ قال في الأشعريين: « هم مني وأنا منهم » (٣).

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣:٧.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ٨.

<sup>(</sup>٣) تقدم تمام الحديث في ص ١٨١ ــ ١٨٢، مع قول النبي ﷺ عن جليبيب أيضاً «هذا منى وأنا منه» .

<sup>(</sup>٤) أي الرافضي المردود عليه .

نام مكانه ، وكان المشركون يرمونه بالحجارة ، وخرج رسول الله على بالناس في غزاة تبوك ، فقال له على : أخرج معك ، فقال : لا ، فبكى علي ، فقال له : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ إلا أنك لست بنبي ، لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي ، وقال له رسول الله على : أنت وليبي في كل مؤمن بعدي ، قال : وسد أبواب المسجد إلا باب علي ، قال وكان يدخل المسجد جُنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره ، وقال له : من كنت مولاه فعلي مولاه . وعن النبي على مرفوعاً أنه بعث أبا بكر في براءة إلى مكة فسار لها ثلاثاً ثم قال لعلي : الحقه فرد وبلغها أنت ، ففعل ، فلما قدم أبو بكر على النبي على بكى وقال : يارسول الله حدث في شيء ؟ قال : لا ، ولكن أمرت أن لا يبلغها إلا أنا أو رجل مني "(١).

قلنا: هذا [ الخبر ] مرسل<sup>(۲)</sup> لو ثبت عن عمرو بن ميمون . ومنه ألفاظ منكرة منها: لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي ، فإن النبي ﷺ استخلف غيره غير مرة .

وكذلك قوله (٣): «سدوا الأبواب إلا باب عليّ » فإنه من وضع الشيعة . فإن في الصحيحين من حديث أبي سعيد [ الحُدْري ] أن النبيَّ عَلَيْ قال في مرضه الذي مات فيه : « [ إن أمنَّ الناس عليَّ في ماله وصحبته أبو بكر ، و ] (٤) لو كنتُ متخذاً خليلًا لا تخذتُ أبا بكر خليلًا ، ولكن أخوَّة الإسلام ومودَّته ، لا يبقينً في المسجد خوخة إلا سُدَّتْ إلا خوخة أبي بكر » . ورواه ابن عباس في الصحيحين .

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ٨.

<sup>(</sup>٢) لأن عمرو بن ميمون أسلم على يد معاذ بن جبل ولم يلق النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٣: ٩.

ومنه قال(۱) «أنت وليي في كل مؤمن بعدي» فهذا موضوع [ باتفاق أهل المعرفة بالحديث] (۲). وباقي الحديث ليس هو من خصائصه ، مثل كونه يحبُّ الله ورسوله(۳)، واستخلافه على المدينة(٤)، وكونه بمنزلة هارونَ من موسى(٥)، ومثل كون براءة لا يبلغها إلا هاشمي إذا كانت العادة جارية بأنه لا ينقض العهود إلا رجل من قبيلة المطاع(۱).

قال(١): « ومنها مارواه أخطب خوارزم أن النبي ﷺ قال : ياعلي لو أن عبداً عبداً عبداً عبداً مثل مثل مثل مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ٩.

 <sup>(</sup>٣) فإن مبّات الملايين من أمة محمد ﷺ ــ فيها مضى وما سيأتي ــ يجبون الله ورسوله ويحبهم
 الله ورسوله .

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم للرافضي التبجع باستخلاف على رضي الله عنه على المدينة ، وفي ص ٢٢٥ هـ ٢٢٦ الجواب على ذلك بأن عليا استخلف على المدينة مرة وغيره استخلفوا عليها مرات كثيرة كها هو ثابت بالأحاديث الصحيحة ، فإن كان لا يستخلف عليها إلا الأفضل لزم أن يكون علي مفضولا في كل مرة استخلف فيها النبي على المدينة غيره ، ثم إن أولئك كانوا يستخلفون على المدينة وفيها جماهير من المؤمنين ، ولما استخلف عليها علي في غزوة تبوك لم يكن فيها إلا النساء والصبيان والعجزة حتى حزن علي لذلك وعده منقصة له بتخلفه عن الجهاد مع إخوانه الصحابة ، وكانت المدينة آمنة لا يخاف عليها ولا يحتاج المستخلف عليها إلى جهاد .

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام عليه في هامش ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٦) وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يخرج بسورة براءة ثم عزل بعلي كها يوهم كلام الرافضي المردود عليه بل خرج أبو بكر نائبا عن النبي على بها مع علي لسببين : أحدهما : ماذكره شيخ الإسلام وميتاً ، ونزلت براءة بعد سفره فبعث النبي على بها مع علي لسببين : أحدهما : ماذكره شيخ الإسلام من أن الإنذار بالقتال ينبغي أن يحمله عن الرئيس رجل من ذوي قرابته . والسبب الثاني : أن في هذه السورة قول الله عز وجل ( الآية ٤٠ ) : ﴿ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ﴾ وهوثناء من الله عز وجل على أبي بكر الصديق خالد بخلود القرآن الحكيم ، وكون علي هو الذي حمل هذا الثناء الإلهي على الصديق الأعظم إلى الحجيج في بيت الله الحرام والمشاعر العظام منقبة كبرى له وخزي أبدي لكل من ناقض ذلك باختزان الإحنة والغل لهذا الولي الكريم من أولياء الله الرحمن الرحيم .

وحج ألف مرة على قدميه ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماً ثم لم يوالك لم يشمَّ رائحة الجنة ولم يدخلها ». فيقال: أخطب خوارزم هذا له مصنف في هذا الباب<sup>(۱)</sup> فيه من المكذوبات مالا يوصف وهذا والله منها.

قال(٢): « وقال رجل لسلمان ماأشد حبَّك لعلى . قال : سمعت نبي الله يقول من أحبه فقد أحبني ». وعن أنس مرفوعاً : خلق الله من نور وجه على سبعين ألف ملك يستغفرون له ولمحبيه إلى يوم القيامة ، وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : من أحبُّ علياً قبل الله منه صلاته وصيامه [وقيامه \$ ٥ أ واستجاب دعاءه ، ألا ](٣) ومن أحب عليا أعطاه/ الله بكل عِرْق من بدنه مدينة في الجنة ، ألا ومن أحبُّ آل محمد أمن الحساب والميزان والصراط ، [ ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله في الجنة مع الأنبياء ](٣)، ومن أبغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آيس من رحمة الله . وعن ابن عمر سمعت رسول الله ﷺ وقد سئل : بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج ؟ قال : خاطبني بلغة على ! فألهمني أن قلت : يارب ، [أنت] خاطبتني أم على ؟ فقال: يامحمد، أنا شيء ليس كالأشياء، لا أقاس بالناس ولا أوصف بالأشياء ، خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك ، فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد إلى قلبك أحبُّ من عليّ ، خاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك . وعن ابن عباس: قال رسول الله ﷺ لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجن حُسَّاب والإنس كتَّاب ماأحصوا فضائل على . وقال : إن الله جعل الأجر على

<sup>(</sup>١) أخطب خوارزم أديب متشيع من تلاميذ الزنخشري ، اسمه الموفق بن أحمد بن إسحاق (١٤ أخطب خوارزم أديب متشيع من تلاميذ الزنخشري ، اسمه المطبعة الثانية ) ٧٢٢ وروضات الجنات ( الطبعة الثانية ) ٧٢٢ وغيرهما ، وكتابه الذي كذب فيه هذا الخبر على رسول الله ﷺ اسمه مناقب أهل البيت ، مساكين أهل البيت ، كم يحمل اسمهم من أكاذيب الذين لا يخافون الله .

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٣: ٩.

فضائل علي لا يحصى ، فمن ذكر فضيلة من فضائله فقرأها غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر والنظر إلى وجهه عبادة ، وذِكرُه عبادة ، لا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه . وعن حكيم بن حِزام مرفوعاً : لـمُبارزةُ عليّ عمر و ابن ود [ يوم الخندق](١) أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة ».

قلنا: هذه الأحاديث \_ والله العظيم \_ كذبٌ يلعن الله من افتراها ، ولُعن من لا يحبُّ عليا . وأنت (٢) قد قدمتَ أنك لا تذكر إلا ماهو صحيح عندنا ، فمن أين جئت بهذه الخرافات ؟! ولكنًا تيقنًا بأن الرافضة أجهلُ الطوائف وأكذبهم ، وأنت زعيمهم وعالمهم وهذا حالك!

قال: « وعن سعد [ بن أبي وقاص ] (١) أن معاوية أمره بسبّ عليّ فأب ، فقال : مايمنعك ؟ قال : ثلاث قالهن رسول الله على لأن تكون لي واحدة منهم أحبُّ إليَّ من حُر النعم ، سمعت رسول الله على يقول لعليّ وقد خلفه في بعض مغازيه فقال : تخلفني مع النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيَّ بعدي ، وسمعته يقول / : لأعطين ١٥٥ الراية رجلاً يحبُّ الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، فتطاول لها الناس فقال : ادعوا لي عليا ، فأتاه به رمد ، فبصق في عينيه ودفع إليه الراية ففتح الله عليه وأنزلت هذه الآية الكريمة : ﴿ فَقُلُ تَعَالَوا نَدَعُ أَبَنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾ (آل عمران ٢٦) ، فدعا رسول الله عليه وفاطمة والحسن والحسين فقال : هؤلاء أهلى ».

قلنا : أما هذا فصحيح رواه مسلم ، وسُقتَه بجهلك بين الموضوعات ، كمن نظم درَّة بين بعر . ولكن هذه المناقب ليست من خصائصه فإنه استخلف

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الخطاب للرافضي المردود عليه .

جماعة على المدينة ، وتشبيهه بهارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى ، وتشبيه عمر بنوح وموسى (۱). [ فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارون ، وكل من أبي بكر وعمر شُبّه باثنين لا بواحد ، فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه علي ، مع أن استخلاف علي له فيه أشباه وأمثال من الصحابة ، وهذا التشبيه ليس لهذين فيه شبيه ، فلم يكن الاستخلاف من الخصائص ولا التشبيه بنبي في بعض أحواله من الخصائص ] (۱). وفي الحديث ردً على النواصب الذين لا يتولّونه ولا يحبونه ، وعلى الخوارج الذين كفّروه ، لكن هذا لا يتم على قول الرافضة الذين جعلوا النصوص الدالة على فضل الصحابة كانت قبل ردّ بهم ، فإن الخوارج كذا تقول في علي ، وهذا باطل (۳) ،

(١) وذلك فيها رواه الإمام أحمد في مسنده (١: ٣٨٣ رقم ٣٦٣٣) من حديث أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (٣ : ٢١ ـ ٢٢ ) من طريق جرير عن الأعمش ، ورواه الترمذي (٣ : ٢٧ و ٤ : ١١٣ ) عن أبي معاوية عن الأعمش ، وابن كثير في التفسير ( ٤ : ٩٤ ــ ٩٥ ) وفي البداية والنهاية ( ٣ : ٢٩٧ ــ ٢٩٨ ) أن النبي ﷺ قال يوم بدر : ما تقولون في هؤلاء الأسرى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله ، قومك وأهلك ، استبقهم واستأن بهم لعل الله يتوب عليهم ، وقال عمر : يا رسول الله ، أخرجوك وكذوبك ، فاضرب أعناقهم ، وقال عبدالله بن رواحة : يارسول الله انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارآ ، فقال العباس : قطعت رحمك ، قال : فدخل رسول الله ﷺ ولم يردُّ عليهم شيئًا، قال : فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر ، وقال ناس : يأخذ بقول عمر ، وقال ناس : يأخذ بقول عبدالله بن رواحة . قال فخرج رسول الله ﷺ فقال : إن الله ليلين قلوب الرجال فيه حتى تكون ألين من اللبن ، وإن الله ليشدُّ قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة ، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل ابراهيم عليه السلام قال ( إبراهيم٣٦ ) : ﴿ فَمَنْ تَبْعَنَى فَانُه مني ومـن عصاني فإنك غفور رحيم ﴾ ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال ( المائدة ١١٨ ) : ﴿ إِنَّ تعذَّبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ . وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال ( نوح ٢٦ ) : ﴿ رَبِّ لا تَذَرَ عَلَى الأَرْضُ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال (يونس ٨٨): ﴿ اشدد على قلوبهم \* فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ﴾ أنتم عالة ، فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق . . . الحديث .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ١١ .

<sup>(</sup>٣) أي سواء صدر عن الخوارج في حق عليّ بعد افتراقهم عنه ، أو عن الروافض في حق الصحابة بعد أن ارتدوا عن دين الصحابة واعتبروا الصحابة مرتدين عما تفترق الشيعة به عنهم .

<sup>(♦)</sup> الآية ﴿ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ﴾ .

لأن الله لا يحبُّ ولا يرضى عمن يعلم أنه يموت كافراً ، وكذا المباهلة شاركه فيها ولداه . فإن قيل : فلم تمنى سعد واحدة منهن ؟ قيل : لأن شهادة النبي للهم للهم أ وباطناً بالإيمان ، والنبي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف أعظم مناقبه ، كما صلى على على ميت فقال : « اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه . . . النخ » قال عوف بن مالك : فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت . وهذا الدعاء لم يكن مختصاً بذلك الميت .

قال: "وعن عامر بن واثلة قال: قال عليّ يوم الشورى(١): لأحتجّنً عليكم بما لا يستطيع أحد تغير ذلك ، ثم قال: أنشدُكم بالله أفيكم أحد وحّد الله قبلي ؟ قالوا: اللهم لا ... » وذكر الحديث بطوله (٢) وفيه: " فأنشدكم بالله هل فيكم أحد سلَّم عليه في ساعة واحدة ثلاثة آلاف من الملائكة وجبريل وميكال وإسرافيل حيث جئتُ بالماء إلى رسول الله على من القليب غيري ؟ قالوا: اللهم لا »/ ومنه: " مارواه أبو عمر الزاهد عن ابن عباس قال: لعليّ ١٥٦ أربع خصال ليست لأحد من الناس غيره: هو أولُ من صلى مع النبي هي ، أم وهو الذي كان معه لواؤه في كل زحف ، وهو الذي صبر معه يوم حنين ، وهو الذي غسَّله وأدخله قبره . وعن النبي هي قال: مررت ليلة المعراج بقوم تشرشر أشداقهم ، فقلت [ ياجبريل ] (٣) من هؤلاء ؟ قال هؤلاء قوم يقطعون الناس بالغيبة ، قال: ومررت بقوم قد ضَوْضُوا(٤) فقلت لجبريل: من هؤلاء ؟ قال السهاء الرابعة هؤلاء ؟ قال : الكفار . ثم عدلنا عن الطريق ، فلما انتهينا إلى السهاء الرابعة رأيتُ علياً يصلي ، فقلت : ياجبريل مَن هذا ؟ علي قد سبقنا ؟ قال : لا ،

<sup>(</sup>١) بين الستة الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر ليختاروا من بينهم واحداً يخلفه .

 <sup>(</sup>۲) واكثر مافيه تكرار لما أورده الرافضي من قبل ، وأجيب عليه فيها مضى من هذا الكتاب ،
 وعلى كل حال فهو كذب من أصله كها سيأتي .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٣: ١٤.

<sup>(</sup>٤) أي ضجوا واستغاثوا .

ليس هذا علياً ، بل اشتاقت الملائكة إلى رؤيته [ لما سمعوا مناقبه وخاصة قول النبي على النبي على النبي على الله النبي على الله على صورته . وعن ابن عباس قال : إن المصطفى قال ذات يوم : أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى [ يعني علياً ، وهو معنى قول جبريل في يوم بدر وقد عرج إلى السماء وهو فرح وهو يقول : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على آ<sup>(۱)</sup>. وعن ابن عباس قال : رأيت أبا ذر وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : من عرفني فقد عرفني ، أنا أبو ذر ، ولو صمتم حتى تكونوا كالأوتار وصليتم حتى تكونوا كالأوتار وصليتم حتى تكونوا كالحنايا مانفعكم ذلك حتى تحبّوا علياً ».

فيقال: حديث واثلة كذب باتفاق الحفّاظ، وما قال علي يوم الشورى شيئا من ذلك، بل قال عبدالرحمن بن عوف: لئن أمَّرتُكَ لتعدِلَنْ ؟ قال: نعم. قال: وإن بايعتُ عثمان لتسمعنَّ وتطيعنْ ؟ قال: نعم. وقال مثل ذلك لعثمان. ومكث ثلاثة أيام يشاور المسلمين. وأما حديث ابن عباس فباطل، فلواء النبي على يوم أحد كان مع مصعب بن عمير باتفاق، ولواؤه يوم الفتح كان مع الزَّبير، أخرجه البخاري. ويوم حنين لم يكن أحد أقربَ إلى بغلة النبي من عمه العباس [ وأبي سفيانَ بن الحارث، والعباس ] (٢) آخذُ بركابه، وأما [ ماذكره عن ] المعراج فكذب سمج وفيه مايبين وضعه، وهو أن الكروبيين لما سمعوا مناقبه وخاصة قول النبي على : أما ترضى أن تكون مني فلمراح كان بمن موسى اشتاقت إلى علي، فخلق لها ملكاً على صورة علي . فالمعراج كان بمكة من المسجد الحرام (٣) وقوله أما ترضى قاله له في غزوة تبوك فلمراح كان بمكة من المسجد الحرام (٣) وقوله أما ترضى قاله له في غزوة تبوك

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٤.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ١٥.

 <sup>(</sup>٣) وآية الإسراء ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام ﴾ يحفظها الأطفال ،
 وإذا كان الذي افترى هذا الخبر على رسول الله ﷺ يجهل القرآن ، فهل الرافضي المردود عليه أيضا
 قد هجر القرآن .

[ وهي آخر الغزوات سنة تسع ] (١) ، وكذا خبر « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي » كذب ، و « الفتى » ليس من أسهاء المدح ولا الذم ، بل هو كقولك : الشاب والكهل ، وقول المشركين : ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ ﴾ كقولك : الشاب والكهل ، وقول المشركين : ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ ﴾ (الأنبياء ٢٠) ، لم يقصدوا مدحه بذلك ، وحديث مواخاة النبي لعلي وأبي بكر لعمر من الأكاذيب ، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار (٢) ، وذو الفقار سيف كان لأبي جهل غنمه المسلمون يوم بدر فلم يكن ذو الفقار يوم بدر من سيوف المسلمين ، روى أحمد والترمذي من رواية ابن عباس أن النبي نفل سيفه ذا الفقار يوم بدر ، ثم إن النبي كان بعد النبوة كهلاً (٣) . وقول أبي ذر لم يصحّ ، مع أن حبّ علي فرض ، كما أن حبّ أبي بكر فرض ، وحبّ الأنصار فرض ، قال النبي قاد من الأميّ إليّ أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق »(٤) .

قال : « ومنها مانقله صاحب الفردوس عن معاذ عن النبي ﷺ : «حبُّ عليّ حسنة الاتنفع معها حسنة الاهام . (٥) .

قلنا: كتاب الفردوس [ مصنفه شيرويه ] (١) بن شهريار الديلمي المحدث فيه موضوعات جمة هذا منها ولا يقوله المصطفى المعصوم ، بل هذا المؤمن الذي يجب الله ورسوله ومع ذلك تضرُّه السيئات ويحُدُّ في الخمر ، وقد أمر النبيُّ عَيْم بضرب حمار في الخمر ، فسبَّه رجل ، فقال عَيْم : « دعه فإنه يحبُّ الله بضرب حمار في الخمر ، فسبَّه رجل ، فقال عَيْم : « دعه فإنه يحبُّ الله

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٦.

<sup>(</sup>٢) وتقدم في ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) فلا يعقل أن يقول عن نفسه أنا الفتي .

<sup>(</sup>٤) وتقدم هذا الموضوع في ص ٢٢٨ ــ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر لهذا الموضوع رُ مختصر التحفة الإثنى عشرية) ص ٢٠٤ ــ ٢٠٧ طبع السلفية

<sup>(</sup>٦) بياض بالمختصر ، وأتممناه من الأصل ٣ : ١٧ .

ورسوله »(۱). وأيضاً فقد كان أبو طالب يحب ابنه علياً وضرَّه الشرك حتى دخل النار . وهؤلاء الغلاة (۲) يزعمون أنهم يحبُّونه وهم من أهل النار ، وحبُّ النار . وهؤلاء الغلاة علي ، ويدخل/ خلقُ من محبيه النار ثم يخرجون بشفاعته .

وكذلك الحديث الذي أورده عن ابن مسعود : حب آل محمد يوماً خيرٌ من عبادة سنة موضوع . وحديث أنا وعليّ حجة الله على خلقه كذب أيضاً ، والله تعالى يقول : ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ أَبَعَدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾ (النساء ١٦٥)

وكذلك قوله: «لو اجتمع الناس على حب عليّ لم تخلق النار » فقد رأينا من محبيه من الاسهاعيلية وغيرهم خلقاً من طعام النار ، ونحن نحبه ونخاف النار ، ثم خلقٌ ممن صدَّق الرسل يدخلون الجنة وماعرفوا علياً .

وكذلك الحديث الذي ذكره في العهد الذي عهده الله في علي ، وأنه راية الهدى ، وإمام الأولياء ، والكلمة التي ألزمها للمتقين . فصاحب الحلية قد روى في فضائل الأربعة عدة موضوعات (٣) وإنما كلمة التقوى « لا إله إلا الله (٤) » .

قال الرافضي : « وأما المطاعن في الجماعة (٥) فقد نقل أتباعهم منها كثيراً ، حتى صنف الكلبيُّ كتاباً في مثالب الصحابة » .

<sup>(</sup>١) تقدم هذا في ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) كالإسهاعيلية والنصيرية والشيخية .

<sup>(</sup>٣) وقد نبه أبو الفرج بن الجوزي في مقدمة (صفة الصفوة) إلى هذه الناحية من الضعف في كتاب الحلية ، والخلفاء الراشدون الأربعة كانوا بعد الأنبياء صفوة الخلق وزينة الدنيا ولم يكونوا في حاجة إلى تفضيلهم بالأحاديث الضعيفة فضلا عن الموضوعة .

<sup>(</sup>٤) كما ثبت في الحديث .

<sup>(</sup>٥) أي أصحاب رسول الله ﷺ جميعا .

قلنا: الكلبي وابنه هشام كذابان رافضيان(١).

[ وإن ماينقل عن الصحابة من المثالب نوعان : (أحدهما) : إما كذب كله ، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن ، وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب ، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب : مثل أبي غِخْنف لوط بن يحيى (٢) ، ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، ولهذا استشهد هذا الرافضي بما صنفه هشام الكلبي في ذلك وهو من أكذب الناس ، وهو شيعي يروي عن أبيه وعن أبي مخنف وكلاهما متروك كذاب . وقال الإمام أحمد في هذا الكلبي : ماظننت أن أحداً يحدّث عنه إنما هو صاحب سَمَر ونَسَب . وقال الدارقطني : متروك . وقال ابن عَدِيّ : هشام هو صاحب سَمَر ونَسَب . وقال الدارقطني : متروك . وقال ابن عَدِيّ : هشام

<sup>(</sup>١) أما هشام بن محمد بن السائب فتقدم التعريف به في هامش ص ٢٣ وأما أبوه فقال عنه ابن حبان : كان الكلبي سبائياً من أولئك الذين يقولون أن علياً لم يمت وأنه راجع إلى الدنيا ويملأها عدلا كما ملئت جوراً . وقال التبوذكي سمعت هماما يقول سمعت الكلبي يقول أنا سبإي وقال البخاري : أبو النضر الكلبي تركه يحيى وابن مهدي . ثم قال البخاري : قال علي حدثنا يحيى عن سفيان قال : قال لي الكلبي : كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب . وقال ابن حبان : مذهب الكلبي في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه ، يروى عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير ، وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف ، فلما احتيج إليه أخرجت له الأرض أفلاذ كبدها ، لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به! وقال أحمد بن زهير قلت لأحمد بن حنبل: يحل النظر في تفسير الكلبي ؟ قال : لا . وقال أبو عوانة سمعت الكلبي يقول : كان جبراثيل يملي الوحي على النبي ﷺ ، فلما دخل النبي ﷺ الخلاء جعل يملي على على وقال ابن معين قال يجيى بن يعلى عن أبيه : كنت أختلف إلى الكلبي أقرأ عليه القرآن ، فسمعته يقول : مرضت مرضة فنسيت ماكنت أحفظ فأتيت آل محمد ﷺ فتفلوا في فيُّ فحفظت ماكنت نسيت ، فقلت : لا والله لا أروى عنك بعد هذا شيئًا ، فتركته ، وقال أبو معاوية سمعت الكلبي يقول : حفظت مالم يحفظه أحد : القرآن في ستة ، أيام أو سبعة ، ونسيت مالم ينس أحد : قبضت على لحيتي لأخذ مادون القبضة فأخذت مافوق القبضة . هذا بعض ما عرفه الأثمة عن هذا السبثى الكذاب ، ويريد الرافضي المردود عليه أن ،يحسبه على أهل السنة ، وأن يحتج عليهم بكتابه في سب خير خلق الله بعد رسول الله وهم أصحابه الذين يخجل حتى أعداء الإسلام من إنكار منزلتهم العليا في التاريخ ، وأياديهم البيضاء على الإنسانية.

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف به في هامش ص ٢٣.

الكلبي الغالب عليه الأسمار، ولا أعرف له في المسند شيئاً، وأبوه أيضاً كذاب . وقال زائدة والليث وسليهان التيمي : هو كذاب . وقال يحيى : ليس بشيء ، كذاب ساقط . وقال ابن حبان : وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه . (النوع الثاني) ماهو صدق ، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها عن أن تكون ذنوباً وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر . وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب ، وما قدِّر من هذه الأمور ذنباً محققاً فإن ذلك لايقدح فيها علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة ، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة : منها التوبة الماحية ، وقد ثبت عن أئمة الإمامية أنهم تابوا من الذنوب المعروفة عنهم ، ومنها الحسنات الماحية للذنوب، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وقد قال تعالى : ﴿إِن تَجَتُّنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْـ هُ نُكُفِّرُ عَنكُمُ سَيِّتَ اتِكُمُ ﴾ (النساء ٣١) ، ومنها المصائب المكفّرة ، ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض ، وشفاعة نبيهم . فما من ذنب يسقط به الذمَّ والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحقُّ بذلك ، فهم أحقُّ بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة .

ونحن نذكر (قاعدة جامعة) في هذا الباب لهم ولسائر الأمة فنقول:

لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد اليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت ، وإلا فيبقى في كذب وجهل بالجزئيات ، وجهل وظلم في الكليات ، فيتولد فساد عظيم ، والناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم ، وتأثيمهم وعدم تأثيمهم ، في مسائل الفروع والأصول ، ونحن نذكر أصولاً جامعة نافعة .

(الأصل الأول) أنه هل يمكن كلُّ أحد أن يعرف \_ باجتهاده \_ الحقُّ في كل

مسألة فيها نزاع ؟ وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق ، بل قال مااعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر \_ ولم يكن هو الحق في نفس الأمر \_ هل يستحقُّ أن يعاقب أم لا ؟ هذا أصل هذه المسائل . وللناس في هذا الأصل ثلاثة أقوال ، كل قول عليه طائفة من النظار : (الأول) قول من يقول إن الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلًا يعرف به يمكن كلُّ من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق ، وكلُّ من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيها يجب عليه ، لا لعجزه . وهذا القول هو المشهور عن القَدَرية والمعتزلة ، وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء . . . و(القول الثاني) في أصل المسألة أن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف الحق ، وقد يعجز عن ذلك . لكن إن عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله وقد لا يعاقبه ، وهذا قول الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء أتباع المذاهب الأربعة . . . و(القول الثالث) في هذا الأصل أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراً . وهذا هو قول الفقهاء والأئمة وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين ، وهذا القول يجمع الصواب من القولين .

(الأصل الثاني) قول من يقول: أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور . . . والأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فالوجوب مشروط بالقدرة ، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة .

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع حكم الناس في الوعد والوعيد والثواب والعقاب ، وأن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب(١)،

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٣٢ ــ ٢٣٣ وص ٣٣٢ .

فإذا كان هذا الحكم في المجتهدين ، وهذا الحكم في المذنبين ، حكماً عاماً في جميع الأمة ، فكيف في أصحاب رسول الله على الأمة ، فكيف المجتهدين والمذنبين يندفع عنهم الذم والعقاب بما ذكر من الأسباب ، فكيف بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ؟

ونحن نبسط هذا وننبه بالأدنى على الأعلى فنقول: كلام الذّام للخلفاء ولغيرهم من الصحابة \_ من رافضي وغيره \_ هو من باب الكلام في الأعراض، وفيه حق لله تعالى لما يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض، وفيه حق للآدميين أيضاً، ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة \_ مثل الملوك المختلفين على الملك، والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين \_ وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل، لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم عرَّم مطلقاً لا يباح قط بحال، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجُرِ مَنَّ صَابَّا أَنَّ قَوْمٍ عَلَى آلًا تَعْدِلُوا أَهُو أَقَرَبُ لِلتَّقُوكِي ﴾. (المائدة ٨)، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من يبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس، فهو أحقً أن لا يُظلَم، بل يُعدَل عليه.

وأصحابُ رسول الله على أحقُ من عُدلَ عليهم في القول والعمل ، والعدل عما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته والثناء على أهله ومحبتهم ، والظلم مما أتفق على ذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم . . . والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاً : في كل زمان ومكان ، على كل أحد ولكل أحد ، والحكم بما أنزل الله على محمد على هو عدل خاص ، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها ، والحكم به واجب على النبيّ وكل من اتبعه ، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر ، وهذا واجب على الأمة في كل ماتنازعت فيه من الأمور الاعتقادية

والعملية ، قال تعالى : ﴿ فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ (النساء ٥٩) ، فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة ، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك . . . وقد قال النبي عَلَيْ : القضاة ثلاثة قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ، فمن علم الحق وقضي به فهو في الجنة ، ومن علم الحق وقضي بخلافه فهو في النار ، ومن قضي للناس على جهل فهو في النار . وإذا حكم بعلم وعدل فإذا اجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي ﷺ من وجهين . وإذا وجب \_ فيها شُجَر بين المؤمنين \_ أن لا يُتَكلُّم إلا بعلم وعدل، ويُرَدُّ ذلك إلى الله والرسول، فذاك في أمر الصحابة أظهر... والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرُّق، فوالوا بعضهم وغلوا فيه، وعادوا بعضهم وغلوا في معاداته . . . وهذا كله من التفرق والتشيُّع الذي نهى الله عنه ورسوله ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّءٍ ﴾ (الأنعام ١٥٩) ، وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَقُواْ وَٱخْتَلَفُواْمِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِنْنَتُ وَأُولَيَهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ • يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ • وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ (أل عمران ١٠٥ - ١٠٧) ، قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنَّة وتسود وجوه آهل البدعة . . . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولاتشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرَّقوا، وأن تُناصحوا من ولَّاه الله أمورَكم». والله تعالى قد حرّم ظلم المسلمين \_ أحيائهم وأمواتهم \_وحـرّم دماءهم، وأموالهم، وأعراضهم وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال في حجة الوداع:

"إِن دماءًكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . ألا هل بلّغتُ ، ؟ ألا ليُبلغ الشاهدُ الغائبَ فربَّ مبلّغ أوعى من سامع » وقد قال تعالى : ﴿ وَٱلّذِينَ يُوَّذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَوْمِنِينَ يُعَيِّرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينَا ﴾ (الأحزاب وَالْمُؤْمِنِينَا وَمِن الله فقد دخل في هذه الآية ، ومن كان مجتهدا لا إثم عليه فإذا آذاه مُؤْذِ فقد آذاه بغير ما اكتسب ، ومن كان مذنباً وقد تاب من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم عليه عقوبة فآذاه مُؤْذِ فقد آذاه بغير ما اكتسب . . . وقد قال تعالى : يبق عليه عقوبة فآذاه مُؤْذِ فقد آذاه بغير ما اكتسب . . . وقد قال تعالى : ﴿ وَلَا يَغْتَلُمُ بَعْضًا ﴾ (الحجرات ١٢) ، وثبت في الصحيح عن النبي في أنه قال « الغِيبَة ذِكرُكَ أخاك بما يكره . قيل : أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ماتقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بَهته » . فمن رمى أحداً بما ليس فيه فقد بهته ، فكيف إذا كان ذلك في الصحابة ! ومن فال عن مجتهد : إنه تعمد الظلم أو تعمد معصية الله ورسوله ومخالفة الكتاب قال عن مجتهد : إنه تعمد الظلم أو تعمد معصية الله ورسوله ومخالفة الكتاب والسنة \_ ولم يكن كذلك \_ فقد بهته ، وإذا كان فيه ذلك فقد اغتابه .

لكن يباح من ذلك ماأباحه الله ورسوله ، وهو مايكون على وجه القصاص والعدل ومائحتاج إليه لمصلحة الدين ، ونصيحة المسلمين . فالأول قول المشتكي المظلوم فلان ضربني وأخذ مالي ومنعني حقي ونحو ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ لَا يُحِبُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمِن اللّهَ وَلَ إِلّا مَن ظُلِم ﴾ ( النساء الحه الله وقد نزلت فيمن ضاف قوماً فلم يقروه ، لأن قرى الضيف واجب كها دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، فلما منعوه حقّه كان له ذكر ذلك . . وأما الحاجة مثل استفتاء هند بنت عتبة كها ثبت في الصحيح أنها قالت : يارسول الحاجة مثل استفتاء هند بنت عتبة كها ثبت في الصحيح أنها قالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وَبنِي ما يكفيني بالمعروف، فقال النبي الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وَبنِي ما يكفيني بالمعروف، فقال النبي الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وَبنِي ما يكفيني بالمعروف، فقال النبي المعروف، فقال النبي المعروف من حديث المناه علي ما يكفيك وولدك بالمعروف » أخرجاه في الصحيحين من حديث

عائشة ، فلم ينكر عليها قولها ، وهو من جنس قول المظلوم . وأما النصيحة فمثل قوله على لفاطمة بنت قيس له استشارته فيمن خطبها فقالت : خطبني أبو جهم ومعاوية فقال على : «أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وفي لفظ : يضرب النساء ، انكحي أسامة » فلما استشارته فيمن تتزوَّج ذكر ماتحتاج إليه ، وكذلك من استشار رجلاً فيمن يعامله ، والنصيحة مأمور بها ولو لم يشاوره ، فقد قال النبي في الحديث الصحيح : «الدين النصيحة ، الدين النصيحة (ثلاثا)، قالوا : لمن يارسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ».

وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي على ، أو تعمد الكذب عليه ، أو على من ينقل عنه العلم ، وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية . فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك ، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة ، فهذا يجب بيان أمره للناس ، فإنَّ دفْعَ شره عنهم أعظمُ من دفع شر قاطع الطريق .

وحكمُ المتكلم باجتهاده في العلم والدين حكمُ أمثاله من المجتهدين. ثم قد يكون مجتهداً مخطئاً أو مصيباً ، وقد يكون كل من الرجلين المختلفين باللسان أو اليد بمجتهداً يعتقد الصوابَ معه ، وقد يكونان جميعاً مخطئين مغفوراً لها ، كها ذكرنا نظير ذلك مما كان يجري بين الصحابة ، ولهذا يُنهى عها شَجَرَ بين هؤلاء ، سواء كانوا من الصحابة أو من بعدهم ، فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت ، ولا تعلُّق للناس بها ، ولا يعرفون حقيقتها ، كان كلامهم فيها كلاماً بلا علم ولا عدل ، يتضمن أذاهم بغير حق ، ولو عرفوا أنها مذنبان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة ، لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أعظمُ حرمةً وأجلُّ قدراً المذمومة ، لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أعظمُ حرمةً وأجلُّ قدراً

وأنزه أعراضاً ، وقد ثبت في فضائلهم \_ خصوصاً وعموماً \_ مالم يثبت لغيرهم ، فلهذا كان الكلام الذي فيه ذمُّهم على ماشجر بينهم أعظمَ إثماً من الكلام في غيرهم .

فإن قيل : فأنتم \_ في هذا المقام \_ تسبون الرافضة وتذمونهم وتذكرون عيوبهم . قيل : ذكرُ الأنواع المذمومة غيرُ ذكر الأشخاص المعينة ، فإنه قد ثبت عَـن النبي ﷺ لعـنُ أنـواع كثيرة . . . وقــال الله تعــالي : ﴿ أَن لَّعْنَةُ أُللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ • ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلُللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾ (الأعسراف ٤٤ \_ ٥٤) ، فالقرآن والسنَّة مملوءان من ذم الأنواع المذمومة وذم أهلها ولعنهم ، تحذيراً من ذلك الفعل وإخباراً بما يلحق أهله من الوعيد ، ثم المعاصي التي يعرف صاحبها أنه عاص يتوب منها ، والمبتدع الذي يظن أنه على حق \_ كالخوارج والنواصب الذين نصبوا العداوة والحرب لجماعة المسلمين \_ ابتدعوا بدعة وكفّروا من لم يوافقهم عليها ، فصار بذلك ضررُهم على المسلمين أعظمَ من ضرر الظلمة الذين يعلمون أن الظلم محرَّم . . . والرافضة أشدُّ بدعة من الخوارج ، وهم يكفّرون من لم تكن الخوارج تكفّره كأبي بكر وعمر ، ويَكْذِبُونَ عَلَى النبيِّ ﷺ والصحابة كذباً ماكذب أحدٌ مثله ، والخوارج لايكذبون ، لكن الخوارج كانوا أصدقَ وأشجعَ وأوفى بالعهد منهم فكانوا أكثر قتالًا منهم ، وهؤلاء أكذبُ وأجبنُ وأغدر وأذلّ ، وهم يستعينون بالكفار على المسلمين كما جرى لجنكز خان ملك الترك الكفار ، فإن الرافضة أعانته على المسلمين ، وأما إعانتهم لهولاكو ابن ابنه لما جاء إلى خراسان والعراق والشام فهذا أظهر وأشهر من أن يخفى على أحد(١) فكانوا بالعراق وخراسان من أعظم

<sup>(</sup>١) وقد وصف مؤرخ الشيعة الميرزا محمد باقر الخونساري في ص ٥٧٨ من كتابه (روضات الجنات) الطبعة الثانية هذا الموقف المخزي فقال في ترجمة شيخهم النصير الطوسي ما نصه : « ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هلاكو خان =

أنصاره باطناً وظاهراً ، وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم (١) ، فلم يزل يمكر بالخليفة والمسلمين ، ويسعى في قطع أرزاق عسكر

= ابن تولي خان بن جنكز خان من عظاء سلاطين التاتارية وأتراك المغول ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كهال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لارشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد ، وإخاد ثائرة الجور والإلباس ، بإبادة دائرة ملك بني العباس ، وإيقاع ( القتل العام ) من أتباع أولئك الطغام ، إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار ، فانهار بها في الماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء والأشرار » ، فهو يعد مجيء شيخ الرافضة النصير الطوسي للسفاح الوثني هلاكو خان من إيران إلى بغداد إرشاداً للعباد وإصلاحاً للبلاد ، ويعترف بأن هذا الإرشاد والاصلاح إنما كان بإيقاع ( القتل العام ) في عاصمة الإسلام التي كانت أعظم عواصم الدنيا يومئذ ، ويفتخر ميرزا محمد باقر الخونساري الرافضي بسفك جيوش السفاح الوثني عواصم الدنيا نامئال الأنهار ، ويرى أن شهداء المسلمين في تلك المجزرة الوحشية مصيرهم إلى جهنم دار البوار ، ومعنى هذا أن مصير هلاكو الوثني ومرشده الرافضي إلى الجنة دار القرار ، وهذا مصداق ما قرَّره شيخ الإسلام منقولا بحروفه من اعتراف الخونساري الرافضي الذي يعد ( القتل العام ) في المسلمين من أماني الرافضة ورغبائهم ، عاملهم الله بما يستحقون .

وكنا قد ألمعنا إلى ذلك في هامش ص ٢٢ ، ومست الحاجة الآن إلى نقل كلام الخونساري منصه .

(١) هو محمد بن أحمد البغدادي عرف بابن العلقمي ( ٦٥٦) كان في شبابه من أدباء الشيعة ، وتسامح معه أهل السنة فمكنوه من أن يتولى المناصب إلى أن بلغ رتبة الوزارة في دولة بني العباس فوليها أربعة عشر عاماً ، ووثق به المستعصم آخر الخلفاء العباسيين فألقى إليه زمام أموره ، ولما دخلت جيوش هلاكو الوثني بلاد إيران أرسل إليه ابن العلقمي يحرضه على قصد بغداد ، وكان ابن العلقمي يأمل إذا سقطت الدولة العباسية بمساعيه أن تكون له يد عند هلاكو فيجيبه إلى أقامة إمام أو خليفة من الشيعة ، فزحف هلاكو على بغداد في مائتي ألف من التتار والكرج وسائر يأجوج ومأجوج ، ومثل ابن العلقمي دوره في نخادعة الخليفة المستعصم وهون عليه الأمر ، فلها نزلت جيوش هلاكو في شرقي بغداد وغربيها استأذن ابن العلقمي خليفته بالخروج إليهم للتوسط في الصلح ، وبعد أن توثق الخبيث لنفسه وكاشف المغيرين بانحيازه إليهم وخيانته لدولته عاد فزعم للخليفة أن هلاكو يرغب في تزويج ابنته بالأمير أبي بكر بن الخليفة ، وأن يكون الخليفة مع هلاكو كها كان الخلفاء السابقون مع السلجوقية ، ودعا الخليفة وابنه وأعيان الدولة إلى الخروج لزيارة هلاكو ، كها دعا العلهاء والرؤساء ليحضروا عقد الزواج بزعمه ، فلها صاروا في معسكر هلاكو أمر بضرب أعناقهم وبقيت الرعية بلا راع ، ثم دخلت يأجوج ومأجوج بغداد فوضعت السيوف في الرقاب ، واستمر القتل والسبي والنهب أربعين يوماً ، ويقال إن هلاكو أمر بغرب أحجاء ضحايا الأمة الإسلامية هناك فزاد عدد من أحصوه من القتل على ألف ألف = بعد ذلك بإحصاء ضحايا الأمة الإسلامية هناك فزاد عدد من أحصوه من القتل على ألف ألف =

المسلمين وضعفتهم، وينهى العامة عن قتالهم ويكيد أنواعاً من الكيد، حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين مايقال إنه بضعة عشر ألف ألف إنسان أو أكثر أو أقل، ولم يُر في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتر، وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين، فهل يكون موالياً لأل الرسول على من يسلط الكفار على قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلمين ؟ وهم يكذبون على الحَجَاج وغيره أنه قتل الأشراف، ولم يقتل المسلمين ؟ وهم يكذبون على الحَجَاج وغيره أنه قتل الأشراف، ولم يقتل الحجاج هاشمياً قط مع ظلمه وغشمه، فإن عبدالملك نهاه عن ذلك، وإنما قتل ناساً من أشراف العرب غير بني هاشم، وقد تزوج هاشمية \_ وهي بنت عبدالله بن جعفر \_ فها مكنه بنو أمية من ذلك وفرًقوا بينه وبينها وقالوا: ليس عبدالله بن جعفر \_ فها مكنه بنو أمية من ذلك وفرًقوا بينه وبينها وقالوا: ليس الحجّاء كفئاً لشريفة هاشمية .

يا ذائرين إلى الروراء لاتفدوا تاج الخلافة والربع الذي شرفت فكم حريم سبته الترك غاصبة وكم ذخائر أضحت وهي شائعة وكم حدود أقيمت من سيوفهم ناديت والسي مهتوك تجرهم يانار قلبي من نار لحرب وغي

فسها بداك الحمى والدار ديار به المعالم قد عفاه إقفار وكان من دون ذاك الستر أستار من النهاب وقد حازته كفار على الرقاب وحطت فيه أوزار إلى السفاح من الأعداء دعار شبت عليه ووافي الربع اعصار

أما عدو الله ابن العلقمي فخابت آماله كلها في إقامة الملك أو الإمامة للروافض ، واحتقره هلاكو ورجاله كما يحتقر كل خائن ، وصار فيهم كمملوك من الماليك ، حتى أثر عنه أنه كان ينشد :

## وجسرى القضاء بعكس ما آملته

ثم مات كمدآ لا رحمه الله . وهذا البلاء الأعظم الذي وقع في دولة الإسلام وأمة المسلمين على يد كفار التتار الوثنيين هو الذي وصفه مؤرخ الشيعة الخونساري بلسان الشهاتة والابتهاج معلنا أنه ومن على شاكلته من طائفته منحازون إلى صفوف الكفار ، ومعادون لجماعة المسلمين كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

<sup>=</sup> وثمانمائة ألف والذي لم يحصوه أضعاف ذلك . وقد وصف تقي الدين بن أبي اليسر هذه المجزرة الممجية بقصيدة منها :

والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد ، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء: فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدْيَن ، والكذب والفجور فيهم أقلَّ منه في الرافضة ، والزيدية \_ من الشيعة \_ خيرٌ منهم وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم ، وليس في أهل الأهواء أصدقُ ولا أعْبَدُ من الخوارج ، ومع هذا(١) فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم ، فإن الظلم حرام مطلقاً كما تقدم ، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير أ من بعضهم لبعض ، بل هم للرافضة خيرٌ وأعدل من بعض الرافضة لبعض ، وهذا مما يعترفون هم به ويقولون : أنتم تنصفوننا مالا ينصف بعضنا بعضاً ، وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد مبنى على جهل وظلم ، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس ، ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعْدَلُ عليهم وعلى بعضهم من بعض ، والخوارج تكفّر أهل الجهاعة ، وكذلك أكثر المعتزلة يكفّرون من خالفهم ، وكذلك أكثر الرافضة ، ومن لم يكفِّر فسَّق ، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأياً ويكفّرون من خالفهم فيه ، وأهلُ السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ، ولا يكفّرون من خالفهم فيه ، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق كما وصف الله به المسلمين بقوله : ﴿ كُنْتُهُمْ خُيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران ١١٠) ، قال أبو هريرة : كنتم خير الناس للناس . وأهل السنة نقاوة المسلمين فهم خير الناس للناس.

وقد عُلم أنه كان بساحل الشام جبل كبير٢) فيه ألوف من الرافضة يسفكون

<sup>(</sup>١) أي ومع هذا الذي تقدم ذكره من نصبهم العداوة لجهاعة المسلمين وتكفيرهم من لم يوافقهم .

<sup>(</sup>٢) هو جبل الجرد وكسروان ، فان أهله ومن معهم من الرافضة انتهزوا فرصة هجوم غازان بالتتار على دمشق في الحوادث التي سنلخصها في التعليق الآتي ، فأعلنوا فساد نيتهم وعقائدهم وضلالهم ، وعاملوا من اجتاز ببلادهم من العساكر والأهالي لما كسرهم التتاركما يعامل العدو ،=

دماء الناس ويأخذون أموالهم . ولما انكسر المسلمون سنة غازان (١) أخذوا الخيل والسلاح والأسارى وباعوهم للكفار والنصارى بقبرص وأخذوا من مرَّ

= فوثبوا عليهم ونهبوهم وأخذوا أسلحتهم وخيولهم وقتلوا كثيرا منهم ، فلما أنقذ الله الديار الشامية من بلاء التتار واستتبت الأمور خرج نائب السلطنة جمال الدين أقوش الأفرم في جيش دمشق إلى جبال الجرد وكسروان ،، وخرج شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه خلق كثير من المتطوعة والحوارنة (كما جاء في البداية والنهاية ١٤ : ١٢) فجاء رؤساؤهم إلى شيخ الإسلام فاستتابهم وبين للكثير منهم الصواب وحصل بذلك خير كثير ، وردوا ماكانوا أخذوه من أموال الجيش والتزموا طاعة الدولة وأحكام الملة ، وكان خروج الأفرم وشيخ الإسلام في ٢٠ شوال ، وعادوا يوم الأحد ١٣ ذي القعدة سنة ٦٩٩ .

(١) سنة غازان هي سنة ٦٩٩ ، وغازان (٦٧٠ ـ٧٠٣) هو أخو خدابنده (٦٨٠ ــ ٧١٦) الذي ألف له الرافضي الكتاب المردود عليه ، وقد تقدم التعريف به وبأسلافه في التعليق على خطبة هذا الكتاب ( ص ٢٠ ) ، والواقعة التي أشار إليها شيخ الإسلام هي أن دمشق كانت في ذلك الحين تابعة للمملكة المصرية وكان ملك مصر الناصر محمد بن قلاوون الذي عاد من منفاه بالكرك بعد قتل المنصور لاجين في السنة الماضية ( ٦٩٨ ) ، وكان نائب السلطان المصري في دمشق وبلاد الشام أقوش الأفرم بعد أن فر سلفه سيف الدين قبجق المنصوري إلى إيران والتحق بملكها غازان المذكور ، فوردت الأخبار في أواخر سنة ٦٩٨ بزحف غازان من إيران نحو حلب ، وعلم بذلك الناصر محمد بن قلاوون فخرج من مصر إلى غزة في محرم ٦٩٩ ولبث فيها شهرين يستعد ويراقب حركات غازان ، وفي ربيع الأول ٦٩٩ وصل الناصر إلى دمشق وكان الوقت شتاء (ديسمبر ١٢١٩م) فتموُّن من دمشق بالرجال والأموال والعتاد حتى اقترضوا أموال الأيتام ، وزحف إلى الشيال ، فالتقى بالتتار في وادي سلمية يوم ٢٧ ربيع الأول ٦٩٩ وكانت ملحمة انكسرت فيها جيوش الناصر محمد بن قلاوون وواصل غازان زحفه فاستولى على بعلبك والبقاع ، فنزح أعيان دمشق إلى مصر يتبعون الملك الناصر في انسحابه وبقيت دمشق بلارعاة ، والتف الشاميون حول شيخ الإسلام ابن تيمية يطلبون منه الخروج لمقابلة غازان وطلب الأمان منه للشعب، فأجابهم شيخ الإسلام إلى ذلك، ولأنه كان يتوقع الغدر من التتار أراد أن تبقى للأمة قوة احتياطية ، فخلا بالأمير أرجواش ونصح له بإحكام الحصار في داخل القلعة ، وأمره أن لا يمكن التتار منها إلا اذا تمكنوا من نقضها حجراً حجراً ، ثم خرج مع الشاميين لملاقاة غازان يوم الإثنين ٣ ربيع الأخر ٦٩٩ فلقيه عند بلدة النبك ، وكلمه شيخ الإسلام كلاماً قوياً شديداً أشار إليه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ١٤ : ٧ ) ثم عاد ( في ١٤ : ٨٩ ) ففصله كما سمعه من الشيخ الصالح العابد الناسك أبي عبدالله محمد بن عمر البالسي ( ١٥٠ ــ ٧١٨) الذي كان مع القضاة والعلماء والصالحين في صحبة شيخ الإسلام لمقابلة غازان . قال ابن كثير : فحكى (أي البالسي ) أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لغازان وترجمانه يترجم له كلام الشيخ : و أنت تزعم أنك مسلم ، ومعك مؤذنون ، وقاض ، وإمام ، وشيخ ــ على ما بلغنا ــ فغزوتنا وبلغت بلادنا على ــ بهم من الجند وكانوا أضرً على المسلمين من جميع الأعداء ، وحمل بعض أمرائهم راية النصارى ، وقالوا له : أيما خير ، المسلمون أو النصارى ؟ فقال : بل

= ماذا ؟ وأبوك وجدك هلاكو كانا كافرين وما غزوًا بلاد الإسلام بعد أن عاهدا قومنا، وأنت عاهدت فغدرت ، وقلت فما وفيت ، ، قال الشيخ أبو عبدالله البالسي : وجرت لابن تيمية مع غازان وقطلوشاه وبولاي أمور ونُوَب قام ابن تيميَّة فيها كلها لله، وقال الحق ولم يخش إلا الله عزَّ وجل، قال: وقرب أمير التتار إلى الجماعة طعاماً فأكلوا منه، إلا ابن تيمية، فقيل له: ألا تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس ، وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس ؟ قال : ثم إن غازان طلب منه الدعاء ، فقال ابن تيمية في دعائه: « اللهم إن كان عبدك هذا إغا يقاتل لتكون كلمتك العليا وليكون الدين كله لك ، فانصره وأيده وملكه البلاد والعباد ، وإن كان قد قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله فاخذله وزلزله ودمره واقطع دابره ، وغازان يؤمن على دعائه ويرفع يديه ، قال عبدالله البالسي : فجعلنا نجمع ثيابنا خوفاً من أن تتلوث بدم ابن تيمية إذا أمر بقتله ، فلما خرجنا قال له قاضي القضاة نجم الدين بن صصري وغيره : كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك ، والله لا نصحبك من هنا ، فقال : وأنا والله لا أصحبكم ، قال : فانطلقوا عصبة ، وتأخر هو في خاصة نفسه ومعه جماعة من أصحابه ، فتسامعت به الخواقين والأمراء أصحاب غازان ، فأتوه يتبركون بدعائه وهو سائر إلى دمشق ، ووالله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلاثهائة فارس في ركابه ، وكنت أنا في جملة من كان معه ، وأما أولئك الذين أبوا أن يصحبوه ، فخرج عليهم جماعة من التتار فشلحوهم (أي سلبوهم ثيابهم وما معهم ) عن آخرهم . قال ابن كثير (١٤ : ٧ ) وكان في كلام شيخ الإسلام مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين ، وحضر الفرمان إلى دمشق بالأمان ، وفي ثاني يوم من المناداة بالأمان أنشأ التتار ديواناً في المدرسة القيمرية سموه (ديوان الاستخلاص) وبدأوا بطلب الخيول والسلاح والأموال المخبأة عند الناس من جهة الدولة ، ثم وصل سيف الدين قبجق المنصوري ــ الذي كان التحق بالتتار ــ فعينوه نائباً على الشام وحاول قبجق إقناع نائب القلعة بأن يسلمها ، فامتنع وصمم على الدفاع ، وفي نصف ربيع الآخر شرع النتار ومن معهم من أرمن وكرج وغيرهم بالنهب فأحرقوا جامع التوبة ونهبوا الصالحية وبغوا على مدارسها وعلمائها وقتلوا من أهلها أربعمائة وأسروا نحو أربعة آلاف أسير منهم سبعون نسمة من ذرية الشيخ أبي عمر أخى الإمام الموفق صاحب المغني والمقنع ، وفي يوم الخميس ٢٠ من ربيع الآخر خرج شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ملك التتار لينصح له بالكف عن الظلم ، فحجبه عنه الوزير سعد الدين ومشير الدولة المسلماني ( وهو ابن يهودي ) واستمر النهب والقتل والاغتصاب حتى بلغ ما اغتصبوه فوق عشرة آلاف فرس ، وفرضت أموال كثيرة على البلد موزعة على أهل الأسواق ، ونصبوا المجانيق في مسجد بني أمية ليرموا بها القلعة من صحن الجامع ، ونزل التتار في الجامع وغلقوا أبوابه وأخذوا ينهبون ما حوله من الأسواق ، وفي ١٩ جمادى الأولى ترك غازان نوابه في دمشق ومعهم ستون ألف مقاتل بقيادة بولاي وعاد من طريق العراق . وأعجزتهم القلعة أن يصلوا إلى حجر منها ، بل تحول المرابطون فيها عن الدفاع إلى=

النصارى . فقالوا له : مع من تحشر يوم القيامة ؟ فقال : مع النصارى . وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين ، ومع هذا فلها استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم ، وكتبتُ جواباً مبسوطاً في غزوهم ، وذهبنا إلى ناحيتهم ، وحضر عندي جماعة منهم وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها ، فلها فتح المسلمون بلدهم وتمكن المسلمون منهم نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم ، وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرّقين لئلا يجتمعوا ، فها أذكره في هذا الكتاب في ذم الرافضة وبيان كذبهم وجهلهم قليلٌ من كثير مما أعرفه منهم ، ولهم شرّ كثير لا أعرف تفصيله .

ومصنف هذا الكتاب(١) وأمثاله من الرافضة إنما نقابلهم ببعض مافعلوه بأمة محمد على سلفها وخلفها ، فإنهم عمدوا إلى خيار أهل الأرض من الأولين

<sup>=</sup>الهجوم فخرجوا بعد سفر غازان ونائبه قطلو شاه فدخلوا مسجد بني أمية وكسروا أخشاب المنجنيقات المنصوبة فيه ، وعادوا إلى القلعة بعد أن صحبوا معهم بعض أنصار التتار وعلى رأسهم محمدبن محمد بن أحمد بن المرتضى أخى الرضى (أي ابن حفيد المرتضى) وكانوا يسمونه الشريف القمي ، واستمر الفساد والنهب والاغتصاب ، فنقل علم الدين البرزالي عن ابن المنجا أن ما حمل إلى خزانة غازان من دمشق وضواحيها بلغ ثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف درهم سوى التراسيم والبراطيل ، وأن شيخ مشايخهم حصل له نحو ستهائة ألف درهم ، والأصيل ابن عدو الله النصير الطوسي حصل له مآثة ألف ، وأبيحت الخمارات ومواخير الزنا فكان دخل سيف الدين قبجق من ذلك وحده ألف درهم في كل يوم غير مانهب من أوقاف المدارس ، وكان في غيم القائد بولاي أسرى كثيرون فخرج إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في أوائل رجب وخاطبه في فكاك هؤلاء الأسرى وتمكن من استنقاذ كثيرين منهم ، وأقام شيخ الإسلام عند بولاي ثلاثة أيام ثم عاد ، وفي هذه الحقبة وردت الأخبار بخروج العساكر المصرية قادمة إلى دمشق فرحل عنها بولاي بمن كان معه من جيوش غازان ، وبقيت دمشق بلا حكومة ، فخرج أرجواش من القلعة وتعاون مع شيخ الإسلام ابن تيمية ونظم حرساً أهلياً يسهر بالأسلحة على الأسوار ، وكان شيخ الإسلام يدور كل ليلة على الأسوار يحرض الناس على الصبر والقتال ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط وأعيدت الخطبة لصاحب مصر بعد أن خطب لغازان ماثة يوم كاملة ، ثم خرج شيخ الإسلام فدار على الحانات والمواخير فأبطلها . وعاد من مصر نائب دمشق جمال الدين أقوش الأفرم ومعه الجيش الشامي ، ووصل بعده بقية الجيش ، وانتهت هذه المحنة في أواسط شعبان سنة ٦٩٩ .

<sup>(</sup>١) يعني ابن المطهر الرافضي المردود عليه .

والآخرين بعد النبيين والمرسلين ، وإلى خير أمة أخرجت للناس ، فافتروا عليهم العظائم ، وجعلوا حسناتهم سيئات ، وجاءوا إلى شرّ من انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء \_ وهم الرافضة بأصنافها غاليها ، وإماميها ، وزيديها \_ والله يعلم وكفي بالله عليماً ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شرٌّ منهم : لا أجهل ، ولا أكذب ، ولا أظلم ، ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان ، وأبعد عن حقائق الإيمان منهم ، فزعموا أن هؤلاء هم صفوة الله من عباده ! فإن ماسوى أمة محمد كفار ، وهؤلاء كفّروا الأمة كلها أو ضللوها ، سوى طائفتهم التي يزعمون أنها الطائفة المحقة ، وأنها لا تجتمع على ضلالة ، فجعلوهم صفوة بني آدم ! فكان مثلهم كمن جاء إلى غنم كثيرة فقيل له: أعطنا خير هذه الغنم لنضحي بها ، فعمد إلى شرّ تلك الغنم : إلى شاة عوراء ، عجفاء ، عرجاء ، مهزولة لا نِقْيَ لها(١) فقال : هذه خيار هذه الغنم لا تجوز الأضحية إلا بها ، وسائر هذه الغنم ليست غنماً وإنما هي خنازير يجب قتلها ولا تجوز الأضحية بها . وقد ثبت في الصحيح عن النبي عَلَىٰ الله الله على مؤمناً من منافق حمى الله لحمه من نار جهنم يوم القيامة ». وهؤلاء الرافضة إما منافق وإما جاهل ، فلا يكون رافضي ولا جهمي إلا منافقاً أو جاهلًا بما جاء به الرسول ﷺ ، لا يكون فيهم أحد عالماً بما جاء به الرسول على مع الإيمان به ، فإن مخالفتهم لما جاء به الرسول وكذبهم عليه لا يخفى قط إلا على مفرط في الجهل والهوى ، وشيوخهم المصنَّفون فيهم طوائف يعلمون أن كثيرا مما يقولونه كذب ، ولكن يصنفون لهم لرياستهم عليهم . وهذا المصنف(٢) يتهمه الناس بهذا ، ولكنْ صنّف لأجل أتباعه ، فإن كان أحدهم يعلم أن مايقوله باطل ، ويُظهره ويقول إنه حق من

<sup>(</sup>١) النقى : مخ العظام . والمنقية : السمينة .

<sup>(</sup>٢) يعني ابن المطهر الرافضي المردود عليه .

عند الله ، فهو من جنس علماء اليهود الذين ﴿ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِ بِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَا لَكُونَ هَا أَيْدِ بِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَا ذَامِنْ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِيكٌ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكُسِبُونَ ﴾ . (البقرة ٧٩) ، وإن كان يعتقد أنه حق دلً ذلك على نهاية جهله وضلاله . . .

<sup>(</sup>١) والرافضة إذا سهوا عن التقية ينكرون على الصحابة بل على الصفوة منهم الهم مؤمنون ، ولذلك لا يرون أنهم مأمورون بالاستغفار للصحابة . وانظر التعليق في ص ٧٠ من هذا الكتاب على ماقاله أحدهم بلا تقية في قول الله عز وجل (الفتح ١٨) ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ ، فلما فضحت مجلة الأزهر(م ٢٥ ص ٧٢٩ – ٧٣٧) هذا الموقف المخزي بكلمة عنوانها « التشكيك في إيمان أبي بكر وعمر » لجأ الرجل إلى التقية ولكن عندما أدركه الغرق ، وأعلن أن التشكيك في إيمان أبي بكر وعمر كفر ، ولم يستطع أن يبريء نفسه من أنه ارتكب هذا الكفر بأكثروأثقل عما تحتمله كلمة « التشكيك » .

السنة ، أو أذنب ذنبا ، فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان ، فيدخل في العموم وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة ، فإنه مامن فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا ، بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين . والنبي على لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته ولم يقل أنهم يخلدون في النار .

فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته ، فإن كثيراً من المنتسبين إلى السنَّة فيهم بدعة من جنس بدع الرافضة والخوارج ، وأصحاب رسول الله ﷺ – عليٌّ بن أبي طالب وغيرُه ــ لم يكفِّروا الخوارج الذين قاتلوهم ، بل أول ماخرجوا عليه وتحيزوا بحَرَوْراء(١) وخرجوا عن الطاعة والجماعة قال لهم عليٌّ بن أبي طالب رضى الله عنه : إن لكم علينا أن لا نمنعكم من مساجدنا ولا حقَّكم من الفيء . ثم أرسل إليهم ابنَ عباس فناظرهم فرجع نحو نصفهم ثم قاتل الباقي وغلبهم ، ومع هذا لم يَسْب لهم ذريّة ولا غنم لهم مالاً ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدّين كمسيلمة وأمثاله . . . ، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : كنت عند عليّ حين فرغ من قتال أهل النّهروان(٢) فقيل له: أمشركون هم ؟ قال: من الشرك فرُّوا ، فقيل: أمنافقون ؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلًا ، قيل : فهاهم ؟ قال : قوم بغوا علينا فقاتلناهم . . . فقد صرَّح على رضى الله عنه بأنهم مؤمنون ليسوا كفاراً ` ولا منافقين ، وهذا بخلاف ماكان يقوله بعض الناس \_ كأبي إسحاق الاسفرايني ومن اتبعه \_ يقولون : لا نكفّر إلا من يكفّرنا ، فإن الكفر ليس حقاً لهم ، بل هو حق لله ، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه ،

الخوارج .

<sup>(</sup>١) قرية في ظاهر الكوفة على ميلين منها نزل بها الخوارج الذين خالفوا علياً فنسبوا إليها . (٢) كورة واسعة بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي كان بها وقعة لأمير المؤمنين علي مع

ولا أن يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله ، لأن هذا حرام لحقِّ الله ، ولو سبُّ النصاري نبينا لم يكن لنا أن نسبُّ المسيح ، والرافضة إذا كفّروا أبا بكر وعمر فليس لنا أن نكفّر عليا . . . روى سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه [ الباقر ] قال : سمع علي يوم الجمل \_ أو يوم صفين \_ رجلًا يغلو في القول ، فقال : لا تقولوا إلا خيرا ، إنما هم قوم زعموا أنّا بغينا عليهم ، وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم . . . وعن مكحول أن أصحاب عليّ سألوه عمن قُتل من أصحاب معاوية ماهم؟ قال: هم المؤمنون . . . وعن عبدالواحد بن أبي عون قال : مرَّ عليٌّ \_ وهو متكىء على الأشتر \_ على قتلى صفين ، فإذا حابس اليهاني مقتول (١) فقال الأشتر : إن لله وإنا إليه راجعون ، هذا حابس اليهاني معهم ياأمير المؤمنين ، عليه علامة معاوية ، أما والله لقد عهدته مؤمناً ، قال علي : والآن هو مؤمن ](٢).

قال(٣) : « رووا عن أبي بكر أنه قال على المنبر : أن النبي ﷺ كان يعتصم بالوحي ، وإن لي شيطاناً يعتريني ، فإن استقمت فأعيوني ، وإن زغت فقوَّموني . فكيف تجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه ؟» .

قلنا : هذا من أكبر فضائله ، وأدلَّما على أنه لم يكن طالبَ رياسة ، ولا كان ظالمًا ، فقال : إن استقمت على الطاعة فأعينوني عليها ، وإن زغت عنها

<sup>(</sup>١) هو حابس بن ربيعة اليهاني ، له صحبة ، وكان يعد من العبَّاد ، قتل بصفين مع معاوية . ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة (١ : ٢٧٢ ) وأشار إلى خبر عبدالواحد بن أبي عون الذي رواه شيخ الإسلام.

<sup>(</sup>٢) هذا آخر ما بدأنا بنقله من ص ٣١٩ عن الأصل المطبوع في بولاق ٣ : ١٩ ــ ٦٦ وقد استطرد شيخ الإسلام إلى بحوث متنوعة فيها بين ٣ : ١٩ و ٣ : ١١٦ رأى الحافظ الذهبي أن يخلي مختصره منها ، مع أن بعضها من صميم موضوع الكتاب ، فسلكنا مسلكاً وسطاً باقتباس فقرات مما تمسّ الحاجة إليه من تحقيقات شيخ الإسلام . وقد رجع بعد ذلك إلى مناقشة الرافضي المردود عليه فيها افتراه على الصديق رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه .

فقوّمونی ، کیا قال : أطیعونی ماأطعت الله ؛ فالشیطان الذی یعتریه یعتری غيره ، فإنه ما من أحد إلا قد وُ كِلَ به قَرِينه من الجنّ وقرينه من الملائكة(١)، والشيطان يَجري من ابن آدم مجرى الدم(٢). فمقصوده بذلك أني لست معصوماً ، وصدق رضي الله عنه ، والإمام ليس رباً لرعيته (٣) حتى يستغني عنهم ، بل يتعاونون على البرّ والتقوى كإمام الصلاة : إن استقام/ تبعوه ، وإن 9 • ١ سها سبَّحوا به وقوَّموه . [ ثم يقال : استعانة عليّ برعيته وحاجته إليهم كانت أكثر من استعانة أبي بكر ، وكان تقويم أبي بكر لرعيته وطاعتهم له أعظمَ من تقويم علىّ لرعيته وطاعتهم له ، فإن أبا بكر كان إذا نازعوه أقام عليهم الحجة حتى يرجعوا إليه كما أقام الحجة على عمر في قتال مانعي الزكاة وغير ذلك ، وكانوا إذا أمرهم أطاعوه ](٤) وعليٌّ رضى الله عنه لما ذكر قوله في أمهات الأولاد وأنه اتفق رأيه ورأي عمر على أن لا يُبَعن ، ثم رأى أن يبعن ، قال له قاضيه عبيدة السلماني: رأيُك مع عمر في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحده في الفرقة . [ وكان عليٌّ يقول : اقضوا كها كنتم تقضون (٥)، فإني أكره الخلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كها مات أصحابي ](١) وكانت رعيته كثيرة المخالفة له ، ويشيرون عليه فيخالفهم ثم يتبين له أن الصواب قولهم . وكان الحسنُ أشار عليه بأن لا يخرج من المدينة ، وأن لا يعزل معاوية . ولا يشكُّ عاقل أن السياسة انتظمت لأبي بكر وعمر مالم تنتظم لعلى رضى الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>۱) يشير شيخ الإسلام إلى الأحاديث الصحيحة عند مسلم (ك ٥٠ ح ٦٩، ٧٠، ٧١ ج ٨ ص ١٣٩) عن ابن مسعود وعائشة ، وحديث عائشة في مسند أحمد أيضا (٦: ١١٥).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى حديث علي بن الحسين زين العامدين في صحيح البخاري (ك ٣٣ ب ١١ ج ٢ ص ٢٥٨) عن صفية زوج النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣)وهذا أحد الفروق بين عقيدتنا في أثمتنا وعقيدتهم في أثمتهم ، فابو بكر ولي من أولياء الله صالح غير معصوم مولود لأبي قحافة وله أولاد ، وإمامهم الأخير صورة خيالية لمعصوم لم يلد ولم يولد ولا يراه أحد . (3) عن الأصل ٣: ١١٦ - ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) أي في عهد الخلفاء قبله . (٦) عن الأصل ٣: ١١٧ .

قال(1) : « وقال(7) : أقيلوني فلست بخيركم وعليٌّ فيكم . فإن كانت إمامته حقاً فاستقالته معصية ، وإن كانت باطلة لزم الطعن ».

قلنا : هذا كذب ، ولا له إسناد ، بل ثبت عنه أنه قال يوم السقيفة : بايعوا أحد هذين الرجلين ، أبا عبيدة أو عمر بن الخطاب . فقال له عمر : بل أنت سيدنا وخيرنا [ وأحبُّنا إلى رسول الله ﷺ ](٣)، ثم يقال : فهلا استخلف علياً عند الموت(٤). وللإمام أن يَقْتال(٥) لطلب الراحة من أعباء الإمرة. وتواضع المرء لا يسقط رتبته.

قال(١) : « وقال عمر : كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرَّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ».

قلنا : هذا [ القول ] الأخير افتراء وكذب ، وإنما قال : وليس فيكم من تَقطَع إليه [ الأعناق ] (١) مثل أبي بكر . ومعناه أن بيعة الصديق بُودِرَ إليها من غير انتظار وتريث لكونه كان متعيناً .

قال(١) « وقال أبو بكر : ليتني كنتُ سألت رسول الله ﷺ هل للأنصار في هذا الأمر حق».

قلنا : هذا كذب . ثم نقول : هذا يقدح فيها تدَّعونه من النصّ على على ، إذ لو كان نصَّ عليه السلام على عليّ لبطل حق الأنصار وغيرهم .

قال(١) : « وقال(٧) عند احتضاره : ليت أمي لم تلدني ، ياليتني كنت تبنة في (١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) أي خليفة رسول الله ﷺ أبوبكر الصديق.

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٣: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) أي لو صح قوله: ( لست بخيركم وعلى فيكم ) .

<sup>(°)</sup> أي أن يطلب إقالته من الإمامة .

<sup>(</sup>٦) عن الأصل ٣: ١١٨.

<sup>(</sup>٧) أي خليفة رسول الله ﷺ أبوبكر الصديق .

لَبِنة . مع أنهم رووا أنه ما من مُحتَضر إلا ويرى مقعده من الجنة والنار».

قلنا: وهذا عنه باطل/ بل قال لما احتضر \_ وتمثلت عائشة بقول الشاعر: • 17 لَعَمْرُكَ ما يغني الثراء عن الفتىٰ إذا حَشْرَجَتْ يوماً وضاق بها الصدرُ

فكشف عن وجهه فقال: \_ ليس كذلك ، ولكن قولي: ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْخَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنَهُ يَحِيدُ ﴾ (ق ١٩) . وأما قول (ليت أمي لم تلدني » فنقل [ عنه أنه قاله في صحته . . . ومثل هذا نُقل ] (١) عن جماعة من السلف قالوه خوفاً وهيبة وفَرقا من الله ، [وروى الإمام أحمد عن أبي ذَرّ أنه قال: والله لوددتُ أبي شجرة تُعْضَد . . . وقال عبدالله بن مسعود: لو وقفتُ بين الجنة والنار فقيل لي: اختر في أيها تكون أو تكون رماداً ، لاخترت أن أكون رماداً ، لاخترت أن أكون رماداً ، لاخترت أن أكون رماداً ، وقال عبدالله بن مسعود أن أكون رماداً ، لاخترت أن أكون رماداً ، لاخترت أن أكون رماداً ، لاخترت أن أكون رماداً ، لاخترا

قلتُ (٣): وقد جاء عن عليّ : إلى الله أشكو عُجَري وبُجَري .

قال ( $^{(3)}$ ): « وقال ( $^{(0)}$ ): ليتني يوم بني ساعدة ضربت بيدي على يد أحد الرجلين فكان الأمير وكنت [ الوزير ] $^{(7)}$ ».

قلنا: قائل هذا يقوله هضماً لنفسه وتواضعاً وخوفاً من الله فلو كان عنده نصّ من الرسول بعلي لكان في حال خوفه وإنابته ينفس بعلي ، ولَمَا ذكر الرجلين ، إذ توليتها مع علمه بالنص على عليّ كما تزعمون إضاعة للإمامة منه ، وكان يكون وزيراً لظالم غيره ، ويبيع آخرته بدنيا غيره ، ولا يفعل هذا من يخاف الله وينيب إليه .

قال(٤): « وقال النبي عَلَيْهِ في مرض موته مرات : أنفذوا جيشَ أسامة

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٢٠ . (٢) عن الأصل ٣: ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) القائل هو الحافظ الذهبي . (٤) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٥) أي خليفة رسول الله ﷺ أبوبكر الصديق.

<sup>(</sup>٦) عن الأصل ٣: ١٢١ وفي هامش المختصر والمأمور»

[ لعن الله المتخلف عن جيش أسامة ](١) وكانت الثلاثة معه ومنع أبو بكر عمر من ذلك ».

قيل: هذا كذب عند كل عارف بالسيرة ، فكيف يرسل أبا بكر في جيش أسامة وقد استخلفه على الصلاة فصلى بهم اثني عشر يوماً بالنقل المتواتر ، وقد كشف الستارة يوم الإثنين وقت الصبح وهم يصلون خلف أبي بكر ووجهة كأنه ورقة مصحف ، وسُرَّ بذلك لما رآهم بالصلاة (٢) ، فكيف يُتصوَّر أن يأمره بالخروج وهو يأمره بالصلاة بالناس . وإنما أنفذ جيش أسامة بعد موت الرسول بالخروج وهو يأمره بالصلاة بالناس . وإنما أنفذ جيش أسامة بعد موت الرسول يُعلَّ أبو بكر (٣) [غير أنه استأذنه في أن يأذن لعمر بن الخطاب في الإقامة لأنه ذو رأي ناصح للإسلام ، فأذن له ](١٤) ، وأشار عليه بعضهم بترك الغزاة ، فإنهم خافوا أن يطمع الناس في الجيش بموت النبي على المتنع أبو بكر وقال : خافوا أن يطمع الناس في الجيش بموت النبي الله ، فامتنع أبو بكر وقال :

قال (٥): « ولم يُولِّ النبيُّ ﷺ أبا بكر عملًا/ قط ، بل ولَّى عليه عمرو بن العاص مرة وأسامة أخرى . ولما أنفذه بسورة براءة ردَّه بوحي من الله ».

قلنا: هذا من أبين الكذب، فمن المعلوم قطعاً أن النبي على استعمل أبا بكر على الحج عام تسع فكان هذا من خصائصه، كما أن استخلافه على الصلاة من خصائصه، وكان علي من رعيته في الحج المذكور، فإنه لحقه فقال(١٠): أمير أو مأمور ؟ قال علي : بل مأمور . وكان علي يصلي خلف أبي بكر مع سائر المسلمين في هذه الحجة . بل خُصَّ بتبليغ سورة براءة(٧).

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على ص ٤٢ من كتاب (العواصم من القواصم).

 <sup>(</sup>٣) انظر التعليق على ص ٤١ و ٤٥ ــ ٤٦ من ( العواصم من القواصم ) .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٣: ١٢٢. (٥) أي الرافضي المردود عليه. (٦) أي أبو بكر رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٧) لسبين تقدمت الإشارة إليها في ص ٣٢٣: أحدهما أن في السورة فسخاً لعهود
 سابقة مع المشركين ، ومن عادة العرب أن يتولى إعلان ذلك الرجل المطاع في جماعته أو رجل من =

وأما قصة عمرو بن العاص فإن النبي على أرسله في سرية \_ وهي غزوة ذات السلاسل \_ وكانت إلى بني عذرة أخوال عمرو ، فأمَّره رجاءَ أن يطيعوه ويسلموا ، ثم أردفه بأبي عبيدة ومعه أبو بكر وعمر ، وقال لأبي عبيدة : تطاوعا ولا تختلفا ، ثم كانوا يصلون خلف عمرو مع علم كل أحد أن هؤلاء خير من عمرو ، وتولية المفضول لمصلحة تجوز كها أمَّر عليه السلام أسامة ليأخذ بثأر أبه (۱).

قال(٢): « وقَطع سارقاً ولم يعلم أن القطع لليد اليمني ».

قلنا: من أظهر الكذب أن يجهل هذا أبو بكر، ثم لو قُدِّر أن أبا بكر كان يجيز ذلك لكان سائغاً [ لأن القرآن ليس في ظاهره مايعين اليمين، لكن تعيين اليمين في قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانها، وبذلك مضت السنة، ولكن أين النقل بذلك عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قطع اليسرى؟ وأين الإسناد الثابت بذلك؟ وهذه كتب أهل العلم بالآثار موجودة فليس فيها ذلك، ولا نقل أهل العلم بالاختلاف ذلك قولاً مع تعظيمهم لأبي بكر رضي الله عنه.

قال(٢): « وأحرق الفُجاءة السلمي بالنار مع النهي عن ذلك »(٣).

<sup>=</sup> ذي قرابته ، والسبب الثاني أن في السورة ثناء من الله عز وجل على الصديق رضوان الله عليه وهو قول الله جل جلاله ( التوبة ٤٠٠) : ﴿ إِلا تنصروه فقد نصره الله إِذَ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا ﴾ فكان من مناقب الخليفة الأول لرسول الله عليه أن يعلن هذا الثناء الإلهي عليه أخوه على بن أبي طالب رضوان الله عليهها . ونحن نعرف في الرافضة من يرضى بأن يرجع إلى المجوسية أو اليهودية لو أن هذه الآية لم تكن من كلام الله عز وجل .

<sup>(1)</sup> من مزايا الصديق أن رسول الله على كان يؤثر صحبته معه حيث يكون ، لأنه وزيره الأول في حياته وخليفته الأول بعده ، فكان معه في هجرته ، وكان معه في العريش ببدر ، وكان القائم بإمارة الحج سنة تسع ، وقام مقامه في الإمامة بهم للصلاة ، وكل هذا إعلام للمسلمين بأن له المرتبة الأولى بين أصحابه . ومع ذلك فقد أمره في غزو فزارة كما في حديث سلمة بن الأكوع في المنتقى رقم ٢٨٣٣ عن صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود .

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) الفجاءة هو إياس بن عبدالله بن عبد ياليل بن عميرة بن خفاف السلمي ، جاء أبا بكر =

قلنا: إحراق علي الزنادقة بالنار أشهر، فقد ثبت في الصحيح أن علياً أي بقوم زنادقة فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم، لنبي النبي الن

قال(١): « وخفي عليه أكثر أحكام الشريعة ، فلم يعرف حُكم الكَلالة وقال : أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن ١٦٢ الشيطان . وقضى في الجدّ بسبعين قضية ، وهذا/ يدل على قصوره ».

قلنا: هذا بهتان عظيم ، كيف يخفى عليه أكثر الأحكام ولم يكن من يقضي ويفتي بحضرة النبي الله هو ، ولم يكن النبي الثير أكثر مشاورة لأحد منه له ولعمر ، وقد تقدم النقل عن منصور [ بن عبدالجبار ] (٢) السمعاني وذكر عن غير واحد الإجماع على أنه أعلم الأمة ، وهذا بين ، فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلها بعلم يبينه لهم من الكتاب والسنة ، كما بين لهم موت النبي في ، وموضع دفنه (٣) ، وثبتهم على الإيمان ، وقرأ عليهم الآية ، وبين لمم قتال مانعي الزكاة ، وأن الخلافة في قريش . ولولا علمه بالمناسك والصلاة لما استعمله عليهما الرسول في [ وعلم المناسك أدق مافي العبادات . . . ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة ] (٢) وكتابه في الصدقة [ أخذه أنس من أبي بكر ] (٢) وهو أصح ماروي فيها [ وعليه اعتمد الفقهاء ] (٢) وفي الجملة أبي بكر ] (٢) وهو أصح ماروي فيها [ وعليه اعتمد الفقهاء ] (٢)

<sup>=</sup> أيام حروب الردة وقال له إني مسلم وقد أردت جهاد من ارتد من الكفار ، فاحملني وأعني . فحمله أبو بكر على ظهر ، وأعطاه سلاحا ، فخرج يشنها غارة على كل مسلم في بني سليم وعامر وهوازن ، فأرسل إليه أبو بكر قائداً من قواده وهو طريفة بن حاجز فبطش به وبمن معه وكف شرهم عن المسلمين .

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر العواصم من القواصم ص ٤١ ــ ٥١ وما قبل ذلك وما بعده .

لا تعرف مسألة من الشريعة غلط فيها(١) بخلاف غيره .

وأما قوله (٢): «لم يعرف حُكمَ الكُلالة » فيقال: هذا من أعظم علمه ، فإن الرأي الذي رآه عليه جماهير العلماء وأخذوا بقوله وهو أنه من لا ولد له ولا والد. وأما الجدّ فإنما هذا قضاء عمر ، وأما أبو بكر فإنه لم يختلف قوله أن جعله أبا ، وهو قول بضعة عشر صحابياً ومذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية والحنابلة وهو الأظهر في الدليل ، وقال مالك والشافعي وأحمد بقول زيد بن ثابت. وأما قول عليّ في الجد فلم يذهب إليه الأئمة . فلما أجمع المسلمون على أن الجد الأعلى أولى من الإخوة . ثم القائلون بمشاركة الإخوة للجد لهم أقوال متناقضة .

قال(٢): « فأي نسبة له بمن قال: سلوني قبل أن تفقدوني ، سلوني عن طرق الأرض ».

قلنا: إنما قال [عليً ] سلوني لأهل الكوفة ليعلمهم الدين ، فإن غالبهم كانوا جهلة . وأما أبو بكر/ فكان الذين حول منبره أكابر الصحابة فكانت ١٦٣ رعيته أعلم الأمة [وأدْينَها ، وأما الذين كان عليً يخاطبهم فهم من جملة عوام الناس التابعين ، وكان كثير منهم من شرار التابعين ، ولهذا كان عليً رضي الله عنه يذمهم ويدعو عليهم ، وكان التابعون بمكة والمدينة والشام والبصرة خيرا منهم ](٣) وقد جُمعت الفتاوى المنقولة عن الخلفاء الأربعة فوجدوا أَصْوَبَها وأدلها على علم صاحبها ](٣) أمور أبي بكر ثم عمر ، والأمور التي وجد نص يخالفها عن عمر أقلً مما وجد عن على [وأما أبو بكر فلا يكاد يوجد نص

<sup>(</sup>١) على أنه لو غلط فلا يضره ذلك لأنه بشر غير معصوم ، كما لم يضر علياً غلطه لما أفتى أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد أبعد الأجلين ، بل هذا أحد الأدلة على أن علياً كإخوانه من الصحابة ولي لله غير معصوم . وقد تقدم ذكر هذه الفتوى في ص ٢١٤ .

يخالفه ، وكان هو الذي يفصل الأمور المشتبهة عليهم ، ولم يكن يعرف منهم اختلاف على عهده ](١).

قال (٢): «قال أبو البَخْتَرِيّ (٣): رأيت علياً صعد منبر الكوفة وعليه مدرًعة كانت لرسول الله على متقلداً سيف رسول الله على معتماً بعمامته وفي إصبعه خاتم رسول الله على فكشف عن بطنه فقال : سلوني من قبل أن تفقدوني ، فإنما بين الجوانح مني علم جمّ . هذا سَفَط العلم ، هذا لعاب رسول الله على ، هذا مارزقني رسول الله على روحي إليّ ، فوالله لو ثنيتُ وسادة فجلست عليها لأفتيتُ أهلَ التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم حتى تنطق التوراة والإنجيل فتقول : «صدق عليّ قد أفتاكم بما أنزل الله في ». قلت : هذا كذب فاحش ، وعلي أعلم بالله من أن يحكم بالتوراة والإنجيل ، وإذا تحاكم إليه أهل الكتابين لم يجز له أن يحكم بغير القرآن (٤) [ ومن نسب عليا إلى أن يحكم بالتوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى ، أو يفتيهم بذلك ، وعدحه بذلك ، إما أن يكون من أجهل الناس بالدين وبما يمدح به صاحبه ، وإما أن يكون زنديقاً ملحداً أراد القدح في علي بمثل هذا الكلام الذي يستحق صاحبه الذم والعقاب ، دون المدح والثواب ] (٥).

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٢٧. (٢) أي الرافضي المردود عليه.

<sup>(</sup>٣) لعله سعيد بن أبي عمران واسم أبي عمران فيروز مات في الجماجم سنة ٨٣ ، وهو رجل صالح ولكن الرواة عنه كذبة ، إن لم يخترعوا الأخبار من أصولها يتزيدون فيها ، وأمير المؤمنين علي مظلوم بافترائهم عليه الخرافات المدسوسة في هذا الخبر وأمثاله .

<sup>(</sup>٤) وشهوة الرافضة في نسخ حكم القرآن واتهام الأئمة بالعمل بشرائع اليهود لا تنحصر في الماضي بل تتعداه إلى المستقبل ، وقد نقلنا في هامش ص ٣١٣ عن بخاريهم الذي يسمونه الكافي للكليني أن فيه بابأ عنوانه (باب في أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة (ونعوذ بالله من النكسة بتعطيل آخر رسالات الله أكملها وأعمها ، إلى رسالات محدودة نسخها الله وأغنى الإنسانية عنها .

<sup>(</sup>٥) عن الأصل ٣: ١٢٧ – ١٢٨.

قال(١): « وروى البيهقي بسنده عن رسول الله ﷺ قال : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح في تقواه ، وإلى إبراهيم في حلمه ، وإلى موسى في هيبته ، وإلى عيسى في عبادته ، فلينظر إلى علي ».

قلنا: وهذا خبرٌ منكر. فهاتوا إسناده إن كنتم صادقين [ ويقال ثانياً: هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله على بلا ريب عند أهل العلم بالحديث، ولهذا لا يذكره أهل العلم بالحديث وإن كانوا حراصاً على جمع فضائل على كالنسائي فإنه قصد أن يجمع فضائل على قي كتاب سهاه الخصائص، والترمذي قد ذكر أحاديث متعددة في فضائله، ومنها ماهو ضعيف، بل موضوع، ومع هذا لم يذكروا هذا ونحوه [(1).

قال (۲): « وقال أبو عمر الزاهد : قال أبو العباس (۳): لا نعلم أحداً قال بعد نبيه : سلوني \_ من شيث إلى محمد \_ إلا علياً ، فسأله الأكابر أبو بكر وعمر وأشباهها حتى انقطع السؤال [ ثم قال بعد هذا : يا كُمَيْلَ بن زياد إن هاهنا علماً جماً لو أصبتُ له حَملة ». والجواب أن هذا النقل إن صحّ عن ثعلب فتعلب لم يذكر له إسناداً حتى يُحتجَّ به ، وليس ثعلب من أئمة الحديث الذين يعرفون صحيحه من سقيمه حتى يقال صحّ عنده . . . بل من هو أعلم من ثعلب من الفقهاء يذكرون أحاديث كثيرة لا أصل لها فكيف ثعلب ، وهو قد سمع هذا من بعض الناس الذين لا يذكرون ما يقولون عن أحد ] (۲) وعلي قد سمع هذا في خلافة أبي بكر ولا عمر ، ولا عثمان ، بل قال نحوه بالكوفة (٤) ، فكان يأمرهم بطلب العلم والسؤال كها في حديث كُميل بن زياد ولم يصحبه فكان يأمرهم بطلب العلم والسؤال كها في حديث كُميل بن زياد ولم يصحبه

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه . (٢) عن الأصل ٣ : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو عمر الزاهد ( ٢٦١ ــ ٣٤٥) هو محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم المطرز المعروف بغلام ثعلب ، وأبو العباس هو أحمد بن يحيى ثعلب ( ٢٠٠ ــ ٢٩١) شيخ أبي عمر الزاهد . (٤) وأقحم فيه الكذبة اسم أسرك وعمر مو أنه اكانا بروا في الله الأعلم وعمل كالراب

<sup>(</sup>٤) وأقحم فيه الكذبة اسم أبي بكر وعمر مع أنهما كانا يومئذ في الملأ الأعلى . وعلى كل حال فالسند نسب الأخبار ، والخبر الذي لا سند له كاللقيط لا نسب له .

174 إلا بالكوفة ، فإنه قال : / يا كُمَيل إن هاهنا لعلماً لو أصبتُ له حَمَلة ، وأما أبو بكر فلم يكن يسأل علياً عن شيء ، وأما عمر فكان يشاوره كها يشاور غيره .

قال(١): « وأهمل أبو بكر حدودَ الله ، فلم يقتصَّ من خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نُويرة ، وأشار عمر بقتله فلم يقبل ».

فنقول: إن كان تركُ قتل قاتل المعصوم (٢) مما يُنكر على الأئمة كان هذا من أكبر حجج شِيعة عثمان على علي ، فإن عثمان خير من أمثال مالك بن نويرة ، وقد قُتِل مظلوماً شهيدا ، وعلي لم يقتص من قَتَلته ، ولذا امتنع الشاميون من مبايعته ، فإن عذرتموه فاعذروا أبا بكر ، فإنا نعذرهما ، وكذلك إنكاركم على عثمان حيث لم يقتص من عبيد الله بن عمر بالهرمزان (٣) ، ثم إن عمر أشار عليه باجتهاد منه .

قال(١): ﴿ وَخَالُفَ أَمْرُ النَّبِي ﷺ فِي تُورِيثُ بِنَتُهُ ، وَمُنْعُهَا فَدَكُ ۗ (٤).

قلنا: جميع المسلمين مع أبي بكر فيها فعل ، خلا جَهَلة الشيعة ، وذلك لرواية جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ أنه قال: « لا نورث »(°).

قال(١): ﴿ وَمِنْهَا مَارُواهُ عَنْ عَمْرُ وَهُو فِي كَتَابِ الْحِلْيَةُ أَنْهُ لِمَا الْحُتُضِرِ قَالَ : ياليتني كنت كبشاً لقومي فذبحوني ، فهل هذا إلا مثل قول الكافر ﴿ يَلْيَتَنِي كُنْتُ تُرَبَّا ﴾ . وقال ابن عباس : لما احتُضِر عمر قال : لو أن لي مل الأرض ذهباً لافتديتُ به من هول المطلع ، وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ وَلَوَّأَنَّ لِلرَّضِ خَهِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ وَلَا فَنْكَ وَلْبِهِ ﴾ ، فلينظر المنصف لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ وَلَا فَنْكَ وَلْبِهِ ﴾ ، فلينظر المنصف

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه . (٢) أي معصوم الدم ، كأمير المؤمنين عثمان .

<sup>(</sup>٣) انظر لقتل الهرمزان (العواصم من القواصم) ص ١٠٦ ـ ١٠٨ و ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الرافضي يعود هنا إلى تكرير ماكان يثرثر به من قبل ، انظر ص ٢٠٦ ــ ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) رواياتُ هذا الحديث وما دار حوله في ص ٤٨ ـــ ٥١ من ( العواصم من القواصم ) .

قول الرجلين عنداحتضارهما، وقول على : متى ألقى الأحبة ، محمداً وحزبه ، [ متى ألقاها ](١) متى ينبعث أشقاها ، وقوله حين قَتلِه : فزتُ وربّ الكعبة » والجواب : أن في هذا الكلام من الجهالة مايدل على فرط جهل قائله . فما نقله عن على قد نُقل مثله عمن هو دونه ، بل قاله أيضاً بعض الخوارج . وقال بلال [ عتيقُ أبي بكر ](١) عند الاحتضار \_ وامرأته تقول : واحزناه ، وهو يقول : –/ واطرباه ، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه . وفي البخاري عن المسور [ بن ٥٦٥ مخرمة ](١) قال : « لما طُعن عمر جعل يألم ، فقال ابن عباس وكأنه يُجزّعه \_ أي يُزيل جَزَعَه \_: ياأمبر المؤمنين لئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله عَلَيْتُ فأحسنت صحبته ، ثم فارقته وهو عنك راض ، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ، ثم فارقته وهو عنك راض ، ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم ، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون ، فقال : أما ماذكرت من صُحبة رسول الله على ورضاه فإن ذلك منَّ من الله منَّ به على ، وأما ماذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإن ذلك منَّ من الله منَّ به على ، وأما ماترى من جَزَعي فهو من أجلك وأجل أصحابك ، والله لو أنَّ لي طلاعَ الأرض لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه ». فقد مات رسولُ الله عِيْقُ وهو عنه راض ، ومات هو ورعيته عنه راضون مقرُّون بعدله ، والله عنه راض ، وخشيته من الله وخوفه منه لكمال علمه ، [ فإن الله تعالى يقول : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُمَّا ﴾ (فاطر ٢٨)(٢)] ، وقد كان النبي ﷺ يصلِّي ولصدره أزيزٌ كأزيز المِرْجل من البكاء(٣). وفي صحيح مسلم أنه لما قُتل عثمان ابن مظعون قال النبي ﷺ: « والله ماأدري \_ وأنا رسول الله \_ مايُفعل بي

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) أي لبكائه صوت كصوت الإناء الذي يغلي فيه الماء . وهو صوت الحنين من خوف الله .

ولا بكم » ، وقال « لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » ، وعن أي ذرّ قال : وددتُ أي شجرة تُعضد . وأما الكافر فإنه يقول ﴿ يُلِيُتَنِي كُتُ تُرَرَباً ﴾ في القيامة ، وكذلك لو أن لهم ما في الأرض لافتدوا به يوم القيامة ، وأما الدنيا فمن جعل خوف المؤمن من ربه كخوف الكافر في الآخرة فهو كمن جعل الظلمات كالنور والظلَّ كالحَرُور ، ومن ولي الأمة فعدل عدلاً يشهد به عامتهم وهو في ذلك خائف وَجل من أن يكون ظلم ، أفضلُ ممن يقول كثيرٌ من رعيته إنه ظلم وهو في نفسه مُدِلً بعمله ، وبعدل عمر يُضرب المثل . قلتُ (۱): وقال ابنُ عيينة عن جعفر الصادق عن أبيه عن جابر أن علياً دخل على عمر وهو مُسجَّى فقال : صلَّى الله عليك . وهذا من أصح الأخبار . ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : وُضع عمر على سريره ، فتكنفه جماعة ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : وُضع عمر على سريره ، فتكنفه جماعة يَدْعون ويُثنون ، فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي ، فإذا عليًّ ، فترحَم على عمر وقال : ماخلفتَ أحداً أحبًّ إليًّ أن ألقىٰ الله بمثل عمله منك ، وهذا أيضاً صحيح .

قال(٢): « وعن ابن عباس أن رسول الله على قال في مرضه : ائتوني بدواة وبيضاء لأكتب لكم كتاباً لا تضلون من بعدي ، فقال عمر : إن الرجل ليهجر ، حسبنا كتاب الله ، فكثر اللغط ، فقال رسول الله على : أخرجوا عني ، لا ينبغي التنازع لدي ، قال ابن عباس : إن الرزية كل الرزية ماحال بيننا وبين كتاب النبي على ، وقال عمر ـ لما مات رسول الله على - : مامات محمد ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم ، فلما نهاه أبو بكر وتلا عليه قوله

<sup>(</sup>١) القائل هو الحافظ الذهبي .

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ أَفَإِيْن مَّاتَأُوَّقُتِلَ أَنْقَلَبْتُمْ ﴾ قال : كأني ماسمعت هذه الأية » . فيقال : أما عمر فقد ثبت من علمه وفضله مالم يثبت لأحد غير أبي بكر: قال النبيُّ عِين « قد كان في الأمم قبلكم محدَّثون(١) فإن يكن في أمتى أحدٌ فعُمَر » قال ابن وهب: معناه ملهَمون . أخرجه مسلم [ عن عائشة ](٢) وقال النبيُّ ﷺ « قد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلمون ، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعُمر » أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ، وقال عليه السلام : « بينا أنا نائم أتيتُ بقدح من لبن فشربتُ منه حتى أني لأرى الريُّ يخرج من أظفاري ، ثم أُعطيتُ فضلى عمرَ ، قالوا : فما أوَّلته يارسولَ الله ؟ قال : العلم ». أخرجه البخاري ، وفي الصحيح عن أبي سعيد قال رسول الله ﷺ/ « بينا أنا نائم ١٦٧ رأيتُ الناسَ يُعرَضُون على وعليهم قُمص منها مايبلغ الثدي ، ومنها مايبلغ دون ذلك ، ومرَّ عمرُ بن الخطاب وعليه قميص يجرُّه . قالوا : ماأوَّلتَ ذلك يارسول الله ؟ قال : الدِّين ». وفي الصحيحين أن عمر قال : وافقتُ ربِّي في ثلاث : في مقام إبراهيم ، وفي الحجاب ، وفي أسارى بدر  $(^{(7)}$ .

فأما قصة الكتاب فقد جاء مبيناً في الصحيحين من حديث عائشة قالت : « قال رسول الله ﷺ في مرضه : ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً ، فإني أخاف أن يتمنى متمنّ ويقول قائل : أنا أولىٰ ، ويأبىٰ الله والمؤمنون إلّا

<sup>(</sup>١) أي رجال من أهل الحق يلقي الله في روعهم معاني الحق فتجري على ألسنتهم بالهام من الله .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) قال عمر للنبي ﷺ: يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الله و الله الله يدخل عليك الله ( البقرة ١٢٥ ) : ﴿ وَاتَخْذُوا مِن مقام إبراهيم مصلى ﴾ . وقال : يارسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب . وتقدم في هامش ص ٣٢٦ الحديث عن مسند أحمد في أسارى بدر وما أشار به أبو بكر وعمر وابن رواحة ، وقد أخذ بحشورة عمر .

أبا بكر »، وفي صحيح البخاري «قالت عائشة : وارأساه ، فقال رسول الله على : ذاك لو كان وأنا حيّ فأستغفر لك وأدعو لك . فقلتُ واثكلاه ، والله إني لأظنك تحبُّ موتي ، فلو كان ذلك لظللتَ آخرَ يومك معرّساً ببعض أزواجك ، فقال على : بل أنا وارأساه ، لقد هممتُ أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد ، أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنُّون ، ويأبي الله والمؤمنون ». وفي صحيح مسلم يقول القائلون أو يتمنى المتمنُّون ، ويأبي الله والمؤمنون ». وفي صحيح مسلم [عن ابن أبي مليكة] (١): «سئلت عائشة رضي الله عنها : من كان رسولُ الله على الله عنها في من بعده ؟ قالت : عمر . قيل لها : فمن بعده ؟ قالت : عمر . قيل لها : فمن بعده ؟ قالت : أبو بكر . قيل لها : فمن بعده ؟ قالت : عمر . قيل لها : من بعد عمر ؟ قالت : أبو عبيدة ».

وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول رسول الله على من شدة المرض ، أو كان من أقواله المعروفة ؟ والمرض جائز على الأنبياء . ولهذا قال : ماله أهجر ؟ فشك في ذلك وما جزم ، والشك يجوز على عمر إذ لا معصوم بعد النبي على ، فجوّز أن يكون كلامه من وجع الحمّى ، ولذلك ظن أنه لم يمت [حتى تبين أنه قد مات ](١) . والنبي كل كان قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة ، فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبق فيه فائدة ، وعلم أن الله يجمعهم على ماأراد كماقال: « ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر ».

/ وقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ماحال بين رسول الله على وبين أن يكتب الكتاب يقتضي أن الحائل كان رزية ، وهي في حق من شك في خلافة أبي بكر أو اشتبه عليه الأمر ، فإنه لو كتب كتاباً لزال الشك . فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه [ ولله الحمد : ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة : أما أهل

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٣٥.

السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه (١)، وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة فيقولون إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جلياً ظاهراً معروفاً ، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب ، وإن قيل : إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور فلأنْ تكتم كتاباً حضره طائفة قليلة أولى وأحرىٰ . وأيضاً فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته ، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك ، فلو كان مايكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته لكان النبيُّ ﷺ يبينه ويكتبه ولا يَلتفت إلى قول أحد فإنه أطوع الخلق له(٢)، فعُلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجباً ولا كان فيه من الدين ماتجب كتابته حينئذ ، إذ لو وجب لفعله ](٣). وما مثل عمر بأعظم ممن [ يفتي و ] (٣) يقضي مجتهداً بأمور يكون النبي ﷺ قد حكم بخلافها(١)، إذ الشك في الحقّ أخفُّ من الجزم بنقيضه ، والكلّ من الخطأ المغفور ، فقد قضى [ عليُّ ](٣) في الحامل المتوفَّى عنها زوجها أنها تعتدُّ أبعدَ الأجلين مع صحة خبر سُبَيعة ولكنه لم يبلغه ، وقضى في المفوّضة أن مهرها يسقط بالموت مع قضاء الرسول عليه السلام في بَرْوَع بأن لها مهرَ نسائها ، وأراد أن ينكح ابنة أبي جهل حتى غضب رسولُ الله ﷺ فرجع عن ذلك(°) ، وأمثال هذا مما لم يقدح في عليّ ولا غيره من أُولِي العلم إذا اجتهدوا ، وقال(٦): إذا اختارت المرأة زوجها فهي

<sup>(</sup>١) وعلى صحة قول النبي ﷺ : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» وقد صدق رسول الله ﷺ فيها تنبأ به وهو من أعلام النبوة . ويؤيد ذلك تقديمه أبا بكر للإمامة بالأمة في صلاتها وقوله للتي سألته عمن تأتي إذا لم تجده ـ أي إذا وقعت الوفاة ـ فأشار عليها بأبي بكر ، إلى غير ذلك من الدلائل والإشارات الصحيحة الثابتة التي لا يماري بها إلا غبي أو صاحب غرض .

<sup>(</sup>٢) أي للواجب .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٣: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى فتوى عليّ التي تقدمت في ص ٢١٤ وسيأتي بيانها إجمالاً . وأهل السنة قلما يذكرون ذلك إلا لضرورة شرعية كبيان أن علياً إنسان غير معصوم ، أو الاحتجاج بالحق لإخوانه الصحابة عند بغي أهل الأهواء وتحاملهم عليهم بالباطل .

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٢١٣ و ٢١٩ . (٦) أي علي رضي الله عنه .

طلقة ، مع أن النبي عنها عظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع ينبغي لعلي أن يرجع عنها أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع عنها ، مع أن عمر قد رجع عن عامّة تلك الأمور وعلي عُرف رجوعه عن بعضها فقط كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل ، وأما بعضها للتوفى عنها الحامل المتوفى عنها تعتد أبعد الأجلين ، وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات الزوج ، وقوله إن المخيرة إذا اختارت زوجها فهي واحدة له فهذه لم يُعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات . وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في (كتاب اختلاف علي وعبدالله) وذكرها محمد بن نصر المروزي في (كتاب رفع اليدين في الصلاة) وأكثرها موجودة في الكتب التي تذكر فيها أقوال الصحابة إما بإسناد أو بغير إسناد ، مثل (مصنّف عبد الرزّاق) و(سنن سعيد بن منصور) و(مصنّف بغير إسناد ، مثل (مصنّف عبد الرزّاق) و(سنن الأثرَم) و(مسائل حرب ، وعبدالله بن أحمد ، وصالح) وأمثالهم مثل (كتاب ابن المنذر ، وابن جرير وعبدالله بن أحمد ، وابن حزم) وغير هؤلاء ](١).

قال(٢): « ولما وعظتْ فاطمةُ أبا بكر في فَدَك كتب لها كتاباً بها وردَّها عليها . فخرجتْ من عنده فلقيها عمر فحرق الكتاب ، فدعتْ عليه بما فعله به أبو لؤلؤة » .

قلنا: هذا والله من أقبح الكذب الذي اختلقته الرافضة ، أفيعيَّر عمر بأن أكرمه الله بالشهادة على يد أبي لؤلؤة الكافر بعد ثلاث عشرة سنة من وفاة فاطمة (٣)، كما أكرم علياً بالشهادة رضى الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٣٦ \_ ١٣٧ . (٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) رحم الله شيخ الإسلام ، إنه يتعجب من تعيير الروافض لعمر أن أكرمه الله بالشهادة على يد مجوسي ، فكيف لو علم أنهم سموا ذلك المجوسي « بابا شجاع الدين » واخترع له أحمد بن اسحاق الأحوص وهو شيخ الشيعة القميين عيدا سهاه ( عيد بابا شجاع الدين ) لتكون شهاتتهم باغتيال رمز العدالة في الإسلام متعاقبة ، وقد سموا يوم شهادة الفاروق يوم العيد الأكبر =

قال(١): « وعطّل عمرُ الحدود فلم يحدُّ المغيرةَ بن شعبة » .

قلنا: [إن جماهير العلماء على مافعله عمر في قصة المغيرة ، وإن البينة إذا لم تكمل حدَّ الشهود [(٢) وفعل ذلك بحضرة الصحابة \_ عليّ وغيره \_ فأقرُّوه عليه ، بدليل أنه لما جلد الثلاثة أعاد أبو بكرة القذف وقال والله لقد زنا ، فهم عمر بجلده ثانياً فقال له عليّ : إن كنت جالدَه فارجم المغيرة ، يعني يكون تكراره للقول بمنزلة شاهد آخر فيتم النصاب ويجب الرجم ، وهذا دليل على رضا عليّ بحدّهم لأنه ماأنكره ، وعمر قد أقام الحدَّ على ابنه في الخمر/ [لما ١٦٩ شرب بمصر ، بعد أن كان عمرو بن العاص ضربه الحد ، لكن كان ضربه سرآ في البيت ، وكان الناس يُضربون علانية ، فبعث عمر إلى عمرو يزجره ويتهدده في البنه ، ثم طلبه فضربه مرة ثانية ](٢) وكان لا تأخذه في الله لومة لائم ، وعدله متواتر لا ينكره إلا رافضي . . . وكذلك لا ينكر على عليّ في تركه إقامة الحدّ على قتلة عثمان لأنه مجتهد كعمر .

قال(١): «وكان يعطي أزواجَ النبي ﷺ من بيت المال أكثر مما ينبغي ، ويعطي عائشة وحفصة في السنة عشرة آلاف ».

قلنا: كان مذهبه التفضيل في العطاء ، كها كان يعطي بني هاشم أكثر من غيرهم ، ويبدأ بهم ويقول: ليس أحد أحقَّ بهذا المال من أحد وإنما هو الرجل وغَناؤه ، والرجل وبلاؤه ، والرجل وسابقته ، والرجل وحاجته ، وكان يعطي ابنه عبدالله أنقصَ مما يعطي أسامة بن زيد ، فوالله ما كان عمر يُتّهم في تفضيله لمحاباة ولا صداقة .

قال(١): « وغيَّر حكم الله في المنفيين ».

<sup>=</sup> ويوم التسلية ويوم المفاخرة انظر ص ٣٠٦ من هذا الكتاب وص ٢٠٨ ــ ٢٠٩ من مختصر التحفة الإثنى عشرية . (١) أي الرافضي المردود عليه . (٢) عن الأصل ٣ : ١٣٨ .

ما ال قل

قلنا: النفي في الخمر تعزير يسوغ للإمام فعله باجتهاد، وقد ضرب الصحابة في الخمر أربعين، وضربوا ثمانين، وصح أن عليًا قال: وكلَّ سنة، وقد قال العلماء: الزيادة على أربعين حدَّ واجب، وبه يقول أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وقال الشافعي: الزائد تعزير، وللإمام أن يفعله: وكان عمر يَحلق في الخمر ويَنفي، وصحَّ عن النبي عَيِّ الأمرُ بقتل الشارب في الرابعة، واختُلف في نسخه، وكان عليُّ يحدُّ أكثر من الأربعين وقال: ماأحدُ أقيمَ عليه الحدُّ فيموت فأجِدُ في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات لَوَدَيْتُه، فإنه شيء فعلناه بآرائنا، رواه الشافعي واستدلَّ به على أن الزيادة من باب التعزير الذي يفعل بالاجتهاد.

قال<sup>(۱)</sup>: « وكان قليلَ المعرفة بالأحكام: أمر برجم حامل حتى نهاه عليّ ». قلنا: إن كانت هذه القضية وقعت فلعل عمر لم يعلم بحملها، والأصل عدم الحمل، أو غاب عنه الحكم حتى ذكَّره عليّ، فكان ماذا بمثل هذا فيقدح في ألمة الهدى ؟ وعليُّ قد خفَى عليه من السنَّة أضعاف هذا، وأدَّى اجتهادُه/ إلى أن قُتل يوم الجمل وصِفِّين نحوٌ من تسعين ألفاً، فهذا أعظم مراراً من خطأ عمر في قتل ولد زنا ولم يقتله ولله الحمد.

قال(١): « وأمر برجم مجنونة ، فقال له علي : إن القلم رُفع عن المجنون حتى يفيق ، فأمسك وقال : لولا علي لهلك عمر ».

قلنا : هذه الزيادة ليست معروفة ، فإن كان عمر لا يعلم بخبرها فلا ضَيْرَ ، أو علم وذهل ، أو اجتهد ، فله أسوة بغيره وما هو بمعصوم .

قال(١) : « وقال(٢) في خطبة له : من غالي بمهر امرأة جعلته في بيت المال

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) أي أمير المؤمنين عمر.

[ فقالت له امرأة : كيف تمنعنا ما أعطانا الله في كتابه حين قال : ﴿وَءَاتَيْتُمُ اللهِ وَعَلَا لَهُ وَنَا الله وَنَا الله وَنَا الله وَتَقُواه ، حيث رجع إلى كتاب الله إذ تبين له ، وأنه يقبل الحقّ حتى من امرأة ، ويتواضع ، ويعترف . ومامن شرط الأفضل أن لا ينبهه المفضول ، فقد قال هدهد لسليهان : ﴿ أَحَطتُ بِمَالَمُ تَجُطُ بِهِ ﴾ (النمل ٢٢) ، ورحل موسى إلى الخضر \_ وهو دونه \_ ليتعلم منه ، وما كان قد رآه عمر فهو مما يقع مثله للمجتهد الفاضل ، فإن الصداق فيه حقّ لله ، ليس من جنس الثمن والأجر .

قال(٢) ﴿ وَلَمْ يَحَدُّ قُدَامَةً فِي الْحَمَر (٣) لأنه تلا عليه قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ مَا مَنُوا ﴾ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوا إِذَامَا اتَّقُوا وَءَامَنُوا ﴾ (المائدة ٩٣) ، فقال له علي : ليس قدامة من أهل هذه الآية ، فلم يَدْرِ كم يحدُّه ، فقال له علي : حدَّه ثمانين ».

والجواب: علمُ عمر في هذا أبين من أن يحتاج إلى دليل، فقد جَلد في الخمر مرّات، والذي نعرفه من القصة مارواه أبو اسحاق الجوزجاني عن ابن عباس أن قُدامة بن مظعون شرب الخمر فقال له عمر: ما حملك على ذلك؟ قال: إن الله تعالى يقول ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاتُ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا أَتَّقُوا ﴾ وأنا من المهاجرين الأولين، فقال عمر: أجيبوه، فسكتوا، فقال لابن عباس: أجبه، فقال: إنما أنزلها الله عذراً للماضين لمن شربها قبل التحريم، ثم سأل عمرُ عن الحد فيها، فقال عليّ: إذا شرب

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

 <sup>(</sup>٣) هو قدامة بن مظعون الجمحي . انظر التعريف به ، وخبر إقامة الحد عليه ، في التعليق
 على ( العواصم من القواصم ) ص ٩٣ ــ ٩٤ .

1 V 1

هَذَىٰ ، وإذا هذى افترى ، فاجلده ثمانين ، فجلده عمر ثمانين . فإن كان علي أشار بالثمانين/ فإن الذي ثبت في الصحيح أن علياً جَلد أربعين عند عثمان [ لما جلد ](١) الوليد بن عُقبة وأنه أضاف الثمانين إلى عمر(٢) وثبت في الصحيح أن ابن عوف أشار بالثمانين ، فلم يكن جلد عمر مستفاداً من علي ، وقد ذكرنا أن علياً قال : لو مات في جلد الخمر أحد لوديتُه ، لأن النبي عليه لم يسنّه لنا .

قال (٣): « وأرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت خوفا منه ، فقال له الصحابة: نراك مؤدّباً ولا شيء عليك، ثم سأل علياً فأوجب الدية على عاقلته ».

قلنا: هذه من مسائل الخلاف والاجتهاد، ومازال عمر يشاور مثل عثمان وعليّ وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهذا من كهاله. وقد أُتيّ بامرأة أقرّت بالزنا فاتفقوا على رجمها، فقال عثمان: أراها تستهل به استهلال من لا يعلم أن الزنا محرم، فلم يحدّها لكونها جهلت التحريم، وكذا لم يعاقب النبيُّ عَلَيْهُ أسامة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله لاعتقاده جواز قتله، ومن ذلك قتل خالد بني جذيمة، وقتله مالك بن نويرة.

قال (٣): « وتنازعت امرأتان في طفل ولم يعلم الحكم [ وفزع ] (٤) فيه إلى أمير [ المؤمنين ] (٤) فاستُد [ على المرأتين ] (٤) ووعظهما فلم ترجعا ، فقال : ائتوني بالمنشار أقده بينكما نصفين ، فقالت واحدة : الله الله ياأبا الحسن ، قد سمحت لها به ، فقال على : الله أكبر، هو ابنك ، ولو كان ابنها لرقّت عليه ».

قلنا : هذه قضية لا تُعرف لعمر ، بل هي معروفة لسليهان عليه السلام كها جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، وفيها أن الله فهم سليهان من

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٤٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر ( العواصم من القواصم ) والتعليقات عليه ص ٩٣ ــ ١٠٠ وفيه تحقيقات مهمة .
 (٣) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٤) سقط من كتاب الذهبي وأكملناه من الأصل ٣: ١٥٠.

الحُكم مالم يفهمه داود ، كما قال تعالى : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ (الأنبياء ٧٩) ، وكان سليهان قد سأل الله حُكما يوافق حُكمه فأعطاه ، وما نعلم أن سليهان أفضلُ من داود ، وقد جاء أن داود عليه السلام كان أعْبَدَ البشر .

قال(١): «وأمر برجم امرأة ولدت لستَّة أشهر، فقال له على: إن خاصَمَتْكَ بكتاب الله خَصَمْتكَ ، إن الله يقول: ﴿ وَحَمَّلُهُ ، وَفِصَلُهُ ، ثَلَتْوُنَ شَهْرًا ﴾ (الأحقاف ١٥) ، وقال تعالى: ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ ﴾ (البقرة ٢٣٣) .

قلنا: كان عمر يستشير الصحابة ، وبهذا مدح الله المؤمنين بقوله: 
﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى ٣٨) / والناس متنازعون في المرأة إذا ١٧٢ ظهر بها حل ولم يكن لها زوج ولا سيّد ولا ادّعت شبهة ، فمذهب مالك أنها ترجم ، وهو رواية عن أحمد ، وقال أبو حنيفة والشافعي لا ترجم فلعلها مستكرهة ، أو حملت بلا وطء ، والأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين . وفي الصحيحين أن عمر خطب في آخر عمره وقال : الرجم حق على من زنى إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف . وكذا اختلفوا في الشارب إذا تقيّاها . ولعل عمر جوَّز أن تلد المرأة لدون ستة أشهر ورآه من النادر ، كما وجد في النادر من حملت أربع سنين ومن حملت سبع سنين ، وفي حدّ ذلك نزاع بين العلماء .

قال(١): « وكان يضطرب في الأحكام ، فقضى في الجدّ بمائة قضية ». والجواب أن عمر أسعد الصحابة [ المختلفين في الجد](٢) بالحق ، فإن الصحابة في الجدّ مع الإخوة على قولين : (أحدهما) أن يسقط الإخوة ، وهذا قول أبي بكر وأبي موسى وابن عباس وطائفة ومذهب أبي حنيفة وابن سريج من

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه . (٢) عن الأصل ٣ : ١٥٢ .

الشافعية ، وأبي حفص البرمكي من الحنابلة ، وهو الحق فإن نسبة بني الإخوة من الأب إلى الجد كنسبة الأعمام بني الجد إلى الجد ، وقد اتفق المسلمون على أن الجد هنا أب والأب أولى من الأعمام (١) فيجب أن يكون أبو الأب أولى من الإخوة ، وأيضاً فإن الإخوة لو كانوا ــ لكونهم يُدْلُون ببنوة الأب ــ بمنزلة الجدّ لكان أولادهم وهم بنو الأخوة كذلك ، ألا ترى أن ابن الابن أولى من الجدّ ، فكان ابنه بمزلته ، وأيضاً فإن الجدَّة كالأم ، فيجب أن يكون الجد كالأب ، ولأن الجد يسمى أبا ، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن عمر . (القول الثاني) أن الجلُّ يقاسم الإخوة ، وهذا قول عثمان وعليَّ وزيد وابن مسعود ، ولكن اختلفوا في التفصيل اختلافاً متبايناً ، والجمهور على مذهب زيد كمالك والشافعي وأحمد ، وأما قول على في الجدّ فلم يذهب إليه أحد من أئمة الفقهاء ، إنما يذكر عن ابن أبي ليلي .

وإن صح أن عمر قضى فيها بمائة قضية لم يُردِ الراوي أنه قضى في مسألة واحدة بمائة قول ، إذ ليس ذلك بمكن ، وليس في مسألة الجدّ نزاع أكثر مما في ١٧٣ مسألة الخُرْقاء \_ أم وأخت/ وجدّ \_ وكل الأقوال فيها ستة ، فعلم أنه أراد مائة حادثة من حوادث الجدّ ، لكن لم يخرج قوله عن قولين أو ثلاثة ، وقول على في الجُدّ مختلف أيضاً ﴿ والمسائل \_ التي لعليّ فيها أقوال \_ كثيرة [ وأهل الفرائض يعلمون هذا ، مع أن الأشبه أن هذا كذب ، فإن وجود جدّ وإخوة في الفريضة قليل جداً في الناس ، وعمر إنما تولى عشر سنين ، وكان قد أمسك عن الكلام في الجدّ ، وثبت عنه في الصحيح أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله عِيْ كان بَيُّنهنَّ لنا ، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا ، ومن كان متوقفاً لم يحكم

<sup>(</sup>١) عبارة الأصل (٣: ١٥٢): ﴿ وَقَدَ اتَّفَقَ الْمُسْلُمُونَ عَلَى أَنَ الْجُدُ أَبِا الأَبِ أُولَى مَن الأعمام ، .

فيها بشيء ]<sup>(۱)</sup>.

قال(٢): « وكان يفضِّل في الغنيمة والعطاء ، وأوجب الله التسوية ».

قلنا: أما الغنيمة فلم يكن هو يقسمها ، بل أمراء جيوشه القائمون بعد الخمس ، ثم يُرسَل إليه الخمس ، وقد تنازع العلماء : هل يفضَّل بعض الغانمين لمصلحة ؟ وذلك روايتان عن أحمد ، وإلى الجواز ذهب أبو حنيفة ، لأن النبي على نَفَلَ [ في بدايته الرُبع بعد الخمس ، وفي رجعته ] (٣) الثلث بعد أن النبي على نَفَلَ [ في محيح مسلم أن النبي الحلى أعطى سلمة بن الأكوع سهم فارس وراجل في غزوة الغابة وكان راجلاً [ لأنه أي من القتل والغنيمة وإرهاب العدو بما لم يأت به غيره ] (٣) ، وقال مالك والشافعي لا يكون إلا من خمس الخمس ، وأين مثل عمر الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ؟ وكان يجعل الناسَ مراتب في العطاء ، وأبو بكر كان يسوِّي ، وهي مسألة اجتهاد . وقوله : هاوجب الله التسوية » مجرد دعوى ، [ فهو لم يذكر على ذلك دليلاً ، ولو ذكر دليلاً لتكلمنا عليه كها نتكلم في مسائل الاجتهاد ] (٣).

قال(٢): « وقال بالرأي والحَدْس والظن ».

قلنا: هذا لم يختصَّ به ، وقد كان عليًّ من أَقْوَلهم بالرأي ، فمن ذلك سيره إلى صفِّين ، فقال: لم يعهد إليَّ فيه نبيًّ الله بشيء ، ولكنه رأيٌ رأيته (٤) ، وأما قتاله الخوارج فكان معه فيه حديث ، [ وأما قتال الجمل وصفين فلم يَرْوِ أحد منهم (٥) فيه نصاً إلا القاعدون (٦) فإنهم رووا الأحاديث في ترك القتال في

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٣: ١٥٣. (٤) انظر ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) أي أحد من المتقاتلين في حربي الجمل وصفين .

<sup>(</sup>٦) ومنهم سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبو موسى الأشعري وأساسة بن زيد وغيرهم .

الفتنة . . . ومعلوم أن الرأي إن لم يكن مذموماً فلا لوم على من قال به ، وإن كان مذموماً فلا رأي أعظم ذماً من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم ، بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ماكان ، فإذا كان مثل هذا الرأي لا يعاب به فرأي عمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى أن لا يعاب ، مع أن علياً شركهم في هذا الرأي وامتاز برأيه في الدماء ، وقد كان ابنه الحسن وأكثر السابقين الأولين لا يرون القتال مصلحة ، وكان هذا الرأى أصلح من رأى القتال بالدلائل الكثيرة ، ومن المعلوم أن قول على في الجد وغيره من المسائل كان بالرأي ، وقد قال: اجتمع رأيمي ورأي عمر على المنع من بيع أمهات الأولاد ، والأن فقد رأيت أن يُبَعْن ، فقال له قاضيه عبيدة السلماني : رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك في الفرقة ](١) وفي صحيح البخاري من حديث عبيدة عن على قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإنى أكره الإختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي ، رواه ابن سيرين عن عبيدة ، فكان ابن سيرين يرى أن عامة مايُروَى عن على الكذب(٢). وأما حديث تقتيل الناكثين والقاسطين والمارقين فموضوع على النبي عِيني ، وقد قال ابن عمر مارأيت عمر يقول لشيء إني لأراه كذا وكذا إلا كان كما يقول: فالنصوص والإجماع والاعتبار يدل على أن رأي عمر أجود من رأي عثمان وعلى وطلحة والزبير ، ولهذا كانت آثار رأيه محمودة ، ومايتاري في كمال سبرته وعلمه ١٧٤ من له أدنى مسكة من إنصاف/ ولا يطعن على أبي بكر وعمر إلا جاهل غر، أو ملحد منافق توسل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول ودين الإسلام، وهذا حال من ابتدع الرفض وحال الباطنية .

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) لمخالفته لما عرف عنه من الكراهية للاختلاف.

وإذا قال الرافضيّ : عليٌّ معصوم لا يقول برأيه ، بل كلُّ ماقاله فهو مثل النصّ . قيل له : نظيرك في الطرف الآخر الخوارج الذين كفروه .

قال(١): « وجعل بعده الأمر شورى ، وخالف فيه من تقدمه ، وتأسَّف على سالم مولى أبي خُذَيفة وقال : لو كان حياً لم يختلجني فيه شك ، وأميرُ المؤمنين عليُّ حاضر (وذكر فصلًا طويلًا) . . . » .

والجواب أن هذا [ الكلام كله لا يخرج عن قسمين : إما ] (٢) كذب في النقل ، [ وإما قَدْحُ في الحق ، فإن منه ماهو كذب معلوم الكذب ، أو غير معلوم الصدق ، وماعًلم أنه صدق فليس فيه مايوجب الطعن على عمر رضي الله عنه ، بل ذلك معدود من فضائله ومحاسنه التي ختم الله له بها عمله ، ولكن هؤلاء القوم لفرط جهلهم وهواهم يقلبون الحقائق في المنقول والمعقول : فيأتون إلى الأمور التي وقعت وعلم أنها وقعت فيقولون : ماوقعت ، وإلى أمور ما كانت ويعلم أنها ماكانت فيقولون : كانت ويأتون إلى الأمور التي هي خير وصلاح فيقولون : هي فساد . وإلى الأمور التي هي فساد فيقولون : هي خير وصلاح ، فليس لهم عقل ولا نقل ، بل لهم نصيب من قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ وصلاح ، فليس لهم عقل ولا نقل ، بل لهم نصيب من قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ وصلاح ، فليس لهم عقل ولا نقل ، بل لهم نصيب من قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ وصلاح ، فليس لهم عقل ولا نقل ، بل لهم نصيب من قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ وصلاح ، فليس لهم عقل ولا نقل ، بل لهم نصيب من قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ وصلاح ، فليس لهم عقل ولا نقل ، بل لهم نصيب من قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ وسلاح ، فليس لهم عقل ولا نقل ، بل لهم نصيب من قوله تعالى .

وأما قول الرافضي: « وجعل الأمر شورى بعده وخالف فيه من تقدمه » . فالجواب أن الخلاف نوعان : خلاف تضاد ، وخلاف تَنوع ، فالأول: مثل أن يُوجِب هذا شيئاً ويحرّمه الأخر . والنوع الثاني: مثل القراءات التي يجوز كل منها ، وإن كان هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة كما ثبت في الصحاح ، بل استفاض عن النبي على أنه قال: « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ١٥٨.

كاف » وثبت أن عمر وهشام بن حكيم بن حزام اختلفا في سورة الفرقان فقرأها هذا على وجه وهذا على وجه ، فقال لكليهها: « هكذا أنزلت ». . . ومن هذا الباب(١) تصرف ولي الأمر للمسلمين . . . ولهذا استشار النبي علي أصحابه يوم بدر فأشار عليه أبوبكر رضي الله عنه بأخذ الفداء وشبُّهه النبي ﷺ بإبراهيم وعيسى(٢) ، وأشار إليه عمر رضي الله عنه بالقتل وشبُّهه ﷺ بنوح وموسى ولم يعب واحداً منهما بما أشار عليه به ، بل مدحه وشبَّهه بالأنبياء ، ولو كان مأموراً بأحد الأمرين حتما لما استشارهم فيها يفعل . . . ثم إن الإجتهاد يختلف ويكون جميعه صواباً ، كما أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه كان رأيه أن يولي خالد بن الوليد في حروبه ، وكان عمر يشير عليه بأن يعزله ، فلا يعزله ، ويقول : إنه سيف سلَّه الله على المشركين ، ثم إن عمر لما تولَّى عزَله وولَّى أبا عبيدة بن الجرّاح ، ومافعله كلُّ منهما كان أصلح في وقته ، فإن أبا بكر كان فيه لين ، وعمر كان فيه شدَّة ، وكانا على عهد النبي ﷺ يستشيرهما ، وروي عنه أنه قال « إذا اتفقتها على شيء لم أخالفكما » . وثبت في الصحيح عن النبي عَيْق أنهقال: في بعض مغازيه: « إن يُطِع ِ القومُ أبا بكر وعمرَ يَرْشدوا » ، وفي رواية في الصحيح «كيف ترون القوم صنعوا حين فقدوا نبيهم وأرهقتهم صلاتهم؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أليس فيهم أبو بكر وعمر ؟ إن يطيعوهما فقد رشدوا ورشدت أمتهم ، وإن يعصوهما فقد غووا وغوت أمتهم (قالها ثلاثا) » . وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس عن عمر قال: لما كان يوم بدر ، نظر رسولُ الله ﷺ إلى المشركين وهم ألف ، وأصحابه وهم ثلاثمائة وتسعة عشر رجلًا ، فاستقبل رسولَ الله ﷺ القبلة ، ثم مدَّ يديه فجعل يهتف

<sup>(</sup>١) أي مما يكون التخيير فيه بحسب المصلحة .

<sup>(</sup>٢) انظر تمام الحديث في ص٣٢٦ وله روايات في منهاج السنة ٣: ١٦١ .

بربه: «اللهمَّ انجزْ لي ماوعدتني، اللهمَّ آتني ماوعدتني، اللهمَّ إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبدَ في الأرض»، فهازال يهتف بربه مادّ يديه مستقبلًا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يانبيَّ الله، كفاكَ مناشدتك ربَّك، فإنه سيُنجِزُ لك ماوعدك، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ مَلِكُمُ مِأْلُفٍ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرِّدِفِينَ ﴾ (الأنفال ٩)، فأمدًه الله بالملائكة.

وكان السلف متفقين على تقديم أبي بكر وعمر حتى شبعة علي رضي الله عنه . وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق : حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن سفيان عن عبدالله بن زياد بن حدير قال : قدم أبو اسحاق السبيعي الكوفة ، قال لنا شمر بن عطية : قوموا إليه ، فجلسنا إليه ، فتحدثوا ، فقال أبو إسحاق : خرجتُ من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمها ، وقدمتُ الآن وهم يقولون ويقولون ، ولا والله ماأدري مايقولون (١) . . . وعن ضمرة عن سعيد بن حسن قال : سمعت ليث ابن أبي سليم يقول : أدركتُ الشيعة الأولى وما يفضّلون على أبي بكر وعمر ابن أبي سليم يقول : أدركتُ الشيعة الأولى وما يفضّلون على أبي بكر وعمر

<sup>(</sup>١) هذا نص تاريخي عظيم في تحديد تطوَّر التشيع ، فان أبا إسحق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها ، ولد في خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين ، وعُمَّر حتى توفي سنة الكوفة وعالمها ، وكان طفلا في خلافة أمير المؤمنين علي ، وهو يقول عن نفسه : رفعني أبي حتى رأيت علي ابن أبي طالب يخطب أبيض الرأس واللحية ، ولو عرفنا متى فارق الكوفة ثم عاد فزارها لتوصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة علويين يرون مايراه إمامهم من تفضيل أبي بكر وعمر ، ومتى أخذوا يفارقون علياً ويخالفونه فيها كان يؤمن به ويعلنه على منبر الكوفة من أفضلية أخويه صاحبي رسول الله ﷺ ووزيريه وخليفتيه على أمنه في أنقى وأطهر أزمانها ، ومن العجيب أن الخوارج والإباضية ثبتوا على عقيدتهم الأولى في أبي بكر وعمر كها كانوا عليه مع علي إلى مدة التحكيم ، والشيعة نقضوا هذه العقيدة وعصوا فيها إمامهم بعد القرن الأول ، أي في أواخر حياة أبي إسحاق السبيعي .

أحداً (١). وقال أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن خالد بن سلمة عن مسروق قال : حبًّ أبي بكر وعمر ومعرفة فضلها من السنة ، ومسروق من أجلّ تابعي الكوفة وكذلك قال طاوس . . . وقد روي ذلك عن ابن مسعود ، وكيف لا تُقدِّم الشيعة الأولىٰ أبا بكر وعمر وقد تواتر عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ، وقد روي هذا عنه من طرق كثيرة قيل إنها تبلغ ثمانين طريقاً ، وقد روى البخاريُ عنه في صحيحه من حديث الهم مدانيين ـ الذين هم أخصُّ الناس بعليّ حتى كان يقول :

ولو كنتُ بوّاباً على باب جنة لقلتُ لِهُمْدانَ ادخلي بسلام فقد رواه البخاريُّ من حديث سفيان الثوري وهو همداني ، عن منذر وهو همداني (٢) عن محمد بن الحنفية قال : قلت لأبي : ياأبت مَن خيرُ الناس بعد رسول الله على ؟ فقال : يابُنيَ أو ماتعرف ؟ فقلت : لا . قال : أبو بكر . فقلت : ثم مَن ؟ قال : عمر . وهذا يقوله لابنه بينه وبينه ، ليس هو مما يجوز أن يقوله تقية ، ويرويه عن أبيه خاصة ، وقاله على المنبر ، وعنه أنه كان يقول : لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدَّ المفتري ، وفي السنن عنه على أنه قال: « اقتدوا باللذينِ من بعدي : أبي بكر وعمر » . ولهذا كان أحد قولي العلماء \_ وهو إحدى الروايتين عن أحمد \_ أن قولهما إذا اتفقا حجةً لا يجوز العدول عنها ، وهذا أظهر القولين . كما أن الأظهر أن اتفاق

<sup>(</sup>١) ليث بن أبي سليم القرشي الكوفي راوي هذا الخبر هو أحد العلماء النساك ، أدرك عكرمة وأخذ عنه ، وهو من شيوخ معمر وشعبة والثوري ، وامتاز بأنه أعلم أهل الكوفة بالمناسك توفي سنة ١٤٣ .

 <sup>(</sup>٢) وأبو إسحاق السبيعي الذي تقدم خبره هو أيضاً همداني نشأ وعاش في بيئة همدان تحت سهاء الكوفة منذ كان علي إمامها إلى القرن الثاني للهجرة .

الخلفاء الأربعة أيضاً حجة لا يجوز خلافها لأمر النبي ﷺ باتباع سنتهم : وكان نبينا ﷺ مبعوثًا بأعدل الأمور وأكملها ، فهو الضحوك القتَّال ، وهو نبيُّ الرحمة ونبيُّ الملحمة . بل أمته موصوفون بذلك في مثل قوله تعالى : ﴿ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّآءُ بَيْنَهُم ﴾ (الفتح ٢٩) ، وقوله تعالى : ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أُعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفرينَ ﴾ (المائدة ٥٤) ، فكان النبيُّ ﷺ يجمع بين شدَّة هذا ولين هذا ، فيأمر بما هو العدل وهما يطيعانه فتكون أفعالهما على كمال الاستقامة ، فلما قَبض الله نبيَّه وصار كلُّ منهما خليفة على المسلمين خلافةَ نُبوَّة كان من كمال أبي بكر رضى الله عنه أن يولِّيَ الشديد ويستعينَ به ليعتدلَ أمرُه ويخلط الشدَّة باللين ، فإن مجرَّد اللين يُفسِد ومجرد الشدَّة تُفسد ، ويكون قد قام مقام النبي ﷺ ، فكان يستعين باستشارة عمر ، وباستنابة خالد ونحو ذلك ، وهذا من كماله الذي صار به خليفةَ رسول الله ﷺ ولهذا اشتدَّ في قتال أهل الردَّة شدَّة برَّز بها على عمر وغيره ، حتى رُوي أن عمر قال له : ياخليفة رسول الله عَلِيْ تَأَلُّفِ الناسَ ، فقال : علامَ أتألُّفهم ؟ أعلى حديثٍ مُفْترًى أم على شعر مُفْتَعَلَ ؟ وقال أنس : خَطَبنا أبو بكر عقيب وفاة النبي ﷺ وإنَّا لكالثعالب، فهازال يشجّعنا حتى صرنا كالأُسُود ، وأما عمر رضي الله عنه فكان شديداً في نفسه ، فكان من كماله استعانته باللين ليعتدلَ أمرُه : فكان يستعين بأبي عبيدة ابن الجرّاح وسعد بن أبي وقّاص وأبي عبيدة الثقفي والنعمان بن مقرّن وسعيد ابن عامر وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح والزهد الذين هم أعظم زهدا وعبادة من مثل خالد بن الوليد وأمثاله .

ومن هذا الباب أمر الشورى ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثير المشاورة للصحابة فيها لم يَتبين له فيه أمرُ الله ورسوله ، فإن الشارعَ نصوصُه كلماتُ جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة يمتنع أن ينصَّ على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة ، فلا بدَّ من الاجتهاد في المعيَّنات هل تدخل في

كلماته الجامعة أم لا ؟ وهذا الاجتهاد يسمى (تحقيق المناط) وهو مما اتفق عليه الناس كلهم – نُفاةً القياس ومُثبته – فإن الله إذا أمر أن يُستشهد ذَوَا عَدْل فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يُعلم بالنص العام ، بل باجتهاد خاص ، وكذلك إذا أمر أن تُؤدّى الأماناتُ إلى أهلها ، وأن تُولى الأمورُ مَن يصلح لها فكون هذا الشخص المعين صالحاً لذلك أو راجحاً على غيره لا يمكن أن تدلّ عليه النصوص ، بل لا يُعلم إلا باجتهاد خاص .

والرافضيُّ إن زعم أن الإمام يكون منصوصاً عليه وهو معصوم فليس هو أعظمَ من الرسول، ونوّابُه وعيّاله ليسوا معصومين ، ولا يمكن أن ينصَّ الشارع على كل معينة ، ولا يمكن النبيَّ ولا الإمام أن يعلم الباطن في كل معينة . . . وأما عليُّ رضي الله عنه فظهور الأمر في الجزئيات بخلاف ماظنَّه كثيرٌ جداً ، فعُلم أنه لا بد من الاجتهاد في الجزئيات من المعصومين وغير المعصومين . وفي الصحيح عن النبي على أنه قال: « إنكم تختصمون إليَّ ولعلَّ بعضكم أن يكون المُخنَ بحجته من بعض ، وإنما أقضي بنحو مما أسمع ، فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطعُ له قطعة من النار » . فحكمه في القضية المعينة إنما هو باجتهاده ، ولهذا نهى المحكوم له أن يأخذ ماحكم له به إذا كان الباطن بخلاف ماظهر .

وعمرُ رضي الله عنه إمام ، وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين ، فاجتهد في ذلك ورأى أن هؤلاء الستّة أحقُ من غيرهم ، وهو كها رأى ، فإنه لم يقل أحد إن غيرهم أحقُ منهم ، وجعل التعيين إليهم خوفا أن يعين واحدا منهم ويكون غيره أصلح لهم ، فإنه ظهر له رجحان الستة دون رجحان التعيين ، وقال : الأمر في التعيين إلى الستة يعينون واحدا منهم ، وهذا أحسن اجتهاد إمام عادل ناصح لا هوى له رضى الله عنه . وأيضاً فقد قال تعالى :

و وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى ٢٨) ، وقال : ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (آل عمران ١٥٩) ، فكان مافعله من الشورى مصلحة ، وما كان فعله أبو بكر رضي الله عنه من تعيين عمر هو المصلحة أيضاً ، فإن أبا بكر تبين له من كمال عمر وفضله واستحقاقه للأمر مالم يحتج معه إلى الشورى ، وظهر أثر هذا الرأي المبارك الميمون على المسلمين : فإن كل عاقل منصف يعلم أن عثمان أو علياً أو طلحة أو الزُبير أو سعداً أو عبدالرحمن بن عوف لا يقوم مقام عمر ، فكان تعيين عمر في الاستحقاق كتعيين أبي بكر في مبايعتهم له . ولهذا قال عبدالله ابن مسعود : أفرسُ الناس ثلاثة (١) ، بنت صاحب مَدْيَن حيث قالت : ﴿ يَتَأْبَتِ السَّتَجْرُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَزِيزِ حَيث قالت : ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾ (القصص ٢٦) ، وامرأة العزيز حيث قالت : ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾ (القصص ٢٠) ، وأبو بكر حيث استخلف عمر .

وقالت عائشة رضي الله عنها في خطبتها: «أبي وما أبي ، والله لا تَعطوه الأيدي (٢) ، ذاك طَوْدٌ منيف (٣) ، وفرع مديد ، هيهات ، كذَبتِ النظنون ، أنْجَحَ إذ أكْدَيْتم (٤) ، وسَبْقَ إذ ونَيْتُم (٥) سَبْقَ الجواد إذا استولى على الأمد (٢) ، فتى قريش ناشئا ، وكهفُها كهلاً: يفكُ عانيها (٢) ، وَيَرْيش مُمْلقها (٨) ، ويَرْأَبُ شَعْبَها (٩) ، حتى جلبته (٢١) قلوبها . ثم اسْتَشْرَى في دينه (٢١) فما برحت شكيمته

 <sup>(</sup>١) أفرس: من الفراسة .
 (٢) أي لا تبلغه فتتناوله .

<sup>(</sup>٣) جبل شامخ .

<sup>(</sup>٤) ظفر إذا خبتم . وأكدى : أصله من حافر البئر ينتهي إلى كدية فلا يمكنه الحفر فيتركه .

<sup>(</sup>٥) ونيتم: فترتم وقصرتم. (٦) الأمد: الغاية.

<sup>(</sup>٧) العاني : الأسير ، والخاضع المستكين .(٨) يكسو فقيرها ويعينه .

<sup>(</sup>٩) الرأب: جمع الشيء وشده برفق، ومنه قول علي يصف أبا بكر أيضا «كنت للدين رأبا ». والشعب: الفرقة، وتشعب الناس: تفرقوا، أرادت أنه رضي الله عنه كان يجمع متفرق أمر الأمة وكلمتها.

<sup>(</sup>١٠) لعل في هذا اللفظ تحريفا . (١١) أي جد فيه وقوى واهتم به .

في ذات الله تعالى تشتد (۱) حتى اتخذ بِفنائه مسجداً يحيى فيه ما أمات المبطلون (۲). وكان رحمه الله غزير الدمعة ، وَقِيذَ الجوانح (۳)، شَجِي النَّشيج (٤)، فتتقصف عليه نسوان مكة وولدانها (٥) يسخرون منه ويستهزئون به النَّشيج (٤)، فتتقصف عليه نسوان مكة وولدانها (٥) يسخرون منه ويستهزئون به ﴿ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِم وَيَمُدُهُم فِي طُغْيَنِهِم يَعْمَهُونَ ﴾ . فأكبرت ذلك رجالات قريش فحنت له قسيتها (١)، وفوقت له سهامها (١) وانتبلوه غرضا (٨) فها فلوا له صفاة (٩)، ولا قصفوا له قناة . ومر على سيسائه (١١)، حتى إذا ضرب الدين بجِرانه (١١) وألقى بَركه (١٢)، ورَسَت أوتاده ، ودخل الناس فيه أفواجا ، ومن كل فرقة أرسالاً وأشتاتا (١٣)، اختار الله لنبيه على ماعنده ، فلها قبض الله ومن كل فرقة أرسالاً وأشتاتا (١٣)، اختار الله لنبيه على ماعنده ، فلها قبض الله

<sup>(</sup>١) يقال : رجل شديد الشكيمة إذا كان عزيز النفس أبياً قويا ، وأصله من شكيمة اللجام ، فان قوَّتها تدل على قوة الفرس .

<sup>(</sup>٢) تشير إلى المسجد الذي أقامه أبوها رضي الله عنهما في ساحة منزله بمكة قبل الهجرة فكان من أعظم وسائل الدعاية للإسلام .

<sup>(</sup>٣) أي محزون القلب ، كأن الحزن قد كسره وضعفه ، والجوانح تجنّ القلب وتحويه فأضافت الوقوذ إليها ، والوقذ في الأصل : الضرب المنخن والكسر .

<sup>(</sup>٤) الشجو: الحزن . والشجيّ : المحزن والنشيج : الصّوت الذي يتردد في الحلق . أرادت أنه كان يجزن من يسمعه يقرأ .

<sup>(</sup>٥) أي يزدحمون لمشاهدته في عبادته وتلاوته .

<sup>(</sup>٦) أي وترتها استعداداً لمكافحته .

<sup>(</sup>V) فَوق السهم : موضع الوتر منه . وفوَّقت : سددت ، ومن كلام علي بن أبي طالب يصف أبا بكر رضي الله عنهما ، كنت أحفظهم صوتا وأعلاهم فُوقا . أي أكثرهم نصيبا وحظا من الدين ، استعارة من فوق السهم أي موضع الوتر منه .

<sup>(</sup>٨) أي اتخذوه هدفا لنبالهم .

<sup>(</sup>٩) أي عجزوا عن أن يكسروا له حجرا ، أرادت به الكناية عن قوته في الدين .

<sup>(</sup>١٠) سيساء الظهر من الدواب : مجتمع وسطه ، وهو موضع الركوب .

<sup>(</sup>١١) الجوان : باطن العنق . أي قرَّ قراره واستقام ، وذلك أن البعير إذا برك واستراح مد عنقه على الأرض .

<sup>(</sup>١٢) البرك: الصدر.

<sup>(</sup>١٣) أرسالا: جماعات متقطعة يتبع بعضهم بعضا.

نبيّه ، ضرب الشيطان رَوْقَه (١) ومدَّ طُنبه (٢) ونصبَ حَبائله (٣) ، فظنَّ رجالً أنْ قلد تحققت أطماعهم ، ولاتَ حينَ الذي يرجون (٤) ، وأنَّ والصدِّيقُ بين أظهرهم ، فقام حاسراً مشمّراً ، فجمع حاشيته وضمَّ قُطْرَيه (٥) ، فردَّ نَشْرَ الإسلام على غَرّه (٢) ، ولمَّ شَعْته بطبه (٢) ، وأقام أوَده بِثقافه (٨) فوقذ النفاق بوطأته (٩) ، وانتاش الدينَ بِنعْشه (١٠) ، فلما أراح الحقَّ على أهله (١١) ، وقرر الرءوسَ على كواهلها ، وحقن الدماء في أهبه (٢١) ، أنته مَنيّته ، فسدَّ ثَلْمُه بنظيره في الرحمة ، وشقيقه في السيرة والمعدلة ، ذاك ابنُ الخطّاب ، لله أمَّ حفلتُ له ودَرَّتُ عليه ، لقد أوحَدَتْ به ، فقبَّح الكفر ، وشرَّد الشرك شَذَر ، وبعج الأرض وبخعها (١٠) نقاءت أكُلها ، ولفظتْ خبيئها ، تَرْأمه ويَصدُّ عنها ، وتَصَدَّى له ويأباها ، ثم ورع فيها وودَّعها كما صحبها ، فأروني ماتريبون ، وأيَّ يومَيْ أبي تنقمون : أيومَ إقامته إذ عدل فيكم ؟ أم يوم ظعنه ماتريبون ، وأيَّ يومَيْ أبي تنقمون : أيومَ إقامته إذ عدل فيكم ؟ أم يوم ظعنه وقد نظرَ لكم ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم » . روى هذه الخطبة جعفر بن عون عن أبيه عن عائشة ، وهؤلاء رواة الصحيحين .

<sup>(</sup>١) الروق والرواق : مابين يدى البيت .

<sup>(</sup>٢) الطنب: الحبل الذي تشد بأمثاله أطراف الخيمة.

<sup>(</sup>٣) أي مصايده ، واحدها حبالة (بكسر الحاء) .

<sup>(</sup>٤) لات : كلمة معناها ليس ، وزعموا أنها «لا » زيدت عليها التاء .

 <sup>(</sup>٥) أي جمع جانبيه . وكانت في منهاج السنة طبعة بولاق (٣ : ١٦٤) : ورفع فطرته وصححناها من النهاية لابن الأثير (مادة قطر) .

<sup>(</sup>٦) يقال طوى الثوب على غره الأول: أي كها كان مطويا.

<sup>(</sup>٧) لم شعثه: جمع ما تفرق من أمره.

<sup>(</sup>A) الأود: العوج . والثقاف تقويم المعوج .

<sup>(</sup>٩) وقذ النفاق : كسره ودمغه .

<sup>(</sup>١٠) انتاش الدين : تناوله واستنقذه وأخذه من مهواته .

<sup>(</sup>١١) أي ردّه إليهم .

<sup>(</sup>١٢) جمع إهاب وهو الجلد قبل الدبغ.

<sup>(</sup>١٣) أي شقها وأخضعها ، كنت بذلك عن فتوحه .

وأما عمر رضي الله عنه فرأى الأمر في الستة متقارباً ](١). صحّ عنه أنه قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خيرٌ مني \_ يعني أبا بكر \_ وإن أترك فقد ترك من هو خيرٌ مني \_ يعني النبيّ على ، والخلاف مازال في القراءات والفقه وغير ذلك ، حتى إن العالم الواحد يقول قولين مختلفين ، ومازالت آراء الكبار تختلف ، وثبت أن النبي على قال في بعض المغازي : «إن يطع القومُ أبا بكر وعمر يرشدوا » ، وروى عنه أنه قال لهما: «لو اتفقتها على شيء لم أخالفكها » ، وقال : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » فها فعله أبو بكر من استخلافه عمر كان المصلحة لكمال عمر وشفوفه واستحقاقه ، وظهر أثر من استخلافه عمر كان المصلحة لكمال عمر وشفوفه واستحقاقه ، وظهر أثر ذلك عند كل عاقل منصف ، وكان مافعله عمر هو المصلحة ، فإنه لم يترجح عنده أحد من الستة على الباقين ، ورآهم متقاربين ، وفي كلَّ فضيلة ليست في الأخر ، وتركَ التعيين خوفاً وورعاً ، وفعل من المصلحة بحسب الإمكان .

ثم إن الصحابة اجتمعوا على عثمان ، وكانت ولايته أرجح مصلحة وأقلَّ مفسدة ، مفسدة من غيره ، والواجب أن يقدم أكثر الأمرين مصلحة وأقلهما مفسدة ، ولا يجب على الخليفة أن يستخلف بعد موته ، فقال : الأمر شورى بين هؤلاء الستة الذين تُوفي رسولُ الله على وهو عنهم راض .

وأما ما زعمت من ذكر سالم مولى أبي حُذيفة فمعلوم / أن الصحابة يعلمون الإمامة في قريش كها استفاضت بذلك السنن ، وذلك مما احتجوا به على الأنصار يوم السقيفة ، فكيف يُظنُّ بعمر أنه يولي موليً ، فأين يذهب عقلك ؟ [ بل من المكن أنه كان يوليه ولاية جزئية ، أو يستشيره فيمن يولي ، ونحو ذلك من الأمور التي يصلح لها سالم مولى أبي حذيفة فإن سالماً كان من خيار الصحابة ](٢).

<sup>(</sup>١) آخر ما بدأنا من ص ٣٥٨ نقله عن الأصل المطبوع ببولاق ٣ : ١٥٨ \_ ١٦٤ . (٢) عن الأصل ٣ : ١٦٥ .

وقولك « جمع بين الفاضل والمفضول » فهذا عندك ، وأما عندهم فكانوا متقاربين ، ولهذا كانوا في الشورى متردّدين ، فإن قلت علياً هو الفاضل وعثمان المفضول ، قيل لك : فكيف أجمع المهاجرون والأنصار على تقديم مفضول ؟ وقال بعض العلماء(١): من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار . وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : كنا نفاضل على عهد النبي ﷺ فنقول : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ، وفي لفظ : ثم نَدَعُ أصحاب النبي ﷺ فلا نفاضل بينهم . فهذا ينقل ماكان عليه الصحابة على عهد نبيهم ، وظهر أثر ذلك : فإنهم بايعوا عثمان من غير رغبة ولا رهبة واتفقوا عليها ، وكانوا كما نعتهم الله ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآيِمٌ ﴾ (المائدة ٥٤) ، حتى قال ابن مسعود : ولَّينا أعلانا ذا فوق ولم نَأَلُ [ وفيهم العباس بن عبدالمطلب ، وفيهم من النقباء عبادة بن الصامت وأمثاله ، وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري ، وكل من هؤلاء ومن غيرهم لو تكلم بالحق لم يكن هناك عذر يسقطه عنه ، فقد كان يتكلم من يتكلم منهم على عهد رسول الله ﷺ في ولاية من يولى وهو مستحق للولاية ولا يحصل لهم ضرر ، وتكلم طلحة وغيره في ولاية عمر لما استخلفه أبو بكر ، وتكلم أسيد بن حضير في ولاية أسامة بن زيد على عهد النبي على ، وقد كانوا يكلمون عمر فيمن يوليه ويعزله، وعثمان ـ بعد ولايته وقوة شوكته وكثرة أنصاره وظهور بني أمية \_ كانوا يكلمونه فيمن يوليه ويعطيه منهم ومن غيرهم . ثم في آخر الأمر لما اشتكوا من بعضهم عزَّله ، ولما اشتكوا من بعض من يأخذ بعض المال منعه ، فأجابهم إلى ماطلبوه من عزل ومنع من المال ، وهم أطراف من الناس وهو في عزة ولايته، فكيف لا يسمع كلام الصحابة، أثمتهم

<sup>(</sup>١) منهم أيوب السختياني وغيره .

وكبرائهم ، مع عزتهم وقوَّتهم ، لو تكلموا في ولاية عثمان ](١) وكان في ولايته من الفتوحات والخيرات مالا يوصف(٢) ، وما حصل منه من تأمير أقاربه وإكثار جوائزهم فقد حصل بعده من غيره من إيثار بعض الناس بولاية أو مال مضافاً إلى ماجرى من الفتنة(٣) ، والصحابة ماكانوا يسكتون كلهم على مضض ، ألا تراهم تكلموا في عمر إذ استخلفه أبو بكر ، وتكلموا مع الصديق وقالوا : ماذا

(٣) روى الطبري (٥: ١٩٤) أن علياً لما فرغ من البيعة بعد وقعة الجمل واستعمل عبدالله ابن عباس على البصرة بلغ الأشتر الخبر باستعمال علي ابن عباس ؛ فغضب وقال : « علام قتلنا الشيخ إذن ؟! اليمن لعبيد الله ، والحجاز لقثم ، والبصرة لعبدالله ، والكوفة لعلي ! » ثم دعا بدابته فركب راجعا : وبلغ ذلك علياً فنادى : الرحيل ! ثم أجد السير فلحق بالأشتر فلم يُره أنه بلغه عنه وقال : «ما هذا السير ؟ سبقتنا ! » .

وما زعمه الزاعمون من أن عثمان كان يود ذوي قرابته ويعطيهم فمودته ذوي قرابته من فضائله ، وعلي أثنى على عثمان بأنه أوصل الصحابة للرحم ، وعثمان أجاب عن موقفه هذا بقوله وقالوا إني أحب أهل بيتي وأعطيهم ، فأما حبي لهم فانه لم يمل معهم على جور ؛ بل أحمل الحقوق عليهم : وأما إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم من مالي ، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس ، وقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله وأبي بكر وعمر ، وأنا يومئذ شحيح حريص : أفحين أتت علي أسنان أهل بيتي وفني عمري وودعت الذي في أهلي قال الملحدون ماقالوا ؟ » قال الطبري (٥: ١٠٣) : وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية ، وجعل ولده كبعض من يعطي ، فبدأ ببني أبي العاص فأعطى آل الحكم رجالهم عشرة آلاف عشرة آلاف فأخذوا مائة ألف ، وأعطى بني عثمان مثل ذلك ، وقسم في بني العاص وفي بني حرب ، ولهذا البحث مناسبات أخرى لعلها تأتي فيها بعد .

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) قال الحسن البصري: شهدت منادي عثمان ينادي: يا أيها الناس، اغدوا على أعطياتكم، فيغدون ويأخذونها أيها الناس اغدوا على أرزاقكم؛ فيغدون ويأخذونها وافية . يا أيها الناس اغدوا على أرزاقكم ؛ فيغدون ويأخذونها وافية . حتى ـ والله ـ سمعته أذناي يقول: اغدوا على كسوتكم ، فيأخذون الحلل . واغدوا على السمن والعسل . قال الحسن: أرزاق دارة ، وخير كثير ، وذات بين حسن ، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا ، إلا يوده وينصره ويألفه (روى ذلك الحافظ ابن عبدالبر) . وقال ابن سيرين ـ صنو الحسن البصري وزميله ـ وهو أيضا كان معاصر آ لعثمان: كثر المال في زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها ؛ وفرس بماثة ألف درهم ، ونخلة بألف درهم ، وسئل عبدالله بن عمر عن بيعت جارية من اللهائل: قبحك الله ، تسألني عن رجلين كلاهما خير مني تريد أن أغض من أحدهما وأرفع من الآخر!؟

تقول لربك إذ قدمت عليه وقد وليت علينا عمر فظًا غليظاً ؟ فقال : أبالله ترهبونني ؟ أقول : ولَّيتُ عليهم خير أهلك ، قالوا هذا ومن شأن الناس أن يراعوا من ترشح للولاية [ فيحابونه ](١) خوفاً من أن ينتقم بعدُ منهم ، فكيف يحابون عثمان وهو بعدُ مابيده أمر ، فدلً على أنهم إنما قدَّموه باستحقاق ، وهذا شيء إذا تدبَّره الخبير ازداد به بصيرة وعلماً ، فأما الجاهل وصاحب الهوى فقد أعمى الله قلبه ، وأما من كان عالماً بما وقع وهو مستحضر للأدلة عالم بطريقة / ١٧٦ النظر فإنه يقطع بما بينّاه .

ثم قال(٢) وطعن(٣) في كل واحد ممن اختاره للشورى ، وأظهر أنه يكره أن يتقلد أمر المسلمين بعد موته ، ثم تقلده [ بأن جعل الإمامة في [(١) ستة » . فيقال : لم يطعن فيهم طعن من يرى غيرهم أحقّ بالأمر ، وإنما بين عذره في عدم التعيين .

ثم قال<sup>(۲)</sup> « فناقض وجعلها في أربعة ، ثم في ثلاثة ، ثم في واحد ، فجعل إلى ابن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف » .

فيقال [ ينبغي ] (١) لمن احتج بالمنقول أن يثبته أولاً ، والثابت في البخاري ليس فيه من هذا شيء ، بل فيه مايدل على نقيض هذا ، وأن الستة هم الذين ردُّوا الأمر إلى الثلاثة ، ثم الثلاثة جعلوا الاختيار إلى عبدالرحمن بن عوف بلى ، قال عمر : فإن أصابت سعدا الخلافة وإلاّ فليستعن به من ولي ، فأني لم أعزله عن عجز ولا خيانة . ثم قال : أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله ، وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يعرف لهم حقهم ، وأن يحفظ لهم حرمتهم . . . وذكر الحديث . وكان عمر في حياته

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) أي أمير المؤمنين عمر .

لا يخاف أحداً ، والرافضة تسميه فرعون هذه الأمة(١) قاتلهم الله ، فإذا كان في حياته لا يخاف أحدا فكيف يخاف من تقدم عثمان لو أراد أن يقدمه عند موته والناس كلهم مطيعوه ؟ وأي غرض يكون لعمر في عثمان دون على ، فقد أخرج من الأمر ابنه ، ولم يدخل سعيد بن زيد في أهل الشورى وهو أقرب الناس إليه(٢) فلأي شيء يحابي كما افتريتم عليه وهو في تلك الحال وفي آخر ساعة من الدنيا ، وقت يسلم فيه الكافر ويخشع فيه الفاجر ، فلو علم أن لعليَّ حقًّا دون غيره بنص أو بأولوية لقدمه توبة إلى الله أو ابتغاء رضوان الله ، وليس في العادة أن الرجل يفعل عند لقاء الله مايعلم أنه يعاقب عليه مما لا ينفعه في دين ولا دنيا ، ولو قُدِّر أنه كان عدوًّا مبغضاً للرسول فلا ريب أنه بسبب النبي ﷺ نال من السعادة مانال ، ثم إن عمر كان من أذكى خلق الله تعالى ، ودلائلَ النبوَّة من أظهر الأمور ، [ فهو يعلم أنه إن استمر على معاداته يعذَّب في الآخرة ، وليس له وقت الموت غرض في ولاية عثمان ونحوه ](٣) فكيف استفرغ وسعه في عداوة بيت نبي الله وابن عمه ، و [ هو الذي ] لزم/ العيش الخشن والثوب القطني والصبر على العدل وعن جمع الأموال وعلى مجافاة الأشراف، بحيث أنه قد تركه الحق وماله من صديق.

1 🗸 🗸

ثم نقول \_ على مازعمت « لولا عليٌّ لهلك عمر » \_ : قال أبو المعالى الجُويني : مادار الفلك على شكل عمر ، وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول [ لعمر ] : « مالقيك الشيطان سالكا فجاً إلا سلك فجاً غير فجك » ، وأمرُ

<sup>(</sup>١) وتسميه و الطاغوت ، بل تسمي الصديق و الجبت ، انظر ص ٦٩ نقلا عن أهم كتبهم في الجرح والتعديل وهو تنقيح المقال في أحوال الرجال للمامقاني ١ : ٢٠٧ المقدمة ، مع أن أبا بكر هو الذي حمل أخوه علي ( رضي الله عنهم جميعا ) ثناء الله عليه في سورة التوبة إلى حجاج بيت الله الحرام بأمر النبي ﷺ

<sup>(</sup>٢) وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٣: ١٦٩.

أمير المؤمنين عمر أبينً من الشمس.

ومازال بنو هاشم وبنو أمية متفقين في [ أيام النبي عَيْقٌ وفي ](١) إمرة الشيخين [حتى إن أبا سفيان لما خرج من مكة عام الفتح يكشف الخبر ورآه العباس أخذه وأركبه خلفه وأتى به النبي ﷺ وطلب من النبي أن يشرّفه بشيء لما قال له : إن أبا سفيان يحبُّ الشرف ، وكل هذا من محبة العباس لأبي سفيان وبني أمية ](١) إذ القبيلان من بني عبد مناف [ وحتى إنه كان بين على وبين رجل من المسلمين منازعة في حدّ ، فخرج عثمان في موكب فيهم معاوية ليقفوا على الحدّ ، فابتدر معاوية وسأل عن مَعْلَم من معالم الحدّ هل كان هذا على عهد عمر ؟ فقالوا : نعم ، فقال : لو كان هذا ظلما لغيِّره عمر . فانتصر معاويةً لعليّ في تلك الحكومة ، ولم يكن عليٌّ حاضراً ، بل كان قد وكل ابن جعفر ، وكان على يقول: إن للخصومات قُحَماً (٢) وإن الشيطان يحضرها ، وكان قد وكل عنه عبدالله بن جعفر في المحاكمة ، وبهذا احتج الشافعيُّ وغير واحد من الفقهاء على جواز التوكيل في الخصومة بدون اختيار الخصم، كما هو مذهب الشافعي وأصحاب أحمد وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة . فلم رجعوا ذكروا ذلك لعليّ فقال : أتدري لم فعل ذلك معاوية ؟ فعل لأجل المنافيَّة أي لأجل أنا جميعاً من بني عبد مناف ، وكانت قد وقعت حكومة شاورني فيها بعض قضاة القضاة ، وأحضر لي كتاباً فيه هذه الحكومة ، ولم يعرفوا هذه اللفظة ، لفظة « المُنَافِيَّة » ، فبينتها لهم وفسرت لهم معناها . والمقصود أن بني عبد مناف كانوا متفقين في أول الأمر على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ](٣).

ثم إن عليا وعثمان اتفقا(٤) على ردّ الاختيار إلى عبدالرحمن بن عوف من غير

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٦٩ . (٢) هي الأمور العظيمة الشاقة ، واحدتها قحمة .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٣: ١٦٩ – ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) أي في مذاكرات الشورى التي عهد بها عمر إلى الستة .

ثم قلت (۱): «إنه (۲) أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أثام » قلنا: أين النقل الثابت بهذا ؟ إنما المعروف أنه أمر الأنصار أن لا يفارقوهم حتى يبايعوا واحدا منهم ، أو كان عمر يأمر بقتل ستة هم عنده أفضل أهل الأرض ؟ ثم كيف يطيعه أنصار رسول الله على بعد موته في قتلهم ؟ ولو أمر بقتلهم لذكر بعد موتهم من يصلح لها غيرهم ، ثم أيضاً من الذي يتمكن من قتل هؤلاء الذين كل واحد منهم سيّد عشيرته ؟ فأنت قد رأيت ماجرى في الوجود بقتل واحد منهم وهو عثمان ، ثم لو فرضنا أن الستة لم يتول أحد منهم ، فلم يجز قتلهم ، بل ولا جاز قتل واحد منهم ، وإنما يولي غيرهم ، ولا سمعنا في العالم أن أحداً امتنع من الخلافة فقتل ، فتبين أن هذا كذب .

ثم العجب من الرافضة يزعمون/ أن الستة مستحقّو القتل سوى عليّ ، ثم العجب أنه (٢) يحابيهم بالولاية ثم يأمر بقتلهم ، وكذا ، فليكن الجمع بين الضدَّين! ثم قد تخلف سعدُ بن عُبادة عن بيعة أبي بكر ولم يضربوه ولا حبسوه فضلاً عن القتل ، وتربَّص عليُّ عن البيعة مدة ولم يقل له أبو بكر شيئاً ، حتى جاء وبايعه ولم يُكرهه أحد ، ومازال أبو بكر يكرمه ويجلُّه ، وكذلك عامله عمر ، ويقول أبو بكر : أيها الناس ارقبوا محمداً في أهل بيته . ويذهب أبو بكر عمر ، ويقول أبو بكر : أيها الناس ارقبوا محمداً في أهل بيته . ويذهب أبو بكر

<sup>(</sup>١) الخطاب للرافضي المردود عليه

<sup>(</sup>٢) أي عمر .

وحده إلى بيت علي وعنده بنو هاشم فيذكر فضلهم ويعترفون باستحقاقه الخلافة ، ولو أراد هو أو عمر إيذاء علي في خلافتها لكانا أقدر [ على ذلك من صرف الأمر عنه بعد موت النبي على آ<sup>(۱)</sup>، ولكنها أتقى لله من ذلك . فهؤلاء الجهلة يزعمون أنها ظلماه في حال كان فيها أقدر على دفع الظلم عن نفسه ، وكانا أعجز عن ظلمه لو شاءاه ، فهلا ظلماه في قوَّتها وطاعة الخلق لها كها جرت عادة الملوك من الفعل بمن يخافون منه ؟ ولو أرادا ذلك لما عجزا ولكان أسهل عليها من منعه ابتداءً مع وجود النص بزعمكم ، بل مازالا يعاملانه بالجميل بكل طريق ، ولم يحفظ عنه كلمة سوء في حقها ولا تظلم منها أبداً ، بل تواتر عنه مجبتها وإجلالها ظاهراً وباطناً ، وهذا أمر معروف عند من يدري الأمر ويعرف الأخبار ، أما من رجع إلى الأكاذيب وبهتان الرافضة الذين هم أجهل الأمة بالمنقولات وأبعد الناس عن معرفة الأثر وأنقلهم للكذب المستحيل المتناقض الذي لا يروج إلا على البهائم ، كترويج قُصّاص الطرقية على العوام وأهل القرى والجبل وأهل البادية ، فلا قوة إلا بالله .

قال(٢): « وأما عثمان فإنه ولَّى من لا يصلح ، حتى ظهر من بعضهم الفسق والخيانة (٣) وقسم الولايات بين أقاربه وعوتب فلم يرجع ، واستعمل الوليدَ بن عقبة (٤) فصلى بالناس سكران (٥)، واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٧١. (٢) أي الرافضي المردود عليه.

<sup>(</sup>٣) كل ماعزاه أعداء الصحابة إلى ذي النورين رضوان الله عليه أورده القاضي أبو بكر بن العربي وسهاه (قواصم) وأجاب على كل قاصمة بعاصمة من الحق عن أصدق المصادر وأصحها بعد كتاب الله ، ومن ذلك تألف كتاب (العواصم من القواصم) الذي علقنا عليه بما لم يترك مقالا لقائل ، فارجع إليه لتطهر قلبك من الغل للذين آمنوا من تلاميذ محمد وخاصة أحبابه ، فان أعداءهم شحنوا الكتب بالأكاذيب التي انتشرت وأفسدت قلوب بعض المسلمين على سلفهم الأول ، إلى أن أظهر الله الحق بكتاب العواصم من القواصم فانتفع به الكثيرون ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>٤) انظر التعريف بالوليد بن عقبة في العواصم من القواصم ص ٨٥ ــ ٨٧ و ٩٠ ــ ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر لهذه الأسطورة التعليق على العواصم من القواصم ص ٩٤ ــ ٩٩ ، وستعجب بعد=

= الاطلاع على الحقائق التاريخية هناك كيف أن الأمة الأسلامية ذهبت ضحية لشرذمة من الطغاة الخارجين على أعدل عصور الإسلام وأسعدها منذ كذبوا ثم كذبوا ثم كذبوا حتى انخدع الناس بأكاذيبهم فظنوا سحرها حقيقة ، ولكن ما لبثت الوقائع أن تبينت كها هي ، فجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .

(١) كان سعيد بن العاص في الذروة العليا من فصحاء قريش ، وندبه عثمان عند كتابة القرآن فأقيمت عربية القرآن على لسانه ، لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله ﷺ وبلغ من صدق إيمانه أن قال له عمر يوماً أنا لم أقتل أباك ، وإنما قتلت خالى العاص بن هشام فقال له سعيد : ولو قتلته لكنتُ على الحق وكان على الباطل ، وسعيد بن العاص هو فاتح طبرستان وغزا جرجان وكان في عسكره حذيفة وغيره من كبار الصحابة . وحسبه شرفا مارواه عبدالله بن عمر بن الخطاب أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ ببردة فقالت: إني نذرت أن أعطى هذه البردة لأكرم العرب، فقال لها ﷺ: أعطيها لهذا الغلام ، وهو واقف ، ( وكان هذا الغلام هو سعيد بن العاص المجاهد الفاتح الذي يعير الرافضي أمير المؤمنين عثمان بأنه ولاه الكوفة ) فإن لم تكن إقامة القرآن على لسان سعيد بن العاص مفخرة عند الرافضة فشهادة النبي علي الله لله أكرم العرب من أعظم مفاخر الدنيا والدين ، إلا أن له عيبا وهو أنه أحد الذين أخرجوا إيران من المجوسية إلى الإسلام بتسجيل التاريخ له أنه فاتح طبرستان وقائد كبار الصحابة في غزو جرجان ، وأحاديثه في صحيح مسلم وسنن النسائي وجامع الترمذي ، ولكن الرافضة لا تعبأ بصحيح مسلم ولا بجميع دواوين السنة المحمدية مادامت مكتفية بأكاذيب كتابهم الذي يسمونه الكافي ، ومن مفاحر سعيد بن العاص التي يموت الرافضة بسببها كمدا وحنقا ما أخرجه الطبراني من طريق محمد بن قانع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله ﷺ عاد سعيد بن العاص ، فرأيته يكمده بخرقة ، وأراد بعضهم أن يصرف هذه المنقبة إلى جد سعيد بن العاص \_ وهو أيضا يسمى سعيد بن العاص \_ لكن ذلك لا يمكن أن يكون إلا في مكة قبل الهجرة وجد سعيد بن العاص مشرك ، فإن صح أن النبي ﷺ فعل ذلك بجد سعيد بن العاص الأموي وهو مشرك فيكون ذلك من باب المودة في القربي لأنهها من بني عبد مناف ، وسبُّ الرافضة للأمويين من بني عبد مناف في جاهليتهم وإسلامهم ينافي ماكان يحتج إليه النبي ﷺ من أسباب المودة في القربي التي تقدم الكلام عليها في هذا الكتاب (ص ٢٦٥) لمناسبة ماكان النبي ﷺ يبادل به أبا سفيان في الجاهلية من أسباب هذه المودة العائلية ، وعلى ذكر حديث البردة التي نذرت إحدى الصحابيات أن تعطيها لأكرم العرب فأمرها النبي ﷺ أن تعطيها لسعيد بن العاص وكان غلاماً بعد ، فإن هذا الحديث من أعلام النبوة ، وقد اكتشف النبي ﷺ بنور الوحي الإلهي أن سعيداً سيكون أكرم العرب ، روى ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن سعيد قال : قدم محمد بن عقيل بن أبي طالب على أبيه فقال له : من أشرف الناس؟ قال : أنا وابن أمي ، وحسبك بسعيد بن العاص وقال معاوية : كريم قريش سعيد بن العاص ؛ وكان مشهوراً بالكرم والبر ، حتى كان إذا سأله السائل وليس عنده ما يعطيه كتب له بما = مصر فظلم ، وتشكوا منه (١) ، فكاتبه سرا أن يستمر على ولايته ، وأن يقتل محمد بن أبي بكر (٢) . وولى معاوية الشام ، فأحدث من الفتن

= يريد أن يعطيه مسطورا ، فلما مات كان عليه ثمانون ألف دينار فوفاها عنه ولده عمرو الأشدق . ومن معالي أخلاقه ما رواه صالح بن كيسان قال : كان سعيد بن العاص حليها وقورا ، وكان إذا أحب شيئا أو أبغضه لم يذكر ذلك ويقول : إن القلوب تنقلب ، فلا ينبغي للمرء أن يكون مادحاً اليوم عاتباً غداً . وهذا هو الأموي الذي يعير الرافضي أمير المؤمنين عثمان بأنه ولاه الكوفة ، مات سعيد بن العاص في قصره بالعقيق سنة ٥٣ .

(١) عبدالله بن سعد بن أبي سرح صحابي من بني عامر بن لؤي من قريش ، كان أخا أمير المؤمنين عثمان من الرضاعة : استجار له عثمان يوم فتح مكة فأجاره النبي ﷺ وحسن إسلامه وكان من عظهاء المجاهدين الفاتحين ، ولما أراد الله إدخال مصر في الأسرة الإسلامية كان ابن أبي سرح في طليعة الصحابة الذين أكرمهم الله بهذا الجهاد ، فكان صاحب الميمنة في الحرب مع أبي عبدالله عمرو بن العاص ، وكانت له مواقف محمودة في الفتوح ، وبعد أن استتب الأمر لأصحاب رسول الله ﷺ في وادي النيل اختط ابن أبي سرح لنفسه خطة في بقعة الجهاد المباركة حول الفسطاط الذي قام عليه أول مسجد للإسلام في مصر ، وذكره ابن سعد في تسمية من نزل مصر من الصحابة ، ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة (٢: ٣١٧) مارواه البرقي في تاريخه عن أبي صالح كاتب الليث بن سعد أن الليثقال: « كان ابن أبي سرح على الصعيد في زمن عمر ، ثم ضم إليه عثمان مصر كلها، وكان محموداً في ولايته ، ، وهذه الحقيقة التي يقررها الليث بن سعد إمام مصر وعظيمها تكذُّب الرافضي فيها افتراه على هذا المجاهد الفاتح ، وكانت إمارة ابن أبي سرح على مصر كلها سنة ٢٥ ، وفي سنة ٢٧ افتتح إفريقية كلها وكان ذلك من أعظم الفتوح ، بلغ فيه سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار ، وكان العبادلة على جلالتهم تحت قيادته في هذا الجهاد ، وبعد أن فتح الله له شهال إفريقية واصل جهاده سنة ٣١ في غزاة الأساود ، وفي سنة ٣٤ في ذات السواري . ثُمّ وقعت الفتنة في المدينة بتطاول البغاة على أمير المؤمنين عثمان ، فكتب ابن أبي سرح إلى عثمان يستأذنه في القدوم إلى المدينة من طريق العريش والعقبة ، واستخلف على مصر السائب بن هشام بن عمير ، وقبل أن يصل إلى المدينة بلغه خبر شهادة أمير المؤمنين عثمان فعاد يريد مصر ، فوجد محمد بن أبي حذيفة متغلبا عليها ومنعه ابن أبي حذيفة من دخول مصر فمضى إلى فلسطين واختار الإقامة بين عسقلان والرملة ، واعتزال الناس إلى سنة ٥٧ ، روى البغوي بإسناد صحيح عن يزيد بن أبي حبيب قال : « خرج ابن أبي سرح إلى الرملة ، فلم كان عند الصبح قال : اللهم اجعل آخر عملي الصبح ، فتوضأ ثم صلى ، فسلم عن يمينه ، ثم ذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه . يرحمه الله » . وذكر البخاري هذا الخبر من هذا الوجه .

ر (٢) سبق لنا في التعليق على كتاب العواصم من القواصم ( ص ١٠٩ – ١١٠ و ص ١٢٦ ـ ١٢٩ ) تحقيق علمي عن الكتاب المنسوب إلى عثمان أو مروان ليرسل إلى ابن أبي سرح ، واستنكار علي بن أبي طالب عودة العراقيين من طريقهم عند عودة المصريين من طريقهم الأخر = ما أحدث (١) . وولى [عبدالله] بن عامر [بن كريز] البصرة / ففعل من المناكر ما فعل (٢) وولَّى مروان ودفع إليه خاتمه ، فحدث من ذلك

= كأنهها كانا على ميعاد ، مع أن العراقيين لا علم لهم بالكتاب الذي قبض المصريون على حامله ، فلما استنكر على عودة العراقيين أجابوه : ألم ترسل أنت كتابًا إلينا تطلب به منا الرجوع إلى المدينة ؟ فحلف لهم عليّ أنه لم يكتب لهم كتاباً ولا علم له به ، وبذلك ظهر أن هناك كتابين لا كتاب واحد : أحدهما أرسل من طريق العراقيين مزوَّراً على لسان عليَّ ، والآخر أرسل من طريق المصريين مزوَّراً على لسان عثمان ، ومن غير المعقول أن يكتب عثمان أو مروان بذلك الكتاب إلى ابن أبي سرح وهما يعلمان أنه كان قد استأذن بالقدوم إلى المدينة ، وأنه عند ظهور الكتابين المزورين كان في الطريق بين فلسطين والمدينة ولعله بلغ العقبة ، فكيف يكتبان إليه في، مصر وهو ليس في مصر ؟! ومن الأحداث التي لم ينتبه المؤرخون لدخائلها أن اثنين من كبار زعهاء الثورة على عثمان ــ وهما الأشتر وحُكيم بن جبلة ــ تخلفا في المدينة عند رحيل الثوار العراقيين والمصريين إلى بلادهم ، وليس هناك أي داع لتخلفها إلا الاحتيال لإعادة الثوار واستئناف المهمة التي جاءوا لأجلها وهي قتل أمير المؤمنين عثمان ، فالمعقول أنهها اللذان زوَّرا الكتابين على لسان عليّ وعلى لسان عثمان ، وهما اللذان استأجرا أعرابيين وبعيرين من إبل الصدقة وأرسلا بأحد الكتابين إلى العراقيين وهم في طريق الشرق ، وبالآخر إلى المصريين وهم في طريق الساحل من ناحية الغرب ، وكان ذلك لردّ الثوار جميعا وإعادة الفتنة جذعة بعد أن سكنت ، وليس لغيرهما مصلحة في رد الثوار وتجديد الفتنة . وانظر تفصيل هذا التحقيق التاريخي في تلك المواضع من كتاب العواصم من القواصم.

(١) انظر ما تقدم في ص ٢٤٣ ــ ٢٤٥ ، وسيأتي الكلام عن معاوية قريباً .

(٢) وأهم المناكر التي فعلها \_ في نظر مجوس هذه الأمة \_ قضاؤه القضاء الأخير على الدولة الكسروية ، فقد قُتل يزدجر آخر ملوك فارس في إمارة عبدالله بن عامر بن كريز ، وعبدالله بن عامر عبشمي الآباء هاشمي الحثولة ، فإن أم أبيه أروى بنت كريز أمها البيضاء بنت عبدالمطلب بن هاشم عمة النبي على ، ولما ولد أتى به إلى النبي على فقال لبني عبد شمس: « هذا أشبه بنا منه بكم » ، وجعل يتفل عليه ويعوّذه ، فجعل الطفل يبتلع ريق النبي على ، فقال الحين المسقي » ، فكان ابن عامر لا يعالج في حياته أرضاً إلا ظهر له الماء ، وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة ، وأجرى إليها العين ، وكان جواداً شجاعا ميمون النقيبة ، ولاه عثمان البصرة بعد أبي موسى الأشعري سنة ٢٩ ، ثم ضم إليه فارس بعد عثمان بن أبي العاص ، فافتتح ابن عامر خراسان كلها ، وأطراف فارس ، وسجستان ، وكرمان وغيرها حتى بلغ أعمال غزنة ، فلما تمت له هذه الفتوح العظيمة للإسلام قال : لأجعلن شكري لله عز وجل أن أخرج من موضعي محرماً بالحج ، فأحرم من نيسابور ( وكانت أشهر الحج في ذلك الحين توافق أشهر الشتاء ) ، فإذال مسافراً وهو في إحرامه حتى بلغ الحجاز ، فلما قدم عه من هذه الفتوح بأموال عظيمة فرقها أمير على ما صنع وقال له : غررت بنسكك ، وقدم معه من هذه الفتوح بأموال عظيمة فرقها أمير على ما صنع وقال له : غررت بنسكك ، وقدم معه من هذه الفتوح بأموال عظيمة فرقها أمير على ما صنع وقال له : غررت بنسكك ، وقدم معه من هذه الفتوح بأموال عظيمة فرقها أمير ع

= المؤمنين عثمان في المهاجرين والأنصار ، واستعان بها على مواصلة الجهاد والفتوح ، فهذه طائفة من المناكر التي فعلها عبدالله بن عامر بن كريز في نظر خلفاء المجوس . ومن العجيب أن يكون هؤلاء المجاهدون الفاتحون مذمومين من أمثال الرافضي المردود عليه وأن يكون هلاكو ونسله إلى خدابنده مدوحين منهم ومرضيا عليهم ، ولا غرو ، فإن المرء يحشر مع من أحب ، وهذا الانتكاس قبل أن يكون مرضا في الدين فهو مرض في العقل ومرض في الأخلاق ، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه .

(١) يشير بقوله: « ودفع إليه خاتمه »إلى الكتاب المزوَّر على عثمان ، وقد تقدم في الصفحة السابقة أن الأشتر قائد ثوار الكوفة وحُكيم بن جبلة قائد ثوار البصرة ــ لما غلبا على أمرهما بإذعان جماعتهما واقتناعهم بحجج أمير المؤمنين عثمان ، فرحل الثوار جميعا من عراقيين ومصريين ، وتوجه العراقيون شرقا قاصدين العراق ، والمصريون غربا قاصدين مصر ــ تخلف الأشتر وابن جبلة في المدينة ولم يسافرا إلى بلديهما ، وبعد أيام وصل ــ في وقت واحدــ راكبان أحدهما لحق بقافلة المصريين وصار يقوم بحركات بهلوانية مريبة فيتراءى لهم حتى إذا تحقق أنهم رأوه يتظاهر بالاختفاء منهم ، فلما سألوه عن شأنه أظهر لهم كتاباً مختوماً بخاتم كخاتم عثمان وزعم أنه ذاهب إلى عبدالله ابن سعد بن أبي سرح أمير مصر وفي الكتاب أمر له بقتل محمد بن أبي بكر ، وفي الوقت الذي ظهر فيه هذا الرجل المريب لقافلة المصريين في الطريق الغربي وصل إلى قافلة العراقيين في الطريق الشرقى رجل آخر يحمل إليهم كتاباً محتوماً بخاتم كخاتم على بن أبي طالب يأمرهم فيه بالعودة إلى المدينة ، فلم رجع الفريقان إلى المدينة خرج لهما عليّ وأفاضل الصحابة ليعلموا سبب عودتهما - بعد أن صرف الله الشر عن مدينة الرسول ﷺ برحيلهما عنها ـ فذكر لهم جماعة مصر أمر الكتاب المنسوب إلى عثمان، وقال علي للعراقيين: وأنتم ماذا رجع بكم ؟ قالوا: ألم تكتب أنت كتاباً لنا تأمرنا فيه بالعودة ؟ فحلف لهم بالله أنه لم يكتب لهم ، ولا علم له بذلك ، فتبين أن الكتابين مكذوبان على عثمان وعليّ رضي الله عنهما ، لاسيها وأن عثمان ومروان يعلمان أن ابن أبي سرح ليس في مصر ، وأنه أستأذن الخليفة بالمجيء إلى المدينة ، فكيف يكتب إليه عثمان أو مروان إلى مصر وهما يعلمان أنه ليس في مصر؟ ومروان أنبل من أن يخون أمانة أدني الناس، فكيف يخون أمانة أمير المؤمنين عثمان في خاتمه وأدق شئون خلافته ، وإذا كان خاتم عثمان قد زوره مروان فمن الذي زور خاتم على ؟ والرافضة تعلم أن مروان موضع ثقة أمثال زين العابدين علي بن الحسين في أحكام الدين ، وزين العابدين أحد الذين يروون عن مروان ، روى ذلك الحفاظ والأثمة وآخرهم الحافظ ابن حجر في الإصابة ، وترى تفصيل ذلك في طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي في ترجمة اللغوي الشهير أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر صاحب تهذيب اللغة ( ٢٨٢ ــ ٣٧٠ ) ، وممن نص الحافظ ابن حجر على روايته عن مروان : سعيد بن المسيب رأس علماء التابعين ، وإخوانه من الفقهاء السبعة أبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ، وعروة بن الزبير ، وأضرابهم كعراك بن مالك الغفاري المدني فقيه أهل دهلك=

أربعائة ألف دينار(١). وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره(١) ولما حكم ضربه حتى مات(٣)، وضرب عهاراً حتى صار به فتق ، وقد قال النبي على عهار جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية لا أنالهم الله شفاعتي(٤)، وكان عهار يطعن عليه وطرد رسول الله على الحكم عم عثهان فآواه عثهان إلى المدينة(٥) ونفى أبا ذرّ إلى الرّبَذَة وضربه(١) مع قول النبي على : ماأقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ، وضيع الحدود ، فلم يقتل عبيدالله بن عمر بالهرمزان مولى أمير المؤمنين(١) وأراد أن لا يحدّ الوليد على الخمر حتى حدّه على المعروزان مولى أمير المؤمنين(١) وأراد أن لا يحدّ الوليد على الخمر حتى حدّه على المعروزان مولى أمير المؤمنين(١) وأراد أن لا يحدّ الوليد على الخمر حتى حدّه على المعروزان مولى أمير المؤمنين(١)

<sup>=</sup> وكان عمن يصوم الدهر ، وكعبدالله بن شداد بن الهاد أحد الرواة عن عمر وعلي ومعاذ ، وإن رواية عروة بن الزبير عن مروان في كتاب الوكالة من صحيح البخاري (ك ٤٠ ب ٧ ج ٣ ص ٦٢) وفي مسند الإمام أحمد (٣: ٣٢٩ ٣٣٩ و ٣٢٨ ٣٢٨ ) ورواية عراك عن مروان نقلها إمام أهل مصر الليث بن سعد عن يزيد بن حبيبة في مسند أحمد (٤: ٣٢٨) ورواية عبدالله بن شداد بن الهاد عن مروان في مسند أحمد (٦: ٣١٧ و ٣٢٣) . بل في رواة أحاديث مروان عبدالرزاق إمام اليمن وكانت فيه نزعة تشيع ، فاذا كان مروان موضع ثقة جميع هؤلاء الأئمة الأعلام من زين العابدين علي بن الحسين إلى عبدالرزاق بن همام الصنعاني ، فها على أي مسلم إذا سمع من رافضي قالة السوء في مروان إلا أن يضرب بها وجهه ويمضي في سبيله .

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ٣٨٤ قول عثمان في الأموال التي أعطاها لذوي قرباه أنها من صلب ماله .

 <sup>(</sup>٢) مع أن الثابت عن ابن مسعود في عثمان قوله فيه رضي الله عنهها: « ولينا أعلانا ذا فوق ، ولم
 نأل » .

<sup>(</sup>٣) لوكان لكلمة الزور تخرج من فم صاحبها رائحة كرائحة الخمر في فم السكير المدمن لبقي إلى يوم القيامة نتن رائحة هذه الكذبة التي افتراها الرافضة على ابن مسعود وإمامه عثمان رضوان الله عليها . وانظر العواصم من القواصم ص ٦٣ ـ ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر العواصم من القواصم ص ٦٤ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٥) سيأتي الكلام على هذا . وانظر العواصم من القواصم ص ٧٧ \_ ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) هذا كذب ، والذي في تاريخ ابن خلدون (بقية ج ٢ : ١٣٩) أن أبا ذر استأذن عثمان في الخروج من المدينة وقال: «إن رسول الله ﷺ أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا » فأذن له ونزل الربذة وبنى بها مسجداً ، وأقطعه عثمان صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين ، وأجرى عليه رزقا ، وكان يتعاهد المدينة ، وبين المدينة والربذة ثلاثة أميال . قال ياقوت : وكانت من أحسن منزل في طريق المدينة .

<sup>(</sup>V) أمير المؤمنين علي لم يكن له علم بهذا الولاء الذي اخترعه له مجوس هذه الأمة مع مليكهم =

وقال: لا يبطل حدُّ الله وأنا حاضر (١)، وزاد الأذان يوم الجمعة وهي بدعة (٢) وخالفه المسلمون حتى قُتل وعابوا أفعاله (٣) وقالوا له: غبتَ عن بَدُر (٤)، وهربتَ يوم أحد (٥)، ولم تشهد بيعة الرضوان (١)، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى ».

والجواب : أن نوَّاب علِّي قد خانوه وعصوه [ أكثر مما خان عمال عثمان له

= الهرمزان ، وإنما هي مرتبة اكتسبها الهرمزان من مجوس هذه الأمة لتآمره مع بابا شجاع الدين على قتل مثال العدالة في تاريخ الإنسانية كلها ، وانظر لقتل عبيدالله بن عمر الهرمزان كتاب العواصم من القواصم ص١٠٦ ـ ١٠٨ .

- (١) انظر ص ٩٤ ـ ٩٩ من كتاب ( العواصم من القواصم ) .
- (٢) لما زاد عدد السكان في المدينة مست الضرورة إلى ذلك.
- (٣) الذين خالفوه وقتلوه هم البغاة ، والذين دافعوا عنه أمثال الحسن والحسين .
- (٤) غاب عن بدر لأن زوجه رقية بنت رسول الله ﷺ كانت مريضة مرض الموت فأمره رسول الله ﷺ بالتخلف في المدينة لتمريضها وقال له: ﴿ إِنْ لَكَ أَجْرُ رَجُلُ عَنْ شَهِدَ بَدْراً وسَهُمه ﴾ . وأمر أسامة بن زيد بأن يكون معه ، فلما تم للمسلمين النصر ببدر أرسل رسول الله ﷺ ببشرى النصر ببدر إلى عثمان . قال أسامة : فوافانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله ﷺ .
- (٥) ما وقع يوم أحد أمر اشترك فيه الكثيرون ، واختلف في تعيين من ثبت ومن بقي ، وقد
   عفا الله ورسوله عن ذلك فلا يحل لمسلم ذكر ما أسقطه الله ورسوله .
- (٦) تغيب عثمان عن بيعة الرضوان لأن النبي على أرسله سفيرا إلى قريش بمكة ، بعد أن عرض هذه السفارة على عمر فقال له عمر : يارسول الله ، ليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني ، ولكني أدلك على رجل هو أعز مني فيها : عثمان بن عفان ، فدعاه رسول الله على فبعثه إلى أشراف قريش ، ولو كان في المسلمين رجل أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه . وبسبب هذه السفارة الأولى في تاريخ الإسلام احتبس عثمان بمكة أياما ، فشاع الخبر بأن سفير النبي على إلى مكة قتل ، فدعا النبي الصحابة إلى بيعة الرضوان ليناجز المشركين انتصاراً لعثمان ، فبيعة الرضوان رمزمن رموز الشرف لعثمان ، وأي شرف أعظم من أن تجتمع قوى الإسلام كلها بقيادة الرسول الأعظم للأخذ بثأر صهر رسول الله الحبيب إلى المسلمين والرفيع المنزلة عند سيد الأولين والأخرين ، ثم لما علم النبي في في اللحظة الأخيرة التي اجتمع فيها الصحابة لعقد بيعة الرضوان أن سفيره وصهره حي مضى في إتمام البيعة ، وكان لعثمان الشرف المضاعف بأن يَد رسول الله المناب عن يد عثمان في عقد البيعة عنه فقال في بيده اليمنى « هذه يد عثمان » فضرب بها على يده وقال «هذه لعيب على عثمان أ وهذه المنقبة العليا التي لا منقبة تضارعها في تاريخ الإسلام يتخذها الرافضة وسيلة للعيب على عثمان ! وهذه هى حقيقة الرفض ، ولو لم يفعلوا ذلك لم يكونوا رافضة .

وعصوه  $]^{(1)}$  وذهب بعضهم إلى معاوية . وقد ولَّ [ عليَّ رضي الله عنه  $]^{(1)}$  زيادَ [ بن أبي سفيان أبا عبيدالله بن زياد قاتل الحسين  $]^{(1)}$  وولَّ الأشتر ، وولى معمد بن أبي بكر ، ومعاوية خيرٌ من هؤلاء [ كلهم . ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان مايدعون أن علياً كان أبلغ فيه من عثمان ، فيقولون إن عثمان ولى أقاربه من بني أمية  $]^{(1)}$  وعليُّ ولَّ أقاربه [ من قِبَل أبيه وأمه  $]^{(1)}$  كعبد الله وعبيدالله ابني عمه العبّاس [ وقُثَم بن العباس وثُمامة بن العباس ، وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر $(^{(1)})$  الذي رباه في حجره  $]^{(1)}$  وولد أخته أم هان [ ثم إن الإمامية تدَّعي أن علياً نصَّ على أولاده في الخلافة [ الله المامية تدَّعي أن علياً نصَّ على أولاده في الخلافة [ الله وله أولاده في الخلافة [ المامية تدَّعي أن علياً نصَّ على أولاده في الخلافة []

ومن المعلوم أنه إن كان تولية الأقربين منكراً فتولية الخلافة العظمى أعظم من إمارة بعض الأعمال، وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بني العم . . . وإذا ادُّعي لعلي العصمة ونحوها مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين كان ما يُدَّعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول والمنقول ](٥). وأما عثمان فله أسوة في استعمال بني أمية بالنبي على ، فقد استعمل عتّاب بن أسيد الأموي على مكة ، وأبا سفيان على نجران ، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص ، حتى إنه استعمل الوليد بن عقبة حتى نزلت خالد بن سعيد بن العاص ، حتى إنه استعمل الوليد بن عقبة حتى نزلت في إن جَاءَ كُرُفَاسِقُ بِنَهِ إِنَا لَمْ أستعمل إلا من

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) وقد تزوج أمه بعد وفاة الصدّيق رضوان الله وسلامه عليه .

<sup>(</sup>٣) هو جعدة بن أبي هبيرة المخزومي ، ولاه عليّ خراسان كما في الإصابة ١ : ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤) هذا كذب منهم على أمير المؤمنين علي ، وقد أوردنا في التعليق على (العواصم من القواصم ) ص ١٩٨ ــ ١٩٩ النصوص عنه في ذلك .

<sup>(</sup>٥) عن الأصل ٣: ١٧٣ \_ ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) في (العواصم من القواصم) ص ٩٠ ــ ٩٢ تحقيق علمي في الروايات التي ذكرها المفسرون عن سبب نزول هذه الآية وسقوط كل ما استدلوا به على الوليد فيها .

استعمله النبي على ومن جنسهم ومن قبيلتهم ، وكذلك أبوبكر وعمر بعده ، فقد ولى أبوبكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب في فتوح الشام ، وأقرَّه عمر ، ثم ولى عمر بعده أخاه معاوية ، وهذا النقل عن النبي على في استعمال هؤلاء ثابت مشهور عنه ، بل متواتر عند أهل العلم ، فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بني أمية بالنص الثابت عن النبي في أظهر عند كل عاقل من دعوى كون الخلافة في واحد معين من بني هاشم بالنص ، لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالنقل ، وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل ] (١) وأما بنو هاشم فلم يستعمل النبي في منهم إلا علياً على اليمن وجعفر على غزوة مؤتة مع مولاه زيد وابن رواحة .

ثم نحن لا ندًعي أن عثمان معصوم ، بل له ذنوب وخطايا يغفرها الله له ، وقد بشره رسول الله على بالجنة على بلوى/ تصيبه . والرافضي يغلو في ١٨٠ الشخص حتى يجعل ذنوبه حسنات ، ويعمد إلى الشخص فينسى سوابقه التي وجبت له بها الجنة ويعدّد ذنوبه ، وهذا عين الظلم ، وقد اتفقت الأمة على أن الذنوب تمحى بالتوبة ، وما يمكن أحدا أن يقول إن عثمان ما تاب من ذنوبه ، وهنا آيات وأحاديث دالَّة على أن الله يغفر الذنوب جميعاً ، وأن الصلوات تكفّر ، وغير ذلك . فإن قيل إذا كفَّرت الصلوات مابينها فأي شيء تكفّر الجمعة أو رمضان أو صوم عرفة أو عاشوراء ؟ [ وبعض الناس يجيب عن هذا بأنه يكتب لهم درجات إذا لم تجد ماتكفَّره من السيئات . فيقال إن أولاً العمل بأنه يكتب لهم الخطايا هو المتقبَّل ، والله يقول : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الشيئات ، والمعتزلة الذي يمحو الله به الخطايا هو المتقبَّل ، والله يقول : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المَاتِي فَعَلِون : صاحب الكبائر ويقولون : صاحب الكبائر

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ١٨١ وكان مكانه في مختصر الذهبي بياض.

لا تقبل له حسنة بحال ، والمرجئة يقولون : من اتقى الشرك فهو من المتقين وإن عمل الكبائر وترك الصلاة ، والسلف والأثمة يقولون : لا يتقبل الله إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كها أمر به مخلصاً ، قال الفُضَيل [ بن عياض ] (۱) في قوله : ﴿ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (هود ٧ والملك ٢) ، قال : أخلصه وأصوبه ، قال : فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل ، وإذا كان صواباً لم يكن خالصاً لم يتقبل ، والخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة ، وفي السنن عن عمار عن النبي ﷺ « إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ، إلا ثلثها ، إلا ربعها حتى قال ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ، إلا ثلثها ، إلا ربعها حتى قال وكذلك الحج والجهاد والصوم .

فالمحو والتكفير يقع بما يتقبّل ، والسعيد مِن أكثر الناس مَن يكتب له نصف صلاته فيكفّر بما يقبل منها ومايقبل من الجمعة ورمضان ، والمحو يكون للصغائر تارة وتارة للكبائر باعتبار الموازنة ، وفي حديث صاحب البطاقة أنها ترجع بكل ذنوبه (۲) فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق وعبودية وذلّ كها قالها هذا الرجل ، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولونها . هذا المرأة / البَغيّ التي سقت الكلب بموقها بإيمان خالص فغفر لها ، وما كل بغيّ سقت كلبا يُغفر لها بذلك . وإن الرجلين ليكونا في الصلاة وبين صلاتها بغيّ سقت كلبا يُغفر لها بذلك . وإن الرجلين ليكونا في الصلاة وبين صلاتها

(١) عن الأصل ٣: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) وهو في الترمذي وابن ماجه عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي على أنه قال: «يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رءوس الخلائق، فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل فيها مد البصر فيقال، هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يارب، فيقول: لا ظلم عليك، فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فيقول: أين تقع هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات».

كما بين المشرق والمغرب . وقال عليه السلام في اصحابه : « لو أنفق أحدُكم مثل أحدٍ ذهبا مابلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفَه ». وقال أبو بكر بن عياش ، ماسبقهم الصدّيق بكثرة صلاة ولا صيام ، ولكن بشيء وَقرَ في قلبه . وفي مسلم عن أبي موسى عن النبي على أنه رفع رأسه إلى السماء فقال: « النجوم أمنة للسماء ، فإذا ذهبت النجوم أن السماء ماتُوعد ، وأنا أمنة لأصحابي ، فإذا ذهبت أن أصحابي مايوعدون ، وأصحابي أمنة لأمّتي ، فإذا ذهب أصحابي أن أمتي مايوعدون » . وفي الصحيح قال عليه السلام: « ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس (۱) ، فيقال : هل فيكم من صحب النبي على ؟ فيقال : هل فيم من رأى أصحاب رسول الله على فيقولون : نعم ، فيفتح فيم من رأى أصحاب رسول الله على الطبقة الرابعة فمذكورة في بعض طرق الصحيح . وقد ثبت ثناؤه عليه السلام على القرون الثلاثة في عدة أحاديث .

والمقصود أن فضل الأعمال ليس بمجرَّد صُورها ، بل بحقائقها في القلوب . والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلاً عظيماً ، وهذا بما يَحتجُ به من رجَّح كلَّ واحد من الصحابة على كل واحد بمن بعدهم ، فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضلُ من جملة التابعين ، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد بمن بعدهم ، ويفضل معاوية على عمر بن عبدالعزيز ؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين : وأن الأكثر يفضلون كل واحد من الصحابة ، وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما . ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر ، وعدل عمر بن عبدالعزيز أظهر من

<sup>(</sup>١) الفئام: الجماعة الكثيرة.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ١٨٣.

عدل معاوية وهو أزهد من معاوية ، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب ، وقد قال النبي ﷺ: « لو أنفق أحدكم مثل أحُد ذهباً مابلغ مُدًّ أحدهم ولا نُصِيفه ». قالوا: فنحن قد نعلم أن أعمال بعض مَن بعدهم أكثرُ من أعمال بعضهم، لكن من أين نعلم أن مافي قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك ، والنبي عَلِي خبر أن جبل ذهب من التابعين الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مُدِّ من السابقين ، ومعلوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبدالعزيز : أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم ، فلو قُدّر أن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدَّق به عليهم لم يعدل ذلك مما أنفق السابقون إلا شيئاً يسيراً ، وأين مثل جبل أحد ذهبا حتى ينفقه الإنسان ، وهو لا يصير مثل نصف مـد؟ ولهذا يقول من يقول من السلف: غبارٌ دخل في أنف معاوية مع رسول الله ﷺ أفضل من عمل عمر بن عبدالعزيز ، وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق ليس هذا موضعه ، إذ المقصود هنا أن الله سبحانه مما يمحو به السيئات الحسنات ، وأن الحسنات تتفاضل بحسب مافي قلب صاحبها من الإيمان والتقوى : وحينئذ فيعرف أن من هو دون الصحابة قد تكون له حسنات تمحو مثل مايذم من أحدهم ، فكيف الصحابة ؟ ٦<sup>(١)</sup>.

ومن أسباب التكفير الدعاء للمؤمن ، والصلاة عليه بعد موته ، والاستغفار له ، أو استغفار النبي على له له عين ، ومن ذلك مايفعل بعد [ موت ] المؤمن من إهداء عمل صالح له كصدقة وحبح وصوم ، فقد ثبت في الحديث وصول ذلك إليه ، وهذا غير دعاء ولده فإن ذلك من عمله ومن كسبه ، ومن ذَلك مصائب الدنيا فإنها تكفّر كها تواترت بذلك النصوص ، [ وقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: « سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة : سألته أن

<sup>(</sup>١) عن الأصل: ١٨٣ - ١٨٨.

لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها ، وسألته أن لا يسلّط عليهم عدوّا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها » ، وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه لما نزل قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ (الأنعام ٦٥) ، قال النبي ﷺ: « أعوذ بوجهك » ﴿ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قال النبي ﷺ: « أعوذ بوجهك » ﴿ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعَضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ قال: «هذا أهونُ وأيسر »، فهذا أمرٌ لابد منه للأمة عموماً، والصحابةُ رضي الله عنهم كانوا أقلُّ فِتَناً من سائر من بعدهم(١)، فإنه كلما تأخر العصر عن النبوَّة كثر التفرُّق والخلاف ، ولهذا لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة ، فلما قتل وتفرُّق الناس حدثت بدعتان متقابلتان : بدعة الخوارج المكفرين لعلي ، وبدعة الرافضة المدَّعين لإمامته وعصمته أو نبوَّته أو إلاهيته(٢)، ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبدالملك حدثت بدعة المرجئة والقَدَرية ، ثم لما كان في أول عصر التابعين \_ في أواخر الخلافة الأمويَّة \_ حدثت بدعة الجهمية والمشبَّهة الممثَّلة ، ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك ، وكذلك فتن السيف ، فإن الناس كانوا في ولاية معاوية رضيَ الله عنه متفقين يغزون العدوّ ، فلما مات معاوية قتل الحسين(٣)، وحوصر ابن الزبير بمكة ، ثم جرت فتنة الحرَّة بالمدينة(٤)، ثم لما مات يزيد جرت فتنة بالشام بين مروان والضحاك بمرج راهط ، ثم وثب المختار على ابن زياد فقتله وجرت فتنة ، ثم جاء مصعب بن الزبير فقتل المختار وجرت فتنة ، ثم ذهب عبدالملك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة ، وأرسل الحجاجَ إلى

<sup>(</sup>١) وهم من بعدهم من طبقات هذه الأمة المحمدية أقلُّ فتنا وأهون بلاء مما وقع بين أهل المنافري ؛ والملمون بتاريخ الملل يعترفون بهذه الحقيقة .

<sup>(</sup>٢) على اختلاف الرافضة في ذلك بحسب فرقهم وما ذهبت إليه كل فرقة منهم .

<sup>(</sup>٣) بسبب إغراء شيعته له وحماقتِهم وخيانتهم المخزية .

<sup>(</sup>٤) وتقدم في ص ٣٠٤ ــ ٣٠٥ بيان سببها .

ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة ، ثم لما تولى الحجاج العراق خرج عليه محمد بن الأشعث مع خلق عظيم من العراق وكانت فتنة كبيرة ، فهذا كله بعد موت معاوية ، ثم جرت فتنة ابن المهلب بخراسان ، وقتل زيد بن علي بالكوفة وقتل خلق كثير آخرون ، ثم قام أبو مسلم وغيره بخراسان وجرت حروب وفتن يطول وصفها ، فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خيراً من معاوية إذا معاوية ، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيراً منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده ، وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل ] (١).

ومعاوية ـ على ذنوبه(٢) ـ لم يأتِ بعده مثله ملك ، فعن قتادة قال : لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم : هذا المهدي ، وقال أحمد بن جوَّاس(٢) حدثنا أبو هريرة المكتب قال : كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبدالعزيز وعدله ، فقال الأعمش : فكيف لو أدركتم معاوية ؟ قالوا : في جلّمه ؟ قال : لا والله ، بل في عدله ، وقال أبو أسامة [ الثقفي ] حدثنا ثقة عن أبي إسحاق السبيعي أنه ذكر معاوية فقال : / لو أدركتموه لقلتم كان المهدي . وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال : مارأيت بعده مثله . يعني معاوية . [ وقال البغوي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ضهام بن إسهاعيل عن أبي قيس قال : كان معاوية قد جعل في كل قبيل رجلاً ، وكان رجل منا

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٨٤ \_ ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) لأنه غير معصوم عنها والعصمة للأنبياء .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ٣: ١٨٥ ه محمد بن حواش ه وهو خطأ ، وعند تعليقنا على ( العواصم من القواصم من القواصم ) نقلنا في ص ٢٠٥ هذا الاسم خطأ كها رأيناه في منهاج السنة ، فمن كانت عنده نسخة منهاج السنة والعواصم فليصححه فيهها كها أثبتناه الآن . وأحمد بن جواس هو أبو عاصم الكوفي الحنفي من تلاميذ ابن المبارك وابن عيينة ، وأحاديثه في صحيح مسلم وسنن أبي داود ، وهو ثقة . توفي في المحرم سنة ٢٣٨ .

يكني أبا يحيى يصبح كل يوم فيدور على المجالس: هل ولد فيكم الليلة ولد؟ هل حدث الليلة حادث ؟ هل نزل بكم اليوم نازل ؟ قال فيقولون : نعم ، نزل رجل من أهل اليمن بعياله \_ يسمونه وعياله \_ فإذا فرغ من القبيل كله أتى الديوان فأوقع أسهاءهم في الديوان . وروى محمد بن عوف الطائي حدثنا أبو المغيرة حدثنا ابن أبي مريم عن عطية بن قيس قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطبنا يقول : إن في بيت مالكم فضلًا بعد أعطياتكم ، وإني قاسمه بينكم ، فإن كان يأتيكم فضل عاماً قابلًا قسمناه عليكم ، وإلا فلا عتبة على ، فإنه ليس بمالي وإنما هو مال الله الذي أفاء عليكم ، وفضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والإحسان كثيرة ](١) وفي الصحيح أن رجلًا قال لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية ، إنه أُوْتَرَ بركعة ؟ قال [ ابن عباس ]: أصاب ، إنه فقيه . حدثنا سعيد بن عبدالعزيز عن اسهاعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر عن قيس بن الحارث الصَّنابحي عن أبي الدرداء قال: مارأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله على من إمامكم هذا \_ يعني معاوية \_ [ فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه ، والشاهد بالفقه ابن عباس ، وبحسن الصلاة أبو الدرداء ، وهما هما ، والأثار الموافقة لهذا كثيرة . هذا ومعاوية ليس من السابقين الأولين ، بل قد قيل إنه من مسلمة الفتح ، وقيل بل أسلم قبل ذلك ، وكان يعترف أنه ليس من فضلاء الصحابة ، وهذه سيرته في عموم ولايته ، فإنه كان في ولايته من خراسان إلى بلاد أفريقية بالمغرب ومن قبرص إلى اليمن ، ومعلوم بإجماع المسلمين أنه ليس قريباً من عثمان وعلى ، فضلاً عن أبي بكر وعمر ، فكيف يُشبُّه غيرُ الصحابة بهم ؟ وهل توجد سيرة أحد من الملوك مثل سبرة معاوية ؟ ](٢).

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ١٨٥ ـ ١٨٦.

وجمهور الصحابة وساداتهم تأخروا عن الفتنة . قال أيوب السختياني عن ابن سيرين قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله عمر بن سيرين مع ورعه لها منهم مائة ، بل لم يبلغوا ثلاثين . فهذا يقوله محمد بن سيرين مع ورعه الباهر في منطقه . وقال منصور بن عبدالرحمن قال الشعبي : لم يشهد الجمل من أصحاب النبي على غير على وعار وطلحة والزبير ، فإن جاءوا بخامس فأنا كذّاب ، كأنه عني من المهاجرين السابقين (۱) . وقال [ عبدالله بن أحمد : حدثنا أبي حدثنا أمية بن خالد قال قيل لشعبة إن أبا شيبة روى عن الحكم (۲) عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال : شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلاً ] (۳) قال أبي شعبة [ كذب والله ] (۳) ذاكرنا الحكم ، ما وجدنا شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت . قلت (۱) هذا النفي يدل على قلة من حضرها .

ومن أسباب النجاة من النار مايبتلى به العبد في قبره من الضغطة وسؤال منكر ونكير ومن أهوال الموقف وكربه: ومن ذلك ماثبت في الصحيحين<sup>(3)</sup> أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض ، فإذا هُذَبوا ونقوا أَذِن لهم في دخول الجنة .

<sup>(</sup>١) هذا الاستدراك للحافظ الذهبي .

<sup>(</sup>٢) هو ابن عتيبة الكوفي أحد الأعلام (٤١ ـــ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٣: ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) في هامش مختصر الذهبي : هذا الحديث في صحيح البخاري وليس هو في صحيح مسلم .

الرضوان. فقال: إنما كانت البيعة بسبب عثمان، وقد بايع النبي ﷺ عنه بيده، ويد النبي ﷺ خيرٌ من يد عثمان.

فعامَّةُ مايعاب به الصحابة إما تعنَّتُ كهذا/ وهو معفوُّ عنه ، وكثير من ذلك ١٨٣ مكذوبٌ عليهم .

وقولهم: « استعمل من لا يصلح » قلنا : كان مجتهداً فأخطأ ظنه والله يغفر له ، وقد كان عبدالله بن سعد ارتد ثم جاء مسلماً فقبل النبي على ذلك منه بعد أن كان أهدر دمه وعلي تبين له من عماله مالم يظنه فيهم . ثم إن عثمان لما علم أن الوليد سكر طلبه وحده (١).

وقولهم: « قسم المال في أقاربه » قلنا : [ هذا غايته أن يكون ذنباً لا يعاقب عليه في الآخرة ، فكيف إذا كان من موارد الاجتهاد ](٢) لعله اجتهد [ فإن

<sup>(</sup>١) انظر لتحقيق ذلك كتاب العواصم من القواصم ص ٨٥ ــ ٨٧ و ٩٠ ــ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣ : ١٨٧ . وشيخ الإسلام يقطع على الرافضة أسباب المراء بحمل ذلك على الاجتهاد من عثمان ، بل على احتمال الخطأ في هذا الاجتهاد ، وهو مثاب من الله في حالتي الخطأ والإصابة ، لاسيها وأنه من المبشرين بالجنة ، أما الذي يرجع إلى الصحيح الممحص من وقائع التاريخ ويتتبع سيرة الرجال الذين استعان بهم أمير المؤمنين ذو النورين رضوان الله عليه ، وما كان لجهادهم من جميل الأثر في تاريخ الدعوة الإسلامية ، بل ماكان لحسن إدارتهم من عظيم النتائج في هناء الأمة وسعادتها ، فانه لا يستطيع أن يمنع نفسه من الجهر بالإعجاب والفخر كلما أمعن في دراسة ذلك الدور من أدوار التاريخ الإسلامي وينبغي لأبناء عصرنا من قراء هذا الكتاب أن يعلموا أن أئمة الإسلام ورجال الحديث كالإمام أحمد ومن سار على طريقه كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ الذهبي افترضوا أن المسلمين جميعا ــ ولاسيها الذين تولوا أمور المسلمين بعد أبي بكر وعمر ــ ينبغي لهم أن يكونوا كأبي بكر وعمر في مجموع ماكانا عليه وفي جميع ما صدر عنهها ، وهاتان الشخصيتان هما المقياس الذي قاسوا به من جاء بعد العمرين من الولاة والعمال ، وهيهات أن يأتي الزمان بمثل أبي بكر وعمر ، فان قوة إيمانهما حكمت على الزمان فسار هو وأهله بالحكم المنبثق من قوة إيمانهما ، مع أن الواقع أن غيرهما من ولاة أمر المسلمين كانوا مضطرين إلى مجاراة حكم الزمن في كثير من الأمور ، ولاسيها بعد أن انتشر المسلمون في الأمصار والأقطار وتأثروا أو تأثر أبناؤهم بغير ماكان عليه الناس أيام العمرين ، ومن هنا كان القرن الذي بعد قرن النبي ﷺ دون القرن الأول وإن كان خيراً من الذي بعده . ومع ذلك فأبو بكر وعمر أيضاً لم يسلما من بذاءة مجوس هذه الأمة!

الناس تنازعوا فيها كان للنبي ﷺ في حياته : هل يستحقه وليُّ الأمر بعده ؟ على قولين . وكذلك تنازعوا في وليّ اليتيم : هل له أن يأخذ من مال اليتيم ــ إذا كان غنياً ـ أجرتُه مع غِناه ؟ والترك أفضل ، أو الترك واجب ؟ على قولين . ومن جوَّز الأخذَ من مال اليتيم مع الغني جوَّزه للعامل على بيت مال المسلمين ، وجوَّزه للقاضي وغيره من الولاة ، ومن قال لا يجوز ذلك من مال اليتيم فمنهم من يجوّزه من مال بيت المال كما يجوّز للعامل على الزكاة الأخذَ مع الغنيٰ ، فإن العامل على الزكاة يجوز له أخذ جعالته مع غناه ، ووليُّ اليتيم قد قال تعالى فيه : ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ (النساء ٦) . وأيضاً فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن سهم ذوي القربيٰ هو لقرابة الإمام ، كما قاله الحسن وأبو ثور ، وأن النبي ﷺ كان يعطى أقاربه بحكم الولاية ، وسقط حقُّ ذوي قرباه بموته كما يقول ذلك كثير من العلماء كأبي حنيفة وغيره ، ثم لما سقط حقَّه بموته فحقَّه الساقط قيل إنه يصرف في الكراع والسلاح والمصالح ، كما كان يفعل أبو بكر وعمر ، وقيل إن هذا مما تأوَّله عثمان ، ونقل عن عثمان رضي الله عنه نفسِه أنه ذكر هذا وأنه يأخذ بعمله ، وأن ذلك جائز وإن كان مافعله أبو بكر وعمر أفضل ، فكان له الأخذ بهذا وهذا ، وكان يعطي أقرباءه مما يختصُّ به ، فكان يعطيهم لكونهم ذوى قربي الإمام على قول من يقول ذلك ، وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخصُّ بعضَ أقاربه إما بولاية وإما بمال ، وعليُّ ولى أقاربه أيضاً ](١).

وأما قيام أهل الكوفة على سعيد بن العاص حتى أخرجوه منها فلا يدل على ذنب ولابد (٢). فإن القوم كانوا أعنت شيء لأمرائهم حتى قاموا على سعيد

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣ : ص ١٨٧ ــ ١٨٨ وفيه فقه جليل ، وقد اختصره الحافظ الذهبي بأقل من سطرين .

<sup>(</sup>٢) وقد رأيت في ص ٣٩٠ ــ ٣٩١ منزلة سعيد بن العاص من المكارم الإسلامية ، وما قدمه=

ونقلوه ، وأين مثله ؟

وأما قولك (۱): ( كاتب ابن أبي سرح سرّا أن يستمرَّ على ولايته خلاف ماكتب به من عزله » فيقال : هذا كذب ، فقد حلف عثمان أنه لم يكتب ذلك وهو الصادق ، بل قيل إن مروان كتب بغير علمه وأنهم طلبوا مروان ليقتلوه فامتنع (۲) ، فإن كان قَتْلُ مروان لا يجوز فقد أصاب ، وإن كان يجوز ولا يجب فقد فعل الجائز ، وإن كان قتله واجباً فقد اجتهد ، ولم يثبت مايجب به قتل مروان (۱) ، وهَبْ أن هذا من ذنوب عثمان ، فها ادّعينا عصمته ، وله سوابق (٤) ، وهو من البدريين المغفور لهم .

وأما قولك: « أمر بقتل محمد بن أبي بكر » فهذا افتراء ، ومن عرف سيرته وأحواله عرف بطلان هذا ، فقد سعوا في قتله وهو كاف عنهم بكل حال ، فكيف يبتدىء بقتل معصوم (٥)؟ وإن ثبت أنه أمر بقتله فلمصلحة رآها من دَفْع شرّه .

وأما معاوية فإنما ولآه الشام واستمرَّ عليها إلى أن سلَّم إليه الحسنُ الخلافة ، وكان محبباً في رعيته لحلمه وكرمه وخبرته بالأمور(٦)، وهو خيرُ من الأشتر النَّخعِيِّ ومن محمد بن أبي بكر ومن عبيدالله بن عمر ومن أبي الأعور السلمي

<sup>=</sup> لهذه الدعوة المحمدية من جهاد وجهود ، والذين قاموا على سعيد بن العاص لو أن أبا بكر أو عمر تولى أمورهم في الكوفة لفعلوا فيه مثل الذي فعلوه بسعيد بن العاص وغيره من ولاة أمير المؤمنين عثمان .

<sup>(</sup>١) الخطاب للرافضي المردود عليه .

 <sup>(</sup>۲) في ص ٣٩١ ــ ٣٩٣ ـ تحقيق دقيق في براءة عثمان ومروان من ذلك ، وبيان عن
 دخائل هذا الحادث صححنا به هذه الأغلوطة التي كانت غامضة على أكثر الناس .

<sup>(</sup>٣) انظر لمكانة مروان عند أعلام المسلمين ما تقدم في ص ٣٧٩ \_ ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في إقامة الحق وتعميم الخير .

<sup>(</sup>٥) أي معصوم الدم.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ۲۶۳ ــ ۲۶۰ و۲۷۱ و۲۷۳ و۲۰۱ ـ ۲۰۳ .

ومن بِشْر بن أرْطاة .

وأما ابن مسعود فإنه بقي في نفسه عليه لأجل المصاحف إذ فوَّض كتابتها إلى زيد بن ثابت دونه، وجمهور الصحابة كانوا مع عثمان (١)، وكان زيد أحفظ للعرضة الأخيرة من غيره، وقد انتدبه قبل عثمان [ أبو بكر ] (٢) وعمرُ لجمع [ المصحف في ] (٢) الصحف ، وأيضاً فكان ابن مسعود أنكر على الوليد بن عقبة لما شرب الخمر (٣) ثم / قدم ابن مسعود المدينة بعدُ \_ وحادثة عثمان لم تتفق \_ وعرض عليه [ عثمان (٢) التزويج . ثم نقول بتقدير أن يكون ابن مسعود

115

<sup>(</sup>١) في كتاب (تاريخ القرآن) لأبي عبدالله الزنجاني أحد الشيعة المعاصرين (ص ٤٦) أن علىّ بن موسى المعروف بابن طاوس ( ٥٨٩ ـــ ٦٦٤ ) وهو من علمائهم نقل في كتابه ( سعد السعود) عن الشهرستان في مقدمة تفسيره عن سويد بن علقمة قال: سمعت على بن أبي طالب يقول : « أيها الناس ، الله الله ، إياكم والغلوُّ في أمر عثمان وقولكم حرَّاق المصاحف ، فوالله ما حرقها إلا عن ملاً من أصحاب رسول الله ﷺ ، جمعنا وقال : ماتقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها ، يلقى الرجل الرجل فيقول : قراءت حير من قراءتك وهذا يجر إلى الكفر؟ فقلنا : ما الرأي ؟قال : أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد ، فانكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا . فقلنا : نعمُ ما رأيت ، . قلت في التعليق على العواصم من القواصم ص ٦٣ - ٦٤ . لما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي يجمع أصحاب رسول الله ﷺ على أنه هو المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرض بها كتاب الله على رسوله ﷺ قبل وفاته ، كان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف نيطت به ، وكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيها مضى ، فجاء عمل عثمان على خلاف ماكان يوده ابن مسعود في الحالتين : أما في اختيار عثمان زيد بن ثابت لكتابة المصحف الموحد فلأن أبا بكر وعمر اختاراه قبل ذلك لهذا العمل في خلافة أبي بكر ، بل إن أبا بكر وعمر اختارا زيد بن ثابت في البداية لأنه هو الذي حفظ العرضة الأخيرة لكتاب الله على الرسول صلوات الله عليه قبيل وفاته ، فكان عثمان على حق في هذا . وهو يعلم ـ كما يعلم سائر الصحابة \_ مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق إيمانه ، ثم إن عثمان كان على حق أيضا في غسل المصاحف الأخرى كلها ومنها مصحف ابن مسعود ، لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ماكان في استطاعة البشر هو من أعظم أعمال عثمان بإجماع الصحابة ، وقد بقى عثمان يعرف لابن مسعود قدره ، كما بقي ابن مسعود على طاعته لإمامه الذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين وقت البيعة .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ١٩١.

<sup>(</sup>٣) صواب الواقع أن يقال : لما أشاع ذلك خصوم عهد عثمان ، بل خصوم الوليد بالذات =

طعن على عثمان فليس جعلُ ذلك قدحاً في عثمان بأولى من جعله قدحاً في ابن مسعود ، بل كلَّ منها مجتهد ، وهما بدريان كبيران مغفور لهما ، والكفُّ عها شجر بين السابقين أولى ، كها قال عمر بن عبدالعزيز : تلك دماء طهر الله يدي منها فأكره أن أخضّب بها لساني . ونُقل عن عهار قال : لقد كفر عثمان كفرة صلعاء ، وأن الحسن بن علي أنكر ذلك على عهار ، وكذلك نقل عن علي أنه قال : ياعهار ، أتكفُر برب آمن به عثمان ؟ ! وقد علمنا أن الرجل المؤمن الولي قد يكفّر الرجل المؤمن الولي فيخطىء بذلك ولا يقدح هذا في إيمان واحد منها . فقد ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير قال لسعدبن عبادة بحضرة النبي على الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال إنه شهد بدراً .

وأما قولك (١): « ضرب ابن مسعود حتى مات » فهذا من أسمج الكذب المعلوم . وقيل إن عثمان ضرب عمارا وابن مسعود ، فإن صحَّ فهو إمامً ، له أن يعزّر باجتهاده أصاب أو أخطأ ، وقد ضرب عمر أبيّا بالدّرَّة لما رأى الناس يمشون خلفه، وقال : فتنة للمتبوع ، ومَذلّة للتابع . وقد شهد عمار أن عائشة زوجة نبي الله في الدنيا والآخرة ، وقال : ولكن الله ابتلاكم بها لينظر إياه تطيعون أم إياها . فمع حض عمار الناسَ على قتالها لمصلحة (١)، شهد لها بالجنة . وأما عمّار فصحَّ أنه عليه السلام قال: « تقتلك الفئة الباغية » وباقي ذلك كذبٌ مزيدٌ في الحديث .

<sup>=</sup> الإقامته حدود الله على ذويهم ، وإن كلمة التاريخ الخالصة لوجه الله أن الذين شهدوا على الوليد كانوا لصوصا كذبة ومن سفلة الناس ، وأن شهادتهم كانت شهادة زور . انظر العواصم من القواصم ص ٩٤ ـ ٩٩ .

<sup>(</sup>١) الخطاب للرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) أي في اعتقاده .

لمروان سبعُ سنين أو أقلَّ . فها كان له ذنب يُطرد عليه . ثم لم نعرف أن أباه هاجر إلى المدينة حتى يطرد منها ، فإن الطلقاء ليس فيهم من هاجر ، فإن النبي ﷺ قال: « لا هجرة بعد الفتح » ولما قدم صفوان بن أمية مهاجراً أمره النبي ﷺ بالرجوع إلى مكة . وقصة طرد الحكم ليس لها إسناد نعرف به صحتها [ فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة ، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مَكة . وقال:طعن كثير من أهل العلم في نفيه ،وقالوا : هو ذهب باختياره . والطرد هو النفي ، والنفي قد جاءت به السنَّة في الزاني وفي المخنثين وكانوا يعزَّرون بالنفي . وإذا كان النبي ﷺ قد عزَّر رجلًا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفياً طول الزمان ، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب ، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائماً ، بل غاية النفي المقدَّر سنة ](٢)، والزاني ــ ولو كان صحابياً مجاهداً ــ فيعزَّر بالنفي سنة . ويعلم قطعاً أن عثمان ١٨٥ مأذن للحكم/ في إتيان المدينة معصية للرسول ولا مُراغَمة للإسلام ، بل رأى أنه قد صلح حاله ، فلعل هذا خطأ من الاجتهاد أو صواب(٣) وكان مروان

وأما قولك(١) « وطرد رسول الله الْـحَكَم وابنه من المدينة » فنقول : كان

<sup>(</sup>١) الخطاب للرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) ويقول القاضي ابن العربي في ( العواصم من القواصم ) ص ٧٧ : ﴿ وَقَالَ عَلَمَاوُنَا : قَدَ كان أذن له فيه رسول الله ﷺ ، وقال ـ أي عثمان ـ لأبي بكر وعمر ، فقالا له : إن كان معك شهيد رددناه ، فلما ولي قضى بعلمه في رده . وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله ﷺ ولو كان أباه ولا لينقض حكمه ». ونقل الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب ( الإمامة والمفاضلة ) المدرج في الجزء الرابع من كتابه ( الفِصَل ) ص ١٥٤ قول من احتج لعثمان على من أنكروا عليه ذلك : ﴿ وَنَفَيُ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ لَمْ يَكُنَ حَدًّا وَاجْبًا ، ولا شريعة على التأبيد ، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي ، والتوبة مبسوطة ، فاذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام ، وصارت الأرض كلها مباحة » . ونقل مجتهد الزيدية السيد محمد بن إبراهيم الوزير اليمني ( المتوفى سنة ٨٤٠ ) في كتابه ( الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ) ١ : ١٤١ ــ ١٤٢ قول الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع في كتابه ( سرح العيون ) : أن رسول الله=

على هناته مسلماً ظاهراً وباطناً يقرأ القرآن ويتفقه ، فلا ذنب لعثمان في اتخاذه كاتباً ثم بدت منه أمور(١).

وأما أبو ذر فثبت عن عبدالله بن الصامت قال : قالت أم ذر « والله ماسيرً عثمانُ أبا ذر إلى الربذة ، ولكن رسول الله على قال له : إذا بلغ البناء سَلعاً فاخرج منها ». وقال الحسن البصري « معاذ الله أن يكون أخرجه عثمان »(٢). ولاريب أن أبا ذر كان صالحاً زاهدا ، وكان مذهبه بذل مافضل عن الحاجة ، ولاريب أن أبا ذر كان صالحاً زاهدا ، وكان مذهبه بذل مافضل عن الحاجة ، وأن إمساكه كنزُ يكوى به صاحبه ويتلو : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَأُلْفِضَكُ وَلاَ يُنفِقُونَهَ اللهِ سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِّرَهُم مِعكذَابٍ ٱللهِ و يَوْمَ يُحْمَى وَأَلْفِضَكُ وَلاَ يُنفِقُونَهَ اللهِ سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِّرَهُم مِعكذَابٍ ٱللهِ و يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَ مَ فَتُكُوك بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم مَّ هَذَا مَا كُنتُ مَا عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَ مَ فَتُكُوك بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم مَّ هَا الله وعندي ما كَنَ تُكْرَونَ هم الأقلون يوم القيامة ، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا » ولما تُوفِي عبدالرحن [ بن عوف ] وخلَف مالاً عدَّ ذلك أبو ذر من الكنز الذي يُعاقبُ عليه ، وعثهان يناظره في ذلك حتى دخل كعب فوافق عثمانَ الكنز الذي يُعاقبُ عليه ، وعثهان يناظره في ذلك حتى دخل كعب فوافق عثمانَ

<sup>=</sup> الله أذن في ذلك لعثمان . قال ابن الوزير : إن المعتزلة والشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك ، لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة ، ثم بسط ابن الوزير الكلام على هذا الموضوع بحجج واستدلالات استغرقت ثلاث صفحات دفاعاً عن أمير المؤمنين عثمان في رده الحكم ، وهذه الحجج من أحد أئمة الزيدية ومجتهديهم بعد روايته ذلك الحديث عن الإمام المعتزلي المتشيع بها دلالتها الخاصة ، بعد الذي سمعته من إمام أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية ، وإوام المالكية في الأندلس القاضي ابن العربي ، ومن إمام أهل الظاهر أبي محمد بن حزم .

<sup>(</sup>١) وهذه الهنات والأمور هي ما ألصقه به الكذبة من الكتابة باسم عثمان إلى ابن أبي سرح زمن المحنة، وقد علمت مما تقدم في ص ٣٩١ و٣٩٣ ــ ٣٩٣ براءته من ذلك، بما تبين لك من دخائل هذا الحادث.

<sup>(</sup>٢) وانظر ما نقلناه في ص ٣٩٤ عن تاريخ ابن خلدون (بقية ج٢ ص ١٣٩).

فضربه أبو ذر . وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام أيضاً بهذا السبب . وأما سائر الأمة فعلى خلاف رأي أبي ذر ، وقالوا : الكنز مالم يُزَكَّ . وقد قسم الله المواريث في كتابه ، ولا يكون الميراث إلا لمن خلَف مالاً . وقد كان خلق من الله الصحابة لهم مال على عهد النبي على وماأنكر عليهم . وكان جماعة من الأنبياء لهم المال . وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباح ، ثم اعتزلهم ، وكان مؤمناً فيه ضعف كها قال له النبي على الله النبي على أراك ضعيفاً ، وإني أحبُ لك ماأحبُ لنفسي : لا تأمرن على اثنين ، ولا تولين على مال يتيم » وقال أيضاً ماأحبُ لنفسي خير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير » فأهل الشورى أقوياء بالنسبة إلى أبي ذر وهم أفضل منه .

وأما قولك «ضيَّع الحدود ، فلم يقتل عبيدَ الله بن عمر بالهرمزان مولى علي » قلنا : هذا كذب ، لم يكن مولى علي ، وإنما أسره المسلمون فمنَّ عليه عمر وأعتقه وأسلم (١). ولاسَعْيَ لعلي في رقه ولا في عتقه . وذُكر [ لعبيد الله ابن عمر أنه رؤي عند الهرمزان حين قتل ، وكان الهرمزان عمن اتهم بالمعاونة على قتل عمر ](٢)، وهذا ابن عباس يقول لعمر \_ إذ قال له : كنتَ أنت وأبوك

<sup>(</sup>١) وكان ينبغي له وقد أسلم أن يجب لأهل وطنه الفرس ما قال أنه اختاره لنفسه بالإسلام ، فيكون له سعي وجهاد في تعميم الإسلام في وطنه ، لكنه آثر الإقامة في المدينة ، ولم يكن له ذكر إلا في حادث مقتل أمير المؤمنين عمر واجتهاع القاتل به قبل ذلك بيوم . روى الطبري (٥: ٤٢) حديث سعيد بن المسيب أن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قال غداة طعن عمر : «مررت على أبي لؤلؤة عشي أمس ومعه جفينة (وكان نصرانيا من أهل الحيرة ظئر لسعد بن أبي وقاص) والهرمزان وهم نجي ، فلها رهقتهم ثاروا ، وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه ، فانظروا بأي شيء قتل ؟ » وخرج في طلبه رجل من بني تميم ، فرجع إليهم التميمي وقد كان ألظ بأبي لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى أخذه ، وجاء بالخنجر الذي وصفه عبدالرحمن بن أبي بكر . فسمع بأبي لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى أخذه ، وجاء بالخنجر الذي وصفه عبدالرحمن بن أبي بكر . فسمع بليلك عبيدالله بن عمر ، فأمسك حتى مات عمر ، ثم اشتمل على السيف فأتي الهرمزان فقتله . (٢) هذه الجملة مضطربة في الأصل (٣: ١٩٩ ـ ٢٠٠) وفي مختصر الذهبي ، وقد آثرنا مافي الأصل بتعديل جملة «حين قتل ، وكان الهرمزان بمن » فانها كانت بالأصل «حين قتل الهرمزان عمن » فانها كانت بالأصل «حين قتل الهرمزان عن » والنساخ معذورون فيها يقع منهم عند النقل من خط شيخ الإسلام فان سرعته في التأليف تجعل خطه صعب القراءة .

تحبّان أن تكثر العلوج بالمدينة \_ فقال : أنقتلهم ؟ قال : كذبت ، أبعد أن تكلموا بلسانكم وصلّوا إلى قبلتكم (١٩٠) فهذا ابن عباس مع فقهه يستأذن عمر ١٨٦ في قتل العلوج لما اتهموهم بالفساد ، فكيف لا يعتقد عبيدالله جواز قتل الهرمزان ؟ فلما قتله وبويع عثمان استشار الناس في قتله ، فأشار عليه عدَّةُ في أن لا يقتله ، وقالوا : قُتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم فيكون في هذا فساد . وكأنهم وقعت لهم شبهة في عصمة الهرمزان (٢٠)، ولو قُدِّر أنه معصوم الدم ، ولكن القاتل اعتقد حِل قتله لشبهة صارت تدرأ القتل عن القاتل (٢٠)، كما أن أسامة لما قتل ذلك [ الرجل] بعدما قال: «لا إله إلا الله » عزّره الرسول بالقول ولم يقتله به . وأيضاً فإن هذا والهرمزان لم يكن لهما من يطالب بالدم ، ولكن الإمام وليُّ الدم فله القتل أو العفو والدية ، فعفا عثمان وترك الدية لآل عمر ، وإذا حقن عثمان دمه فلا يباح بحال .

ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم تقام فيه القيامة ، ودم عثمان وهو إمام المسلمين المقتول صَبراً لا حرمة له ! وقد جاء عن النبي عَلَيْ « ثلاث من نجا منهن فقد نجا : موتي ، وقتلُ خليفة مُضْطَهَد بغير حق ، والدجّال » رواه أحمد في مسنده .

واها على دولة بالأمس قد ملأت كم ظللتها وحاطتها بأجنحة من العناية قد ريشت قوادمها والله ما غالها قدما وكاد لها لو أنها في صميم العرب قد بقيت ياليتهم سمعوا ما قاله عمر لاتكروا من مواليكم فان لهم

جوانب الشرق رغدا من أياديها عن أعين الدهر قد كانت تواريها ومن صميم التقى ريشت خوافيها واجتث دوحتها إلا مواليها لما نعاها على الأيام ناعيها والروح قد بلغت منه تراقيها مطامعا بسات الضعف تخفيها

<sup>(</sup>١) وقد أشار حافظ ابراهيم في ( القصيدة العمرية ) إلى رأي أمير المؤمنين عمر في مثل هؤلاء الموالي حيث قال :

 <sup>(</sup>٢) أي في عصمة دمه ، ومعنى ذلك أنهم اشتبهوا في تآمره على حياة أمير المؤمنين عمر .
 (٣) عملا بالحديث « ادرأوا الحدود بالشبهات » .

وأما الوليد فإنما حدّه عليَّ بأمر عثمان كما ثبت في الصحيح . وقول القائل(١) « أن علياً قال: لا تعطل حدود الله وأنا حاضر » فمن الكذب . ثم أنتم تدَّعون أن الحدود مازالت تبطل(٢) وعليُّ حاضر وهو يسكت تقية وخوفاً ، حتى في ولايته تدَّعون أنه يَدَعُ الحدود تقية ، ويترك القول بالحق تقية . فإن كان قال هذا بحضرة عثمان فها قاله إلا لعلمه بأن عثمان وأعوانه يوافقونه على إقامة الحدود ، ولو كان يتَقيهم لما قال هذا .

وقولك « زاد الأذان وهو بدعة » قلنا : فعليّ بمن وافق على ذلك في خلافته ولم يُزِلْه وإبطالُ هذا كان أهونَ عليه من عزل معاوية وغيره ومن قتالهم . فإن قيل : إن الناس لا يوافقونه على إزالة الأذان ، قلنا : فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على الاستحباب حتى مثل عمّار وسهل بن حنيف والسابقين . وإن اختلفوا فهي من مسائل الاجتهاد . وإن قيل هي بدعة ، قيل : وقتال أهل القبلة بدعة لم تكن قبل . وأنتم فقد زدتم في الأذان بدعة لم يأذن بها الرسول وهي « حَيّ على خير العمل » غاية مايقال إن صحّ النقل/ أن ابن عمر رُبما قال ذلك أحياناً ، كها كان بعضهم يقول بين الأذان والإقامة « حيّ على خير العمل ، الصلاة ، حيّ على الفلاح » وهذا يسمى نداء الأمراء ، وكرهه أكثر العلماء .

وأما قولك « وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل » فإن أردت أنهم خالفوه خلافاً يبيح دمه فهذا كذب وزور ، فإنه ماقتله إلا شرذمة ظالمة باغية ، ولم يرض به السابقون . [قال ابن الزبير: لعنت قتلة عثان ، خرجوا عليه

<sup>(</sup>١) وهو الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) وآخر ذلك دَعوى الرافضي المردود عليه في ص ٣٩٤ أن عثمان ضيع الحدود فلم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان .

كاللصوص من وراء القرية ، فقتلهم الله كل قتلة (١) ، ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب . يعني هربوا ليلا ، وأكثر المسلمين كانوا غائبين (٢) . وأكثر أهل المدينة الحاضرين لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون قتله حتى قتلوه ] (٣) وأيضاً فها خالفه كل المسلمين ، بل كثير منهم وافقه ، فها من شيء أنكر عليه إلا وقد وافقه عليه كثير من المسلمين ، بل علمائهم الذين لايتهمون بمداهنة ، والذين وافقوا عثمان على ماأنكر عليه أكثر وأفضل من المسلمين الذين وافقوا علياً على ماأنكر عليه إما في كل الأمور أو في غالبها ] (٣).

وقولك « وقالوا له : غبتَ عن بدر ، وهربتَ يوم أحد ، ولم تشهد بيعة الرضوان » قلنا : هذا ماقاله إلا جهلة الرافضة بمن قاتله ، وقد أجابهم عثمان وابن عمر بأنه غاب يوم بدر بأمر الرسول ليمرّض بنته ، ويوم الحديبية فإن النبي على بعثه رسولاً إلى مكة ، فبلغه أنهم قتلوه فبايع أصحابه على الموت ، وقال تعالى في الذين تولوا يوم أحد ﴿ ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَاكُمْ مَالَكُمْ مَا اللهِ عَمْ اللهِ مَا اللهِ وَلَقَدُ عَفَاكُمُ مَا اللهِ اللهِ عَمَالُهُ وَوَلَقَدُ عَفَاكُمُ مَا اللهِ عَمَالُهُ وَوَلَقَدُ عَفَاكُمُ مَا اللهِ عَمَالُهُ وَلَقَدُ عَفَاكُمُ مَا اللهِ عَمَالُهُ وَلَقَدُ عَفَاكُمُ مَا اللهِ عَمَالُهُ وَلَقَدُ عَفَاكُمُ عَلَيْهُ وَلَعَدُ عَفَاكُمُ مَا اللهِ عَمَالُهُ وَلَقَدُ عَفَاكُمُ اللهُ عَمَالُهُ وَلَقَدُ عَفَاكُمُ اللهُ عَمَالُهُ وَلَقَدُ عَفَاكُمُ اللهُ عَمَالُهُ وَلَعَدُ عَفَاكُمُ مَا اللهُ عَمَالُهُ وَلَعَلَمُ اللهُ عَمَالُهُ وَلَعَدُ عَلَا اللهُ عَمَالُهُ وَلَعَلَمُ اللهُ عَمَالُهُ وَلَعَدُ عَلَا اللهُ عَمَالُهُ وَلَعَدُ عَمَالُهُ وَلَعَدُ عَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَعَلَمُ عَلَيْهُ وَرَعَلِهُ فَلَهُ وَلَعَدُ عَلَا اللهُ عَمَالُهُ وَلَا اللهُ عَمَالُهُ وَلَعَلَمُ عَلَا اللهِ عَمَالُهُ وَلَعَلَهُ عَلَا اللهُ عَمَالُولُهُ وَلَعَدُ عَالَا اللهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَمَالُهُ وَلَوْتَ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَمَالُولُهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَا اللهُ عَمَالُولُهُ وَلَعَلَمُ عَلَا اللهُ عَمَالُولُهُ اللهُ عَمَالُهُ وَلَا عَمَالُولُهُ وَلَا عَمَالُولُهُ وَلَا عَمَالُولُهُ اللهُ عَمَالُولُهُ اللهُ عَمَالُهُ وَلَا عَمَالُولُهُ اللهُ عَمَالُهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَ

وأما قولك « إنه على قال : جهزوا جيش أسامة ، لعن الله من تخلف عنه » فهذا كذب ، وسبحان من جعل الرافضة أقبل شيء للكذب وأرد شيء للصدق ، بل أسامة الذي توقف وقال : كيف أذهب وأنت هكذا أسأل عنك الركبان ؟ فأذن له في التخلف ثم ذهب جميعهم معه بعد وفاة النبي على أسامة في المسير لبادر هو والجيش معه .

<sup>(</sup>١) انظر في ص ٢٤١ ـ ٢٤٢ مصير قتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) يجاهدون في سبيل الله تحت رايات عثمان وقواده في الشرق والغرب يفتحون الفتوح وينشرون الدعوة الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٣: ٢٠٦

وقولك « أول خلاف كان في الإسلام الإمامة » قلنا لم يختلفوا ولله الحمد ، وأجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان إجماعاً لم يتهيأ مثله لعليّ ، فإنه استشهد وأهل الشام لم يبايعوه قط . ومع هذا فقد سبٌّ بعضٌ شيعته أهل الشام بحضرته فنهاه على وقال: لاتسبّوهم فإن فيهم الأبدال. وقال مرة أخرى : إخواننا بغوا علينا . وقال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَاٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ۗ فَأَصْلِحُواْ بِأَنْ أَخَوَيْكُمْ ﴾ (الحجرات ١٠).

وبالجملة خلافة على حق ، وهو إمام راشد ، وإن تأخر عن بيعته طائفة كبيرة فإنما الاعتبار بجمهور أهل الحلّ والعقد.

قال(١) ﴿ وَالْخَلَافُ الْحَامِسُ فِي فَدَكُ وَالْتُوارِثُ ، وَرُووا عَنَ الَّذِي ﷺ : ( لا نورَّث ماتركنا صدقة ).

قلنا : هذا اختلاف أيضاً في مسألة شرعية ، وقد زال الاختلاف فيها ، والخلاف فيها دون الخلاف في ميراث الإخوة مع الجد والعم ، والحمارية ، وميراث الجدة مع ابنها، [وحجب الأم الأخوين، وجعل الجد مع الأم ١٨٨ كالأب ](٢) ونحو ذلك ، فاختلافهم / في هذه المسائل [ أعظم، لوجوه : أحدها أنهم تنازعوا في ذلك ](٢) ثم لم يتفقوا ، لأنهم ماروى لهم [ فيها ] من النصوص [ مثل ] ماروى لهم في أن النبي لا يورث . وأيضاً فإن الخلاف في هذا لا يتكرر ، بل هي قضية واحدة ، وفي مال قليل ، وقد أعطاهم أبو بكر وعمر من مال الله بقدر الميراث مرات ، وإنما يهوّل هذه القضية أهل الجهل والشرّ ، فقد استخلف عليُّ بعد ذلك وصارت فَدَكُ وغيرها تحت حكمه وماأعطاها أولاد فاطمة ، ولا قسم تركة النبي ﷺ بين الورثة ، فهلَّا أزال هذه المظلمة على رأيكم ؟ !(٣)

قال(١): « والخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة ، قاتلهم أبوبكر ،

217

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه ، وهو ينقل عن الشهرستاني الذي تقدم التعريف به في ص ١٠١ - ١٠٢. (٢) عن الأصل ٣: ٢٣٠ . (٣) انظر لمسألة فدك والإرث ص ٢٠٦

واجتهد عمر في خلافته فرد السبايا والأموال إليهم ، وأطلق المحبوسين ». قلنا : هذا من الكذب البين ، فإن أبا بكر وعمر اتفقا على قتالهم كما في الصحيحين ، واحتجا بقوله على «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ». وقال أبو بكر : من حقها الزكاة ، فقاتلهم بموافقة سائر الصحابة له ، ثم أقر أولئك بالزكاة بعد ، وما سبى لهم ذرية ، ولا حبس منهم أحدا ، ولا كان بالمدينة حبس في عهد أبي بكر ، فكيف يموت وهم في حبسه ؟ ثم قال (۱) في الخلاف السابع ، في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة « فمن ثم قال (۱) في الخلاف السابع ، في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة « فمن أبرد الأشياء وأدمًا على جهل المتكلم وهواه ، فقد طعن بعض الصحابة في تأمير أسامة وأبيه فكان ماذا ؟ ثم إن المنكر كان طلحة ، وقد رجع فكان من أشد الناس تعظيماً لعمر (۲).

[ وقوله(١) « الخلاف ] الثامن الشورى ، واتفقوا بعد الاختلاف على عثمان » .

قلنا: وهذا من الكذب الذي هو هِجِّيراكم (٣)، فها اختلف أحد في بيعة عثمان، وقد بقى عبدالرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام، وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان، ولو اختلفوا لَنُقل كها نُقل قول الأنصار منا أمير ومنكم أمير يوم السقيفة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لم يتفق الناس/ على 1٨٩ بيعة كها اتفقوا على بيعة عثمان.

قال(١): « ووقعت اختلافات كثيرة ، منها ردُّ عثمان الحَكَمَ إلى المدينة » .

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) ومن أعظم قربات أبي بكر إلى الله ، ومن أنبل أعماله في تاريخ البشر وأدلها على بعد نظره ومعرفته بأقدار الرجال ، استخلافه عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٣) الهجيري : الهذيان من النائم والمريض ، والثرثرة ، والقول السيء .

قلنا : مثل هذا إن جعلتَه خلافاً فاجعل كلُّ حُكم حَكم به خليفةً وخالفه غيره خلافاً ، فهو شيء لا ينحصر(١).

قال(٢): « ومنها تزويجه مروانَ بابنته وإعطاؤه خُمسَ غَنائم إفريقية ، وهي مائتا ألف دينار ».

قلنا: وأي شيء من الاختلاف في تزويجه بابنته ، ومن الذي نقل أنه أعطاه هذا المال (٢٠)؟ ونحن لا ننكر أن عثمان كان يحبُّ أقاربه ويصلهم ويعطيهم ، وقد ولَّى عليٌّ أقاربه وشيعته وأعطاهم (٤)، وقاتل باجتهاده ، وجرت أمور صعبة ، وكلاهما من أهل الجنة وليسا بمعصومين ، وما فعلاه فمن مسائل الاجتهاد والخلاف .

وقال(۱): «ومنها إيواؤه ابن أبي سرّح بعد أن أهدر النبي على دمه »(٥). قلنا : الذي أهدر دمه هو الذي حقن دمه وعفا عنه بشفاعة عثمان ، فلا مَلاَم إذن . وقد كان هاجر وكتب الوحي للنبي على ثم ارتد ولحق بالمشركين وافترى على النبي في فأهدر دمه ، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان فأعرض عنه النبي فقال : يارسول الله ، بايع عبدالله . فأعرض عنه مُرتين أو ثلاثا ، ثم بايعه ، ثم قال : أما كان منكم رجل رشيد ينظر إلي وقد أعرضت عن هذا فيضرب عنقه ؟ فقال رجل [ من الأنصار ] (١) هلا أومضت إلى ؟ فقال : هما ينبغي للنبي أن يكون له خائنة الأعين ». ثم إنه حسن إسلامه ، ولم يؤثر عنه بعدها إلا الخير . وكان محمود النقيبة في مغازيه ، وقد كان غيره أشدً عداوة

<sup>(</sup>١) وانظر لذلك ص ٥٠٥ ـــ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) انظر لإدحاض هذه الفرية (العواصم من القواصم) ص١٠٠ - ١٠٢.

 <sup>(</sup>٤) انظر ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠ .

٥) انظر لابن أبي سرح ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٦) عن الأصل ٣: ٢٣٨.

كصفوان وأبي سفيان ، وقال تعالى : ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ﴾ (الممتحنة ٧) ، على تطبيب القلوب ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

قال(۱): « الخلاف التاسع في زمن عليّ بعد الاتفاق عليه ، فخرج طلحة والزُّبير . ثم الخلاف بينه وبين معاوية وحربُ صفين وغدرُ عمرو بأبي موسى الأشعري(۱). ثم خلاف المارقين(۱). وبالجملة كان عليٌّ على الحق والحقُّ معه ، وظهر في زمانه الخوارج عليه مثل الأشعث بن قيس ومسعر بن فدكى [ التميمي ] وزيد بن حصن/ الطائي [ السنبسي ] . وظهر في زمانه الغُلاة • ١٩ كعبدالله بن سبّاً(١٤) ، ومن الفرقتين ابتدأت البدع والضلال »(١٥). فنقول أيضاً : وبالجملة فكان الثلاثة قبله على الحق والحق معهم ، وإلا فتخصيص عليّ بذلك دعوى بلا برهان . وقولك : « وقع الاختلاف عليه بعد الاتفاق » عليّ بذلك دعوى بلا برهان . وقولك : « وقع الاختلاف عليه بعد الاتفاق » أهل المدينة ، وكثير من المصريين ، وأهل المغرب ، وغير ذلك . ثم تعرّض بالطعن على طلحة وذويه من غير أن يذكر لهم عذراً ولا رجوعاً . وأهل العلم بالطعن على طلحة وذويه من غير أن يذكر لهم عذراً ولا رجوعاً . وأهل العلم يعلمون أنهم لم يقصدوا حربَ عليّ ولا عليّ قصد حربهم(١) ، لكنْ وقَع القتالُ

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢)صحة القول في التحكيم في (العواصم من القواصم) ص ١٧٢ – ١٨١.

<sup>(</sup>٣) اي الخوارج ، ومن صفوفهم مرقوا ففرّط أولئك وأفرط هؤلاء .

<sup>(</sup>٤) الذي اخترع للشيعة عقيدة أن علياً وصيّ محمد على كما كان يوشع وصيّ موسى ( انظر ص ٢١٨ ــ ٣١٩ . وجاءهم بعده مخترع آخر وهو شيطان الطاق محمد بن جعفر الرافضي الذي ابتدع أكذوبة أن الإمامة معهود بها إلى أشخاص باعيانهم .

 <sup>(</sup>٥) وما يقال في فرقة الغلاة يصدق على عامة الشيعة من زمن الصفويين إلى الآن ، فقد قرر خاتمة علمائهم المامقاني في كتابه ( تنقيح المقال ) أن ما كان به الغلاة غلاة هو اليوم من ضروريات المذهب .

<sup>(</sup>٦) تقدم بسط ذلك في ص ٢٣٥ إلى ص ٢٣٧.

191

بغتةً ، فإنهم(١) تعاتبوا واتفقوا هم وعليٌّ على المصلحة ، وإقامة الحدّ على قَتَلة عثمان ، فتواطأت القتلة على إقامة الفتنة إذن ، كما أقاموها أولًا(7) ، فحملوا على طلحة والزبير وعسكرهما ، فحملوا(١) دفعاً للصائل ، فأشعر القتلةُ علياً أنها (١) حملا عليه ، فحمل عليُّ دفعا عن نفسه (٣)، فكان كلَّ منهم قصدُه دفع الصيال ، لا الابتداء بالقتال . ولكن الرافضة جائم ، فلا في النقل يَصْدُقون ، ولا للصدق يقبلون ، أتباعُ كل ناعق ، يعادون سادة الصحابة ، ويوالون أعداء الإسلام والتتار ، ويستعينون بهم على أذية أهل السنة وعامتهم ، ولهم اليد الطوليٰ في خراب العراق وغيرها كما فعل ابنُ العلقمي الوزير وكاتب هُلاكو وقوَّى عزمه حتى وطيء البلاد وأباد العباد ، وأجرى السيول من الدماء وسبى الحريم والعلويات والعباسيات (٤)، ونشأ في الكفر والشرك أطفال المسلمين ، فهم خبيئة سوء للإسلام وأهله ، يعظمون الملاحدة وغلاة الرافضة ، ويبغضون أصحاب رسول الله ﷺ ، فهم كما قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَنَوُلآءِ أَهُدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْسَبِيلًا ﴾ (النساء ٥١) ، فكيف الحيلة فيمن يحتج علينا بالكذب المحض ، ولا يقبل من المنقولات إلا ما وافق هواه جهلًا بمعرفة الأسانيد وصناعة الحديث ، فإذا قال قائلهم قولا من الصدق أو الكذب لا يطالبونه بحجته من الكتاب والسنة ، ولا يلتفتون إلى ما يعارضه أصلا ، وإذا/ خاطبهم المخالف واحتج عليهم بالسُّنَن الثابتة كذَّبوها هوِّي وعناداً ، أو بالآيات حرَّفوها(٥). فإن قوىَ نَفَسُه

<sup>(</sup>١) أي طلحة والزبير وجماعة عائشة .

<sup>(</sup>٢) أي في البغي على عثمان .

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق علي (العواصم من القواصم) ص ١٥٦ ــ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٣٣٨\_٣٤١.

 <sup>(</sup>٥) بسوء التأويل الذي يزيلها عن مواضعها .

وخافوا منه أدنى خوف قالوا: صدقت والحقّ ماقلت ، وبهذا ندين لله تعالى ، وتبرّأوا من الإمامية في الحال<sup>(۱)</sup>. فمن الذي ينتصف من هؤلاء المنافقين في المناظرة ، [ وهم ] الذين قد أصّلوا لهم ثلاثة أصول : أحدها: أن أئمتهم معصومون .الثاني: أن كلَّ ماينقلونه فإنه نقل عن النبي على والثالث: أن إجماع العترة حجة . وهؤلاء هم العترة فصاروا بهذا لا يخرجون إلى دليل ولا تعليل ، فسلبوا خاصية التفقه والتحقيق ، وعدموا العلم والتوفيق ، فلا تجدهم ينفردون بسألة في دينهم إلا وعمدتهم فيها على هذه الأصول الثلاثة المردودة بالكتاب والسنّة والعقل وإجماع الطوائف سواهم .

قال الرافضي « الفصل الثالث في (الأدلة) على إمامة علي فنقول : يجب أن يكون الإمام معصوماً ، ومتى كان ذلك كان الإمام هو علي ، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش مفرداً لافتقاره في بقائه إلى مأكل ومَلْبَس ومسكن ، فيضطر إلى مساعد ليتم قيام النوع . ولما كان الاجتاع في مظنة التغالب والتغابن بأن كل واحد قد يحتاج إلى مافي يد غيره ، فتدعوه القوة الشهوانية إلى أخذه قهرا ، فيؤدي إلى الهرج والفتن ، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم وينصف فيؤدي إلى الموج والفتن ، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم وينصف أخر ، لأن العلة المحوجة إلى نصبه هي جواز الخطأ على الأمة ، فلو جاز عليه الخطأ لاحتاج إلى إمام ، فإن كان معصوماً فهو الإمام ، وإلا لزم التسلسل . وأبو بكر وعمر وعثمان ماكانوا معصومين اتفاقاً ، وعليًّ معصوم فيكون هو وأبو بكر وعمر وعثمان ماكانوا معصومين اتفاقاً ، وعليًّ معصوم فيكون هو الإمام » فالجواب نقول : الرسول هو المعصوم ، وطاعته هي الواجبة في كل وقت على الخلق ، وعلم الأمة بأوامره أتم من علم البعض بأوامر المنتظر . فهذا وسول الله ﷺ هو الإمام المعصوم ، وأوامره معلومة فاستغنت الأمة به وبأوامره رسول الله ﷺ

<sup>(1)</sup> كما فعلوا في (مؤتمر النجف) زمن نادر شاه سنة ١١٥٦هـ .

وبعلمه عن كل أحد ، وأولو الأمر منفذون لدينه ليس إلا . ومعلوم قطعاً أنه ١٩٢ كان نوّابه في اليمن وغيرها يتصرفون/ في الرعية باجتهادهم وليسوا بمعصومين ولم يتولُّ على الأمة من ادُّعيتْ له سوى عليٌّ ، وكان [ من ] نوَّابه على رعيته بالبلاد النائية مَن لا يدري بما أمر ولا بما نهى ، بل كانوا يتصرُّفون بمالا يعرفه

ثم الإمام الذي وصفتُه لا يوجد في زماننا ، مفقود غائب عندَكم ، ومعدوم [ لا حقيقة له ](١) عند سواكم ، ومثله لا يحصل به شيء من مقاصد الإمامة ، بل الإمام الذي يقوم وفيه جهل وظلم أنفع لمصالح الأمة ممن لا ينفعهم بوجه ، والإمام يُحتاج إليه للعلم ليبلّغه ، وللعمل ليُطاع في سلطانه .

وقولك « لا بدُّ من نصب إمام معصوم » أتريد أنه لا بد أن يخلق الله ويقيم معصوماً ، أو يجب على الناس أن يبايعوا من يكون كذلك ؟ وغاية ماعندكم أن تدُّعوا عصمة على ، لكن الله مامكنه في زمن الثلاثة بل ولا في خلافته ، فيكون الله عندكم قد أيَّد الثلاثة الظلمة \_ بزعمكم \_ [حتى فعلوا مافعلوه من المصالح ، ولم يؤيده حتى يفعل ذلك ](٢) وحينئذ فها خَلَقَ [ الله ](٢) هذا المعصوم المؤيدَ الذي اقترحتموه على الله . وإن قلتم إن الناس يجب عليهم إعانته وإقامته . قلنا : فها فعلوا ذلك ، عصوا أو أطاعوا ، فها حصل به مقصود . بل نقول : إذا كان ماحصل (٣) مجموع مابه تحصل المقاصد ، بل فاتَ كثير من شروطها ، فلمَ لا يجوز أن يكون الفائت هو العصمة ؟ وإذا كان المقصود فائتاً \_ بعدم العصمة أو بعجز المعصوم \_ فلا فرق [ بين عدمها بهذا أو

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣ : ٢٤٧ . وانظر للمعدوم الذي لا حقيقة له ص ٣٣ و١٠٥ و١٦٥ و١٨٤ - ١٨٦ و ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) أي لم يحصل.

بهذا] (١) فمن أين يُعلم بدليل العقل \_ كها ادعيتَ \_ أنه يجب على الله أن يخلق إماماً معصوماً ؟ وإن كان خَلَقه فأين المصلحة واللطف به وقد أنكره الجمهور ومقتوا شيعته ووقع به من الشر أشياء . فدع عنك خدعة المعتزلة الذين يوجبون على الله ذلك بعقولهم الصغيرة ، وغلطوا من حيث لم يفرقوا بين المصلحة الجزئية .

وقول الرافضة من جنس قول النصارى حيث قالوا: إن الإله تجسَّد ونزل أو أنزل ابنه ليُصلب ويكون الصَّلب مغفرة لذنب آدم ليدفع الشيطان بذلك ، فقيل لهم : إذا كان قتله وصلبه وتكذيبه من أعظم الشرّ والضلال يكون قد أراد أن يزيل ذنباً صغيراً بذنب هو أكبر منه/ بكثير ، وهو مع ذلك لم يغير الشرّ بل ١٩٣ زاده ، فكيف يفعل ذلك لمقصود فوقع ضدُّ المقصود ؟!

وقولك: «إذا كان الإنسان مدنياً بالطبع وجب نصبُ المعصوم ليزول الشرُّ عن أهل المدينة ». فنقول: [هل تقولون إنه ](٢) لم يزل في كل مدينة [خلقها الله] الله ](٢) معصوم يدفع ظلم الناس ، أم لا ؟ [فإن قلتم بالأول، كان هذا مكابرة ظاهرة ، فهل في بلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب معصوم ؟ وهل كان في الشام عند معاوية معصوم ؟ ](٢) وإن قلت له نواب في المدائن كلها كابرتَ الحسّ ، وإن قلت في البعض ، قيل فها الفرق إذا كان واجباً على الله ، والحاجة سواء ؟ ولو سلّمنا، أفتقول بعصمتهم أم لا ؟ فإن كانوا غير معصومين فأين نفع أهل المدائن بالإمام وهم يصلّون خلف غير معصوم ويطبعونه ؟ فإن قيل ترجع الأمور إلى المعصوم ، قلنا : لو كان قادراً \_ كأبي بكر وعمر وغيرهما \_ لم يتمكن من إيصال العدل إلى الكل ، وقد لا يجد لكل بلد عادلاً

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ٢٥٢.

قوياً ، فإذا لم يجد سقط عنه ، فكيف (يجب) على الله ذلك ؟! كيف والمعصوم عندكم عاجز ، وعندنا معدوم !(١).

ووجه آخر أن يقال: صدُّه [غيرَه] (٢) عن الظلم، وإنصافه الرعية، فرعً على منع ظلمه واستيفاء حقه. فإذا كان عاجزاً مقهوراً عن دفع الظلم عن نفسه فها الظنُّ برعيته ؟ كيف وهو عندكم خائف لا يمكنه الظهور من أربعهائة وستين سنة خوفاً من القتل. والله لا يقع منه ظلم، ولا يُخلُّ بواجب، فقد فعل الواجب، ومع هذا فها خَلق ماتحصل به [هذه] (٢) المصالح المقصودة من المعصوم، فإن كانت هذه المصالح تحصل بمجرَّد خلقه وهي لم تحصل ل لزم أن لا يكون خَلقه واجباً، وإن كانت لا تحصل إلا بخَلقه وخلق أمورٍ أخرى أن لا يكون خَلقه واجباً، وإن كانت لا تحصل إلا بخَلقه وخلق أمورٍ أخرى بالواجب ممتنع عليه [في] (٢) القليل والكثير، فلزم على التقديرين أنه لا يجب عليه خلق الموجب لهذه المطالب [وإذا لم يجب عليه ذلك فلا فرق بين أن يخلق معصوماً لا يحصل به ذلك، وبين أن لا يخلقه فلا يكون ذلك واجباً عليه . معصوماً لا يحصل به ذلك، وبين أن لا يخلقه فلا يكون ذلك واجباً عليه تقدير] (٢) فلا يلزم وجوده، [فالقول بوجوب وجوده باطل على كل تقدير] (٢). وإن قيل: الله [فعل] مايجب عليه من خلق المعصوم، لكن تقدير] (١) وإن قيل: الله [فعل] مايجب عليه من خلق المعصوم، لكن الناس فورة المصلحة بمعصيتهم له، قيل: أولاً: إذا كان يعلم أن الناس

<sup>(</sup>١) لأن جميع الدلائل الشرعية والعقلية والتاريخية التي في أيدينا عن آخر من يدّعون عصمته تدل على أنه لم يخلق ، ويوم وقعت وفاة أبيه وحررت تركته لم تقل زوجة من أزواج المتوفى ولا أمة من إمائه إن له ولدآ منها ، وحجزت أزواجه وإماؤه في منزل مدة العدة على احتيال أن تكون حاملا فتلد . فمضت مدة العدة ولم يولد له أحد . والمنزل الذي يزعمون أن فيه سرداباً كان من يوم وفاة الحسن العسكري تحت تصرف أخيه جعفر وكان جعفر على يقين بأنه ما كان ولم يكن لأخيه ولد وللعلويين نقابة ونقيب وسجل للمواليد ، وليس فيه أي ذكر لمولود ينسب إلى الحسن العسكري . انظر ص ٣٣ و ١٠٣ و ١٦٥ و ١٨٥ - ١٨٦ و ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣: ٢٥٣.

لا يعاونونه حتى تحصل المصلحة ، بل يعصونه فيعذَّبون ، لم يكن خلقه واجباً ، بل ولا حكمة على قولهم . ويقال ثانياً : ليس كل الناس عصاة ، بل بعضهم عصوه ومنعوه وبعضهم يؤثر طاعته ومعرفة مايقوله ، فكيف لا يمكّن هؤلاء من طاعته ؟ فإن قيل : أولئك الظلمة/ منعوا هؤلاء ، قيل : فإن كان \$ 9 ١ الربُّ قادراً على منع الظُّلمة فهلا منعهم [على قولهم](١)، وإن لم يكن [ ذلك ](١) مقدوراً فهو يعلم أن حصول المصلحة غير مقدورة فلا يفعله ، فلمَ قلتم على هذا [ التقدير ](١) إنه يمكن خلقُ معصوم غير نبيّ ؟ فهذا لازم لكم . فإن قلتم إن الله خالق أفعال العباد أمكنه صرف دواعي الظلمة حتى يُطاع ، وإن قلتم ليس هو خالق أفعال العباد ، قيل : فالعصمة إنما تكون بأن يريد الفاعل [ الحسنات ](١) ولا يريد السيئات ، وهو عندكم لا يقدر أن يغير إرادة عبده ، فلا يقدر على جعله معصوماً ، فبطل المعصوم على أصل القدرية ، إذ العصمة أن يريد العبد الحسنات فقط ، فإذا كان هو المحدث لإرادة نفسه فالله عندهم لا يقدر على إحداث إرادة أحد امتنع منه أن يجعل أحداً معصوماً . وإذا قالوا بخلق ما تميل به إرادته إلى الخير ، قيل : إن كان ذلك مُلْجئاً زال التكليف ، وإلا لم ينفع . وإن كان ذلك مقدوراً عندكم فهلاً فعل ذلك بجميع العباد فإنه أصلح لهم إذا أوجبتم عليه فعل الأصلح [ بكل عبد ](١)، وذلك لا يمنع الثواب عندكم كها لا يمنعه في حق المعصوم.

وجه ثامن أن يقال : حاجة المرء إلى تدبير بدنه بنفسه أعظمُ من حاجة المدينة إلى تدبير رئيسها ، وإذا كان الله لم يخلق نفس الإنسان معصومة فكيف يجب عليه أن يخلق رئيساً معصوماً ، مع أن الإنسان لا يمكنه أن يكفر بباطنه ويعصى بباطنه .

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ٢٥٤.

وجه تاسع أن يقال: [ هل ] المطلوب من المعصوم إعدام الفساد، أم تقليله ؟ فالأول ماوقع في العالم، والثاني يحصل بلا معصوم كزمن أبي بكر وعمر أكثر مما حصل بعلي أو مثله، وحصل بسائر الخلفاء ماحصل بسائر الأئمة الإثنى عشر، كما قيل: ستُون سنة من إمام جائر خيرٌ من ليلة بلا إمام.

وقولك : « ولو لم يكن الإمام معصوماً لافتقر إلى إمام معصوم » فنقول : لم لا يجوز أن يكون إذا أخطأ الإمام كان في الأمة من ينبهه بحيث لا يحصل اتفاق الكل على الخطأ كما إذا أخطأ أحد الرعية نبهه إمامه أو نائبه وتكون العصمة • ١٩٥ ثابتة للمجموع بحيث لا يحصل اتفاقهم على الخطأ كما يقوله أهل السنّة/ والجماعة ؟ ونظيره أن كل واحد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأ والكذب ولا يجب ذلك على المجموع في العادة ، فاثبات العصمة للمجموع أولى من إثباتها للواحد ، وبذلك يحصل المقصود من عصمة الإمام [ فلا تتعين عصمة الإمام ](١). ومن جهل الرافضة أنهم يوجبون عصمة واحد من المسلمين ويجوّزون على مجموع المسلمين \_ إذا لم يكن فيهم معصوم \_ الخطأ ، وقد ذكر غيرُ واحد أن أول من ابتدع الرفضَ والقولَ بالنصّ على عليّ وعصمته كان زنديقاً أراد إفساد الدين ، وأراد أن يصنع [ بالمسلمين ](٢) كما صنع بولص بالنصارى ، فلم يتأتُّ له ماتأتُّ لبولص لضعف عقول النصارى كلهم ، [ فإن المسيح ﷺ رُفع ولم يتّبعه خلقٌ كثير يعلمون دينه ويقومون به علماً وعملًا ](٢) فلما ابتدع [بولص](٢) الغلوُّ في المسيح اتَّبعه خلق ودخلت معهم ملوك(٣) فأنكر [عليهم](٢) طائفة فقتلهم الملوك، وبعضهم داهن الملوك واعتزلوا في

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٢: ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) أولهم قسطنطين الكبير ( ٢٧٤ ــ ٣٣٧م ) وهو فلاويوس والريوس آورليوس كلاوديوس الذي تنسب إليه مدينة القسطنطينية ، وكانت قبل ذلك تسمى (بيزانس) .

الصوامع . وأمّتنا هذه ولله الحمد لا تزال منها طائفة ظاهرة على الحق [ فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساده بغلو أو انتصار على الحق ، ولكن يضلّ من يتبعه على ضلاله ](١).

وأيضاً فنوّابه (٢) غير معصومين في الجزئيات ، وهم الذين يفصلون [ في ] غالب أمور الناس في الدنيا ، بل بسائرها . بقيت العصمة في الكليات ، والله قادر على أن ينصّ على الكليات بحيث لا يحتاج في معرفتها إلى الإمام ، وقادر أن يجعل نصّ النبي على أكمل من نصّ الإمام ، فاستغنينا عن [ عصمة ] (١) الإمام في الكليات والجزئيات .

ثمَّ خبَّرْنا: ماعصمةُ الإمام؟ أهي فعله للطاعات باختياره، وتركهِ للمعاصي باختياره مع أن الله [عندكم](١) لا يخلق اختياره؟ أم هي خلقُ الإرادة له [أو](١) سلبُه القدرةَ على المعصية؟ وعندك [أن](١) الله لا يخلق اختيارنا، فلزمك أن الله لا يقدر على خلق معصوم. وإن نقضتَ قولك في القدر لزمك أن يكون المعصوم لا يُثاب على طاعة.

وقولك « ليس بمعصوم غير عليّ اتفاقاً » ممنوع ، بل كثير من العبّاد والعامّة يعتقدون عصمة شيوخهم مثلكم [ مع اعتقادهم أن الصحابة أفضل منهم ، فاعتقادهم ذلك في الخلفاء من الصحابة أولى  $]^{(7)}$ , والإسماعيلية يعتقدون عصمة أثمتهم [ وهم غير الاثنى عشر  $]^{(7)}$ , وأتباع بني أمية كانوا يقولون : إن الخليفة لا حساب عليه ولا عذاب . ومن كان اعتقاده أن كل مايأمر به الإمام فإنه يجب طاعته [ فيه ] لم يحتج إلى معصوم ويقول : يكفيني عصمة الإمام

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٢ : ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) أي نواب المعصوم الذي يدّعونه .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٣: ٢٦٢.

الذي اقتديتُ به أو شيخي أو أميري ، ويقرأون قوله تعالى : ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَوْلِى الْأَمْرِ مِنكُونَ ﴾ (النساء ٥٩) . فإن قلتَ هؤلاء لا يعتد بخلافهم لم يُسمع منك ، فإنهم اقتدوا بموجود ، بخلاف منتظركم المعدوم الذي ماانتفعتم به بحال . / وأيضاً فما في أصحاب رسول الله على من قال بعصمة على ، ولا في التابعين ولا أئمة العلم ، وإنما انفرد بهذا جهلة الإمامية ، كما انفرد بتكفيره ضُلال الخوارج ، وبتفسيقه خلقُ من النواصب .

ويقال لكم: إما أن يجب وجود المعصوم، أو لا. فإن لم يجب بطل قولكم ، وإن وجب لم نسلُّم أنه عليٌّ دون الثلاثة قبله . بل إن كان هذا القول حقاً لزم أن يكون [ المعصوم ] أبا بكر وعمرَ ، فإن أهل السنة متفقون على تفضيلهما عليه ، وإن كانت العصمة منتفية [عنهما] فهي عنه أبعد . وهذا كنبوَّة موسى وعيسى ، فإن المسلمين لا يسلِّمون بنبوَّتهما إلا مع نبوَّة محمد عِليَّ ، وكذلك لا نسلُّم إيمانَ عليِّ إلا مقروناً بإيمان الثلاثة ، ولا ننفي العصمة عنهم إلا مقرونة بنفيها عن عليّ . فما قولك « إمامةُ عليّ ثابتة بالإجماع بخلاف الثلاثة » إلَّا كقول اليهود نبوَّة موسى ثابتة بالإجماع بخلاف نبوَّة محمد ، وإلَّا كقول النصارى : الإلهية منتفيةً عن موسى ومحمد بالإجماع وتُنازَعْنا في عيسى وإلاهيته . فنحن نعلم بالضرورة أنه ليس لعيسي مزية يستحقُّ بها الإلهية دون موسى ومحمد ، كما نقطع أن عليا رضي الله عنه ليس له مزية يستحق بها العصمة دون الثلاثة . ونسألك : من أين علمت عصمة علي دون الثلاثة ؟ فإن قلت بالإجماع على انتفاء عصمة سواه ، قلنا : إن لم يكن الإجماع حجة أبطلتَ قولك ، وإن كان حجة في إثبات عصمة على التي هي الأصل أمكن أن يكون حجة في المقصود بعصمته من حفظ الشرع ونقله ، فأنت تحتج بالإجماع ولا تقبل كون الإجماع حجة . وإن ادُّعيت التواتر عندكم عن النبي ﷺ في عصمته فهو كدعواك تواتر النص على إمامته . وأيضاً فالإجماع عندكم ليس حجة إلا أن يكون قول المعصوم فيه ، فإن لم يعرفوا ثبوت المعصوم إلا به لزم الدور ، فإنه لا يُعرف أنه معصوم إلا بقوله ، ولا يعرف أن قوله حجة إلا إذا عُرف أنه معصوم ، فلا يثبت واحدٌ منها ، وترجع حقيقة قولكم فلان معصوم لأنه قال : أنا معصوم وغيري ليس بمعصوم ، وهذا كل أحد يمكن أن يقوله ، وهذا كقول القائل أنا صادق في كل ماأقوله ، فإن لم يُعلم صدقُه بغير قوله لم يُعلم صدقه فيها يقوله .

وادَّعت الإسهاعيلية مثل هذا ، فادعوا/ أن الإمام المعلم المعصوم ، ١٩٧ وقالوا : إن طرق العلم \_ بالسمع والعقل \_ لا يعرف صحتها إلا المعصوم وبتعليمه . فإذا طولبوا بتعيين معصوم وبالدليل على أنه معصوم دون غيره لم يأتوا بحجة أصلاً وتناقضت أقوالهم .

ولو تنازلنا ورضينا بقول عليّ [ إني معصوم ] (١) فمن الذي نقل عنه أنه قال: إني معصوم ؟ بل المتواتر عنه خلاف ذلك ، وأنه أقرَّ قضاته على أن يحكموا بخلاف رأيه ، وصحَّ عنه أنه قال : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبَعن ، وقد رأيتُ الآن أن يبعن . فقال له قاضيه عبيدة السلماني : رأيك مع عمر في الجهاعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك في الفرقة . وكان شريح يقضي باجتهاده ولا يراجعه ، وهو يقرُّه على ذلك وكان يفتى ويحكم باجتهاده ، ثم يرجع عن ذلك باجتهاده . وهذه أقواله في ذلك ثابتة عنه بأصح الأسانيد .

قال الرافضي: « ويجب أن يكون الإمام منصوصاً عليه ، لما بيّنا من بطلان الاختيار ، فإنه ليس بعض المختارين لبعض الأئمة أولى من البعض المختار لأخر ، وإلّا أدّى إلى التنازع والتشاجر . وغير عليّ من أئمتهم لم يكن منصوصاً عليه بالإجماع ، فتعين أن يكون هو الإمام » .

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ٢٦٤.

قلنا: الجواب بمنع المقدمتين. فقد ذهب خلقٌ من السلف والخلف إلى النصّ على العبّاس، فأين النصّ على العبّاس، فأين الإجماع؟

ثم نقول: لا يخلو إما أن يعتبر النصّ في الإمامة ، أو لا . فإن اعتبر منعنا للمقدمة الثانية وقلنا: النص لأبي بكر . وإن لم يعتبر بطلت المقدمة الأولى . ثم الإجماع عند كم ليس بحجة (١) ، وإنما الحجة قول المعصوم ، فيعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذي تدعى له العصمة ، فلا يثبت نص ولا عصمة ، بل بقول قائل: أنا معصوم ، وأنا الذي نصّ على .

ويقال: ماتعني بقولك: يجب أن يكون [ معصوماً ](٢) منصوصاً عليه ؟ أتعني أنه لا بد من أن يقول: هذا الخليفة من بعدي ؟ أم لا يصير إماماً حتى تعقد له الإمامة مع ذلك؟ فإن قلت بالأول، قيل: لا نسلم وجوب النصّ بهذا الاعتبار، والزيدية مع الجهاعة تنكر هذا النص، وماهم ـ بل ولا نحن \_ بمتهّمين على على .

وقولك: «إذا لم يكن كذلك أدًى إلى التنازع والتشاجر». فيقال: النصوص التي تدل على أولويته مع النظر والاستدلال يحصل بها المقصود. ثم إذا كانت الأدلة/ واضحة في أولويته كفت، وكذلك كان الصدّيق. ومن نازع من آحاد الأنصار فها نازع/ في أن أبا بكر أفضل، وإنما رام التقدم مع وجود الأفضل. فإن قيل: إذا كان لهم [هوّى](٢) منعه دلالة النصوص، قيل: وإذا كان لهم هوّى عصوا النصوص كها ادّعيتم عليهم، فمع قصدهم الحق وإذا كان لهم هوى عصوا النصوص كها ادّعيتم عليهم، فمع قصدهم الحق يحصل المقصود، ومع العناد لا ينفع النص. ثم إن كان الإمام معصوماً فنوّابه خلق (٣)، ولا عصمة لهم، فالحاجة باقية وأيضاً نصَّ الرسول على إمام بعده

<sup>(</sup>١) انظر في ص ٧٧٥ قول المردود عليه (وأيضاً الإجماع ليس أصلا في الدلالة).

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٣ : ٢٦٦ . (٣) أي كثيرون .

كتوليته واحداً في حياته ، ونحن لا نشترط العصمة لا في هذا ولا في هذا .

ثم إنكم أوجبتم النص قطعاً للتشاجر المفضي إلى الفساد الكبير ، فوقع الأمر بالعكس فإن أبا بكر تولى ، ثم عمر ، ثم عثمان ، مع انتفاء الفساد والتشاجر ، ووقع بعضه في آخر أيام عثمان ، وإنما اشتد وعظم في أيام من ادعيتم له النص والعصمة ، فما أصلتموه حصل معه نقيض المقصود ، وحصل المقصود بدون وسيلتكم .

ونقول : النص يزيل الفساد ويكون على وجوه : أحدها: إخبار النبي ﷺ بولاية شخص ويثنى عليه في ولايته فتعلم الأمة أنه إن تولى كان محموداً فيرتفع النزاع وإن لم يقل: ولوه. وهذا الخبر وقع لأبي بكر وعمر. الثاني: أن يخبر بأمور تستلزم صلاح الولاية ، وهذه النصوص وقعت في خلافة أبي بكر وعمر بفتح فارس والروم وغير ذلك . الثالث: أن يأمر من يأتيه بعد موته بأن يأتي شخصاً فيدل [ ذلك ] على أنه الخليفة من بعده ، وهذا وقع لأبي بكر . الرابع: أن يهمُّ بكتابة عهد بالخلافة ثم يقول « يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر » فوقع كما أخبر. الخامس: أن يأمر بالاقتداء من بعده بشخص فيكون هو الخليفة بعده . السادس: أن يأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده ويجعل خلافتهم إلى مدة معينة ، فيدل على أن المتولين في تلك المدة هم الخلفاء الراشدون والمهديون . السابع: أن يخصُّ شخصاً بأمور تقتضي أنه هو المقدم ، وهذا موجود في أبي بكر . الثامن: أن تَرْك النصّ أولى بالرسول ، لأنه إن كان النص ليكون معصوماً فلا معصوم بعده ، وإن كان بدون العصمة فقد يحتج بالنص على وجوب اتباعه في كل مايقول ولا يمكن أحدًا/ بعد موت الرسول ٩٩١ مراجعة الرسول ليردُّه أو يعزله ، بخلاف من ولاه في حياته فإنه إذا أخطأ أو أذنب أمكن الرسول بيانُ خطأه وعزَله ، ولو نص الرسول بعده أيضاً على

معين لنأخذ عنه الدين [كما تقول الرافضة ] (١) بطلت حجة الله إذ ذاك ، ولا يقوم به غير الرسول لأنه لا معصوم إلا هو . الجواب التاسع أن النصّ على الجزئيات لا يمكن ، والكليات قد نصّ عليها . فلو نص على معين وأمر بطاعته في تعيين الكليات كان هذا باطلاً ، وإن أمر بطاعته في الجزئيات \_ سواء وافقت الكليات أو خالفتها \_ كان باطلاً ، وإن أمر بطاعته في الجزئيات إذا طابقت الكليات فهذا حكم كل مُتوَلِّ ، ولو نص على رجل لكان من يتولى من بعده قد لا يطاع كطاعة الأول لعدم النص في الثاني ، وإن قلت : كلُّ واحد ينص على من بعده ، فهذا إنما يمكن إذا كان الثاني معصوماً ولا عصمة بعد الرسول لأحد ، فالقول بالنص فرع على القول بالعصمة وذاك من أفسد الأقوال ، فكذاك النص الذي تدَّعيه الرافضة وهو الأمر بطاعة المتولى في كل مايقوله من غير ردِّ إلى الكتاب والسنة إذا نوزع ، أما إذا رددنا قولنا إلى الكتاب والسنة كير ردِّ إلى الكتاب والسنة أن بشراً يعلم كلَّ علم الرسول أو يأتيه وحيٌ ، فلا سبيل إلى معرفة ماجاء به إلا من جهته .

قال(٢): « الثالث أن الإمام يجب أن يكون حافظاً للشرع لانقطاع الوحي وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الجزئيات ، فلابد من إمام منصوص من الله تعالى معصوم لئلا يترك أو يزيد عمداً أو سهواً ، وغير علي لم يكن كذلك بالإجماع » .

قلنا: لا نسلّم أنه يجب أن يكون حافظاً للشرع ، بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع ، وذلك يحصل بالمجموع [كما يحصل بالواحد] (٣). بل الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيراً من نقل واحد . ولا نسلّم أن عليا كان أحفظهم

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه . (٣) عن الأصل ٣ : ٢٧٠ .

للشرع بل كان أبوبكر وعمر أعلم منه ، فبطل إجماعك . وإن زعمت أنه معصوم فلا تعلم صحة شيء من الشرع إلا بنقله لزم من ذلك أن الحجة لا تقوم على أهل الأرض إلا بنقله ، ولا نعلم صحة نقله حتى نعلم أنه معصوم ، / ولا نعلم أنه معصوم إلا بالإجماع على نفي عصمة من سواه ، فإن • • ٧ كان الإجماع معصوماً أمكن حفظ الشرع به ، وإن لم يكن معصوماً لم نعلم عصمته .

ثم أخبرْنا : هل يمكن الإمامُ تبليغ الشرع إلى من ينقله عنه بالتواتر ، أم لا يزال منقولًا نقلَ آحاد من معصوم إلى معصوم ؟ فإن كان الإمام يمكنه ذلك فالرسولُ يمكنه بطريق الأولى ، فحينئذ لا حاجة إلى نقل الإمام . وإن قلت : لا يمكنه ذلك لزم دينَ الإسلام أنه لا ينقله إلا واحد بعد واحد من أقرباء الرسول الذين يمكن القادح في نبوَّته أن يقول : إنهم يقولون عليه ماشاءوا ، وإنه كان طالب ملك أقامه أقاربه وعهد إليهم بما يقيمون به دولته . ونقول: الحاجة ماسَّة إلى العصمة في حفظ الدين [ ونقله ](١)، فلمإذا لا يجوز أن يكون الصحابة هم المعصومين الذين حصل بهم مقصود الدين وبلُّغوه ، ولماذا لا تكون العصمة في الحفظ والبلاغ لكل طائفة بحسب ما حملوه : فالقرَّاء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه ، والمحدِّثون معصومون في حفظ الصحاح وتبليغها ، والفقهاء معصومون في فهم الكلام والإستدلال، وهذا هو الواقع المعلوم الذي أغنى الله به عن واحد معدوم ثم إنه إذا كان لا يحفظ الشرعَ ويبلّغه إلا معصوم عن معصوم ، والمنتظر(٢) له أربعمائة وستون سنة لم يأخذ أحد عنه مسألة ، فمن أين علمتم القرآن والشرع في طول هذه المدة ؟ ولم لا يجوز أن يكون هذا القرآن الذي تقرأونه ليس الذي أنزل ؟ وأيضاً من أين لكم العلم بشيء من أحوال الرسول وابن عمه وأنتم لم تسمعوا شيئاً

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) أي الابن المزعوم للحسن العسكري مع أنه مات وليس له ابن .

من ذلك من معصوم ؟ فإن قلتم تواتر ذلك عندنا ، قيل : فإذا كان تواتر ذلك عن أئمتكم يوجب حفظ الشرع فلهاذا لا يجوز أن يكون تواتر الأمة كلها عن نبيها أولىٰ وأحرىٰ من غير احتياج إلى نقل واحد عن واحد؟ وقولك: « لقصور النصوص عن تفاصيل الأحكام ». قلنا: وكل إمام بهذه المنزلة ، فإن الأمير إذا خاطب الناس فلابد أن يخاطبهم بما يعم الأعيان والأفعال ، إذ من الممتنع أن يعين كل فعل من فاعل في كل وقت ، فها بقى إلا الخطاب الكلى ، وذلك ممكن من الرسول. وإن زعمت أن نصوص الرسول ليست عامة كلية [قيل لك هذا ممنوع ، وبتقدير أن يمنع هذا في نصوص الرسول (١) فأنت ١٠١ مضطر في خطاب الإمام إلى إثبات عموم الألفاظ أو عموم/ المعاني [ بالاعتبار ](٢)، فأيها كان أمكن إثباته من خطاب الرسول ، فلا حاجة إلى الإمام . والحجة قد قامت على الخلق بالرسول ، قال تعالى : ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهُمْ ﴾ (النحل ٤٤) ، والله قد ضمن حفظ ماأنزله من الذكر فصار ذلك مأموناً من التبديل والتغيير. ثم قد علم بالاضطرار من الدين أن أكثر المسلمين بلغهم القرآنُ والسُّنُّنُ بدون نقل عليٌّ ، فإن عمر لما فتح الأمصار بعث إليها من علَّمهم وفقَّهَهم ، ثم اتصل العلم من أولئك إلى المسلمين ، وعليَّ بلُّغ جملة من ذلك كما بلُّغ ابنُ مسعود ومُعاذُ بـن جبل وأبيُّ وخلائق ، فتبارك الله ماأجهل الرافضة!

قال : « والله قادرٌ على نصب معصوم ، والحاجةُ داعيةٌ إليه ، ولا مفسدة فيه ، فيجب نصبه . وغيرُ عليّ لم يكن كذلك فتعين هو ».

قلنا: هذا تكرارٌ منك ، وقد مرَّ أن الإجماع إن كان معصوماً أغنىٰ عن عصمة عليّ ، وإن لم يكن معصوماً بطلت دلالته على عصمة عليّ . وإن زعمت أن حال الأمة مع وجود المعصوم أكمل فلاريب أن حالهم مع عصمة نوّابه أكمل

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ٢٧١ \_ ٢٧٢ . (٢) عن الأصل ٣: ٢٧٢ .

وحالهم مع عصمة أنفسهم أكمل وأكمل . ولا يجب على الله ذلك . وإذا ادّعيت أن مع عدمه يدخلون النار ولا يعيشون في الدنيا أو يشتد البلاء ، فيقال : هب أن الأمر كذلك فلم قلت إن إزالة هذا واجب ؟ ومعلوم أن الأمراض والهموم موجودة ، والغلاء والجوائح والمصائب كثيرة ، وليس مايصيب [ المظلوم ](١) من الضرر بأعظم مما يصيبه من هذه الأمور ، والله لم يُزِل ذلك ، وحوائج البشر داعية إلى مالا نهاية له من الصحة والقوَّة والمال والسرور . وعلى أصلك الفاسد إن الله لا يقدر على خلق مؤمن ولا كافر فكيف يقدر على خلق معصوم . وقد تقدَّم هذا وبان تناقضكم حيث جمعتم بين إيجاب خلق معصوم على الله وبين قولكم إن الله لا يقدر على جعل أحد معصوما باختياره بحيث يثاب على فعله للطاعات وتركه للمعاصي . ثم يقال : الذي تدعو إليه الحاجة أهو القادر على تحصيل المصالح وإزالة المفاسد ، أم هو المعصوم وإن كان عاجزاً عن ذلك ؟ الثاني عنوع ، فإن العاجز لا تحصل به فائدة ، بل القدرة شرط في ذلك . والأول لم يوجد وإن وجد لم يفعل ذلك ، فهو عاص أو عاجز قطعاً .

قال(٢): « والإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته ، وعليٌّ فاضلُ أهل زمانه فهو الإمام ، لقبح تقدُّم المفضول على الفاضل عقلًا/ ونقلًا ».

قلنا: لا نسلم أنه أفضل أهل زمانه ، فإنه قال على منبر الكوفة: خيرُ هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمر. ثم كثير من العلماء لا يوجبون تولية الأفضل ، ومنهم من يقول بولاية المفضول إذا كان فيها مصلحة راجحة كها تقوله الزيدية.

قال  $(^{7})$ : « المنهج الثاني في الأدلة من القرآن [ على إمامة علي  $]^{(^{7})}$  قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٣: ٣٧٣ . (٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٤: ٢.

﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَمُمُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ ۗ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ (المائدة ٥٥) ، وقد أجمعوا أنها نزلت في عليّ . روى الثعلبي باسناده إلى أبي ذرّ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ بهاتين وإلّا صُمَّتا يقول : على قائد البَررَة ، وقاتل الكفرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله . أما إني صليت مع رسول الله ﷺ يوما الظهر ، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً ، فرفع يده إلى السماء وقال : اللهم اشهد أني سألت في مسجد نبيَّك فلم أعطَ شيئاً . وكان عليٌّ راكعاً فأوما إليه بخنصره فأقبل فأخذ الخاتم ، وذلك بعين رسول الله ﷺ . فلما فرغ رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إن موسى سألك ﴿ وَأَجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي . هَرُونَ أَخِي . ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِى . وَأَشْرِكُهُ فِي آَمْرِي ﴾ فأنزلت عليه قرآنا ناطقا ﴿سَنَشُدُ عَضُدَكَ بأَخِيكَ ﴾ اللهم وأنا نبيك وصفيك [ اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به ظهري ](١) فما استتمَّ كلامه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ أُللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ أَلزَّكُوهَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾. ونقل الفقيه ابن المغازلي٢١) عن ابن عباس أن الآية نزلت في علي ، والولي المتصرف ، وقد أثبت له الولاية في الأمة كما أثنتها الله لنفسه ولرسوله».

والجواب: ان قولك «أجمعوا أنها نزلت في عليّ» من أعظم الدعاوي الكاذبة ، بل أجمعوا على أنها لم تنزل في عليّ بخصوصه ، وإن الخبر كاذب، وفي تفسير الثعلبي من الموضوعات مالا يخفى ، وكان حاطب ليل ، وكذا تلميذُه الواحدي . ثم سائر ماسقته من البراهين باطل لا يروج إلا على من أعمى الله قلبه من الصمّ البكم أولي الهوى والجهل . ولهذا دخلت عامة الزنادقة من باب الرفض ، وتسلّطوا بتلك الأكاذيب على الطعن في الإسلام ، وصارت شبهاً

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ٤: ٢ ( ابن المغازي الواسطي الشافعي ١ .

عند الجهلة ، و[بها] ضلت النصيرية والإسهاعيلية ، وكان منشأ ضلالهم تصديقهم الرافضة \_ بيتَ الكذب \_ فيها ينقلونه من التفسير والفضائل والمثالب، فيشرعون في التوجع لأل محمد، ثم ينتقلون إلى سب الصحابة والقدح فيهم/ ثم ينتقلون إلى القدح في عليّ لأنه سكت ، ثم إلى القدح في ٣٠٢ الرسول ، ثم في الإله ، كها رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر والناموس الأعظم . ثم هبك اعتضدت بالثعلبي ، فقد نقل الثعلبي عن ابن عباس قال : إنها نزلت في أبي بكر . ونقل عن عبدالملك قال : سألتُ أبا جعفر الباقر عن الآية فقال هم المؤمنون . قلت : فإن ناساً يقولون هو علي . فقال : عليٌّ من الذين آمنوا . وعن الضحاك مثله . وروى عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال : كلُّ من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا . ثم نعفيك من ادّعائك الإجماع ونطالبك بسند واحد صحيح . وما أوردَته عن الثعلبي واهٍ فيه رجال متَّهُمون . وأما ابن المغازلي الواسطى فقد جمع في كتابه من الكذب مالا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث . ولو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة في حالة الركوع لوجب أن يكون ذلك شرطاً في الموالاة ولا يتولَّى المسلم إلا عليا فقط ، فلا يتولى الحسن ولا الحسين . ثم قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ﴾ صيغة جمع فلا تصدق على واحد فرد . وأيضاً فلا يثني على المرء إلا بمحمود ، وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحب، ولو كان مستحباً لفعله الرسول ﷺ ولحضّ عليه ولكرَّر عليٌّ فعله . وإن في الصلاة لشغلا ، فكيف يقال : لا ولِّي لكم إلا الذين يتصدَّقون في حال الركوع ؟ ثم قوله : ﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰٓ ۚ ﴾ يدلُّ على وجود زكاة ، وعليٌّ ماوجبت عليه زكاة قطُّ في زمن النبي ﷺ [ فإنه كان فقيراً ، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا وعليٌّ لم يكن من هؤلاء](١)، ثم إعطاء الخاتم في الزكاة لايجزى عند الأكثر، ثم إن الآية بمنزلة قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤:٥.

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱزَكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِدِينَ ﴾ (البقرة ٤٣) ، وكقوله تعالى : ﴿ ٱقْنُتَى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ (آل عمران ٤٣) . ثم من المعلوم المستفيض عند المفسرين أنها نزلت في النهي عن موالاة الكفار ووجوب موالاة المؤمنين ، وسياق الكلام يدلّ [ على ذلك ]<sup>(١)</sup>لمن تدبُّر ، فإنه تعالى قال : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَنرَى ٓ أَوْلِيَّآ ٓ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [ فهذا نهيُّ عن موالاة اليهود والنصارى ، ثم قال ](٢) ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُكَرِعُوكَ فِيهِمْ يَقُولُونَ خَنَّمَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْر مِّنْ عِندِهِ عَنْ غَيْصَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴾ (المائدة ١٥-٢٥)... إلى أن قال: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ أُلَّهُ ﴾ (المائدة ٥٥) ، فهذا وصفُ عامٌّ للمؤمنين ولابدٌ ، لكنْ عليٌّ وأبو بكر والسابقون أولىٰ الأمة بالدخول فيها . ومن تأمل الحديث(٢) وركَّنَه لاح له كذبه ، ولو كان حقاً لكان من خذله(٣) ومنعه حقه(٤) من النصر مخذولين ، ولم يكن الأمر كذلك ، بل نُصروا وافتتحوا ٢٠٤ البلاد ، فارس/ والروم والقبط . فالشيعة يدَّعون أن الأمة كلها خذلته إلى أن قُتل عثمان . ومن المعلوم أن الأمة \_ إلى أن قُتل عثمان \_ كانت منصورة نصراً عظيماً لم يُنصَر بعدَه مثلُه أبدا ، فلما قُتل عثمان تفرُّقت الأمة : فحزب مع عليّ ، وحزب عليه ، وحزب انعزلوا لا له ولا عليه . ومن المعلوم أن إيمان الناس بالرسول وطاعتهم له ماكان لأجل عليّ كما كان هارون مع موسى ، فإن بني إسرائيل كانوا يحبّون هارون جـدّآ ويهابون موسى ، وكان هارون يتألُّفه ويداريه . والرافضة تدُّعي أن المسلمين كانوا يبغضون عليا وأنهم لبغضهم له لم

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٦.

<sup>(</sup>٢) أي الذي زعمت الشيعة أنه سبب نزول الآية

<sup>(</sup>٣) أي خذل علياً .

<sup>(</sup>٤) أي الذي تزعمه الشيعة

يبايعوه وكتموا النصَّ عليه ، فكيف يقال إن النبيُّ احتاج إليه كما احتاج موسى إلى هارون ؟ وهذا أبو بكر أسلم على يديه خمسة من العشرة [ المبشرين بالجنَّة ]: عثمان وطلحة وسعد وعبدالرحمن وأبو عبيدة ، ولم نعلم أن أحداً من السابقين أسلم على يد علي ، وهذا مصعب بن عمير أحد السابقين قد أسلم على يديه أُسيد بن حُضير وسعد بن مُعاذ .

وأما الموالاة فقد قال تعالى: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِن الله هُو مَوْلَكُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (التحريم ٤) ، فبين الله أن كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول الله ، والله مولاه ، وجبريل مولاه . وليس في كون الصالح من المؤمنين مولى أن يكون متولياً على رسول الله ولا متصرّفاً فيه . وقال تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُم ۚ أَوْلِيااً الله ولا متصرّفاً فيه . وقال مؤمن تقي فهو ولي الله والله وليه قال تعالى : ﴿ الله ولي الله وليه الله والله وليه قال تعالى : ﴿ الله وليه الله والله وليه قال تعالى : ﴿ الله وَلِي الله والله وليه قال عالى : ﴿ الله وَلِي الله والله وليه قال عالى : ﴿ الله وليه الله والله وليه قال الله وليه قال تعالى : ﴿ الله وليه الله وليه الله والله وليه الله وليه ولي الأخر كان متولياً عليه دون الناس ، والفرق بين الؤلاية والولاية معروف ، فالأمير يسمى « الوالي » ولا يسمى « الولي أيما يقدًم ؟ والولي " الولي أيما يقدًم المولية ضد المعاداة .

قال الرافضي: « البرهان الثاني قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ اللَّهُ ﴿ الْمَائِدة ٢٧) ، اتفقوا على نزولها في عليّ ، روى أبو نُعَيم بإسناده إلى عطية أنها نزلت في عليّ . وفي تفسير الثعلبي ﴿ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ في فضل عليّ ، فلما نزلت أخذ بيد عليّ فقال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » والنبيّ مولى أبي بكر وعمر والصحابة بالإجماع ، فيكون عليّ مولاهم ، فيكون هو/ ٢٠٥ الإمام . ومن تفسير الثعلبي قال : لما كان يوم غَدِير خُمّ نادى رسولُ الله ﷺ

الناسَ فاجتمعوا ، فأخذ بيد عليّ فقال : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، فشاع ذلك وطار في البلاد ، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري فأق رسولَ الله على فأناخ بالأبطح فنزل وأق رسولَ الله على وهو في ملاً من أصحابه فقال : يامحمد ، أمرتنا بالشهادتين وبالصلاة والزكاة والصيام والحج فقبلنا منك ، ثم لم ترض حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا وقلت : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، فإن كان هذا من الله فحدّ ثنا فقال : أي والله من أمر الله . فولَى الحارث وهو يقول ﴿إِن كَانَ هَذَا مِن اللهُ وصل حتى رماه الله بحجر فسقط على مِن السّكمَاءِ أَو اَتْتِنَا بِعَذَا بِ أَلِي عِلْهُ وصل حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله ، وأنزلت ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَا بِ هُ وقد روى هذا النقاش في تفسيره ».

قلنا: هذا أعظم كذباً وفرية من الأول. فقولك: « اتفقوا على نزولها في علي » كذب ، بل ولا قاله عالم. وفي كتاب أبي نعيم والثعلبي والنقاش من الكذب مالا يُعَدِّ<sup>(1)</sup>، والمرجع في النقل إلى أمناء حديث رسول الله ، كما أن المرجع في النحو إلى أربابه ، وفي القراءات إلى حذّاقها ، وفي اللغة إلى أثمتها ، وفي الطبّ إلى علمائه ، فلكل فنّ رجال ، وعلماء الحديث أجلُّ وأعظم تحرياً للصدق من كل أحد ، علم ذلك من عَلمه ، فما اتفقوا على صحته فهو الحق ، وما أجمعوا على ترثيفه وتوهينه فهو ساقط وما اختلفوا فيه نُظِرَ فيه بإنصاف وعدل ، فهم العمدة : كمالك وشعبة والأوزاعي والليث والسّفيانين والحمّادين وابن المبارك ويحيى القطان وعبدالرحمن بن مهدي ووكيع وابن علية والشافعي وعبدالرزاق والفريابي وأبي نعيم والقعنبي والحميدي وأبي عبيد وابن المديني

<sup>(</sup>١) الحلية لأبي نعيم من أمهات كتب الرقائق التي تكلمنا عليها في ص ٢٩٠ وانظر في ص ٣٣٠ الإشارة إلى تنبيه ابن الجوزي في (صفة الصفوة) على ناحية الضعف في كتاب الحلية. أما كتاب (الفضائل) لأبي نعيم ففيه أحاديث واهية أكثر بما في الحلية.

وأحمد واسحاق وابن معين وأبي بكر بن أبي شيبة والذهلي والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم وموسى بن هارون وصالح جزرة والنسائي وابن خزيمة وأبي أحمد بن عدى وابن حبّان والدارقطني وأمثالهم من أهل العلم بالنقل والرجال والجرح والتعديل . وقد صنف في معرفة الرجال كتب/ جمة : ٣٠٦ كالطبقات لابن سعد ، وتاريخي البخاري ، وكلام ابن معين من رواية أصحابه عنه ، وكلام أحمد من رواية أصحابه عنه ، وكتاب يحيى بن سعيد القطان ، وكتاب عليّ بن المديني ، وتاريخ يعقوب الفسوي ، وابن أبي خيثمة ، وابن أبي حاتم ، والعقيلي ، وابن عدي ، وابن حبّان ، والدارقطني . والمصنفات في الحديث على المسانيد : كمسند أحمد ، واسحاق ، وأبي داود ، وابن أبي شيبة ، والعدني، وابن منيع، وأبي يعلى والبزار، والطبراني وخلائق. وعلى الأبواب : كالموطأ ، وسنن سعيد بن منصور ، وصحيحي البخاري ومسلم ، والسنن الأربعة ومايطول الكتاب بتعداده . وفي الجملة ليس في فرق الأمة أجهل بالآثار ورجالها وأقبل للباطل وأدفع للصحيح من الرافضة. ثم أضدادهم من الخوارج وإخوانهم من المعتزلة يتحرُّون الصدق ، ولا يحتجون بخبر مكذوب ، بل ولا بالصحيح ، بل لهم طرق وقواعد مبتدعة وعقول في الجملة . وهؤلاء . . . الرافضة لا عقل ولا نقل . فالأثار ومعرفتها والأسانيد من خصائص السنَّة والجهاعة ، وعلامة صحة الحديث عند الرافضي أن يوافق هواه . قال عبدالرحمن بن مهدى . أهل العلم يكتبون مالهم وما عليهم ، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا مالهم .

ثم نقول لهم: مايرويه مثل النقاش والثعلبي وأبي نعيم ونحوهم أتقبلونه مطلقاً لكم وعليكم ، أم تردُّونه مطلقاً ، أو تأخذون بما وافق أهواءكم وتردون ماخالف ؟ فإن قبلوه مطلقاً ففي ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحيح والضعيف ، وإن ردُّوه مطلقاً بطل اعتهاده بما ينقل عنهم ، وإن قبلوا مايوافق

مذهبهم أمكن المخالف ردُّ ما قبلوه والاحتجاج بما ردُّوه . والناسُ قد كذبوا في المناقب والمثالب أكثر من كل شيء .

ثم هذا الحديث كذب باتفاق أهل الحديث ، ولهذا لم يُرْوَ في شيء من كتب الحديث المرجوع إليها ، وإنما يجوّز صدقه من يقول : إن النبي على كان على مذهب أحد الأربعة ! وإن أبا حنيفة ونحوه كانوا قبل النبي على ! أو كها تظن طائفة من التركهان أن حمزة له مغاز عظيمة وينقلونها بينهم ، وحمزة ماشهد إلا بدرا واستشهد يوم أحد . ومثل ما يعتقد كثيرٌ من العوام أن أبي بن كعب وأم بدرا واستشهد يوم أحد . ومثل ما يعتقد كثيرٌ من العوام أن أبي بن كعب وأم باب القبة التي بجامع دمشق ، أو أن قبر علي رضي الله عنه بباطن النجف ، وأهل العلم يعلمون أن عليا ومعاوية وعمرو بن العاص دفن كل واحد منهم بقصر الإمارة خوفاً عليه من نبش الخوارج(۱).

(١) أما قصر الإمارة في الكوفة الذي دفن فيه على كرم الله وجهه فإنه يقع قبلي الجامع ويطل على الرحبة ، ويقول مؤرخ الشيعة لوط بن يحيى إنه دفن في إحدى زوايا الجامع على رحبة القصر بالقرب من أبواب كندة . وما زعمته الشيعة بعد ذلك من أن قبره في النجف فهو زعم متأخر دهرآ طويلًا عن زمن علي وابنيه لأنه يرجع إلى أواخر القرن الثالث . ويؤكد العارفون أن القبر المنسوب الآن إلى على في النجف هو في الحقيقة قبر المغيرة بن شعبة .

وقصر الإمارة في دمشق الذي يعلم أهل العلم أن معاوية دفن فيه هو ( الخضراء ) التي كانت تتصل بجدار القبلة من مسجد دمشق وتمتد شرقا إلى بركة جيرون وغربا إلى باب البريد وجنوبا إلى قصر أسعد باشا العظم وماحوله . ويتناقل شيوخ دمشق عن آبائهم أن معاوية مدفون تحت الجدار الذي كان مشتركا بين الجامع والدار الخضراء ، وأن الأقدمين رمزوا له عند ظهور الدولة العباسية بكتابة كتبوها على ذلك المكان مما يلي الجامع في جداره القبلي وهي : « هنا قبر نبي الله هود عليه السلام » لئلا تنتهك حرمته أيدي النباشين والحاقدين . وكان في الدار الخضراء قبر آخر هو الآن في سوق البزورية والمرجح أنه لمعاوية الحفيد .

وأما عمرو بن العاص فإنه لما توفى في عيد الفطر في عام ٤٣ صلى عليه ابنه عبدالله رضوان الله عليها ، ولم أعثر عند كتابة هذا التعليق على نص لمن قالوا إنه دفن في دار الإمارة ، والمشهور أنه دفن في سفح المقطم بقرب مدخل الشعب . وكان الصحابة يرون أن العظماء تخلدهم أعمالهم لا قبورهم ، ولذلك لم يكونوا \_ كالفراعنة والجبارين \_ يبالون بأن تقام المباني والصروح على قبور العظماء منهم والفاتحين والصالحين .

واتفق الناس على أن ماقاله النبي على بغدير خم كان مرجعه من حجة الوداع ألا ترى أن الشيعة تجعل يوم ثاني عشر ذي الحجة عيداً ؟ فبعد ذلك لم يرجع النبي على مكة . وهذا (الحديث المكذوب) فيه مايبين كذبه من قوله : « فجاءه الحارث وهو بالأبطح »(۱). ثم قوله : ﴿ سَأَلَ سَأَيِلُ ﴾ ، وهي إلما نزلت قبل الهجرة بمكة ثم قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُ مَ إِن كَانَ هَذَا هُو ٱلْحَقَ وَاللَّهُ مَ إِن كَانَ هَذَا المجهول قد نزل عليه معلى منافاله المشركون للنبي على بمكة كأبي جهل وذويه . ثم لم تنزل عليهم حجارة من السهاء ، ولو كان هذا المجهول قد نزل عليه حجر خرق هامته وخرج من دبره لكان آية من جنس أصحاب الفيل ، وذلك مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله .

قال (٢): « البرهان الثالث قوله : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ الآية . روى أبو نُعَيم بإسناده إلى أبي سعيد أن النبي على دعا الناس إلى غدير خم وأمرنا بحَت الشجر من الشوك ، فقام فأخذ بضبعي علي فرفعها حتى نظر الناس إلى باطن إبطي رسول الله ، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ فقال الرسول : الله أكبر على إكمال الدين ورضى الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي . ثم قال : من كنتُ مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله » .

قلنا: وهذا من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات. وقد ثبت أن الآية نزلت على الرسول على وهو واقف بعرفة قبل يوم الغدير بسبعة أيام. ثم ليس فيها دلالة على علي رضي الله عنه بوجه ، ولا على إمامته. فدعواك أن البراهين دلت عليه من القرآن من الكذب الواضح ، وإنما يكون ذلك من الحديث لو صح .

<sup>(</sup>١) الأبطح في مكة ، والنبي ﷺ لم يوجد في الأبطح ولا في مكة في ذلك الوقت ولا بعده إلى أن لقى الله . (٢) أي الرافضي المردود عليه .

قال(١): البرهان الرابع قوله ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ • مَاضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غُوَيْ ﴾ روى الفقيه علي بن المغازلي الشافعي باسناده عن ابن عباس قال : ٢٠٨ كنت جالساً/ مع فئة من بني هاشم عند النبي ﷺ إذ انقض كوكب من السهاء ، فقال : من انقض هذا الكوكب في منزله فهو الوصى من بعدي(٢) ، فإذا هو قد انقض في منزل على . قالوا : يارسول الله قد غويت في حبّ على ، فأنزل اللهٰ تعالى : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ .

قلنا : وهذا من أبين الكذب ، والقولُ على الله بلا علم حرام ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ (الإسراء ٣٦)، فكلُّ من احتجُّ بحديث عليه أن يعلم صحته قبل أن يستدلُّ به، وإذا احتجُّ به على غيره فعليه بيان صحته ، وإذا عرف أن في الكتب الكذب صار الاعتمادُ على مجرد مافيها مثل الاستدلال بشهادة الفاسق الذي يَصْدق ويكذب . ثم هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات بلفظ آخر من حديث محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : لما عُرِج بالنبي على إلى السهاء السابعة وأراه الله من العجائب ، فلما أصبح جعل يحدّث ، فكذّبه من أهل مكة من كذّبه ، فانقضُّ نجمٌ من السماء ، فقال النبي ﷺ : في دار من وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعدي ، فوقع في دار على ، فقال أهل مكة ضلّ محمدٌ وغوى وهوى أهل بيته ومال إلى ابن عمه ، فنزلت ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ . قال ابن الجوزى : هذا موضوع . فما أبردَ مَن وضَعه ، [ وما أبعد ماذكر . وفي إسناده ظلمات : منها أبو صالح ، وكذلك الكلبي (٣) ، ومحمد بن مروان السدّى (٤). والمتهم به

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص ٣١٨ اعترافهم بأن أول من اخترع أسطورة الوصي لعلي هوابن سبأ .

<sup>(</sup>٣) انظر لأحاديث الكلبي عن أبي صالح وغيره ص ٣٣٠ ــ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) هو السدّي الصغير . قال البخاري : سكتوا عنه . وهو مولى الخطابيين لا يكتب حديثه البتة .

الكلبي . قال أبو حاتم بن حبّان : كان الكلبي من الذين يقولون إن عليا لم يمت ، وإنه يرجع إلى الدنيا ، وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها ، لا يحل الاحتجاج به . قال : والعجب من تغفل من وضع هذا الحديث كيف رتب مالا يصلح في المعقول من أن النجم يقع في دار ويثبت إلى أن يُرى ! ومن بلهه أنه وضع هذا الحديث على ابن عباس وكان ابن عباس زمن المعراج ابن سنتين ، فكيف يشهد تلك الحالة ويرويها ! قلت : إذا لم يكن هذا الحديث في تفسير الكلبي المعروف عنه فهو مما وضع بعده ، وهذا هو الأقرب . قال أبو الفرج : وقد سرق هذا الحديث بعينه قوم وغيروا إسناده ورووه بإسناد غريب ](۱) . ثم إنه لم ينقض قط كوكب إلى الأرض [ بمكة ولا بالمدينة ولا غيرهما ](۲) ولما بعث نبي الله علي كثر الرمي بالشهب ، ومع هذا لا يروي مثل هذا البهتان إلا أوقح الناس وأقلهم حياء . ثم لو كان هذا جرى لكان يغني عن الوصية يوم غدير خم .

قال (٣): « البرهان الخامس قوله تعالى : ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدُهِ عَن عَن الْمُ اللّهِ عَلَى الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ فروى أحمد في مسنده عن واثلة بن الأسقع قال : طلبت عليا في منزله فقالت فاطمة : ذهب إلى رسول الله عليه ، قال : فجاءا جميعاً ، فدخلت معها ، فأجلس عليا عن يساره وفاطمة عن يمينه والحسن والحسين بين يديه ، ثم التفع عليهم بثوبه وقال : ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذُهِبَ عَن مُ مُ يُديه ، ثم التفع عليهم بثوبه وقال : ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذُهِبَ عَن مُ مُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ مُ تَطْهِيرًا ﴾ اللهم إن هؤلاء أهلي . وعن أم سلمة قالت : كان رسول الله ﷺ في بيتها ، الحديث ، وفي آخره : إنكِ إلى خير . ففي / هذه [ الآية ] (٤) دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظة « إنما » ٢٠٩

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٨ - ١٩.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ١٩.

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٤: ٢٠.

وادخال « اللام » في الخبر . وغيرهم ليس بمعصوم فتكون الإمامة في علي ، ولأنه ادَّعاها في عدَّة من أقواله كقوله: والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محلُّ القطب من الرحىٰ. وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقاً ».

قلنا: الحديث صحيح قول النبي ﷺ لهم، ورواه مسلم في صحيحه عن عائشة. وفي السنن عن أم سلمة. وليس فيه دلالة على عصمتهم، ولا إمامتهم أصلًا. فنقول: قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ أَللَّهُ ﴾ (الأحزاب ٣٣)، كقوله : ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنَ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ (المائدة ٦)، وكقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ (البقرة ١٨٥) ، وقوله : ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيكُ بَيِّنَ لَكُمْ ﴾ (النساء ٢٦) ، ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ (النساء ٢٧) ، فإرادته في هذه الآيات متضمنة لمحبته لذلك المراد ورضائه به وأنه شرعه ، ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد ، ولا أنه قدَّره وأوجده(١). والنبيُّ ﷺ بعد نزول الآية قال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس » فطلب من الله ذلك ، فلو كانت الآية تتضمن الوقوع ولابدُّ لم يحتج إلى الدعاء . وهذا على قول القَدَرية (٢) أظهرُ ، فإن إرادة الله عندكم لا تتضمن وجود المراد ، بل قد يريد مالا يكون ويكون مالا يريد . أفنسيت أصلك الفاسد؟ أما على قولنا فالإرادةُ نوعان : شرعية تتضمن محبة الله ورضاه كما في الآيات ، وإرادة كونية قَدَرية تتضمن خلقه وتقديره كقوله : ﴿ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ ۗ ﴾ (هود ٣٤) ، ﴿ فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ اللَّإِسْلَكِمْ وَمَن يُردِ أَن يُضِلُّهُ, يَجْعَلُ صَلْدَرُهُ,ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ (الأنعام ١٢٥) . ثم إن أزواج النبي

<sup>(1)</sup> تقدم هذا البحث في ص ١٧٩ ، والرافضي المردود عليه يكرر الموضوع الواحد لأدنى المناسبات ، فتمس الحاجة إلى الجواب على دعاواه كلما أوردها .

<sup>(</sup>٢) والرافضة منهم .

غير مذكورات في الآيات فبدأ بهن وختم بهن وسائر الخطاب لهن (١). وإرادة إذهاب الرجس وتطهير أهل البيت ليس بمختص بالأزواج ، بل متناول لكل أهل البيت ، وعلي وفاطمة وحسن وحسين أخص من غيره ولذلك خصهم بالدعاء ، وثبت في الصحيح أنه علمهم الصلاة عليه « اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته » .

فإن قيل : هب أن القرآن لا يدل على طهارتهم وإذهاب الرجس عنهم لكنْ دعاؤه لهم يدل على وقوعه .

قلنا: / المقصود أن القرآن بمفرده لا يدلُّ على ذلك فضلًا على أن يدل على • ٢١ العصمة والإمامة. ثم هب أن القرآن دل على طهارتهم ، فأين لزوم العصمة وأن لا يجوز عليهم خطأ ولا سهو؟! والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به الزوجات أن لا يصان من واحدة منهن خطأ ، وسياق الآية يدل على أن الله يُذهب عنهم الخبث والفواحش ويطهرهم منها ، ونحن نعلم أن الله أذهب عن أولئك السادة الشرك والخبائث والرجس وطهرهم من هذه الفواحش ، وليس من شرط المتقي أن لا تقع منه صغيرة ويستغفر منها ، ولو كان ذلك شرطاً لعُدم المتقون من أمة محمد على أله أنهن فعل مايكفًر سيئاته كان من المتقين .

وقال تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِكِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾ ( التوبة ١٠٣) ، وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة فإنها أوساخ الناس .

وبالجملة فالتطهير \_ الذي في الآية ودعا به الرسول \_ ليس هو العصمة بالاتفاق ، فإن أهل السنة يثبتونها للرسول ، والشيعة لا يثبتونها [ لغير النبي عن الزوجات والبنات وغيرهم ، وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمناً للعصمة المختص

<sup>(</sup>١) فإن كانت الأيات حجة في العصمة كانت شاملة لهن.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ٢٣.

بها النبي والإمام . ثم الدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية (۱) بل وبالتطهير ، فإن الأفعال الاختيارية التي هي فعل الواجبات وترك المحرّمات عندهم غير (۲) مقدورة للرب ، فلا يمكنه أن يجعل العبد متطهراً ولا طائعاً ولا عاصياً ، فامتنع \_ على أصلهم \_ الدعاء بفعل الخيرات وترك المنكرات . وإنما المقدور عندهم (۳) قدرة تصلح لهذا وهذا ، كالسيف يصلح لقتل المسلم والكافر ، والمال يمكن بذله في الطاعة والمعصية ، ثم العبد يفعل ماشاء من خير أو شر بتلك القدرة . والحديث حجة عليهم في إبطال هذا القول حيث دعا النبي على لأهل بيته بالتطهير ، وإن قالوا المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم كان ذلك أدلً على بطلان دلالته على العصمة ، ويمتنع عندهم سؤال الله العصمة من المعاصي ، / ولو قدر ثبوت العصمة فقد قدمنا أنه لا يشترط في الإمام العصمة .

711

وقولك: «إن عليا ادّعاها ، وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقاً » فلا نسلّم أنه ادّعاها ، بل نعلم بالضرورة أنه ما ادَّعاها حتى قتل عثمان (٤) . وإن كان قد يودُّه [ بقلبه ] (٥) لكن ماقال أنا الإمام ، ولا أنا معصوم ، ولا إن الرسول جعلني الإمام بعده [ ولا أنه أوجب على الناس متابعتي ، ولا نحو هذه الألفاظ ، بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه . ونحن نعلم أن عليا أتقى لله من أن يدَّعي الكذب الظاهر الذي يعلم الصحابة كلهم أنه كذب ] (٥).

<sup>(</sup>١) والرافضة منهم .

<sup>(</sup>٢) كانت في المختصر (عند غيرهم) وصححناها من الأصل ٤: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) في المختصر وعند غيرهم ، واعتمدنا مافي الأصل ٤: ٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) بل هو أعلن بعد قتل عثمان أنها من أمر الأمة وليس لأحد فيها حق إلا أن تختاره الأمة .
 الطبري ٥ : ١٥٦ .

<sup>(</sup>٥) عن الأصل ٤: ٢٤.

وقولك عنه: «لقد تقمصها .. الخ» فلم يقله ، وأين إسنادُك به ؟ وإنما يوجد هذا في نهج البلاغة ، وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي ، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب قديم ولا لها إسناد معروف (١) . فهي بمنزلة من يدَّعي أنه عَلَوي أو عباسيّ ولا نعلم أحدا من سلفه ادَّعي ذلك قط ، فيعلم كذبه . فإن النسب يكون معروفا من أصله حتى يتصل بفرعه . وفي هذه الخطب أشياء قد علم يقينا من عليّ مايناقضها ، ولم يوجب الله على الخلق أن يصدّقوا بما لم يقم دليل على صدقه ، وإن ذلك من تكليف مالا يطاق . وكيف يمكننا أن نثبت ادّعاء عليّ الخلافة بمثل حكاية منبعها من متهمين . ثم هب أنه قال ذلك ، فلم قلتم إنه أراد أني إمام منصوص عليه ، فيجوز عليه أنه أراد أنه أحق من غيره [ وحينئذ لا يكون غبراً عن أمر تعمد فيه فيجوز عليه أنه أراد أنه أحق من غيره [ وحينئذ لا يكون غبراً عن أمر تعمد فيه الكذب ، ولكن يكون تكلم ] (١) باجتهاد منه ، [ لكن هذا كله لو صح شيء منه لم يصح إلا بمقدمات ليست في القرآن ] (١) فأين براهينك القرآنية .

قال: « البرهان السادس قوله: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فَهِمَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) حتى كتب الأدب التي لا سند لأخبارها كالبيان والتبيين نجد فيها الخطبة العلوية في أسطر معدودة ، فإذا قارنا الخطبة الواحدة الوجيزة في مثل البيان والتبيين بمثلها في نهج البلاغة نجدها قد انتفخت فيه وعظمت أحشاؤها بالعظائم التي لم تكن معروفة حتى في زمن الجاحظ . وأكثر التزوير الذي عني به الرضى وأخوه المرتضى في نهج البلاغة يدور على الشيء الذي له أصل ، فيضيفان إليه ما لم يكن له أصل من أمثال ولقد تقمصها فلان ، بينها الصحيح الثابت بالسند عن علي هو جميل الثناء على فلان ، فيقع التناقض بين قوله المستقيم الثابت عنه ، وبين القول الملتوي المعزو إليه بلا سند ولا دليل على صحته ، فأساءوا إلى علي باظهاره متناقضاً ومتحاملاً وأنانياً ، وحاشا لله أن يكون كذلك .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٤: ٢٥.

قالا : قرأ رسول الله على هذه الآية ، فقام رجل فقال : أي بيوت هذه يارسول الله ؟ قال : بيوت الأنبياء . فقال أبو بكر : يارسول الله ، هذا البيت منها ؟ يعنى بيت على وفاطمة ، قال : نعم من أفضلها ».

قلنة: نطالبك بصحة النقل ، فلا سبيل لك إلى ذلك . والثعلبي كحاطب ليل ، فكيف والحديث كذب بلا ريب . ثم الآية باتفاق الناس هي في المساجد ، ولو قدّر أن عليا من رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع لما لزم من ذلك أنه أفضل الأمة بعد نبيها . ثم لفظ الآية « رجال » لم يقل « رجل واحد » ولو قدّر أنه أفضل فلم قلت بوجوب إمامة الأفضل ؟

717

قال: / « البرهان السابع قوله: ﴿ قُلُلا ٓ اَسْتَلَكُو عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَودّةَ فِي الْمَامِ أَهْدَ فِي مسنده عن ابن عباس القُرْيَنُ ﴾ (الشورى ٢٣) . وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية قالوا : يارسول الله من قرابتك التي وجبت علينا مودّتهم ؟ قال : عليّ وفاطمة وابناهما . وكذا في تفسير الثعلبي ونحوه في الصحيحين . وغير عليّ من الصحابة لا تجب مودّته فيكون عليّ أفضل ، فيكون هو الإمام . وخالفته تنافي المودّة وطاعته مودّة فيكون واجب الطاعة » . فالجواب : قولك « في مسند أحمد » كذب بين على المسند ، وكذا قولك « في الصحيحين » افتراء عليها ، بل فيها وفي المسند مايناقض ذلك ، فكيف العمل بخطاب جهال كذّبة ؟ ولكن أحمد صنف كتاباً في فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم فيه الصحيح والسقيم . ثم زاد ابنه عبدالله فيه أحاديث ، وزاد القطيعي فيه جملة كثيرة (١) واهية ومكذوبة ، فظن الجهلة أن الكل من رواية أحمد ، وهذا خطأ قبيح ، فإن زيادات عبدالله تظهر بكونها عن غير أبيه ، وزيادات القطيعي تعرف بروايته لها عن غير عبدالله بن أحمد . وأيضاً فالآية في وزيادات القطيعي تعرف بروايته لها عن غير عبدالله بن أحمد . وأيضاً فالآية في وزيادات القطيعي تعرف بروايته لها عن غير عبدالله بن أحمد . وأيضاً فالآية في وزيادات القطيعي تعرف بروايته لها عن غير عبدالله بن أحمد . وأيضاً فالآية في

<sup>(</sup>١) انظر لزيادات أبي بكر القطيعي ص ٣١٩.

الشورى وهي مكية باتفاق ، وعليّ ماتزوج فاطمة إلا في المدينة والحسن ولد سنة ثلاث والحسين سنة أربع ، فكيف يفسر النبي ﷺ الآية [ المكية ] بوجوب مودّة من لا يعرف؟ ثم تفسير الآية في الصحيحين أن ابن عباس سئل عنها فقال له سعيد بن جُبير: إلا أن تودُّوا محمدا في قرابته ، فقال ابن عباس: عجلت ، إنه لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله على فيهم قرابة ، فقال : ﴿ لَّا ۚ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَّرًا ﴾ لكن أسألكم مودَّة القرابة التي بيني وبينكم(١). فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت بعد عليّ يقول ماتسمع . وأيضاً فإنه قال : ﴿ إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ لم يقل : إلا المودّة للقربي ، ولا المودّة لذوي القربي ، فلو أراد ذلك لقال هكذا ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَأَعْلَمُوٓ الْنَّمَا ۗ غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي ﴾ (الأنفال ٤١)، وقَالَ : ﴿ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِيَ ﴾ (الحشر ٧) ، ﴿ فَتَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّهُ ﴾ (الروم ٣٨) ، ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَذُوى ٱلْقُدِّرِيَكِ ﴾ (البقرة ١٧٧) ، فجميع مأأوصي به من حق ذوي قربي النبي أو ذوي قربي الإنسان هكذا . فلما ذكر قوله : ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ ﴾ (الشوري ٢٣) / بالمصدر دون الاسم ٢١٣ دل على أنه لم يرد ذوي القربي ، ولو أراد لقال : المودة لذوي القربي ، ولم يقل « في » فإنه لا يقال أسألك المودَّة في فلان ولا في قربي فلان بل لفلان . ونقول : الرسول لا يُسأل على تبليغ الرسالة أجرا البتة بل أجره على الله كما قال: ﴿ قُلْمَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ (الفرقان ٥٧) ، وقال : ﴿ أَمْ تَسْتَأَلُّهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴾ (الطور ٤٠)، وقسال: ﴿ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَى ٱللَّهِ ﴾ (يونس ٧٢) ، ولكن الاستثناء منقطع كقوله : ﴿ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْـهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴾ (الفرقان ٧٥) . ولا ريب أن محبة أهل البيت واجبة ، لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية ، ولا محبتهم أجرُ

<sup>(</sup>١) تقدُّم هذا البحث في ص ١٨٠ و ٢٩٩ ــ ٣٠٠ وانظر ٢٦٥ ــ ٢٦٧ .

الرسول ، بل هو مما أمرنا به ، فهو من العبادات ، وفي الصحيح أنه عليه السلام خطب بغدير خم فقال : « أذكركم الله في أهل بيتي » قالها ثلاثا ، وفي السنن أنه قال : « والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي » ولو كانت مودّتنا لهم أجرآ له لم نثب عليها لأنا أعطينا أجره الذي استحقه بالرسالة ، فهل يقول هذا مسلم ! سلّمنا أن عليا تجب مودّته بدليل آخر ، فها في ذلك مايوجب اختصاصه بالإمامة والفضيلة .

وقولك : « والثلاثة لا تجب مودَّتهم » ممنوع ، بل تجب أيضاً مودَّتهم وموالاتهم ، فإنه ثبت أن الله يحبهم ، ومن كان الله يحبه وجب علينا أن نحبه . والحبُّ في الله والبغض في الله واجب ، وهو أوثق عرى الإيمان ، وهم من أولياء اللهِ الكبار، وثبت أن الله رضي عنهم، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال : ﴿ مَثَلُ المؤمنين \_ في تَوادِّهم ، وتَراحُمهم ، وتَعاطُّفهم \_ كَمَثَل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعىٰ له سائر الجسد بالحُمَّى والسهر». والرافضيُّ لا يقدر أن يُركب الحجة على الخارجيِّ والناصبيُّ ، فإذا قالا له : بأيّ شيء علمتَ أن عليّا وليُّ الله ؟ فإن قال : بالتواتر ، لإسلامه وحسناته . قالا له : فالنقل المتواتر في أبي بكر وأمثاله كذلك . وإن قال : بالقرآن . قالا : القرآن يدل بعمومات أنت تُخرج منها أكابرَ الصحابة ، فإخراج واحد أسهل . وإن قال : بالأحاديث الدالة على فضائله . قيل : أحاديث فضل أولئك أكثر وأصحّ ، وقد قدحتُ فيها ، وما ورد فيه إنما نقله الصحابة الذين تقدح فيهم ، فإن صحَّ قدحُك بطل النقل ، وإن صح النقل/ بطل القدح . وإن قال : صح بنقل الشيعة . قيل : الصحابة عندك مطعون فيهم سوى بضعة عشر نفساً ، فقد يقال : إن البضعة عشر تواطأوا على مانقلوه . ومن قدح في نقل الجمهور كيف يمكنه إثبات نقل نفر قليل ؟ ! ونحن علينا أن نحبُّ من أحبه الله ورسوله كعلي ، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ سئل : أيُّ الناس أحبُّ إليك ؟ قال :

715

عائشة . قيل : فمن الرجال ؟ قال : أبوها . وفي الصحيح أن عمر قال لأبي بكر يوم السقيفة : بل أنت سيّدنا وخيرنا وأحبّنا إلى رسول الله عليه السلام : « لو كنتُ متخذا من هذه الأمة خليلا لا تخذتُ أبا بكر خليلاً » .

وقولك « مخالفته تنافى المودَّة » الخ ، فالجواب : إن كانت المودَّة توجب الطاعة فقد وجبت مودَّة ذوي القربى فتجب طاعتهم [ فيجب أن تكون فاطمة أيضاً إماماً ](١)، وإلا فالمودَّة ليست مستلزمة للإمامة ، فإن كانت ملزوم الإمامة ــ وانتفاء الملزوم يقتضي انتفاء اللازم ــ فلا تجب مودة إلا من يكون إماماً معصوماً .

وقولك « المخالفة تنافي المودَّة » فنقول : إذ لم تكن المخالفة قادحة في المودَّة إلا إذا كان واجب الطاعة فحينئذ يجب أن نعلم « وجوب الطاعة » أولاً ، فإذا ثبت وجوبها بمجرد وجوب المودَّة كان دوراً ، إلا إذا علم أنه إمام . ثم المخالفة تقدح في المودَّة إذا أمرنا ونحن نعلم أنه لم يأمرنا بطاعته في زمن أبي بكر وعمر وعثمان ، فتجب مودَّتهم أيضاً وطاعتهم (٢) ، ونحالفتهم تقدح في مودَّتهم ، بل تقدح في عجة الله ورسوله .

قال: (البرهان الثامن قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَوِي نَفْسَكُهُ البَّتِعَاءَ مُرْضَاتِ اللَّهِ ﴿ (البقرة ٢٠٧) ، قال الثعلبي : إن رسول الله ﷺ لما أراد الهجرة استخلف علياً لقضاء ديونه وردِّ الودائع ، وأمره ـ ليلة خرج إلى الغار وأحاطوا بالديار ـ أن ينام على فراشه ويتشح ببرده الأخضر . وقال : إنه لا يخلص إليك منهم مكروه ، ففعل ، فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل : إني قد آخيتُ بينكما وجعلت عُمْر أحدكما أطول من الأخر ، فأيكما يؤثر صاحبه

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤ : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) أي الثلاثة .

بالحياة ؟ فاختار كلاهما الحياة . فقال : ألا كنتها مثل عليّ ، آخيتُ بينه وبين • ٢١٥ محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره الحياة ؟/ اهبطا إلى الأرض فاحفظاه . فنزلا ، فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه . فقال جبريل : بَخ ِ بَخ ِ ا مَن مثلُكَ ياابن أبي طالب يُباهي الله بك الملائكة ؟ فأنزل الله على نبيه \_ وهو متوجه إلى المدينة \_ فيه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشِّرِي نَفْسَ أُبْتِعَ أَبْتِعَ مَرْضَاتِ أُللَّهِ ﴾ وقال ابن عباس : إنها نزلت في علي لما هرب النبيُّ ﷺ إلى الغار . وهذه فضيلة لم تحصل لغيره تدلُّ على أفضليته . فيكون هو الإمام».

والجواب: المطالبة بصحة النقل، وعزوكَ ذلك إلى الثعلبي لا يجدي شيئاً ، فالنبي لما هاجر لم يكن لقريش غرض في طلب علي ، إنما كان مطلوبُهم النبيُّ ﷺ وأبا بكر ، فجعلا في كل واحد منهما ديته لمن جاء به ، كما صحُّ ، لا كما سُقتَ من الكذب السمج ، فترك علياً على فراشه ليظنوا أن النبي ﷺ في البيت فلا يطلبوه ، فلمأاصبحوا وجدواعلياً فظهرت خيبتهم ، ولم يؤذوا علياً ، بل سألوه عن رسول الله ﷺ فقال : لا علم لي به . ولو كان لهم في عليّ غرض لأذوه ، فلما لم يتعرَّضوا له دلُّ على أنه لا غرض لهم فيه . والذي كان يقصد الدفع بنفسه هو أبو بكر بلا ريب ، وكان يذكر الطلب فيكون خلف رسول الله ﷺ ، ويذكر الرصد فيكون أمامه . ثم غير واحد من الصحابة قد فدوا النبي ﷺ بأنفسهم في الحروب ، فمنهم من قتل بين يديه ، ومنهم من شُلَّت يده كطلحة . وهذا واجب على المؤمنين . وفي السيرة لابن إسحاق قال : فأتى جبريلَ النبي على فقال : لا تبت الليلة على فراشك . فلم كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه ، فلما رأى رسول الله ﷺ مقامهم قال لعلي : نم على فراشي واتَّشح ببردي هذا فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم . [ وعن ] محمد بن كعب القرظي قال : لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بُعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. قال: وخرج رسول الله على عليهم فأخذ حفنة من تراب ثم قال: / ٢١٦ نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله بأبصارهم عنه فلا يرونه، ولم يبق منهم رجل إلا وضع التراب على رأسه، ثم انصرف إلى حيث أراد. فأتاهم آت فقال: ماتنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمداً. قال: خيَّبكمُ الله، قد والله خرج ثم ماترك منكم رجلًا إلا وضع على رأسه تراباً. فنظروا فرأوا التراب. ثم جعلوا يطّلعون فيرون علياً على الفراش متسجّيا ببرد النبي هم في فقالوا: والله لقد كان صَدقنا الذي حدَّثنا، وأنزل قوله أصبحوا. فقام عليَّ فقالوا: والله لقد كان صَدَقنا الذي حدَّثنا، وأنزل قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَهُكُرُ بِكَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْيَقُتُلُوكَ أَوْيُخُرِجُوكَ أَصِيمَ لك فهذا يوضح لك وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ النفال ٣٠). فهذا يوضح لك أن النبي هو وعدَه (١) أنه لا يصيبه مكروه، فاطمأنً إلى قول الصادق.

ثم ما أوردته هذيان باطل ، لاسيها محاورة جبريل وميكائيل ومؤاخاتهها وأعمارُهما ، ثم مؤاخاة النبي على لله لعلي لم تصع (٢). ومع ذلك فيروى أنها كانت بالمدينة كها رواه الترمذي وذلك بعد الهجرة .

ثم قوله [ تعالى ]: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ اَبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ اللَّهِ فِي البقرة ، وهي مدنية باتفاق ، وقيل : نزلت الآية لما هاجر صُهيب وطلبه المشركون فأعطاهم ماله وأتى المدينة ، فقال له النبي ﷺ : « ربّح البيع أبا يحيى »، وهذه القصة في عدة تفاسير . وعن قتادة قال : نزلت في المجاهدين

<sup>(</sup>١) أي وعد علياً .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ۱۸۱ و ۳۲۹.

المهاجرين . وقال عكرمة : نزلت في صهيب وأبي ذرّ حين أخذ أهلُ بدر أبا ذرّ فانفلت منهم ، فقدم على النبي على ، فلما رجع مهاجراً عرضوا له بمرّ الظهران فأنفلت منهم أيضاً . وأما صهيب فأخذه أهله فافتدى منهم بماله . وأيضاً فلفظ الأية مطلق ، فكل من باع نفسه ابتغاء مرضاة الله فقد دخل فيها . وأهل بيعة الرضوان بايعوا رسول الله ﷺ على الموت أخرجه البخاري .

ولا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الغار والهجرة انفرد بها ، فتكون [ هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ، فيكون هو الإمام. فهذا هو الدليل الصدق الذي لا كذب فيه ] (١) قال الله تعالى : ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱشْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَحِبِهِ ، لَا تَحْزُنْ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾ (التوبة ٤٠)(٢) فأين مثل هذه الخصيصة لغير الصدّيق بنصّ القرآن ؟ ثم إن ٢١٧ عليا لم يُؤْذَ في مبيته على فراش النبي ﷺ وقد أوذي / غيرُه في وقايتهم النبي

قال: « البرهان التاسع قوله : ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ (آل عمران ٦١) ، الآية . نقل الجمهور أن ﴿ أَبْنَآ عَنا﴾ إشارة إلى الحسن والحسين ، ﴿وَنِسَآءَنَا ﴾ إلى فاطمة ، ﴿وَأَنفُسَنَا ﴾ إلى على . وهذه

<sup>(</sup>١) سقط من المختصر وأكملناه من الأصل ٤ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) إن أحد الذين اختصهم الله بالجهل المركب فهم بلغته المجوسية من هذه الآية العربية أنها تتضمن ذماً بخليل رسول الله الصديق ، فقال يمنّ على أهل السنة في ص ٦٣ من كتابه إحياء الشريعة في مذهب الشيعة ما نصه : « إن في آية الغار إشعار نتحرُّج عن ذكره لأنا لا نريد الطعن على أبي بكر ، فانظر إلى هذا الأدب الرقيق مع أهل السنة ، والفهم الدقيق للقرآن ! حتى أوصله ذلك إلى عكس ما فهمه البشر جميعاً بلا أستثناء مدة ١٣٧٠ سنة قمرية ، وسبحان الوهاب !

الآية أدلً دليل على ثبوت الإمامة له ، لأن الله جعله « نفس » الرسول ، والاتحاد محال فبقى المراد « بالمساواة » له الولاية . وأيضاً فلو كان غير هؤلاء مساوياً لهم وأفضل منهم لاستجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه ، لأنه في موضع الحاجة . وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم . فهل تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب إلا على من استحوذ الشيطانُ عليه ؟ ».

الجواب : أما أخذه عليا وفاطمة وابنيهما في المباهلة ففي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص لما نزلت هذه الآية دعاهم فقال « اللهم هؤلاء أهلي » ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على الأفضلية . وقولك «جعله نفس الرسول » قلنا : لا نسلِّم أنه لم يبق إلا « المساواة » ، ولا دليل على ذلك ، بل حمله على ذلك ممتنع لأن أحداً لا « يساوي » الرسول ، وهذا اللفظ في اللغة لا يقتضي « المساواة »(١)، قال الله تعالى : ﴿ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ (النور ١٢)، ولم يوجب ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات متسَاويَنَ، وقال تعالى: ﴿ فَأَقَنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴾ (البقرة ٥٤)، أي يقتل بعضكم بعضاً ولم يوجب ذلك تساويهم، ولا أن يكون مَن عَبَد العجل مساوياً لمن لم يعبد، وكذلك : ﴿ وَلَا نُقْتُلُوا أَانفُسَكُمْ ۚ ﴾ (النساء ٢٩)، أي لايقتل بعضكم بعضاً وإن كانوا غير متساوين بل بينهم من التباين مالا يوصف ، ومنه: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَؤُلآءِ تَقَـٰئُلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ (البقرة ٨٥)، فهذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة في أمور. فقوله تعالى: ﴿ نَدُّعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ (آل عمران ٦١)، أي ورجالنا ورجالكم ، أي الرجال الذين هم من جنسنا في الدين والنسب، والمراد التجانس في القرابة مع الإيمان، فذكر الأولاد والنساء والرجال الأقربين، ولم يكن عنده أحد أقرب إليه \_ من العصبات \_ من علي ، ثم أدار

<sup>(</sup>١) وتقدم هذا في ص ١٨١ .

عليهم الكساء. والمباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه، وإلا فلو باهلهم بالأبعدين ٢١٨ في النسب ــ وإن كانوا أفضل ــ لم يحصل/ المقصود. وآية المباهلة سنة عشر [ لما قدم وفد نجران ، ولم يكن النبي ﷺ قد بقى من أعمامه غير العباس ](١)، والعباس لم يكن له سابقة ولا دلالة اختصاص على النبي . وقولك « لو كان غير هؤلاء مساوياً لهم لأمر بأخذهم معه » ، قلنا : نحن نعلم بالاضطرار أنه لو دعا أبا بكروعمر وطائفة من الكبار لكانوا من أعظم شيء استجابة لأمره ، لكن لم يؤمر بأخذهم لأن ذلك لا يحصل به مقصود المباهلة ، فإن أولئك يأتون بمن يعز عليهم طبعاً كأقرب الناس إليهم ، فلو دعا الرسول قوماً أجانب لأتى أولئك بأجانب ، ولم يكن يشتد عليهم نزول المباهلة بأولئك الأجانب كما يشتد عليهم نزولها بالأقربين ، فإن طبع المرء يخاف على أقربيه ما لا يخاف على الأجانب، والناس عند المهادنة تقول كل طائفة للأخرى ارهنوا عندنا أبناءكم ونساءكم ، فلو رهنت أجانب لم يرض أولئك ، ولا يلزم أهل الرجل أن يكونوا أفضل عند الله من غيرهم . فدع عنك التشبث بألفاظ مجملة ، ولا تزغ عن النصوص الصريحة ، ولا تظنن أحداً « مساوياً » للرسول أصلًا . ولو كان باقى بناته في الحياة لباهل بهن ، ولو كان ابنه ابراهيم يعرف لباهل به ، ولو كان عمه حمزة حياً لباهل به.

قال: «البرهان العاشر قوله : ﴿ فَنَلَقِّي عَادَمُ مِن زَّبِهِ عَكَمِنتِ فَنَابَ عَلَيْدٍ ﴾ (البقرة ٣٧) روى ابن المغازلي بإسناده عن ابن عباس قال: سُئل النبي ﷺ عن «الكلمات» فقال: سأله بحقّ محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبتّ عليَّ ، فتاب عليه. وفيه «مساواته» للنبي في التوسل به<sup>(٢)</sup>».

الجواب : المطالبة بصحة ذلك ، وأنَّى لكَ صحته فإنه من أقبح الكذب على

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر لموضوع التوسل وسؤال الله بخلقه كتاب ( التوسل والوسيلة ) لشيخ الإسلام ابن تيمية فهو من أنفس ما ألفه المسلمون في هذا الموضوع من أمهات مسائل أصول الدين .

الله ورسوله. وقد ساقه ابن الجوزى في الموضوعات من أفراد أبي الحسن على ابن عمر [الدارقطني ، فإن له كتباً في الأفراد والغرائب. قال الدارقطني ](١): تفرَّد به حسين الأشقر(٢) راوي الموضوعات عن الأثبات ، عن عمرو بن ثابت وليس بثقة ولا مأمون . فأما «الكلمات » فقد جاءت في القرآن مفسَّرة في قوله تعالى : ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَتَعَفِر لَنَا وَرَرَّحَمَّنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْحَقَارِ الْحَسِرِينَ ﴾ (الأعراف ٢٣) ، ومن المعلوم أن من هو دون آدم من الكفّار والفسّاق إذا تاب أحدهم إلى الله توبة نصوحاً تاب الله عليه وإن لم يُقسم عليه بأحد ، ونبينًا ما أمر أحداً في توبته بمثل هذا الدعاء .

/ قال: ( البرهان الحادي عشر قوله تعالى : ﴿ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ ٢١٩ وَمِن ذُرِّيّتِي ﴾ (البقرة ١٢٤) ، روى ابن المغازلي الشافعي عن ابن مسعود قال رسول الله ﷺ : ( انتهت الدعوة إليّ وإلى عليّ ، لم يسجد أحدنا لصنم ، فاتخذني نبياً واتخذ علياً وصياً (٢) وهذا نص في الباب . الجواب : إن هذا كذبٌ باتفاق الحفاظ ، فإن أريد انتهاء الدعوة إلى عليّ لزم أن لا يكون باقي الاثنى عشر أثمة . وسائر الأمة لم يسجدوا لصنم كخلق من الفسّاق . بل عامة الصحابة الذين سجدوا للصنم أفضل من أولادهم باتفاق ، وقد ذكر الله أن لوطا آمن لابراهيم [ وهو نبي ] ، وقال شعيب : ﴿ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ لوطا آمن لابراهيم [ وهو نبي ] ، وقال شعيب : ﴿ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ لوطا آمن لابراهيم [ وهو نبي ] ، وقال شعيب : ﴿ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ لوطا آمن لابراهيم [ وهو نبي ] ، وقال شعيب : ﴿ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ وقلا شعيب اللهِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ وَالْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ وَالْ شعيب اللهِ وَهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْهَا ﴾ (الأعراف ٩٨) .

قال: ( البرهان الثاني عشر قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَكُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ (مريم ٩٦) ، روى أبو نُعَيم باسناده

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) حسين بن الحسن الأشقر سيأتي التعريف به قريباً .

<sup>(</sup>٣) الشيعة معترفون بأن أول من قال بالوصية لعلي ابن سبأ كها ذكره المامقاني في تنقيح المقال (٢: ١٨٤) نقلا عن الكشي . وابن سبأ ـ مخترع خرافة الوصية ـ لم يكن معروفاً للمسلمين زمن النبي ﷺ ، فالنبي ﷺ لم يذكر الوصية ولم يسمع بها . وتقدم ذلك في ص ٣١٨.

إلى ابن عباس قال: نزلت في علي ، والود محبته في القلوب المؤمنة . ومن تفسير الثعلبي عن البراء قال وسول الله علي : يا علي ، قل اللهم اجعل لي عندك عهدا ، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة . فأنزلت الآية . ولم يثبت ذلك لغيره فيكون هو الإمام ».

قلنا: لابد من إقامة الدليل على صحة المنقول، وإلا فالاستدلال بما لم تثبت مقدّماته باطل، وهو من القول بلا برهان. ثم ماأوردَته موضوع عند أهل المعرفة. ثم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ أهل المعرفة. ثم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ عامً، فكيف تقصره على على ، بل يتناول عليا كما يتناول غيره، ويتناول الحسن والحسين وفاطمة، فعلم بالإجماع عدم اختصاصها بواحد، والله لا يخلف الميعاد، فقد وعد بأن يجعل لهم الود في القلوب، فقد جعله في قلوب جماهير المسلمين للصحابة والسابقين [ لاسيما الخلفاء رضي الله عنهم، ولاسيما أبو بكر وعمر ، والمسيما أحداً من الصحابة سبّهما، ولم يتفق ذلك للإمام على ، بل نال جماعة من الصحابة من عليّ وسبّوه كما جرى لعثمان ، فعلمنا أن المودّة التي جعلها الله من المودّة التي جعلها الله وعمر أعظمُ من المودّة التي جعلها للآخرين .

قال: « البرهان الثالث عشر قوله : ﴿ إِنَّمَا آَنَتَ مُنذِرٌ ۗ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (الرعد ٧) ، ففي كتاب الفردوس عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : أنا المنذر وعليًّ الهاد ، بك يا علي يهتدي المهتدون . وروى نحوه / أبو نُعَيم . وهو صريح في ثبوت الإمامة » .

والجواب: أنك ماذكرتَ دليلًا على صحته . وأجمع العلماء أن الخبر مجرَّد كونه في كتاب كذا لا يدل على ثبوته . وكتاب الفردوس للديلمي محشوًّ

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٣٨.

بالموضوعات كغيره ، وهذا من أقبحها ، ولا تحلُّ نسبته إلى الرسول . فإن قوله وأنت الهاد وما بعده ظاهره أنهم يهتدون بك دوني ، وهذا لا يقوله مسلم . وإن قلت معناه يهتدون به كهدايتهم بالرسول اقتضى المشاركة ، والله بنص كتابه قد جعل محمداً هادياً فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهّدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الشورى ٢٥) . وقولك « وبك يهتدي المهتدون » ظاهره أن كلَّ مسلم اهتدى فبعلي اهتدى ، وهذا كذب ، فإن محمداً على قد اهتدى به أمم ودخلوا الجنة ولم يأخذوا عن علي مثله . ثم لما فتحت الأمصار اهتدى الناس بمن سكنها من الصحابة ، وعلي مقيم بالمدينة لم يَرَوْه ، فكيف يسوغ أن يقال « بك يهتدي المهتدون » . ثم قوله تعالى ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ عام في كل الطوائف ، فكيف المهتدون » . ثم قوله تعالى ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ عام في كل الطوائف ، فكيف تأمره عليه هادياً للأولين والآخرين ؟ ثم الاهتداء بالشخص قد يكون بغير تأمره عليهم كما يُهتدي بالعالِم ، فدعواك دلالة القرآن على علي باطل(١).

قال: « البرهان الرابع عشر قوله : ﴿ وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴾ (الصافات ٢٤) ، من طريق أبي نُعيم الحافظ عن الشعبي عن ابن عباس قال : مسئولون عن ولاية علي . وكذا في كتاب الفردوس عن أبي سعيد عن النبي على ، وإذا سئلوا عن الولاية يوم القيامة وجب أن تكون ثابتة له فيكون هو الإمام » . قلنا : وهذا كذب ، فانظر إلى سياق الآيات في قريش ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنَا لَتَارِكُوا اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُونَ ﴾ وقِفُوهُمْ إلى صريط المجتميم • وقِفُوهُمْ إنّهُ مَسْعُولُونَ ﴾ فهذا نص في المشركين المكذّبين بيوم الدين ، فهؤلاء يُسألون عن مَسْعُولُونَ ﴾ فهذا نص في المشركين المكذّبين بيوم الدين ، فهؤلاء يُسألون عن

<sup>(</sup>١) الظاهر أن الرافضي المردود عليه لم يؤلف كتابه لأهل البصيرة والعلم ، بل ألفه لحدابنده وأمثاله من العوام وأشباه العوام ، فهو يقول لهم مالا يراه هو نفسه معقولا . وقد نوه شيخ الإسلام في مواضع متعددة من منهاج السنة بأن ابن المطهر الحلي يضمر غير الذي يظهره في كتابه هذا وغيره ، ولأهل البصيرة علامات على ذلك يدركونها .

التوحيد والإيمان ، وأي مدخل لحبّ عليّ في سؤال هؤلاء ؟ أتراهم لو أحبُّوه مع شركهم لكان ذلك ينفعهم ؟ ومعاذ الله أن يفسَّر كتاب الله بمثل هذا ! قال: « البرهان الخامس عشر قوله تعالى : ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ قال: « البرهان الخامس عشر قوله تعالى : ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ ٢٢١ (سورة محمد ٣٠)/ روى أبو نُعيم بإسناده عن أبي سعيد قال : ببغضهم عليا . ولم يثبت لغيره من الصحابة ذلك فيكون هو الإمام » .

قلنا: وهذا كذب على أي سعيد، ونعلم بالاضطرار أن عامة المنافقين لم يكن ما يُعرَفون به في لحن القول هو بغض علي (١). ثم لم يكن علي بأعظم معاداة لهم من عمر، فبغضهم لعمر أوكد، وصع أن النبي على قال: «أيسر النفاق بغض الأنصار» فكان معرفة المنافقين في لحنهم ببغض الأنصار أولى، وكذلك «لايبغض عليا إلا منافق» وعلامات النفاق كثيرة فهذا منه (٢)، ومنها الكذب، ومنها الخيانة، وخُلف الوعد، والفجور. فتقول: من أحب عليا لم يستحقه من المحبة: من إيمانه وجهاده \_ أو أحب الأنصار لذلك \_ فذلك من علامات إيمانه. ومن أبغض عليا أو الأنصار لإيمانهم وجهادهم ونصرهم الرسول فهو منافق. أما من أحبهم لأمر طبعي مثل قرابة أو دنيا، فذلك كمحبة أبي طالب النبي على ، وكذا من غلا في المسيح أو في موسى أو علي فأحب من اعتقد فيه فوق مرتبته فذاك عب مُطْرٍ بما لا وجود له. فالمسيح الذي فأحب من اعتقد فيه فوق مرتبته فذاك عب مُطْرٍ بما لا وجود له. فالمسيح الذي أطرته النصارى أفضل من علي ، ولا ينفعهم حبه ، ولا ينفع إلا الحب في أطرته النصارى أفضل من علي ، ولا ينفعهم حبه ، ولا ينفع إلا الحب في الله ، لا الحب مع الله . وكذا من أبغض الأنصار أو أحداً من كبار الصحابة الله ، لا الحب مع الله . وكذا من أبغض الأنصار أو أحداً من كبار الصحابة لأمر سمعه غير مطابق كان نخطئا ضالاً جاهلاً ولم يكن منافقاً .

قال: « البرهان السادس عشر قوله تعالى : ﴿ وَٱلسَّنْبِقُونَ ٱلسَّنْبِقُونَ السَّنْبِقُونَ ﴿ وَٱلسَّنْبِقُونَ ﴾ (الواقعة ١٠ ــ ١١) ، عن ابن عباس قال : سابق هذه

<sup>(</sup>١) ولو كان ذلك هو أكبر همهم لقتلوه حين تخلف في مكة عند الهجرة .

<sup>(</sup>٢) وتقدم مثل هذا البحث في ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨ .

الأمة على . .

قلنا: هذا لم يصح ، ولا ذكرتَ سنده . ولو صح لم تكن فيه حجة ، والله يقول : ﴿ وَٱلسَّنِهِ قُولَ اللهُ وَٱلْوَنَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَضَارِ وَٱلَّذِينَ اللهُ عَنْهُمْ ﴾ (التوبة ١٠٠)، فالسابقون هم النّين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ، ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان ، فكيف يقال إن سابق هذه الأمة واحد! وأول من سبق إلى الإسلام من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ، ومن الصبيان عليّ ، ومن الموالي زيد . وإسلام الصبي فيه نزاع ، وإسلام أبى بكر كان أكمل وأنفع .

قال: « البرهان السابع عشر قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي ٢٢٢ سَبِيـلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً ﴾ (التوبة ٢٠)/ الآية . روى ٢٢٢ رزين بن معاوية في الجمع بين الصحاح الستة أنها نزلت في علي ، فيكون أفضل ، ويكون هو الإمام ».

الجوابُ: المطالبة بصحة النقل ، ورزين قد يزيد أشياء من عنده . بل الذي في الصحيح مارواه النعمان بن بشير قال : كنت عند منبر رسول الله على الشي الله الله الله أبالي أن لا أعمل عملاً \_ بعد الإسلام \_ إلا أن أسقي الحاجُّ ، وقال آخر [ لا أبالي أن لا أعمل عملاً \_ بعد الإسلام \_ ](1) إلا أن أعمر المسجد الحرام(٢)، وقال آخر : الجهاد في سبيل الله أفضلُ مما قلتم . فزجرَهم عمرُ وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله على ، فأنزل الله تعالى : صليتُ الجمعة دخلتُ فاستفتيتُه فيها اختلفتم فيه ، فأنزل الله تعالى : ﴿ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةُ آلَمُ اللهِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) أي أجعله عامراً بلزومي له ولبثي فيه .

<sup>(</sup>٣) وتقدم هذا البحث في ص ٣١٦.

فهذا يقتضي أن قول علي الذي فضًل به الجهاد على السدانة والسقاية أصح من قول مَن فضل السدانة والسقاية ، وأن علياً كان أعلم بالحق في هذه المسألة عمن نازعه فيها . وهذا عمر قد وافق ربَّه عز وجل في عدة أمور [ يقول شيئاً وينزل القرآن بموافقته ] (١): مقام ابراهيم ، والحجاب ، وأسارى بدر ، وقوله : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن رُبُدِللهُ وَ أَزُونَا خَيْرا مِنكُنَ ﴾ (التحريم ٥) . وهب أن عليا اختص بمزية ، فها ذلك [ من خصائص الإمامة ، ولا ] (١) بموجب أن يكون أفضل الأمة ، فإن الخضر لما علم مسائل لم يعلمها موسى لم يكن أفضل من موسى . بل هذا الهدهد قال لسليمان نبي الله : ﴿ أَحَطتُ بِمَا لَمْ يَكُنُ أَفِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قال: « البرهان الثامن عشر قوله تعالى : ﴿ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَكَى جُنُونكُمُ صَدَقَةً ﴾ (المجادلة ١٢) ، فعن ابن عباس قال : حرَّم الله كلام رسوله إلا بتقديم صدقة ، وبخلوا أن يتصدَّقوا وتصدَّق عليُّ ولم يفعل ذلك غيره . وعن ابن عمر قال : كان لعلي ثلاث لأن تكن فيُّ واحدة منهن أحبُّ إليُّ من مُم النَّعمَ : تزويجه بفاطمة ، وإعطاؤه الراية يومَ خيبر ، وآية النجوى . وعن علي قال : ماعمل بهذه الآية غيري ، وفيُّ خفف الله عن الأمة . وهذا يدلُّ على فضيلته عليهم ، فيكون أحقُّ بالإمامة » .

قلنا: عمل بالآية ونُسخت. ومافيها إيجاب الصدقة ، لكن أمرهم إذا ٢٢٣ ناجوا أن يتصدَّقوا ، ومن لم يُناج لم يكن عليه أن يتصدَّق/ ولم تكن المناجاة واجبة فلا لوم [ على أحد إذا ترك ماليس بواجب . ومن كان منهم عاجزاً عن الصدقة ولكن لو قدر لناجى فتصدَّق فله نيته وأجره . ومن لم يعرض له سبب يناجي لأجله لم يجعل ناقصاً . ولكن من عرض له سبب اقتضى المناجاة فتركه

 <sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٤٣ . (٢) وانظر ص ٣١٧ ـ ٣١٨ و ٤٦٥ ـ ٤٦٦ .

بخلا فهذا قد ترك المستحب . ولا يمكن أن يُشهَد على الخلفاء أنهم كانوا من هذا الضرب ، ولا يُعلم أنهم ثلاثتهم كانوا حاضرين عند نزول هذه الآية ، بل يمكن غيبة بعضهم ، ويمكن حاجة بعضهم ، ويمكن عدم الداعي إلى المناجاة . . . وبتقدير أن يكون أحدهم ترك المستحب ](١) أفكل من أدَّى مستحباً (٢) يكون أفضل الأمة ؟! وثبت أنه عليه السلام قال: « من أصبح منكم صائماً ؟ قال أبو بكر : أنا . قال : هل فيكم من شيع جنازة ؟ قال أبو بكر : أنا . قال : هل فيكم من تصدَّق بصدقة ؟ قال أبو بكر : أنا . فقال: مااجتمعت هذه الخصال لعبد إلا كان من أهل الجنة ». وثبت أنه قال: « مانفعني مالٌ مانفعني مالُ أبي بكر ». [ وكذلك قوله في الصحيحين « إن أمنَّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر . ولو كنتُ متخذاً خليلًا غير ربي لاتخذِتُ أبا بكر خليلًا ، لكنْ أخوَّة الإسلام ومَوَدَّته . لا يبقينُّ بابٌ في المسجد إلا سُـدُّ إلا باب أبي بكر». وفي سنن أبي داود أن النبيُّ على قال لأبي بكر: « أما إنك يا أبا بكر أولَ من يدخل الجنة من أمتى ». وفي الترمذي وسنن أبي داود عن عمر رضي الله عنه قال : ﴿ أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نتصدُّق . فوافق مني مالا ، فقلت : اليومَ أسبقُ أبا بكر إن سبقتهُ قال : فجئتُ بنصف مالي ، فقال النبي عَلَيْ : مَاأَبِقِيتَ لأهلك ! قلت : مثله . وأتى أبو بكر بكل ماعنده . فقال : ياأبا بكر ماأبقيتَ لأهلك؟ قال: الله ورسوله. قلت: لا أسابقه إلى شيء أبدآ»... وفي الترمذي مرفوعاً « لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمُّهم غبره ١ (٣)، وتجهيز عثمان بألف بعبر أعظم من صدقة النجوي بكثير، [ فإن الإنفاق في الجهاد كان فرضاً ، بخلاف الصدقة أمام النجوى فإنه مشروط بمريد

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) في المختصر «واجباً » والتصبحيح من الأصل ٤: ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٤: ٥٥.

النجوى ، فمن لم يردها لم يكن عليه أن يتصدق ](١). وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي على : « بينها رجل يسوق بقرة وقد حمل عليها التفتت إليه فقالت : إني لم أخلق لهذا ، إنما خُلقت للحرث . فقال الناس : سبحان الله تعجباً وفزعا \_ أبقرة تتكلم ؟ فقال على : فإني أؤمنُ به أنا وأبو بكر وعمر . وقال عليه الصلاة والسلام : بينها راع في غنمه غدا عليه الذئب فأخذ منها شأة ، فطلبه الراعي حتى استنقذها ، فالتفت إليه الذئب فقال : من لها يوم السبع ، يوم ليس لها راع غيري ؟ فقال : الناس : سبحان الله . فقال : إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر . وماهما ثم م (٢). وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلًا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن له إلا قوته وقوت صبيانه ، فقال لامرأته : نوّمي الصبية وأطفيء السراج وقربي للضيف ماعندك ، ففعلت ، فأنزلت ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلُوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (الحشر ٩)، وهذا فأنزلت ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلُوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (الحشر ٩)، وهذا أغظم من صدقة النجوى .

قال: « البرهان التاسع عشر قال تعالى : ﴿ وَسَّكُلُ مَنَّ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُسُلِنَا الْجَعَلْنَامِن دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ (الزخرف ٤٥) ، قال ابن عبدالبر وأخرجه أبو نُعَيم أيضاً أن النبي ﷺ ليلة أسري به جمع الله بينه وبين الأنبياء ثم قال : سلهم يامحمد : على ماذا بُعثتم ؟ قالوا : بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله ، وعلى الإقرار بنبوتك ، والولاية لعليّ . وهذا صريح بثبوت الإمامة لعلى » .

الجواب: لا شك أن هذا وأمثاله من الكذب ، ولو لم يكن كذباً لم يسغ أن يحتج به حتى تثبت صحته . ثم كيف يُسألون عما لا يدخل في أصل الإيمان ؟ فقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالرسول وأطاعه ومات ولم يعلم أن

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٥٥ بد

<sup>(</sup>٢) أي أنه ﷺ كان يشهد لهما بمثل إيمانه وهما غائبان .

الله خلق أبا بكر وعلياً لم يضرَّه ذلك في إيمانه ، فكيف يقال إن الأنبياء بجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة والله أخذ عليهم الميثاق لئن بَعث محمداً وهم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ، قاله ابن عباس وغيره في قوله تعالى : / ﴿ وَإِذَ ٢٢٤ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِوَحِكُمةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُم لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَهُ ﴿ (آل عمران ٨١) ، الآية . ثم إن لفظ الآية ﴿ وَسَتَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا ﴾ ليس في هذا سؤال لهم بما بعثوا ، بل بما نُصَّ عليه في الآية .

قال: « البرهان العشرون قوله تعالى : ﴿ وَتَعِيّهَا آُذُنُّ وَعِيّةٌ ﴾ (الحاقّة ١٢) ، في تفسير الثعلبي قال النبي ﷺ : سألت الله أن يجعلها أذنك ياعلي . وذكر نحوه من طريق أبي نُعيم . وهذه فضيلة لم تحصل لأحد غيره ، فيكون هو المقدّم ».

والجواب: هذا موضوع. وقوله تعالى ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ لَذَكُرَةً وَتَعِيهَا أَذُنَّ وَعَيهَا أَذُنَّ وَعَيهَا أَذُنَّ وَعَيهَا أَذُنَّ السفينة من أعظم الآيات. نعم أذن علي واعية كآذان أبي بكر وعمر وخلقٍ من السفينة من أعظم الآيات. نعم أذن علي واعية كآذان أبي بكر وعمر وخلقٍ من الأمة بلا ريب، أترى أذنَ نبينا على ليست واعية ؟! ولا أذن الحسن والحسين وعهار وأبي ذرّ ؟! فانتفى التفرُّد والأفضلية. فكم تبني أمرَك على مقدمات واهية متلاشية كدأب أثمتك، فها برحتم كذلك، فها تنفق حججكم إلا على ... تلميذ أو صاحب هوى وعصبية، ولهذا يقال: ليس للرافضة عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دولة منصورة (١).

قال: « البرهان الحادي والعشرون سورة ﴿ هَلَأَتَى ﴾ في تفسير الثعلبي بطرق قال: « البرهان الحسن والحسين ، فعادهما جدُّهما وعامة العرب ، فقالوا : يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك . فنذر صوم ثلاثة أيام ، وكذلك نذرت أمها وجاريتهم فضة ، فبرئا ، وليس عند آل محمد قليل ولا كثير ، فاستقرض علي المستقرض الم

<sup>(</sup>١) ولما صار لهم دولة منصورة في زمن نادر شاه تبرأوا من تشيعهم بمؤتمر النجف.

ثلاثة آصُع من شعير فعملت منه [ فاطمةً ] خمسة أقراص ، وصلى عليٌّ مع النبي على المغرب، ثم أى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم مسكين فوقف فسأل ، فأعطوه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئًا إلا الماء . فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة وخبزت صاعاً وجاء عليٌّ فأتى يتيم فوقف بالباب وقال : ياأهل بيت محمد ، يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة . فأعطوه الطعام ومكثوا يومين وليلتين . فلما كان اليوم الثالث طحنت الصاع الثالث وخبزته وأتى عليٌّ فوضع الطعام إذا أتى أسيرٌ فقال : أطعموني فإني أسير محمد أطعمكم الله على موائد الجنة ، فأمر عليُّ باعطائه ، فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام بلياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماء . فلم كان اليوم الرابع \_ ونفد ماعندهم \_ أخذ عليُّ الحسن بيده ٧٢٥ اليمني والحسين بيده اليسرى وأقبل على رسول الله ﷺ وهم يرتعشون كالفراخ/ من الجوع ، فانطلق معهم إلى منزل فاطمة وقد لصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها من الجوع ، فهبط جبريل فقال : يامحمد خــذ ما هنأك الله في أهل بيتك فأقرأه ﴿ هَلْ أَنَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ وهي تدل على فضائل جمة لم يُسبَق إليها ، فيكون هو الإمام ».

والجواب: المطالبة بصحة هذا ، فإنه مِن وَضْع الطرقية لا يرتاب حافظ في وضعه ، ولا أراك تنقل من مسند معتبر ولا من كتاب محدِّث . هذا كتاب خصائص عليّ رضي الله عنه للنسائي ، وفيه الصحيح والواهي ، ولكن مافيه مثل هذه الخرافات التي تأتي بها [ وكذلك أبو نُعَيم في الخصائص وابن أبي حثمة ](١)، وكذلك في جامع الترمذي أشياء [ضعيفة ](١) في مناقب عليّ وفي صفاته ، ولكن حاشاهم ماأوردتُ أنت من الإفك . [ وأصحاب السير كابن اسحاق وغيره يذكرون من فضائله أشياء ضعيفة ، ولم يذكروا مثل هذا ،

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٨٤.

ولا رووا مما قلنا فيه أنه موضوع باتفاق أهل النقل ](١). ومن المعلوم أن عليا إنما تزوج بفاطمة بالمدينة ، و ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ مكية باتفاق المفسرين ، فلاح كذب الحديث . ثم قد ثبت في الصحيحين أن النبي عَلَيْ نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل . فالله مدح الوفاء بالنذر لا على نفس عقده ، كما يُنهى المرء عن الظهار فإذا ظاهر وأدَّى الكفارة الواجبة مُدح . ثم لم تكن لفاطمة جارية اسمها « فضة » ، [ ولا نعرف أنه كان بالمدينة جارية اسمها فضة ](٢)، وإنما هي بمنزلة « ابن عقب » أسماء موضوعة لمعدومين ! وقد ثبت في الصحيحين عن عليّ رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألت النبي ﷺ خادماً فعلمها أن تسبّح عند المنام وتكبّر وتحمد ماثة وقال: « هذا خير لكم من خادم » . ثم تركُ الأطفال ثلاثة أيام بلا غذاء خلاف الشرع وتعَرُّضَ للتلف، والنبي ﷺ قال: « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ». وأيضاً فكان يمكنهم أن يواسوا السائل بقرص يكفيه ثم قول اليتيم استشهد أبي يوم العقبة ، هذا من الكذب الظاهر المهتوك ، فليلة العقبة كانت مبايعة محضة ليست غزوة ، فقبُّح الله من وضعه [ ثم إنه لم يكن في المدينة أسير قط يسأل الناس، بل كان المسلمون يقومون بالأسير الذي يستأسرونه، فدعوى المدعى أن أسراهم كانوا محتاجين إلى مسألة الناس كذبٌ عليهم وقدح فيهم ](٢). وقد كان جعفر بن أبي طالب أكثر إطعاماً للمساكين من غيره حتى قال له النبي ﷺ أشبهتَ خَلقي وخُلقي . وحتى قال أبو هريرة رضي الله عنه مااحتذَى أحدُ النعالَ بعد النبي عِي أفضل من جعفر . يعني في الإحسان والبر. ومع هذا فها هو أفضل من علىّ. ثم إنفاق أبي بكر أمواله في الله متواتر(٤)، [ وتلك النفقة مابقى يمكن مثلها ، ولهذا ](٥) قال النبي ﷺ :

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٤٨ . (٢) عن الأصل ٤: ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٤: ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) وتقدم بعضه في ٤٦٥ – ٤٦٦ · (٥) عن الأصل ٤: ٥١ .

« لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحَدُكم مثلَ أُحُد ذهباً ما بلغ مدً أحدهم ولا نصيفه » .

قال: « البرهان الثاني والعشرون قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَدَّقَ بِهِ اللهِ أُوْلَيَهِ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ (الزمر ٣٣) ، من طريق أبي نُعيم عن مجاهد ﴿ وَصَدَدَقَ بِهِ اللهِ عَالَ : عليّ . فهذه فضيلة اختص بها فيكون هو الإمام » .

777

قَلْنا: قول مجاهد وحده ليس بحجة أنْ لو ثبت عنه / كيف والثابت عنه خلاف هذا ، وهو : أن الصدق القرآن ، والذي صدَّق به هو من عمل به . ثم ماذكرت معارض بما هو أشهرُ منه عند المفسرين ، وهو أن الذي صدَّق به أبو بكر الصديق ذكره ابن جرير الطبري وغيره . وبلغنا عن أبي بكر بن عبدالعزيز بن جعفر الفقيه غلام الخلال أنه سئل عن هذه الآية فقال : نزلت في أبي بكر . فقال السائل : بل في عليّ فقال أبو بكر الفقيه : اقرأ مابعدها . فقرأ إلى قوله : ﴿ لِيُ كَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوا الذِي يكفّر عنه ؟! فبهت السائل . فقال : عليّ عندك معصوم لا سيئة له ، فها الذي يكفّر عنه ؟! فبهت السائل . ولفظ الآية عام مطلق دخل في حكمها أبو بكر وعليّ وخلق .

قال: « البرهان الثالث والعشرون قوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال ٦٢)، فمن طريق أبي نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مكتوب على العرش محمد عبدي ورسولي أيَّدتُه بعليّ. وهذه من أعظم الفضائل، فيكون هو الإمام » .

والجواب: أين ثبوت النقل؟ وإن احتججت بأبي نعيم وما رواه في (الفضائل) وفي (الحلية) من مناقب الصحابة مطلقاً يُهدَم بنيانك (١). ونحن نشهد بالله أن هذا كذب على أبي هريرة ، نجد عندنا علماً ضرورياً بذلك

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٩٠ ــ ٢٩١ و ٣٣٠ و ٤٤٠ .

لا تقدر أن تدفعه عن قلوبنا ، ومن لم يكن أعلم بنقل الآثار فلا يدخل معنا ، كما أن الناقد الجهبذ يحلف على مايعلم أنه مغشوش . ثم الله يقول : ﴿ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَ وَإِلَّهُ مِنِينَ ﴾ فهذا نص في عدد مؤلف بين قلوبهم فصرٌفه إلى واحد تحريفٌ وتبديل . ثم من المعلوم بالضرورة أن النبي قلوبهم ماكان قيام دينه وتأييده بمجرد موافقة عليّ ، بل ولا بأبي بكر ، ولكن بالمهاجرين والأنصار .

قال: « البرهان الرابع والعشرون قوله : ﴿ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ ﴾ (الأنفال ٦٤) ، فمن طريق أبي نعيم قال : نزلت في عليّ [ وهذه فضيلة لم تحصل لأحد من الصحابة غيره ، فيكون هو الإمام ] » (١) . والجواب : المنع من صحة النقل ، وإنما معنى الآية : إن الله حسبُك أيها النبي ، وحسبُ من اتبعك من المؤمنين ، كقول الشاعر :

## فحسبُك والضحاك، سيفٌ مهنَّدُ

وذلك أن «حَسْب» مصدر، فلما أضيف لم يحسن العطف عليه إلا باعادة الجارّ، ويندر بدونه. [ وقد ظن بعض العارفين أن معنى الآية : إن الله والمؤمنين حسبك، ويكون من اتبعك رفعاً عطفاً على الله ، وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر، فإن الله وحده حسبُ جميع الخلق، كما قال تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدِّ جَمَعُواْ لَكُمُ فَاحْشُوهُمْ فَزَادَهُمُ إِيمَنناً وَقَالُواْ حَسَبُنا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ ](١) (آل عمران ١٧٣)، ثم لو فرضنا أن ﴿ وَمَنِ ٱتبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فاعلُ معطوف على الله لما كان مختصاً بعلي ، ٢٧٧ إذ كان وقت نزول الآية قد اتبع الرسولَ من المؤمنين عدد كثير جداً ، ولم يقل عاقل إن علياً وحده كان يكفي الرسولَ في جهاد الكفار ، ولو لم يكن معه إلا

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٥٥.

عليٌّ لَما ظهر ، فقد كان معه بمكة بضع عشرة سنة هو وطائفة ، وماقام الدينُ وانتصر إلا بعد الهجرة ، بل هذا عليٌّ ومعه أكثر جيوش الإسلام ماقدر على أخذ الشام من معاوية . وهؤلاء الرافضة يجمعون بين النقيضين جهلاً وظلماً : يجعلون علياً رضى الله عنه أكملَ البشر قدرةُ وشجاعة ، وأن الرسولُ كان محتاجاً إليه ، وأنه الذي أقام الدين ، ثم يصفونه بالعجز والتقية بعد ظهور الإسلام . فمن يَقهر ـ عندكم ـ المشركين والجنَّ والإنس في مبدأ الإسلام وقلة أهله وكثرة أعدائه كيف لا يقهرُ طائفة بغت عليه ؟ فتبين أنه وحده لم يقهر المشركين ، فلا تغتر بتلك الغزوات التي ينعق بها الطرُّقية ، فوالله مالها وجود ، قاتل الله من افتراها . ونظيرُ هذا جعلُ النصارى عيسى إلْهـــاً ثم يجعلون أعداءه صفعوه ووضعوا الشوك على رأسه وصلبوه ، وأنه بقى يستغيث فلا يغيثونه . فإن كان تسمير هذا الربّ برضاه وإرادته فتلك طاعةً وعبادة من اليهود الذين صلبوه [ فيمدحون على ذلك ، لا يذمون . وهذا من أعظمَ الجهل والكفر ](١) وهكذا تجد كثيراً من الشيوخ والفقراء(٢) الجهلة في غاية الدعاوي ونهاية العجز ، كما صح في الحديث « ثلاثة لاينظر الله إليهم » فذكر « الفقير المختال » وفي لفظ « وعائل مستكبر » ، وهذا كها يقال « الفقر والزنطرة » فيشطح أحدهم حتى كأنه ربّ [ ويعزل الربُّ عن ربوبيته والنبيُّ عن رسالته ، ثم آخرته شحاذ يطلب مايقيته](١) أو متلقح على أبواب الرؤساء، كما قال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِيكَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَاءَ كُمَثُلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ يَتُتُا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُنُوتِ لَيَتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ (العنكبوت ٤١)، وكل من تكبر عوقب بالذل، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) أي المتصوفة .

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِ لَهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤ أَ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَصُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْكِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ (آل عمران ٢١١)، ويقتُلُونَ ٱلْأَنْكِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ (آل عمران ٢١١)، فالجهل والغلو والمتصديق بالأباطيل دين النصارى، والكبر والحسد ورد الحق والذلة والنقية دين اليهود، وهؤلاء [ الرافضة ]/ قد التقطوا الكل وتمسّكوا به. ٢٢٨ اللّهم اهدنا وإيّاهم صراطك المستقيم، فيا ما يعمل الجهل والهوى بأهله! قال: « البرهان الخامس والعشرون (١) قوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللّهُ بِقَوْمِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُ المُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قلنا: هذا افتراء على الثعلبي ، وإنما قال الرجل في هذه الآية: « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ، قال علي بن أبي طالب وقتادة والحسن: إنهم أبو بكر وأصحابه . وقال مجاهد: هم أهل اليمن » وبلاريب إن علياً ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كأبي بكر وعمر وغيرهما من السابقين والتابعين ، وقوله: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوَهُ لَا يَعْقُولُ عَاقِل إنها نزلت في واحد واللفظ صيغة جمع ؟

قال: « البرهان السادس والعشرون قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ أَبِيهُ قال رسول الله ﷺ : الصدِّيقون ثلاثة ، حبيب النجَّار مؤمن آل ياسين ، وحزفيل مؤمن آل فرعون ، وعلي بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) في المختصر « الرابع والعشرون » ، كرره خطأ ، وترتب عليه الخطأ في تعداد ما يأتي بعده . واعتمدنا الصواب على مافي الأصل المطبوع .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ٥٨.

وهو أفضلهم [ وهذه فضيلة تدل على إمامته ] »(١).

والجواب: المطالبة بصحة الحديث ، فها كل حديث رواه أحمد صحيح . ثم هذا لم يروه أحمد : لا في المسند ، ولا في الفضائل ، ولا رواه أبدآ . وإنما زاده القطيعي(٢) عن الكُدّيمي(٣) حدثنا الحسن بن محمد الأنصاري حدثنا عمرو بن جميع (٤) حدثنا ابن أبي ليلى عن أخيه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه مرفوعاً فذكره . ثم قال [ القطيعي ]: كتب إلينا عبدالله بن غنّام حدثنا الحسن بن عبدالرحمن [ بن أبي ليلي ](°) المكفوف حدثنا عمرو بن جميع ، فعمرو هذا قال فيه ابن عدي الحافظ: يتهم بالوضع ، والكديمي(٣) يتهم ، معروف بالكذب . فسقط الحديث . ثم قد ثبت في الصحيح تسمية غير علي صديقاً وفي الصحيحين أن النبي ﷺ صعد أُحُدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ، فرجف وصحَّ أنه عليه الصلاة والسلام قال: « لايزال الرجل يَصْدُق ويتحرَّى الصدق حتى يُكتَب عند الله صدّيقاً ». وأيضاً فقد سمى الله مريم صدّيقة ، وقد سمى الله النبيين كذلك/ فقال : ﴿ إِنَّهُ رَكَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴾ (مريم ٥٦)، وإخبار الله تعالى في الآية عام فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ﴾ (الحديد ١٩)، فهذا يقتضي أن كل من آمن بالله ورسله فهو

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٦١. والرافضي المردود عليه سبق له إيراد هذا الحديث المكذوب في ص

<sup>.</sup> ۲۰۱ . (۲) انظر لزیادات أبی بکر أحمد بن جعفر القطیعی ص ۳۱۸ ــ ۳۱۹ و ٤٥٠ ــ ٤٥١ .

<sup>(</sup>٣) في مصورة المختصر ( الكريمي ) بالراء والتصحيح من تقريب التهذيب وميزان الاعتدال وغيرهما ، وهو محمد بن يونس بن موسى الكديمي القرشي السامي ( ١٨٥ – ٢٨٦ ) نقل الذهبي في الميزان عن ابن حبان أن الكديمي لعله قد وضع أكثر من ألف حديث .

<sup>(</sup>٤) كوفي قال عنه الذهبي في الميزان : كان على قضاء حلوان ، كذبه ابن معين ، وقال البخاري : منكر الحديث . وقال الدارقطني وجماعة : متروك .

<sup>(</sup>٥) عن الأصل ٤: ٦١.

صدّيق . ثم إن كان الصدّيق هو الذي يستحق الإمامة فأحق الناس بهذا الاسم أبو بكر ، وهو الذي ثبت له هذا الاسم والإمامة .

قال: « البرهان السابع والعشرون قوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يُمَنفِقُونَ أَمُّوا لَهُم فِاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قلنا: أين ثبوت مانقلت؟ كيف وهو كذب ، والآية عامة في كل من ينفق أمواله ، فيمتنع أن يراد بها واحد لم يكن صاحب مال . ثم مانسبته إلى علي يتنع عليه ، إذ من فعل ذلك كان جاهلاً بمعنى الآية ، فإن الذي ينفق سرآ وعلانية ينفق ليلاً ونهارآ فقد أنفق سرآ وعلانية ، فالدرهم ينصف نصفين ، ولا يتحتم أن يكون المراد أربعة دراهم ، ولو كان كذلك لقال « وسرآ » بالواو « وعلانية » ، بل هما داخلان في الليل والنهار سواء قيل نصباً على المصدر أي إسرارآ وإعلاناً ، أو قيل على الحال مُسِراً ومعلناً . وهب أن علياً فعل ذلك فباب الإنفاق مفتوح إلى [ قيام ] الساعة ، فأين الخصوصية ؟ ولو كان إنفاق أربعة دراهم خاصاً به فلم قلت أنه صار بذلك أفضل الأمة ؟!

قال: « البرهان الثامن والعشرون [ ما رواه أحمد بن حنبل ] (١) عن ابن عباس قال: ليس في القرآن ﴿ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ إلا وعليّ رأسها وأميرها. ولقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن وماذكر علياً إلا بخير، وهذا يدل على أنه أفضل [ فيكون هو الإمام ] (١)».

الجواب: المطالبة بصحة النقل ، فإنك زعمت أن أحمد بن حنبل رواه ،

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٦٣.

وإنما ذا من زيادات القطيعي، رواه عن إبراهيم بن شريك عن زكريا بن يحيى الكسائي حدثنا عيسى عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس، فهذا كذب على ابن عباس فإن زكريا ليس بثقة، والمتواتر عن ابن عباس تفضيله الشيخين على عليّ، وله معاتبات ومخالفات لعلي. ولما حرّق عليّ الزنادقة قال: لو كنت أنا لقتلتهم لنهي النبي عليه أن يعذّب بعذاب الله . أخرجه البخاري . ثم هذا الكلام مافيه مدح لعلي، فقد قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ لَكَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (الصف ٢)، فإن كان عليّ رأس هذه الآية فقد عاتبه الله ، وهو مخالف لما في حديثك من أن الله ما ذكره إلا بخير . وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيآ الله ها ذكره الله بخير . وقال: أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة ، وأمثال هذا كثير ، وإنما اللفظ شامل للمؤمنين . وفي بعض الآيات آيات عمل بها ناس قبل علي ، وفيها آيات لم يعمل بها على .

وقولك «لقد عاتب الله الصحابة وماذكر عليا إلا بخير» كذبُ ظاهر، فها عاتب أبا بكر في القرآن قط. وعن النبي على أنه قال في خطبته: «أيها الناس، اعرفوا لأبي بكر حقه، فإنه لم يَسُوني يوما قط». وهذا بخلاف خطبة بنت أبي جهل [ فقد خطب النبي على الخطبة المعروفة (١)، وماحصل مثل هذا في حق أبي بكر قط ](٢). وأيضاً فعلي لم يكن يدخل في الأمور الكبار مع رسول الله على كما كان يدخل معه أبو بكر وعمر، فإنهما كانا كالوزيرين، وعلي صغير في سنّ ولديهما. وفي الصحيحين عن علي : لما مات عمر جاء علي فقال : « والله إني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك فإني كنت كثيراً ماأسمع النبي على يقول : « دخلتُ أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبتُ أنا وأبو بكر وعمر، وذهبتُ أنا وأبو بكر وعمر، وقد شاور علياً في أمر يخصّه ، كما شاوره في قصة الإفك في وأبو بكر وعمر». وقد شاور علياً في أمر يخصّه ، كما شاوره في قصة الإفك في

 <sup>(</sup>١) وتقدم خبر ذلك في ص ٢١٨ \_ ٢٢١ .

شأن عائشة فقال: لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، وسل الجارية تصدقك . وشاور فيها أسامة بن زيد فقال : أهلك ، ولا نعلم إلا خيراً . فنزل القرآن ببراءتها وإمساكها كما أشار أسامة . ومع هذا فأين أسامة من علي ؟ قال: « البرهان التاسع والعشرون قوله : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَنِّكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَكَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (الأحزاب ٥٦)، فمن صحيح البخاري عن كعب بن عجرة : قلنا يارسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت . . . قال قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . ولاشك أن علياً أفضل آل محمد فيكون أولى بالإمامة ». قلنا : هذا حق [ وإن علياً من آل محمد الداخلين في قوله : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ». ولكن ليس هذا من خصائصه ، فإن جميع بني هاشم داخلون في هذا ، كالعباس وولده ، والحارث بن عبدالمطلب ، وكبنات النبي ﷺ : زوجتي عثمان رقيّة وأم كلثوم وبنته فاطمة ، وكذلك أزواجه ](١٠). وفي الصحيحين : « اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته » فالصلاة على الأل عامة فلا يختص بها علي ، ثم يدخل فيها مثل عقيل بن أبي طالب ، وأبي سفيان بن الحارث [ ومعلوم أن دخول كل هؤلاء في الصلاة والتسليم لا يدل على أنه أفضل من كل من لم يدخل في ذلك ، ولا أنه يصلح بذلك للإمامة ، فضلًا عن أن يكون مختصاً بها . ألا ترى أن عهاراً والمقداد وأبا ذر وغيرهم ممن اتفق أهل السنة والشيعة على فضلهم لا يدخلون في الصلاة على الآل ، ويدخل فيها عقيل والعباس وبنوه ، وأولئك أفضل من هؤلاء باتفاق أهل السنة والشيعة . وكذلك يدخل فيها عائشة وغيرها من أزواجه ولا تصلح امرأة للإمامة ، وليست أفضلَ الناس باتفاق أهل السنة والشيعة ، فهذه فضيلة مشتركة بينه وبين غيره ، وليس كل من اتصف بها أفضل عن لم يتصف بها <sub>آ</sub>(۱).

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٦٥.

« البرهان الثلاثون قوله : ﴿ مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يُلْنَقِيَانِ ﴾ (الرحمن ١٩ ــ ٢٢) ، من تفسير الثعلبي وطريق أبي نعيم عن ابن عباس قال : عليٌّ وفاطمة ﴿ بَيْنَهُمُا بَرْزَخٌ ﴾ النبي ﷺ ﴿ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو ۗ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾ الحسن والحسين ، ولم ۲۳۱ تحصل لغيره من الصحابة هذه الفضيلة فيكون/ أولى بالإمامة ».

الجواب: أن هذا هذيان ، ماهو تفسير للقرآن ، بل هو من وضع الملاحدة . ونظيره قول جهلة المنتسبين إلى السنة حيث فسر وا ومافسر وا فقالوا ﴿ الصابريـن ﴾ محمد ﷺ ، و﴿ الصادقيـن ﴾ أبوبكر ، و﴿ القانتـين ﴾ عمر ، و﴿ المستغفريــن بالأسحــار ﴾ علي . وكقولهم ﴿ تُحَــَّدُ رَسُولُ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَدُد ﴾ أبو بكر ﴿ أشداء على الكفار ﴾ عمر ﴿ رحماء بينهم ﴾ عثمان ﴿ تَرَانَهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ﴾ على . وكقولهم ﴿ وَاللِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ أبو بكر وعمر ﴿ وَمُلُورِ سِينِينَ ﴾ عثمان ﴿ وَهَلْذَا ٱلْبَلَدِ. ٱلْأَمِينِ ﴾ علي . وكذا ﴿ وَٱلْعَصْرِ • إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ • إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أبوبكر ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدٰلِحَدْتِ ﴾ عمر ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ ﴾ عثمان ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ على . وكقول تيوس الرافضة : ﴿ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ علي . و ﴿ الشجرة الملعونة ﴾ بنو أمية(١).

ونحن نجد ضرورة لا تندفع أن ابن عباس ماقال هذا . ثم سورة الرحمن(٢) [ مكية بإجماع المسلمين ](٣) وإنما اتصل عليٌّ بفاطمة بالمدينة . ثم تسمية هذين بحرين وهذا لؤلؤ وهذا مرجان وجعل النكاح مَرَجا أمر لا تحتمله لغة العرب بوجه . ثم نعلم أن آل إبراهيم \_ كاسهاعيل وإسحاق \_ أفضل من آل علي ،

<sup>(</sup>١) وقاديانيو لاهور في مجلتهم Light بتاريخ ١٩٣٣/٧/١٦ سموا المسلمين كلهم « الشجرة الملعونة ۽ .

<sup>(</sup>٢) في مختصر الذهبي وعبدالرحمن، وهو خطأ ظاهر وصححناه من الأصل ٤: ٦٧. (٣) عن الأصل ٤: ٦٧.

فلا توجب الآية تخصيصاً ولا أفضلية لو تنازلنا وخاطبنا مَن لا يعقلُ مايخرج من رأسه . ثم إن الله تعالى قد ذكر ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ ﴾ في آية أخرى فقال: (الفرقان ٥٣): ﴿هَلَذَاعَذَبُ فُرَاتُ وَهَلَذَامِلُحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ﴾ فأيهما الملح الأجاج عندك : أعليُّ أم فاطمة ؟ ثم قوله ﴿ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ يقتضي أن البرزخ هو المانع من بغي أحدهما على الآخر ، وهذا بالذم أشبه بالمدح .

قال: « البرهان الحادي والثلاثون قوله : ﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ﴾ (الرعد ٤٣) ، عن ابن الحنفية قال : هو عليٌّ . وفي تفسير الثعلبي عن عبدالله ابن سلام قال : قلت من ذا الذي عنده علم الكتاب ؟ فقال : إنما ذاك على ». قلنا: أين صحة النقل بهذا عنهها؟ وماهما بحجة مع مخالفة العلماء. كيف وهذا كذب عليهما باطل ، فلو كان المرادَ عليٌّ لكان النبي ﷺ يستشهد على الكفار بابن عمه ، ولو شهد له بالرسالة لما كان حجة عليهم ، ولا حصل لهم دليل ينقادون له ، ولقالوا : إنما الذي عند ابن عمك على مستفاد منك فتكون أنت الشاهد لنفسك ، ولعله داهَنك وحاباك، وأين براءته من التهمة بذلك ؟ وأما أهل الكتاب الذين عندهم علمٌ به إذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء كانت شهادتهم نافعة/ كما لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا له ، لأن ماثبت ٢٣٢ بالتواتر فهو بمنزلة شهادتهم أنفسهم ، ولهذا نحن نشهد على الأمم مما علمناه من جهة نبينا. ثم إن الله تعالى ذكر الاستشهاد بأهل الكتاب في أماكن كقوله تعالى : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يلَ ﴾ (الأحقاف ١٠) ، وقال : ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُ ﴾ (يونس ٩٤) . ثم هب أن عليا هو الشاهد أيلزم أن يكون هو أفضل الصحابة ؟ فكما أن أهل الكتاب الذين يشهدون بذلك كعبد الله بن سلّام وسلمان وكعب الأحبار وغيرهم ليسوا بأفضل من الباقين فكذا هذا.

قال: ﴿ البرهان الثاني والثلاثون قوله : ﴿ يُوْمَ لَا يُخَذِّرِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ ﴾ (التحريم ٨) ، عن ابن عباس قال : أول من يلبس من حلل الجنة إبراهيم بخلَّته ، ومحمد لأنه صفوة الله ، ثم عليَّ يزفُّ بينهما إلى الجنان ، ثم قرأ ﴿ يَوْمَ لَا يُخُرِّي أَلِلَّهُ ٱلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدٍّ ﴾ . .

قلنا: قبح الله من اختلق هذا على ابن عباس الذي نجزم بأنه ماقاله. ثم النصُّ عامٌّ في المؤمنين ، فلا تثبت بها أفضلية واحد .

قال: «البرهان الثالث والثلاثون : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ هُمَّ خَيْرٌ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ (البيّنة ٧) ، روى أبو نُعَيم بإسناده إلى ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ لعليّ : هم أنتَ وشيعتك ، يأتون يوم القيامة راضين ، ويأتي خصاؤك غضاباً مفحمين . وإذا كان خير البرية وجب أن يكون الإمام ».

والجواب: المطالبة بصحته وإن كنا جازمين بوضعه . ثم هو معارض بمن قال : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الخوارج والنواصب . ويقولون : من تولَّى علياً فهو كافر . ويحتجون على ذلك بقوله : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ (المائدة ٤٤) ، قالوا : ومن حكّم الرجال في دين الله فقد حكم بغير ماأنزل الله ، فيكون كافراً . وقال : ﴿ وَمَن يَتُولَٰهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ (المائدة ٥١) . وقال : هو وعثمان وشيعتهما مرتدُّون بقول النبي ﷺ « ليُذَادَنُّ رجال عن حوضي كما تذاد الإبل الغريبة ، فأقول : ربِّ أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ماأحدثوا بعدك» وبقوله: « لا ترجعوا بعدي كفارآ يضرب بعضكم رقاب بعض » ، فهذا وإن كان باطلًا ٢٣٣ فحجج الرافضة أبطل منه . وقد صنف الجاحظ كتاباً للمروانية/ وذكر حججاً لهم لا يمكن الرافضيُّ نقضها ، بل يحتاج إلى أهل السنة حتى ينقضوها .

قال: « البرهان الرابع والثلاثون قوله: ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ (الفرقان ٥٤)، [ في تفسير الثعلبي عن ابن سيرين ](١) قال: نزلت في النبي ﷺ زوَّج علياً فاطمة ولم يثبت لغير عليّ ذلك فكان أفضل [ فيكون هو الإمام ] »(١) .

قلنا: وهذا من الكذب على ابن سيرين ، والسورة مكية قبل زواجه بفاطمة بدهر ، والآية مطلقة ، فإن تناولت مصاهرة النبي على فقد تناولت مصاهرته لعثمان مرتين ولأبي العاص مرة ، وتناولت مصاهرة أبي بكر وعمر للنبي على فإنه تزوج بابنتيها ، فمصاهرته ثابتة للخلفاء الأربعة ، فانتفت الخصوصية .

قال: « البرهان الخامس والثلاثون قوله: ﴿ أَتَّقُواْ أَللَهَ وَكُونُواْ مَعَ الْصَلْدِقِينَ ﴾ (التوبة ١١٩) ، أوجب الله علينا الكونَ مع المعلوم منهم الصدق ، وليس إلا المعصوم ، إذ لا معصوم من الأربعة سواه . وعن ابن عباس أنها نزلت في علي ».

قلنا: الصدّيق مبالغة في الصادق، وأبو بكر « صدّيق » بأدلة عدة فهو أول من تناولته الآية ، فيجب أن تكون معه . وإن كان الأربعة صدّيقين لم يكن علي مختصاً بذلك ، بل الآية إنما نزلت في قصة كعب لما تخلف عن غزوة تبوك وتيب عليه ببركة الصدق ، وذلك ثابت في الصحيح . ثم إنه قال: ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصّدِقِينَ ﴾ ولم يقل: وكونوا مع الصادق ، ومعناها: فاصدُقوا كها يصدق الصادقون ، لا تكونوا مع الكاذبين . كها قال: ﴿ وَأَزْكَعُوا مَعَ الرَّبِكِينَ ﴾ (البقرة ٤٣)، ولم يرد المعيّة في كل شيء فلا يجب على الإنسان أن يكون مع الصادقين في المباحات والملبوسات ونحو ذلك ، ومثل ذلك : كن مع الأبرار ، كن مع المجاهدين ، أي ادخل معهم في هذا الوصف وجامعهم عليه

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٧١ .

قال: « البرهان السادس والثلاثون قوله تعالى : ﴿ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّرَكِعِينَ ﴾ (البقرة ٤٣) ، عن ابن عباس أنها نزلت في عليّ والنبي عليه وهما أول من صلى وركع » .

قلنا: لا نسلّم صحته. ثم الآية في البقرة وهي مدنية وسياقها مخاطبة بني إسرائيل، فنزلت بعد وجود خلق من الراكعين، ولو أراد الله نبيّه وعليا لقال: «مع الراكعين». وصيغة الجمع لا يراد بها التثنية فقط. ثم قد قال لمريم: ﴿ وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ (آل عمران ٤٣). ثم لو أراد الركوع معها لانقطع حكم الآية بعد موتها. / ثم أكثر الناس على أن أبا بكر صلى مع نبي

الله قبل على .

قال: « البرهان السابع والشلاثون: ﴿ وَالجُعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴾ (طه ٢٩) ، فمن طريق أبي نعيم عن ابن عباس: أخذ النبي على بيد على وبيدي ونحن بمكة وصلى أربعا ثم رفع يديه إلى الساء فقال: اللهم إن موسى سألك ، وأنا أسألك أن تجعل لي وزيرا من أهلي على بن أبي طالب أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. قال ابن عباس فسمعت منادياً ينادي: ياأحمد قد أوتيت سُؤلك ».

قلنا: علماء الحديث يعلمون وضع هذا بالضرورة. ثم ابن عباس كان بمكة قبل الهجرة رضيعاً، وبعد الهجرة فكان الله قد شدَّ أزر نبيه وأغناه وأيَّده. وإن زعموا أن علياً كان شريك النبي عَيِّة في أمره كما كان هارون شريك موسى فهذا نصِّ في نبوَّة علي ! وإن قالوا: كان شريكه في الأمر سوى النبوَّة فهذا يعطي أنه عليه السلام ماكان مستقلاً بأمر الأمة في حياته! ثم قلنا: ياأحمق فهذا نص في الباب، فأى الشريكين تعنى ؟؟!

قال: « البرهان الثامن والثلاثون : ﴿ إِخُوانًا عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَا بِلِينَ ﴾ (الحجر ٤٧)، من مسند أحمد باسناده إلى زيد بن أبي أوفى قال: دخلت على رسول الله ﷺ مسجده \_ فقال علي : لقد ذهبت روحي

24.5

وانقطع ظهري حين فعلت بأصحابك مافعلت \_ غيري \_ فإن كان هذا من سخطك عليَّ فلك العتبى . فقال [ رسول الله ﷺ ](١): والذي بعثني بالحق مااخترتك إلا لنفسي ، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . وأنت أخي ووارثي ، وأنت معي في قصري في الجنَّة ومع ابنتي . ثم تلا رسول الله ﷺ ﴿ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِمُ مُنَقَدِ بِلِينَ ﴾ . فلما اختص عليًّ بمؤاخاة رسول الله ﷺ كان هو الإمام » .

قلنا : هذا ما رواه أحمد قط . وإنما هو من زيادات القطيعي التي غالبها ساقط، فقال: حدثنا [ عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز ١٠٢٠) البغوى حدثنا حسين بن محمد الدارع حدثنا عبدالمؤمن بن عباد أخبرنا يزيد بن معن عن عبدالله بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى \_ وقد أسقطت منه يارافضي ، فإن فيه : فقال : يارسول الله وما أرث منك ؟ قال : ما ورَّثَ الأنبياء قبلي : كتابَ الله وسنةً نبيهم \_ وهو مكذوب باتفاق أهل المعرفة ، وأحاديث المؤاخاة كلها كذب/ ولا آخي النبي ﷺ بين مهاجري ومهاجري ، ولكن بين المهاجرين ٢٣٥ والأنصار (٢٠). ثم قوله « ووارثي » لا يستقيم ، فإن أراد ميراث المال [ بطل قولهم إن فاطمة ورثته ، وكيف يرث ابن العم مع وجود العم وهو العباس ، وماالذي خصه بالإرث دون سائر بني العم الذين هم في درجة واحدة ](٣). وإن أراد وارث علمه أو الولاية بطل احتجاجهم بقوله : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدُ ﴾ (النمل ١٦) ، وبقوله : ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْءَالِ يَعْقُوبَ ۖ ﴾ (مريم ٦) ، وماورَّته الرسول من العلم لم يختصُّ به على ، بل كل واحد من الصحابة حصل له نصيب ، وحَفِظ ابنُ مسعود من فيّ رسول الله ﷺ سبعين سورة . ثم ليس العلم كالمال ، بل الذي يرثه هذا يرثه الآخر ولا يتزاحمان ، بخلاف

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) وتقدم ذلك في ص ١٨١ و ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٤: ٧٦.

المال. ثم قد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لمولاه زيد « أنت أخونا ومولانا » وقال له(١) أبو بكر لما خطب ابنته : ألستُ أخاك ؟ قال : « بلي ، وابنتك حلال لي » . وفي الصحيح أنه قال: « ولكن أخوَّة الإسلام أفضل » وفي الصحيح أيضاً « وددتُ أني قد رأيت إخواني » قالوا : أو لسنا إخوانك ؟ قال : « لا ، أنتم أصحابي ، ولكن إخواني قومٌ يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني » . وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ (الحجرات ١٠) ، وقال النبي ﷺ : ﴿ المسلم أخو المسلم »، وقال: « كونوا عباد الله إخواناً ». ومطلق المؤاخاة لا يقتضي التهاثل من كل وجه ولا المناسبة . وإذا كان كذلك لـمَ قيل : مؤاخاة على لو كانت صحيحة توجب الإمامة أو الأفضلية ؟ وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: « لو كنتُ متخذاً من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا» . وصحَّ أنه سُئل : من أحبُّ الناس إليك من الرجال ؟ قال : « أبو بكر». وتواتر أن علياً قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» أخرجه البخاري . ولن يرتاب في هذه النصوص الثابتة إلا من لا يعلم ، أو غلبه الهوى . ونقل البيهقي بإسناده إلى الشافعي قال : لم يختلف أحدٌ من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمها على جميع الصحابة . وهذا قول أبى حنيفة ومالك وأحمد والثوري والليث والأوزاعي وإسحاق وداود وابن جرير وأصحابهم من الأئمة والسلف والخلف ، وهذا مالك يحكى الإجماع عمن لقيه أنهم لم يختلفوا في تقديم أبي بكر وعمر ، وابن جرير ومسلم بن خالد الزنجي / وابن عيينة وعلماء مكة على ذلك ، وبه يقول ابن أبي عروبة والحمّادان وغيرهم من علماء البصرة ، وابن أبي ليلي وشريك وجماعة من علماء الكوفة التي هي دار الشيعة ، وعمر بن الحارث والليث بن سعد وابن وهب من علماء

747

<sup>(</sup>١) أي النبي ﷺ.

[ مصر ، والأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز وغيرهما ](١) من علماء الشام ، ومن لا يحصِ عددَهم إلا الله تعالى .

وقال: « البرهان التاسع والثلاثون ﴿ وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنَ بَنِي َ اَدَمَ مِن ظُهُورِهِمِ فَرَيّنَهُمْ ﴾ (الأعراف ١٧٢) ، الآية. ففي كتاب الفردوس عن حذيفة قال : قال رسول الله ﷺ : لو يعلم الناس متى سُمي علي أمير المؤمنين ماأنكروا فضله ، سمى أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد ! قال الله : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيّنَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسَتُ رَبُّكُم مِنْ بَنِي عَادَم مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيّنَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسَتُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَق ﴾ قالت الملائكة : بلى ، فقال تعالى : أنا ربكم ، ومحمد نبيكم ، وعلى أميرُكم ! وهذا صريح في الباب ».

والجواب: منع الصحة، بل هو كذب باتفاق أهل المعرفة والنقد. ثم إن الذي في القرآن أنه قال: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَيْ ﴾ لم يتعرَّض لذكر نبي ولا أمير، فهذا ميثاق التوحيد خاصة ، ألا تراه قال: ﴿ أَوْنَقُولُواْ إِنَّمَا أَشَرَكَ عَلَمَ أَمْنِ وَكُنَا مُرَيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمْ ﴾ [فدل على أنه ميثاق التوحيد خاصة ، ليس فيه ميثاق النبوة ، فكيف مادونها ] (٢). وأيضاً فإن الميثاق أخذ على الذرية كلها ، أفيكون علي أميراً على الأنبياء [كلهم من نوح إلى محمد على الذرية كلها ، أفيكون علي أميراً على الأنبياء [كلهم من نوح إلى محمد يكون أميراً عليه أم أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله علياً ، فكيف يكون أميراً على أهل زمانه ، أما الإمارة على من خلق قبله وعلى من خلق بعده فهذا من كذب من لا يعقل مايقول ، ومن العجب أن هذا الحمار الرافضي هو أحمقُ من عقلاء اليهود الذين قال الله فيهم ﴿ مَثَلُ ٱلّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنّوَرِينَةُ مُّ لَمُ يَحْمِلُوها كَمَثُلِ اليهود الذين قال الله فيهم ﴿ مَثَلُ ٱلّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنّورينَةُ مُ لَمُ يَحْمِلُوها كَمَثُلِ المُحِمَارِ يَحْمِلُ ٱلسَفَارَا ﴾ ] (٢) (الجمعة ٥)، والعامة معذورون في قولهم الرافضي حمار اليهودي »، والعاقل يعلم أن هذا وأمثاله باطل عقلاً وشرعاً ، الرافضي حمار اليهودي »، والعاقل يعلم أن هذا وأمثاله باطل عقلاً وشرعاً ،

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٧٧ . (٢) عن الأصل ٤: ٨٨ .

وإنما هذا نظير قول ابن عربي الطائي وأمثاله : إن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء الذي خلق بعدهم بدهور(١)، فغلوُّ هؤلاء في الولاية كغلو أولئك في الإمامة(٢). ثم يقول « هو صريح في الباب » فهل يكون هذا حجة عند أحد ويحتج بهذا في جزرة بقل! والله حسبك وحسبنا على ماتقول .

قال: « البرهان الأربعون قوله : ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِلْحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾(التحريم ٤) ، أجمع المفسرون على أن عليا « صالح المؤمنين » : روى أبو نعيم بإسناده إلى أسماء بنت عميس سمعت رسول الله ﷺ يقرأ ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَىٰهُ وَجِمْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ علي بن أبي طالب . واختصاصه بهذا يدلُّ على أفضليته [ فيكون هو الإمام ](٣) والآيات في هذا المعنى كثيرة ».

والجواب: أن نقلك الإجماع افتراءً منك ، فها أجمعوا على هذا ، بل كتب التفسير بنقيض هذا ، فقال مجاهد وغيره : هو أبو بكر وعمر ، نقله ابن ٧٣٧ جريج / وغيره . وقيل : هم الأنبياء . ولم يثبت القول بتخصيص عليّ به عمن قوله حجة . والحديث المذكور كذب بيقين . ثم قوله ﴿ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ اسمٌ يعمُّ كل صالح من المؤمنين كما في الصحيحين عن النبي ﷺ « إن آل فلان ليسوا بأوليائي ، إنما وليمي الله وصالحُ المؤمنين ». ثم يقال : إن الله جعل في الآية صالح المؤمنين مولى رسول الله ﷺ [كما أخبر أن الله مولاه ](٣) والمولى يمتنع أن يراد به المولى عليه ، فلم يبق المراد به إلا الـمُوالي . ومن المعلوم أن كل من كان صالحاً من المؤمنين كان مُوالياً للنبي عَيْقٌ قطعاً ، فإنه لو لم يواله لم يكن من صالحي المؤمنين ، بل قد يواليه المؤمن وإن لم يكن صالحاً . وقولك « والآيات [ في هذا المعنى ](٣) كثيرة » فغاية ذلك أن يكون المتروك من جنس

<sup>(</sup>١) ابن عربي يزعم لنفسه في كتابه (الفصوص) أنه هو «خاتم الأولياء».

<sup>(</sup>٢) وكل غلَّو مستنكر في الإسلام ، ومقياس الغلو مجاوزة صحيح النصوص ، ولاسيها في أصول الدين . (٣) عن الأصل ٤ : ٧٩ .

المذكور والذي أوردته خلاصة ماعندك ، وباب الكذب لا ينسد ، ولكن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون . وحكاية قاسم بن زكريا المطرّز مشهورة أنه دخل على عبّاد بن يعقوب [ الأسدي الرواجني ](۱) الرافضي — وكان صدوقاً في الحديث على بدعته(۱) — فقال لي : من حفر البحر ؟ قلت : الله تعالى . قال : هو كذلك ، ولكن من حفره ؟ قلت : يذكر الشيخ . فقال : حفره عليّ(۱) ، فمن أجراه ؟ قلت : يفيد الشيخ . قال : أجراه الحسين ! وكان عباد مكفوفاً ، فرأيت سيفاً وجحفة ، فقلت : لمن هذا ؟ قال : أعددته لأقاتل به مع المهدي ! فلما فرغت من سماع مأردت منه دخلت عليه فقال لي : من حفر البحر ؟ قلت : معاوية ، وأجراه ماردت منه دخلت عليه فقال لي : من حفر البحر ؟ قلت : معاوية ، وأجراه عمرو بن العاص . ثم وثبت وعدوت أصبح (أ): أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه . قلت (۱): هذه حكاية صحيحة رواها ابن مظفر عن القاسم . وقد قال محمد بن جرير : سمعت عباد بن يعقوب يقول . من لم يتبرأ في صلاته كل يوم من أعداء آل محمد حشر معهم (۱).

<sup>(</sup>١) عن ميزان الاعتدال للذهبي ٢: ١٦.

<sup>(</sup>٢) من إنصاف أهل السنة أن يعترفوا للخصم بما له من فضيلة ، ولو كان كالراوجني مبغضاً لأحباب محمد على معتقدة الأباطيل والسخافات ( وانظر لتسامح أهل السنة مع المخالفين مقالتنا في مجلة الأزهر المجلد ٢٤ ص ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) ولم يذكر متى حفر عليّ البحر: قبل أن يخلق الله علياً وسائر البشر، أم بين وقعتي الجمل وصفين!

<sup>(</sup>٤) أورد الذهبي هذه القصة في ميزان الاعتدال (٢: ١٦) والعبارة هناك (ثم وثبت وعدوت ، فجعل يصيح (الذهبي في الكتابين ــ هذا المختصر وميزان الاعتدال ــ نقل القصة بنصها عن مراجعه ، أما شيخ الإسلام في المنهاج فرواها من حفظه .

<sup>(</sup>٥) القائل هو الذهبي الحافظ.

<sup>(</sup>٦) علق الذهبي في ميزان الاعتدال على ذلك بقوله: لقد عادى آل علي آل العباس، والطائفتان آل محمد فممن تبرأ ؟ بل نستغفر للطائفتين ونتبرأ من عدوان المعتدي ، كها تبرأ النبي على صنع خالد لما أسرع في قتل بني جذيمة ، ومع ذلك قال: « خالد سيف الله سله الله على المشركين » . فالتبري من ذنب سيغفر لا يلزم منه البراءة من الشخص .

۲۳۸

قال الرافضي: « المنهج الثالث في الأدلة المسندة إلى الحديث. فمن ذلك [ مانقله الناس كافة ] (١) لما نزلت ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّأَقَرِيرِ ﴾ (الشعراء الله على الله الله على الله الله وامرأتان \_ فصنع لهم طعاما ، [ وكان الرجل منهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق من الشراب ، فأكلت الجهاعة كلهم من ذلك اليسير حتى شبعوا ، ولم يتبين مأكلوا ، فبهرهم ذلك وتبين لهم أنه صادق في نبوته ، فقال : يابني عبدالمطلب ، إن الله بعثني إلى الخلق كافة ، وبعثني إليكم خاصة فقال ﴿ وَأَنذِر عَشِيرَتَكَ اللهُ وَيَرِير ) . وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان تملكون بهما العرب والعجم وتنقاد لكم بهما الأمم وتدخلون بهما الجنة وتنجون بهما من النار : شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ] (١) من يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني عليه يكن أخي ووصيبي (٢) ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي . فقال علي : أنا يارسول الله » .

والجواب: المطالبة بصحة النقل ، فلا هو في السنن ، / ولا في الأسانيد ، ولا في المغازي ، فأين قولك فيه «نقله الناس كافة »؟ وإنما هو من الموضوعات (٣) ثم إن بني عبدالمطلب لم يبلغوا أربعين رجلًا وقت نزول الآية ، ولا كانوا أربعين في حياة الرسول أبداً . وجميع بني عبدالمطلب من أولاد العباس وأبي طالب والحارث وأبي لهب ، فكان لأبي طالب أربعة : على وجعفر

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٨٠.

<sup>(</sup>۲) انظر لأسطورة الوصى ص ۳۱۸ و ٤٥٩.

<sup>(</sup>٣) والذي تبوأ مقعده من النار بتزوير هذا الخبر على رسول الله على هو عبدالغفار بن القاسم ابن فهد أبو مريم الكوفي شيعي محترق ترجموا له في أكثر كتبهم وآخرها تنقيح المقال للمامقاني (٢: ١٥٨ لم ١٥٩ ) ونقل شيخ الإسلام في منهاج السنة (٤: ٨١) الإجماع على تركه ، قال ابن المديني : كان يضع الحديث ، وقال النسائي وأبوحاتم : متروك الحديث . وقال ابن حبان البستي : كان يشرب الخمر حتى يسكر وهو مع ذلك يقلب الأخبار وقال أحمد : عامة أحاديثه بواطل : وكذبه سماك بن حرب وأبو داود . وفي سند الخبر رافضي وهو عبدالله بن عبدالقدوس . وهو شر عمن سبقه .

وعقيل وطالب ، فطالب لم يدرك الإسلام والعباس كان أولاده رُضَّعاً أو لم يولد له . والحارث كان له ثلاثة : أبو سفيان وربيعة ونوفل . وأبو لهب كان له ولدان أو ثلاثة . فكل بني هاشم إذ ذاك لم يبلغوا بضعة عشر ، فأين الأربعون ؟ ثم قوله في الحديث « كل رجل منهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن » كذبٌ ، ليس بنو هاشم معروفين بكثرة الأكل ، بل ولا واحد منهم يَحفَظ عنه هذا . ثم لفظ الحديث ركيك يشهد القلب ببطلانه ، فإنه عرضه \_ كما زعمت \_ على أربعين رجلًا ، فلو فرضنا أنهم أجابوه كلهم ، من الذي يكون الخليفة منهم(١)؟ ثم في الصحيحين مايبن بطلان هذا عن أبي هريرة وغيره أن النبي ﷺ لما نزلت ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأُقَّرَٰبِينَ ﴾ دعا قريشاً فاجتمعوا ، فعمَّ وخص ، فقال : « يابني كعب بن لؤيِّ أنقذوا أنفسكم من النار ، يابني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار ، يابني عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من النار ، يافاطمة أنقذي نفسك من النار ، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلُّها ببلالها » وفي الصحيحين : لما نزلت هذه الآية قال: « يامعشر قريش اشتروا أنفُسكم من الله ، لا أغني عنكم من الله شيئًا ، يابني عبدالمطلب لا أغنى عنكم من الله شيئاً، [ يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً ](٢)، يافاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً ، سلاني ماشئتها من مالي » وأخرجه مسلم من حديث قبيصة بـن مخارق وزهير وعائشة ، وفيه أنه قام على الصفا فنادى .

قال(٣): « الخبر الثاني عن النبي على قال : لما نزلت ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ

<sup>(</sup>١) لأنه ﷺ مأمور بأن ينذرهم جميعاً ، وكان يرغب في أن يكونوا جميعاً من أهل الاستجابة لهذه الدعوة ، والرشوة المزعوم عرضها لا تتسع إلا لواحد فهل كان النبي ﷺ جمعهم ليختار خليفة له ويبقى سائرهم كفاراً ؟ أم أن الخلافة أو الوصاية لم تكن ذات موضوع ، وإنما كان المطلوب دخولهم جميعا في الإسلام ثم يكون ثوابهم بعد ذلك على الله بالجنة التي تتسع للجميع ؟؟ .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه .

مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (المائدة ٢٧) ، خطب بغدير خمّ وقال : أيها الناس ، ألستُ أولى منكم بأنفسكم ؟ قالوا: بلي . قال: من كنتُ مولاه فعليّ مولاه ، اللهم وال ِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله . فقال عمر : بخ بخ ، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . والمراد بالمولى هنا ٢٣٩ التصرُّف لتقدم التقرير منه بقوله: ألستُ/ أولى منكم بأنفسكم ». والجواب عن هذا قد تقدم(١)، وأن الآية قد نزلت قبل يوم الغدير بمدَّة وإن كانت من المائدة ، ألا ترى أن في سياقها ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَٱلنَّاسِ ﴾ وهذا شيء كان في أوائل الإسلام ، ثم صَدْر الحديث رواه الترمذي وأحمد في المسند . وأما « اللهم والرِ من والاه » الخ فلا ريبَ في كذبه . ونقل الأثرم في سننه عن أحمد أن العباس سأله عن حسين الأشقر(٢) وأنه حدَّث بحديثين هذا أحدهما والآخر قوله لعلي: إنك ستعرض على البراءة منى فلا تبرأ مني، فأنكره أبو عبدالله جداً ولم يشكّ أن هذين كذب وقد صنف ابن عقدة مصنفاً في جمع طرق الحديث ، وقال ابن حزم : الذي صح في فضائل على : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، ولأعطين الراية ، وعهده أن علياً لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وصح نحوه في الأنصار، وأما من كنت مولاه فلا يصح . إلى أن قال : وأما سائر الأحاديث التي يتعلق بها الروافض فموضوعة يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتها . فإن قيل : قد ذكر ابن حزم قوله أنت منى وأنا منك وحديث المباهلة والكساء ، قيل: مراد ابن حزم مايذكر فيه عليٌّ وحده . ونحن نقول : إن كان النبي ﷺ قال هذا يوم الغدير فلم يرد به الخلافة قطعاً إذ ليس في اللفظ مايدل عليه دلالة ظاهرة ،

<sup>(</sup>١) في ص ٤٣٩ ــ ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٢) هو حسين بن الحسن الأشقر الكوفي له ترجمة في ميزان الاعتدال (١: ٢٤٩) قال البخاري : فيه نظر ، وقال أبو زرعة : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : ليس بقوي ، ووصفه الجوزجاني بالغلو وبشتم بعض الصحابة . مات سنة ٢٠٨ .

ومثل هذا الأمر العظيم ينبغي أن يبين بيانا واضحاً، فالمولى كالولي ، وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ أَلِنَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (المائدة ٥٥)، وأن المؤمنين أولياء الله، وأن بعضهم أولياء بعض. فالموالاة ضدَّ المعاداة، وهي تثبت من الطرفين وإن كان أحد المتواليين أعظم قدراً وولايته إحسان وتفضل وولاية الآخر طاعة وعبادة ، فمعنى كونه تعالى وليَّ المؤمنين ومولاهم ، وكون نبيه وليهم ومولاهم [وكون علي مولاهم ] (١) هي الموالاة التي هي ضد المعادة ، والمؤمنون أيضاً يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة وهذا حكم ثابت لكل مؤمن ، فعليَّ من كبارهم يتولاهم ويتولونه ، ففيه ردَّ على الخوارج والنواصب ، لكن ليس في الحديث أنه ليس للمؤمنين مولى سواه ، وقد قال النبي ﷺ : « أَسْلَمُ وغِفارً ومُزَيْنةُ وجُهينة وقريش والأنصار/ مواليً دون • ٢٤٠ الناس ، ليس لهم مولى دون الله ورسوله » .

قال: « [ الثالث ] قوله : أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيً بعدي . ومن جملة منازل هارون أنه كان خليفة لموسى ، ولو عاش بعده لخلفه . [ ولأنه خلفه مع وجوده وغيبته مدة يسيرة فعند موته تطول الغيبة فيكون أولىٰ بأن يكون خليفة ] »(٢).

الجواب: هذا الحديث في الصحيحين، وقاله له على في غزوة تبوك ، وكان النبي على إذا غاب عن المدينة يستخلف عليها رجلًا(٣)، فلها كان في غزوة تبوك لم يأذن لأحد في التخلف فها تخلف عنه إلا معذور بالعجز أو منافق وأولئك الثلاثة ، كذا كان الاستخلاف في غزوة الفتح أيضاً وفي حجة الوداع ، فها علمنا من يذكر تخلف ، ولم يبق بالمدينة طائفة من المؤمنين ، وكان هذا الاستخلاف دون الاستخلافات المعتادة منه، فخرج على إلى النبي على يبكي

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٨٦. (٢) عن الأصل ٤: ٨٧.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۲۲۶ ــ ۲۲۰ و ۳۲۳.

وقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ وقيل إن بعض المنافقين طعن فيه وقال: إنما خلفه لأنه يبغضه ، فبين له الرسول ﷺ : إني إنما استخلفتك لأمانتك عندي وإن الاستخلاف ليس ببغض، فإن موسى استخلف هارون على قومه ، فطيَّب قلبه. ولم يكن الاستخلاف كاستخلاف هارون، لأن ذلك كان على كل قوم موسى وذهب هو للمناجاة، واستخلاف عليّ كان على من ذكرنا، وسائر المسلمين كانوا مع نبيهم. وقول القائل: هذا بمنزلة هذا أو مثل هذا أو كهذا تشبيه للشيء بالشيء ويكون بحسب مادل عليه السياق ولاتقتضى المساواة في كل شيء، ألا ترى إلى ماثبت من قول النبي على في حديث الأسارى حين استشار أبابكر فأشار بالفداء واستشار عمر فأشار بالقتل فقال: مثلك يا أبابكر مثل ابراهيم إذ قال: ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ ا رَّحِيثُ ﴾ ومثلك ياعمر مثل نوح إذ قال: ﴿ رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفْرِينَ دَيَّارًا ﴾ الحديث فقد جعل هذين مثلهما ولم يرد أنهما مثلهما في كل شيء لكن فيها دلِّ عليه السياق من الشدَّة واللين(١)، وكذلك عليٌّ إنما هو بمنزلة هارون فيها دل عليه السياق وهو استخلافه في مغيبه ، وهذا الاستخلاف ليس من خصائص عليّ ولا هو مثل سائر استخلافاته . ولا أولئك المستخلفون منه ٢٤١ جنزلة هارون من موسى ، وتخصيصه لعليّ بالذكر هنا هو مفهوم اللقب ، وهو نوعان : لقب/ هو جنس ، ولقب يجري مجرىٰ العَلَم مثل زيد وأنت ، وهذا المفهوم أضعف المفاهيم . ولهذا كان جماهير الأصوليين على أنه لا يحتج به . وقول القائل إنه جعله بمنزلة هارون من موسى في كل شيء إلا النبوة باطل ، فإن قوله « أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى » دليل على أنه يسترضيه بذلك ويطيِّب قلبه، أي مثل منزلة هارون ، ولو كان مثل هارون مطلقاً لما أمَّر عليه أبا بكر في حجة سنة تسع ، فكان يصلي خلف أبي بكر ، ويطيع أمره ،

<sup>(</sup>١) انظر في ص ٣٢٦ حديث تشبيه أبي بكر وعمر بإبراهيم ونوح .

وخصَّه بنبذ العهود إلى العرب فقط فإنه كان من عادتهم أن لايعقد العقود ولا ينبذها إلا السيد المطاع أو رجل من أهل بيته .

وقولك « ولأنه خليفته مع وجوده وغيبته مدة يسيرة ، فعند موته بطول الغيبة يكون أولى بأن يكون خليفة ». فيقال : هو مع وجوده وغيبته قد استخلف غير واحد سوى علي فالاستخلاف على المدينة ليس من خصائصه ، وليس كل من صلح للاستخلاف في الحياة على بعض الأمة يصلح أن يكون خليفة بعد الموت .

قال: « الرابع أنه عليه الصلاة والسلام استخلفه على المدينة مع قصر مدة الغيبة ، فيجب أن يكون خليفة له بعد موته ، وليس غير علي إجماعاً ، ولأنه لم يعزله عن المدينة فيكون خليفته بعد موته فيها ، وإذا كان خليفة في المدينة كان خليفة في غيرها إجماعاً ».

وقولك « لم يعزله عن المدينة » قول زيف(٢)، فإنه بمجرد مجيء النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٩١.

<sup>(</sup>٢) لأن من مقتضاه أن يعيش النبي ﷺ في المدينة عند رجوعه إليها تحت إمرة علي ، فيكون =

انعزل عليَّ كما كان غيره من نواب الرسول على المدينة ينعزلون بمقْدَمه ، وقد ٢٤٢ أرسله/ بعد ذا ببراءة إلى الموسم(١) وبعثه عاملًا على اليمن ، ثم وافاه في حجة الوداع .

قال(٢): « الخامس مارواه الجمهور بأجمعهم عن النبي ﷺ أنه قال لعلي : أنت أخي ووصيمي وخليفتي من بعدي وقاضي دَيني ».

والجواب: أولاً المطالبة بصحة هذا، فقد شطحت وانتفخت إذ قلت «رواه الجمهور بأجمعهم» فإن أردت علماء الحديث فقد افتريت، وإن أردت أن أبا نُعيم رواه في الفضائل والمغازلي أو خطيب خوارزم (٣) فليس حجة باتفاق، ثم بطلانه معلوم، قال ابن الجوزي في كتاب الموضوعات لما روى هذا الحديث من طريق أبي حاتم البستي حدثنا محمد بن سهل بن أيوب حدثنا عمار ابن رجاء حدثناعبيد [ الله بن موسى ](٤) حدثنا مطر بن ميمون الاسكاف عن أنس أن النبي على قال: إن أخي ووزيري وخليلي من أهلي وخير من أترك من بعدي يقضي دَيني وينجز موعدي علي بن أبي طالب. وهذا موضوع. قال ابن حبان: مطر يروي الموضوعات لاتحل الرواية عنه. ورواه من طريق ابن عدي

<sup>=</sup> النبي على من رعيته . ترى هل الرافضي المردود عليه يقول هذا على اعتبار أن علياً إله يأتمر النبي بأمره ، كما سبقه إلى ذلك ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة بقوله يخاطب علياً : تقبلت أخلاق الربوبية التي عذرت بها من شك أنك مربوب

وكما قال الطوفي الرافضي في أبي بكر وعلي :

كم بين من شُك في خلافته وبين من قبيل إنه الله الله (١) وكان في الموسم تحت إمرة الصديق « ومهمة على في الموسم إعلان وحي الله عز وجل في براءة بالثناء على أبي بكر ، ثم إعلان المشركين بحال الحرب ، وأن لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا!

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٣) وهو الموفق بن أحمد الذي تقدم التعريف به في ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٤: ٩٥.

بنحوه ، ومدارُه على مطر هذا ، مع أنه ليس في لفظه « وخليفتي ووصيي »، وأما في تلك الطريق « وخليفتي في أهلي » .

قال(١): « السادس حديث المؤاخاة : روى أنس أن النبي ﷺ لما كان يوم المباهلة وآخيٰ بين المهاجرين والأنصار [ وعلىّ واقف يراه ويعرفه ، ولم يؤاخ بينه وبين أحد ، فانصرف باكياً ، فقال النبي ﷺ : مافعل أبو الحسن ؟ قالوا : انصرف باكي العين ، فقالت له فاطمة : مايبكيك ؟ قال : آخى النبي على بين المهاجرين والأنصار ولم يؤاخ بيني وبين أحد ، قالت : لا يخزيك الله ، لعله إنما ادُّخرك لنفسه . فقال بلال : ياعليِّ، أجبْ رسولَ الله ﷺ . فأتى فقال : مايبكيك ياأبا الحسن ؟ فأخبره ، فقال : إنما أدَّخرك لنفسى ، ألا يسرُّك أن تكون أخا نبيك (٢)؟ قال: بلى . فأخذ بيده فأتى المنبر فقال . اللهم هذا منى وأنا منه(٣)، ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسى ، ألا من كنت مولاه فعليٌّ مولاه . فانصرف ، فاتبعه عمر فقال : بخر بخ يا أبا الحسن ، أصبحتَ مولاي ومولى كل مسلم . فالمؤاخاة تدلُّ على الأفضلية فيكون هو الإمام » ](٤). قلنا: هذا موضوع باطل ، والمباهلة إنما كانت سنة تسع أو نحوها ، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في أول الهجرة ، ثم لم تقع مباهلة ، لكن دُعي نصاري نجران إليها فاستُمْهَلوا حتى يشتوروا ، فلما خلوا قالوا هو نبي ، وما باهل قومٌ نبياً إلا استؤصلوا ، فأقرُّوا بالجزية وذهبوا .

قال : « السابع حديث فتح خيبر على يديه » فأورده بلفظ منكر [ وفيه : أروني رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ](٥) ، ولاريب أن علياً يحبه

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) انظر لخرافةً المؤاخاة ص ١٨١ و ٣٢٩ و ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٨١ لقوله « هذا مني وأنا منه » وسيأتي الرد في ص ٤٩٩ .

 <sup>(</sup>٤) عن الأصل ٤: ٩٦. (٥) عن الأصل ٤: ٩٧.

الله ، ففيه ردَّ على الخوارِج والأموية . قال الأشعري في كتاب المقالات : أجمعت الخوارج على كفر عليّ ، وليس هذا الحديث مما يختص به عليّ ، بل غيره يحبه الله ، وكون الفتح على يديه يدل على فضيلته لا أفضليته .

754

قال: « الثامن خبر الطائر، روى الجمهور كافة أن النبي ﷺ / أَيَ بطائر فقال: اللهم ائتني بأحبّ الخلق إليك وإليَّ يأكل معي من هذا الطائر، فجاء على ».

فنقول : [ حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل. . . وسُئل الحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصح . مع أن الحاكم منسوب للتشيع . . لكن تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث \_ كالنسائى وابن عبدالبر وأمثالها \_ لا يبلغ إلى تفضيل على على أبي بكر وعمر، فلايعرف في علماء الحديث من يفضله عليهما . . ثم ](١) إما أن يكون الرسول كان يعرف أن عليا أحبّ الخلق إلى الله تعالى أو لا . فإن كان يعرف هـ للَّ أرسل خلفه ؟ أو هـ لاَّ قال : اللهم ائتني بعليٌّ ، فأراح أنفُساً من الاحتمال والرجاء الباطل؟ ثم في لفظه « أحبّ خلقك إليك وإليّ » فكيف لا يعرف أحبُّ الخلق إليه ! لاسيها وفي الصحاح مايناقض هذا كقوله: « لو كنتُ متخذاً خليلًا من الأمة لاتخذتُ أبا بكر خليلًا » وهذا متواتر، جاء من حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وابن الزبير ، و « الخلَّة » كمالُ الحبِّ. وثبت في الصحيح أن النبي عِيْدُ سُئل: أيُّ الناس أحبُّ إليك ؟ قال: « عائشة ». قيل: فمن الرجال ؟ قال: « أبوها ». وقال له عمر يوم السقيفة بحضرة الملأ: أنت خيرُنا وأحبُّنا إلى رسول الله ﷺ ، فها أنكره على عمر منكِر. وقال الله تعالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُا ٱلْأَنْقَى • ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ. يَتَزَّكَّى • وَمَا لِأُحَدِّ

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٩٩.

عِنكُهُ ومِن نِعَّمَةٍ عُجَرَّى ﴿ إِلَّا أَنْيِغَا ء وَجَوِدَيِّهِ ٱلْأَعْلَى ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿ ﴾ (الليل ١٧ - ٢١)، وأثمة التفسير يقولون: هذا أبو بكر (١١). فنقول: « الأتقى » قد يكون نوعاً، فتدخل فيه جماعة. وقد يكون شخصاً معيناً فإما أن يكون أبا بكر أو علياً، فلايصح أن يكون علياً لأنه قال: ﴿ ٱلَّذِى يُوَّقِي مَالَهُ مِنَرَكِي ﴾ وَمَا لِأَحَدِ عِنكَ هُو مَا الله وَمَا السورة مكية لِأَحَدِ عِنكَ هُو مِن نِعَمَةٍ عَجَرَى ﴾ وهذا وصف منتف عن علي لأن السورة مكية وعلي كان بمكة فقيراً في عيال النبي على ضمه إليه لما أصابت أهل مكة سنة، فكانت للنبي على عنده نعمة تجزى دنيوية، ونعمة الدين لا تجزى، بل أجرها على الله وحده. فالوصف ثابت للصديق دون على، وعلي أتقى من غيره لكن أبوبكر أكمل في الوصف هنا منه، قال النبي على : « مانفعني مال مانفعني مال أبوبكر أكمل في الوصف هنا منه ، قال النبي على : « مانفعني مال مانفعني مال واشترى أبو بكر سبعة من المعذّبين في الله ابتغاء وجه الله . فإن قلنا « الأتقى » اسم جنس فأبو بكر أول داخل فيه وسادة الصحابة وتابعوهم .

قال: « التاسع مارواه الجمهور من أنه أمر الصحابة/ بأن يسلّموا على علي ٤٤٢ وقال: إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغُـرّ المحجَّلين. وقال: هذا أولى بكل مؤمن من بعدي. فيكون هو الإمام ».

والجواب: المطالبة بإسناد هذا وبيان صحته ، فها هو في كتاب صحيح ولا في مسند معتبر ، بل رواه آحاد الناس بإسناد فيه متَّهَم بالكذب، وهو موضوع عند من له أدنى معرفة بالحديث ، ولا تحلَّ نسبته إلى الرسول المعصوم . ولا نعلم أحداً هو «سيد المسلمين ، وإمام المتقين ، وقائد الغُرِّ المحجَّلين » غير نبينا يُسِيّ ، واللفظ مطلق ، ما قال فيه من بعدي ، ولا في اللفظ مايدل على ذلك ، ولأن خير المسلمين والمتقين والمحجَّلين هم القرن الأول ، والرسول قائدهم ،

<sup>(</sup>١) وقد ألف الجلال السيوطي رسالة في ذلك سياها ( الجبل الوثيق ، في نصرة الصديق ) وهي في مجموعة ( الحاوي للفتاوي ) ١ : ٣٢٣ ـ ٣٢٣ ( المنيرية ) .

بل وقائد من بعدهم في القيامة ، فلمن يقود على وعندكم جمهور الأمة المحجّلين كفار وفسَّاق ، فكيف يقودهم ؟ وقال عليه الصلاة والسلام : « يأتون غُـرَّآ محجَّلين يوم القيامة من آثار الوضوء ، وأنا فرَطَكم على الحوض ، فهذا يبين أن كل من توضأ وغسل وجهه ويديه ورجليه فإنه من المحجلين ، وهؤلاء جماهير أمة محمد سواكم ، فإنكم لا تغسلون الأرجل فلا تكونون من المحجلين في الأرجل ، فلا يقودكم الرسول ولا علي ، وإنما الحجلة في الرجل كهي في اليد ، قال النبي ﷺ « ويلِّ للأعقاب وبطون الأقدام من النار » ومعلوم أن الفرَس لو لم يكن له لمعة في يده أو في رجله لم يكن محجلًا ، فمن لم يغسل إلى الكعبين لم يكن من المحجلين . ومما يوضح أن الحديث كذب ماثبت من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفضل على على أبا بكر وعمر تفضيلًا ظاهراً عرفه الخاص والعام حتى المشركون . [ وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : وُضع عمر على سريره(١)، فتكنفه الناس يدعون له ويثنون عليه ويصلون عليه قبل أن يرفع ، وأنا فيهم ، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي ، فالتفتُ فإذا هو على ، فترحم على عمر وقال : ماخلفت أحدا أحبّ إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك ، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك ، وذلك أني كثيراً ماكنت أسمع النبي على يقول « جئتُ أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر . فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما » فلم يكن تفضيلها عليه وعلى أمثاله مما يخفى على أحد ](٢) ولهذا كانت الشيعة الأول \_ مع فرط حبهم لعلى \_ يقدمون أبا بكر وعمر عليه ، وإنما يفضلونه على إ عثمان ، كما قال عبدالرزّاق : كفي بي أزرا أن أحبُّه وأخالف قوله « خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ، ولو شئت أن أسمى الثالث لسميته ». ولما كان

<sup>(</sup>١) بعد جناية أبي لؤلؤة والهرمزان .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ١٠٤.

يوم أحد واستظهر أبو سفيان أميرُ المشركين قال: أفي القوم محمد، أفي القوم عمد؟ فقال النبي على : « لا تجيبوه ». فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: النبي على / : «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: « لا تجيبوه » فقال أبو سفيان لأصحابه: أما هؤلاء فقد كُفيتموهم ، فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبتَ ياعدوُ الله ، إن الذين عددتَ لأحياء ، وقد بقي لك ما يسوؤك ، الحديث أخرجه البخاري . فهذا رأس العدو لا يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة ، فدلً على عظمهم عند المشركين ، بخلاف غيرهم . [ وكذلك قوله « هو ولي كل مؤمن بعدي » كذب على رسول الله على على م و في حياته

وأما قوله لعليّ « أنتَ مني وأنا منك » فصحيح ، وفي الحديث : قال لزيد « أنت أخونا ومولانا » وقال لجعفر بن أبي طالب « أشبهتَ خَلقي وخُلقي » وفي الصحيحين أن النبي عَلَيُ قال : « إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وجمعوا ماعندهم في ثوب ثم قسموه بالسوية ، هم مني وأنا منهم » فعلمنا أن هذا اللفظ مدح ، ولا يدل على الإمامة . وقال في جليبيب : « هذا مني وأنا منه »(٢).

وبعد مماته وليُّ كل مؤمن، وكل مؤمن وليه في المحيا والمهات، فالولاية التي هي

ضد العداوة لا تختص بزمان ](١) فأما الولاية التي هي الإمارة فإنما يقال فيها

وإلى كل مؤمن.

قال: « العاشر مارواه الجمهور من قوله عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي ، ولن يتفرقا حتى يَردا عليً الحوض . وقال : أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق . وسيّدُ أهل بيته علي . فيكون واجب الطاعة على الكل ، فيكون الإمام ».

قلنا: إنما لفظ الحديث في مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله ﷺ خطيباً بخم فقال: « إني تارك فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلّوا:

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٠٤. (٢) انظر ص ١٨١.

كتابَ الله » . وأما قوله « وعترق » فهذا رواه الترمذي ، تفرُّد به زيد بن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر . والأنماطي قال فيه أبو حاتم منكر الحديث(١). وأخرجه الترمذي من حديث ابن فضيل حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الأخر : كتاب الله حبل ممدود من السهاء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهها . حسُّنه الترمذي . ٧٤٦ وأما حديث سفينة/ نوح فغير صحيح ، ولا هو في شيء من الكتب المعتمدة . وقوله عليه الصلاة والسلام « لن يتفرقا » يدل على أن إجماع العترة حجة ، وهو قول طائفة من أصحابنا . وذكر القاضي في المعتمد : والعترة هم بنو هاشم كلهم : ولد على ، وولد العباس ، وولد الحارث بن عبدالمطلب . وسيد العترة هو رسول الله ﷺ ، وكان ابن عباس أفقه العترة ، وكان يخالف عليا في مسائل ، وعليُّ ماكان يوجب على أحد طاعته فيها يفتى به . ثم العترة مااجتمعوا على إمامته ولا على أفضليته ، بل ابن عباس ــ بل هو نفسه ــ يقولان : إن أفضل الأمة أبو بكر وعمر ، وإن خلافتهما حق . وكذلك سائر العباسيين وأكثر العلويين والحسن والحسين وعلى بن الحسين وابنه وحفيده جعفر الصادق، والنقول بذلك متواترة عنهم ، وقد صنف الدارقطني كتاب [ثناء الصحابة على القرابة وثناء ](٢) القرابة على الصحابة . ثم إجماع الأمة \_ والعترة بعضهم \_ حجة بلا نزاع ، وأفضلهم أبو بكر ، فإن كانت الطائفة التي إجماعها حجة يجب اتباع أفضلها مطلقاً فهو أبوبكر، وإن لم يكن بطل ماذكرتم في إمامة على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) ويعده الشيعة منهم ، وله ترجمة عند المامقاني (١: ٤٦٢) ، لكنه غير محمود عندهم ولا عندنا . (٢) عن الأصل ٤: ١٠٥ .

قال : « الحادي عشر مارواه الجمهور من وجوب محبته وموالاته ، روى أحمد في مسنده أن رسول الله ﷺ أخذ بيد حسن وحسين فقال : من أحبني وأحبً هذين وأحبً أباهما وأمهما فهو معي في درجتي يوم القيامة » .

قلنا: مجرد رواية أحمد له لا توجب صحته ، مع أنه مارواه أبدا ، وإنما زاده القطيعي في كتاب الفضائل ، وذكره ابن الجوزي في (الموضوعات) من رواية علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ، وهل يقول رسول الله عليه هذه المجازفة أصلًا من كون المسلم الخطاء يصير في درجة المصطفى بمجرد الحب ؟! قال: « روى ابن خالويه عن حذيفة قال: قال رسول الله عليه من أحب أن يتمسك بقضيب الياقوت الذي خلقه الله بيده ثم قال له « كن » فكان فليتول عليا من بعدى ».

فهذا من كذب الطرقية فها أركَّ لفظه مع عدم فائدته ، فكيف يقال خلقه بيده ثم قال له «كن » فكان ؟ بل قد جاء في الأثر أن الله لم يخلق بيده / إلا آدم ٧٤٧ والقلم وجنة عدن ، ثم قال لسائر الخلق «كن » فكان .

قال: « وعن أبي سعيد مرفوعاً أنه قال لعلي : حبُّك إيمان وبغضك نفاق ، وأول من يدخل النار مبغضك ».

قلنا: وهذا من المكذوبات فهل يقول مسلم: إن الخوارج والنواصب يدخلون النار قبل فرعون وأبي جهل ورءوس الكفر؟ أم يقول مسلم: إن أول من يدخل الجنة قبل الأنبياء غلاة الإسهاعيلية وكذّبة الرافضة وفسَقة الإمامية؟ وهذا من جنس قول الناصبي أن لو قال: مَن أحب يزيد والحجّاج، أو قول الخارجي: من أحبً ابن مُلْجم دخل الجنة، ومن أبغضهم دخل النار بهذا الحب والبغض.

قال: « وروى أخطب خوارزم(١) بإسناده عن أبي ذر قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) الذي تقدم التعريف به في ص ٣٢٤.

من ناصب عليا الخلافة فهو كافر ، وقد حارب الله ورسوله . وعن أنس قال : كنتُ عند النبي عليه فرأى عليا مقبلاً فقال : أنا وهذا حجة الله على أمتي يوم القيامة . وعن معاوية بن حيدة القشيري قال : سمعت النبي عليه يقول [ لعلي ](١): لا تبال من مات ببغضك أن يموت يهودياً أو نصرانياً . فإذا رأينا المخالف يورد مثل هذه الأحاديث، ونقلنا نحن أضعافها عن رجالنا الثقات ، وجب علينا المصير إليها وحرم العدول عنها ».

والجواب: أنا نتنزل ونطالب بصحة النقل فإن مجرد رواية الموفق خطيب خوارزم لا تدل على الثبوت ، كيف وقد حشا تأليفه بالموضوعات التي يتعجب منها المحدّث الصادق ويقول: سبحانك هذا بهتان عظيم . ومن كان خبيراً بما جرى ، ومهر في الأثار ، علم باضطرار أن هذا وأمثاله مما ولده الكذّابون بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين . وتقول: علمنا بالتواتر أن المهاجرين والأنصار كانوا يحبّون الله ورسوله وأن الرسول كان يجبهم ويتولاهم أعظم من علمنا بهذه الأخبار الملفقة ، وأن الإمام بعده أبو بكر باتفاق من أولئك السادة ، فكيف يجوز ردَّ ما علمناه يقيناً بأخبار لا نعلم صدقها ، كيف وقد علمنا أنها فكيف يجوز ردَّ ما علمناه يقيناً بأخبار لا نعلم صدقها ، كيف وقد علمنا أنها يشهد \_ في غير موضع \_ بأن الله رضي عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضوا عنه ، وبأنه رضي غير المُؤمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ اتبعوهم بإحسان ورضوا عنه ، وبأنه رضي ﴿ عَنِ الْمُؤمِنِينَ الدِّينَ اللَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ اللَّذِينَ النَّذِينَ اللَّهَ جَرِينَ اللَّذِينَ اللَّه رَضِي ﴿ عَنِ الْمُؤمِنِينَ اللَّه جَرِينَ اللَّه وَلَى تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ اللَّهِ مِنْ الله على الله جَرِينَ اللَّه عَن المهاجرين والأنصار والذين عَنْ الله رضي ﴿ عَنِ المُهَا عَنْ الله جَرِينَ اللَّه مِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله وَنْ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) ولكن طاغوت الكاظمية يعترض في ٦٤ من كتابه (إحياء الشريعة في مذهب الشيعة) بأن هذه الآية لا تتناول أبا بكر وعمر ، لأنها خاصة بالمؤمنين ، يعني أن أبا بكر وعمر ليسا من المؤمنين ! وأظن الأعمى صادقا ، فهو يريد الإيمان بما جاء به ابن سبأ وشيطان الطاق والأحوص القمي وابن المطهر الحلي والفندرسكي والمجلسي ، لا الإيمان بما بعث الله به خاتم أنبيائه بأكمل رسالاته إلى خير أمة أخرجت للناس وهم أصحابه سلام الله عليه وعليهم .

أُخْرِجُواْ مِن دِيَسْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوَنًا ﴾ (الحشر ٨)، الآية، وقال: ﴿ لَّقَدَ تَاكِ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ﴾ (التوبة ١١٧)، وأمثال ذلك، فكيف يجوز ردُّ هذه النصوص بأخبارك المفتراة؟ ثم منها مايقدح بعليّ ويوجب أنه مكذّب بالله ورسوله(١). أما الذين ناصبوه الخلافة إذا قلت هم كفار فها عمل هو بموجب النص، بل كان يجعلهم هو مسلمين. وشرُّ من قاتلهم الخوارج ومع هذا فها حكم فيهم بحكم الكِفَّار، بل حرَّم أموالهم وسبيهم. ولما قتله ابن ملجم قال: إن عشتُ فأنا وليُّ الدم. ولم يقتله. ولو كان ارتد لبادر إلى قتله. وتواتر عنه أنه نهى من اتباع مُدْبر أهل الجمل أو أن يجهز على جريحهم أو تغنم أموالهم، فإن كانوا كفاراً بأحاديثك هذه فعليٌّ أولُ من كذَّب بها ولم يعمل بمقتضاها. وكذلك أهل صفين كان يصلي على قتلاهم ويقول ــ فيها بلغنا عنه ــ إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف. ونعلم بالإضطرار أن عليًّا ماكفّر الذين قاتلوه. وكذا لو كانوا كفَّاراً عند السيد الحسن لما حـلٌ له أن يسلم إليهم الخلافة طوعاً منه في عزِّه ومنعته وكثرة جيشه (٢)، ولكن بانَ سُؤدده بقول جده فيه « إن ابني هذا سيّد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » أخرجه البخاري . وعندك أنه إنما أصلح الله به بين المؤمنين والمرتدّين! ثم إنكم تدَّعون أن الإمام المعصوم لطفٌ من الله لعباده ، فعلى مازعمت إنما كان نقمة لا لطفاً ورحمة ، فإن الذين خالفوه صاروا مرتدين والذين وافقوه مقهورين

(٢) انظر ص ٦٥ .

<sup>(</sup>١) لأن حديثهم عن أبي ذر المكذوب على النبي على يقول بكفر من ناصب عليا الخلافة وأنه حارب الله ورسوله ، ومرادهم بذلك أبوبكر وعمر، مع أن علياً بايعها، وقام بطاعتها، وأثنى بعدهما عليهها ، وهذا ثابت عنه بما لو جاز الشك في كل شيء لما جاز الشك في صحته ، وثناء علي على كفار محاربين لله ورسوله قادح فيه ويوجب أنه مُكذّب بالله ورسوله .

منافقين أذلاء ، فأيُّ مصلحة في ذلك ؟ وأنتم تقولون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد ، وهو تعالى يمكّن الخوارج حتى كفروه وقاتلوه ، ويجعل الأئمة المعصومين تحت القهر والخوف والتقية بمنزلة أهل الذمة ، بل أهل الذمة يظهرون دينهم في الجملة ، فأين اللطف والمصلحة التي أوجبتهَا على الله ٧٤٩ تعالى ؟/ ثم تزعم أنهم حجج الله على عباده ، وأن لا هدى إلا منهم (ولا نجاة إلا بمتابعتهم ، وخاتمهم قد غاب من دهور لم ينتفع به أحد في دينه ولادنياه، فصحَّ أن الرفض ماوضعه إلا زنديق، ولهذا فإن صاحب دعوة الباطنية أول مايدعو المستجيب إلى التشيع(١)، فإذا طمع فيه قال: عليٌّ مثل غيره فدعاه إلى القدح فيه، فإذا استوثق منه دعاه إلى القدح في الرسول، ثم إلى انكار [ الصانع ](٢). وكل عاقل يعلم أن أهل الدين والجمهور ليس لهم غرضً \_ والله \_ لا مع عليّ ولا مع غيره، ولا غرضهم تكذيب نبيهم، ولا ردُّ ماأمر به، ولو علموا أن الرسول نصُّ لهم على عليَّ لكانوا أسبق شيء إلى أمره وإلى التصدِيق به. غايةُ مايقدِّر أنه خفي عليهم هذا الحكم، فكيف يكون من خفي عليهم جزء من الدين مثلَ اليهود والنصارى ؟ بل يكفي من وضع ماجئتَ به قولَ المصطفى ﷺ : « من كذب عليَّ متعمداً فليتبوَّأ مقعده من النار ». نعم ومن كتم مانصّ عليه الرسول مراغمة لله ورسوله فهو من أصحاب النار .

وقولك « ونقلنا أضعافها عن رجالنا الثقات » فنقول : نحن ننقد رجالنا من أهل السنة والحديث نقدا لا مزيد عليه ، ولنا مصنَّفات كثيرة جدا في تعديلهم وضعفهم وصدقهم وغلطهم وكذبهم ووهمهم ، لا نحابيهم أصلًا \_ مع صلاحهم وعبادتهم \_ ونُسْقط الاحتجاج بالرجل منهم لكثرة غلطه وسوء حفظه ولو كان من أولياء الله . وأنتم حـدُّ الثقة عندكم أن يكون إمامياً ، سواء غلط

<sup>(</sup>١) لأنه مرحلة إلى الباطنية والبابية والبهائية .

<sup>(</sup>٢) بياض في المختصر، وأكمل من الأصل ٤: ١٠٩.

أو حفظ ، أو كذب أو صدق . فغاية رجالكم أن يكونوا مثل رجالنا فيهم وفيهم ، فإذا كان من المعلوم بالاضطرار أن أهل السنَّة فيهم كذَّابون وأنتم أكذب منهم بكل حال ، حرم علينا العمل بالأحاديث حتى ننظر في أسانيدها . فمن أين لك يامغترُّ أن توثَّق من لا تعرفه ولا تعرف أن تتهجَّى اسمه بل ولا ذكر في الثقات وغالب مافي أيديكم صحف وأخبار على ألسنتكم مكذوبة أو لم تُعلم صحتها كدأب أهل الكتابين سواء. وكذب الرافضة مما يضرب به المثل . ونحن نعلم أن الخوارج شرٌّ منكم ، ومن هذا فها نقدر أن نرميهم بالكذب لأننا جرَّ بناهم فوجدناهم يتحرُّون الصدق ، لهم وعليهم ، وأنتم فالصادق فيكم شامة! قال ابن المبارك: الدين لأهل الحديث، والكلام والحيل لأهل الرأى ، والكذب للرافضة . / فأهل السنة والحديث لا يرضون • ٧٥٠ بالكذب ولو وافق أهواءهم ، فكم قد رُوى لهم من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان بل ومعاوية وغيرهم أحاديث بالأسانيد يرويها مثل النقاش والقطيعي والثعلبي والأهوازي وأبي نعيم والخطيب وابن عساكر وأضعافهم ، ولم يقبل منها علماء الحديث شيئاً ويبينون الكذب منه ، بل إذا كان في إسناد الحديث واحد مجهول الحال توقفوا في الحديث . وأنتم شرط الحديث عندكم أن يوافق أهواءكم غثاً كان أو سميناً ، وإن أتيتم بنص ثابت فلا يدل على ماقلتم . ونحن عمدتنا نصوص القرآن ومايثبت من السنَّة أو أجمع عليه المسلمون سواكم، فإذا جاءنا مايناقض ذلك رددناه. قال أبوالفرج بن الجوزي: فضائل عليّ الصحيحة كثيرة، غير أن الرافضة لاتقنع، فوضعت له مايضَع، لا مايرفع، وحُوشِيَت حاشيته من الاحتياج إلى الباطل . وأنتَ أيها الرافضي لم تورد كلُّ ماقيل ، ونحن نعرف أحاديث عدَّة ساقطة أدلَّ على مقصودك . فمن أماثل الموضوعات مارواه النسائي في كتاب خصائص على من حديث العلاء بن صالح عن المنهال بن عمر وعن عباد بن عبدالله الأسدى قال: قال على: أنا

عبدالله وأخو رسوله ، وأنا الصدّيق الأكبر ، لا يقولها بعدي إلا كاذب . صلَّيتُ قبل الناس سبع سنين . ورواه أحمد في (الفضائل) ، وفي رواية له : ولقد أسلمت قبل الناس بسبع سنين . قال ابن الجوزي : هذا موضوع ، والمتهم به عباد ، قال ابن المديني : وكان ضعيف الحديث . والمنهال تركه شعبه . وقال الأثرم : سألت أبا عبدالله (١) عن هذا الحديث فقال : اضرب عليه ، فإنه حديث منكر .

<sup>(</sup>١) يعني الإمام أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٢) أي عبدالله بن أحمد بن حنبل في زياداته على كتاب أبيه في المناقب ، وقد علمت تسامحهم في هذا الموضوع .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٤: ١١٩ – ١٢٠ . (٤) عن الأصل ٤: ١٢٠ .

تقدّم إسلام خديجة وأبي بكر وزيد ، وأن عمر أسلم في سنة ستّ من النبوّة بعد أربعين رجلًا ، فكيف يصحُّ أن علياً صلى قبل بسبع سنين . ثم ذكر حديثاً مرفوعاً أن علياً الصدّيق الأكبر ، وهو من كذب أحمد بن نصر الذراع (١) . وحديثاً يقول فيه : أنا أقْوَمُهم بأمر الله وأقسمهم بالسوية . قال : وهو موضوع ، المتهم به بشر بن إبراهيم ، رماه بالوضع ابن عدي وابن حبّان . وحديثاً يقول فيه : أنت أول من يصافحني يوم القيامة ، وأنت الصدّيق الأكبر ، وأنت الفاروق ، وأنت يعسوب المؤمنين ، وقال : هذا موضوع ، وفيه عبّاد بن يعقوب وعلي بن هاشم (٢) وغيرهما ممن تكلم فيه . وفي طريقه الأخر عبدالله بن داهر قال ابن معين : لا يكتب عنه (١) .

﴿ فصل ﴾ وهنا طريق يمكن سلوكها لمن له معرفة بالأخبار ، فإن كثيراً من العلماء يتعذر عليهم التمييز بين الصدق والكذب من جهة الإسناد ، وإنما ينهض بذلك جهابذة الحفاظ . نقد أن الأخبار [ المتنازع فيها ](٤) لم تكن ، فنرجع إلى ماهو معلوم بالتواتر أو بالعقل والعادات أو مادلت عليه النصوص المتفق عليها فنقول : من المتواتر أن أبا بكر لم يطلب الخلافة برغبة ، ولا برهبة ، فلا بذل فيها مالا ، ولا شهر عليها سيفاً ، ولا كانت له عشيرة ضخمة ولا عدد من الموالي تقوم بنصره كما جرت عادة طلاب الملك ، بل ضخمة ولا عدد من الموالي تقوم بنصره كما جرت عادة طلاب الملك ، بل ولا قال بايعوني ، وإنما أشار ببيعة عمر أو ببيعة أبي عبيدة ، ثم مَن تخلف عن

<sup>(</sup>١) قال فيه الدارقطني : دجال . وذكر من أباطيله حديثاً مكذوباً على عليّ قال : خرجت مع النبي ﷺ فصاحت نخلة بأخرى: هذا النبي المصطفى وعلي المرتضى . وفيه أن نخل المدينة سمي صوحانيا لأنه صاح بفضلي وفضلك ! وللذراع أكاذيب وسخافات علوية أخرى.

<sup>(</sup> ٢ ) عباد بن يعقوب الرواجني تقدم التعريف به في ص ٤٨٧ . وعلي بن هاشم الكوفي الخزاز قال فيه ابن حبان: غال في التشيع، وقال البخاري: كان هو وأبوه غاليين في مذهبهها . مات سنة ١٨١ .

 <sup>(</sup>٣) عبدالله بن داهر الأحمري الرازي ، قال أحمد ويحيى : ليس بشيء . قال : وما يكتب حديثه إنسان فيه خبر . وقال العقيلي : رافضي خبيث . (٤) عن الأصل ٤ : ١٢٠ .

مبايعته لم يؤذه ولا أكرهه عليها كسعد [ بن عبادة ](١). ثم الذين بايعوه طائعين هم الذين بايعوا رسول الله على تحت الشجرة الذين رضى الله عنهم ، فقاتل بهم المرتدين وفارس والروم ، وثبَّت الإسلام وأهله ولا أكل منها ولا لبس إلا كعادته وعيشه . فلما جاءه اليقين خرج منها أزهد مما دخل فيها لـم يستأثر منها ٢٥٢ بشيء عنهم ولا آثر بها قرابة ، بل نظر/ إلى أفضلهم في نفسه(٢) فولاه عليهم فاطاعوه كلهم ، ففتح الأمصار ، وقهر الكفّار ، وأذلُّ أهل النفاق وبسط العدل ، ووضع الديوان والعطاء ، لازماً لعيش من قبله في مأكله ومشربه وملبسه حتى خرج منها شهيداً لم يتلوَّث لهم بمال ولا ولَّى أحداً من أقاربه ولاية . هذا أمر يعرفه من يعرف وينصف . ثم بايعوا عثمان كلهم طوعاً منهم ، فسار ، وبني على أمر قد استقرَّ قبله بسكينة وحلم [ وهدى ورحمة ]<sup>(١)</sup> وكرم ولين ، لكن لم تكن فيه قوَّة عمر ولا سياسته التي بهرت العقول ولا كمال عدله الذي ملا الوجود ولا فرط زهده الذي ماينكره إلا جاهل ، فطمع فيه الناس بعض الطمع وتوسُّعوا في الدنيا وكثرت عليهم الأموال ودخل ــ بسبب توليته أقاربه ـ عليه الداخل وأنكرت منهم أمور مااعتادها الناس قبله ، وتولد من رغبة بعض الناس في الدنيا وضعف خوفهم من الله تعالى ومنه ومن ضعفه هو بالنسبة إلى كمال الذين قبله ومما حصل من أقاربه في الولاية والمال مااستحكم به الشر وحرَّك الفتنة ، حتى قتل مظلوماً وذبحوه صبراً . فتولَّى عليٌّ رضي الله عنه والفتنة قائمة ، واتّهم بالتخلي عن عثمان حتى قتل(٣) وبعضهم

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الذي لا ريب فيه أنه أمر ولديه بأن يقوماً في حراسته وينفذ أمره في الدفاع عنه . لكن عثمان ــ لما فطر عليه من الرحمة وكراهة الشر والفتنة ــ أمر الناس جميعا بالكف عن القتال ، وكانت طاعتهم له واجبة شرعاً لأنه أمير المؤمنين وولي أمرهم ، وقد بسطنا القول على ذلك في العواصم من القواصم ص ١٣٢ وما قبلها وبعدها .

اتهمه بدمه ، والله يعلم براءته من دمه ، ثبت عنه أنه لم يرض بقتله ولا أعان عليه . فلم تَصْفُ قلوب كثير منهم ، ولا أمكنه هو قهرهم حتى يطيعوه ، ولا اقتضى رأيه الكف عن القتال حتى ينظر مايؤل إليه أمره كها أشار عليه ولده الحسن ، فظنَّ أن الطاعة تحصل ، والأمة تجتمع بالقتال ، فها زاد الأمر إلا شدة وافتراقاً حتى خرج عليه من جنده ألوف ومرقوا وكفَّروه وقاتلوه قاتلهم الله ، حتى كان في آخر أمره يطلب هو أن يكفَّ عن قتال من لم يطعه ، فكان آخر الخلفاء الراشدين الذين ولايتهم خلافة النبوَّة . ثم آل الأمر إلى معاوية أول الملوك كها قال عليه الصلاة والسلام: « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً » . وسيرة معاوية من أجود سير الملوك بالنسبة .

فإذا جاء القادح فقال في أبي بكر وعمر: كانا طالبَين للرياسة مانعَين للحقوق/ ظَلما المنصوص عليه ومنعا أهل البيت إرثهم ، أوشك أن يقول قادح ٢٥٣ النواصب نحوا من ذلك في علي أنه قاتل على الرياسة وسفك الدماء ولم ينل غرضه . فإذا كنا ندفع من يقدح في علي بهذه الشبهة فلأنْ ندفع من يقدح في أبي بكر وعمر بطريق الأولى ، لأنها أبعد عن التهمة إذ لم يقاتلا على الإمارة وأطاعها علي والكبار . وإذا كنا نظن بعلي أنه كان قاصدا الحق ، غير مريد علوا ولا فسادا في الأرض ، فلأنْ نظن ذلك بها بطريق الأولى . فدع عنك المكابرة والهوى .

﴿ طريق آخر ﴾ وهو أن يقال : دواعي المسلمين بعد موت نبيهم كانت متوجهة إلى اتباع الحق قطعاً ، وليس لهم مايصرفهم عن الحق وهم قادرون على ذلك . وإذا حصل الداعي إلى الحق وانتفى الصارف مع القدرة وجب الفعل ، فعلم أن المسلمين خير القرون ، اتبعوا الحق فيها فعلوه لأنهم خير الأمم ، أكمل الله لهم الدين ، وأتم عليهم النعمة . بايعوا أبا بكر تديناً لا لرغبة ولا لرهبة ، فلو فعلوا بموجب الطبع لقد موا عليا أو العباس لشرف بني

هاشم على بني تَيْم . ولما قيل لأبي قحافة \_ وكان بمكة شيخاً كبيراً \_ إن ابنك ولي الخلافة قال : ورضيت بنو أمية وبنو هاشم وبنو مخزوم ؟ قالوا : نعم . فعجب وقال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . لعلمه بأن بني تيم أضعف القبائل ، والإسلام إنما يقدِّم بالتقوى لا بالنسب .

﴿ طريق آخر ﴾ تواتر أن الرسول على قال : « خير هذه الأمة قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » فخير الأمم بلا نزاع القرن الأول. ومن تأمل حال المسلمين في القرن الثاني \_ بالنسبة إلى الأول \_ علم تباين مابينها . فإن كان القرن الأول قد جحد حقَّ الإمام المنصوص عليه ومنعوا آل نبيهم ميراثهم وبايعوا فاسقاً ظالماً ومنعوا عادلاً عالماً ، عناداً ودفعاً للحق ، فهؤلاء شرً الخلق ، وهذه الأمة شرً أمة أخرجت للناس .

﴿ طريق آخر ﴾ عُرف بالتواتر الذي لا يخفى أن أبا بكر وعمر وعثمان كان لهم بالنبي على اختصاص عظيم وخلطة وصحبة ومصاهرة لهم ، وماعرف عنه أنه و ٢٥٤ كان يذمهم / ولا يمقتهم ، بل يثني عليهم ويحبهم ، فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهرا وباطنا معه وبعده أو لا ، فالأول هو المطلوب ، والثاني إما أنه علم وداهنهم أو لم يعلم . وأيهما قُدِّر فهو من أعظم القدح في الرسول على وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة فهذا خذلان من الله لنبيّه في خواص أمته (١)، فمن قد أُخبَر بما سيكون أين كان عن علم ذلك !؟ فأين الاحتياط للأمة حتى لا يولى (٢) هؤلاء !؟ ومن وُعد أن يظهر دينه على الأديان كيف يكون أكابر خواصه مرتدة ؟! هذا من أعظم القدح في الرسول والطعن فيه ليقول الباطني خواصه مرتدة ؟! هذا من أعظم القدح في الرسول والطعن فيه ليقول الباطني أ

<sup>(</sup>١) في تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد : قلت لمحمد بن الحنفية : لأي شيء قدم أبو بكر حتى لا يذكر فيهم غيره ؟ قال : لأنه كان أفضلهم إسلاماً حين أسلم ، فلم يزل كذلك حتى قبضه الله .

<sup>(</sup>٢) في المختصر «ولي» والتصحيح من الأصل ٤: ١٢٣.

والزنديق: رجل سوء كان له أصحاب سوء! ولو كان صالحاً لكانوا مثله [ ولهذا قال أهل العلم ] (١): إن الرفض دسيسة الزندقة.

﴿ وطريق آخر ﴾ أن يقال: الأسباب الموجبة لولاية عليّ \_ إن كان هو الأولىٰ \_ قوية ، والصوارف منتفية ، والقدرة موجودة . ومع توفر الدواعي والقدرة وانتفاء الصوارف يجب الفعل . وذلك أن علياً هو ابن عم نبيهم وأفضلهم نسباً وله السبق والجهاد والصهر ، مع انتفاء عداوتهم له ، ولم يقتل أحداً من بني تيم ولا من بني عديّ(٢) ، بل الذي قتل منهم بنو عبد مناف ، وكانوا يوالونه ويختارون ولايته لقربهم منه ، وكلمه في ذلك أبو سفيان ، فلو كان الرسول ﷺ نصَّ على ولايته \_ أو كان هو الأفضل الأولىٰ \_ كان ذلك موجباً لانبعاث إرادتهم إلى ولايته والحالة هذه . ولو قدر أن الصارف كان في نفر قليل فغالبهم لم يكن لهم صارف [ يصرفهم عنه ، بل هم قادرون على ولايته . ولو قالت الأنصار : علي أحق بها من سعد ومن أبي بكر ماأمكن أولئك النفر من المهاجرين أن يدافعوهم ، ولقام أكثر الناس مع عليّ ](٣) ، بل جمهور النفر من المهاجرين أن يدافعوهم ، ولقام أكثر الناس مع عليّ ](٣) ، بل جمهور

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) ولو قتل على في إسلامه كل من لم يدخل في الإسلام من بني تيم وبني عدي لكان ذلك من أسباب محبة أبي بكر وعمر لعلي ، لا من أسباب العداوة له . وقد تقدم في ص ٣٩٠ قول عمر ابن الخطاب العدوي لسعيد بن العاص الأموي : أنا لم أقتل أباك ، وإنما قتل عمر لحاله في سبيل هشام . فقال له سعيد : ولو قتلته لكنت على الحق وكان على الباطل . وإن قتل عمر لحاله في سبيل الإسلام ، وقول سعيد بن العاص يصف أباه بأنه كان على الباطل ، من أبلغ الأدلة على أخلاق ذلك الجيل المثالي الذي كان يضحي بأقرب القرابات في سبيل الحق . بل أبلغ الأدلة من ذلك أن أباعبيدة بن الجراح (وهو أحد الذين تبغضهم الرافضة تقرباً للشيطان) لما وقف في بدر مع أبيه وجها لوجه : أحدهما يناضل عن الإسلام والأخر يناضل عن الشرك لم يتردد أبو عبيدة في قتل أبيه انتصاراً لاكمل رسالات الله . فهل مثل هؤلاء بمن تلد النساء أنداداً لهم في محبة الحق وإيثاره على كل ما في الدنيا من عصبية أو مصلحة ؟! وهل من يبغض هؤلاء يكون على الحق وهم على الباطل ؟! اللهم ثبت علينا ديننا وأخلاقنا وعقولنا ، وعافنا بما ابتليت به الرافضة في دينهم وعقولهم وأخلاقهم يا أرحم الراحمين .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٤: ١٢٤.

الذين في قلوبهم مرض يبغضون عمر لشدَّته عليهم ، فالقياس أن لا ينقادوا لبيعته ، وبعد هذا فلما استخلفه أبو بكر أطاعوه كلهم ، حتى إن طلحة قال لأبي بكر : مَاذَا تَقُولُ لُرِبُكُ وَقَدُ وَلَّيْتَ عَلَيْنَا فَظَّـاً غَلَيْظاً ؟ فَقَالَ : أَجَلَسُونِي ، أبالله تخوّفوني ؟ أقول : وليتُ عليهم خيرَهم . فإذا فرضنا أن غالب المسلمين قاموا مع على ، فمن الذي يغلبه ؟ هب أنهم لو قاموا ولم يَغلبوا ، أما كانت ٧٥٥ الدواعي المعروفة في مثل ذلك/ توجب القيام ، أو أن يجري في ذلك قيلَ وقال ونوعُ جدال؟ أما ذلك أولى بالكلام منه في تولية سعد؟ وإذا كان الأنصار \_ بشبهةٍ مّا \_ طمعوا أن يتأمَّر سعد، فمن يكون معه الحق وفيه النصُّ من الرسول كيف لا يكون أعوانه أطمع في تأميره ؟ فإذا لم يتكلم أحد ولم يَدْعُ داع إلى علىّ \_ لا هو ولا غيره \_ واستمرَّ الأمر إلى أن وصلت النوبة إليه فقام هو وأعوانه وقاتل ولم يسكت حتى جرى ماجرى ، عُلم بالاضطرار أن سكوتهم أولًا كان لعدم المقتضي ، لا لوجود المانع . وقد كان أبو بكر أبعدَ من المهانعة بكثير من معاوية لو كان لعليّ حق منصوص . ولو قام أبو بكر \_ وهو ظالم \_ يدافع عليا وهو محق لكان الشرع والعقل يقضي أن يكون الناس مع المحق المعصوم المنصوص عليه ، على أبي بكر المعتدي الظلوم لو كان الأمر كذلك . فاسلك التحقيق ، ودع بُنيَّاتِ الطريق ، فالسفسطة أنواع : أحدها: النفي والجحد والتكذيب إما بالوجود، وإما بالعلم به. والثاني: الشك والريب وقول لا ندري ، فهذه طريقة اللاأدرية فلا ينفون ولا يثبتون ، فهم في الحقيقة قد نفوا مايعلم . الثالث: قول من يجعل الحقائق تبعاً للعقائد فيقول : من اعتقدَ العالَم قديماً فهو قديم ، ومن اعتقده مُحْدَثاً فهو مُحَدث . وإذا كان كذلك فالقدحُ فيها عُلم من أحوال الرسول وخلفائه الراشدين وسيرتهم بأخبار ترويها الرافضة وتكذّبهم فيها جماهير الأمة من أعظم السفسطة . وكذلك من روى لمعاوية وأصحابه من الفضائل مايوجب تقديمه على على وأصحابه كان مسفسطاً كاذباً .

قال(١): « المنهج الرابع في الأدلَّة الدالة على إمامته [ من أحواله ] »(٢) فذكر أنه كان أزهد الناس وأعبدهم وأعلمهم وأشجعهم . وذكر أنواعاً من خوارق العادات له . فيقال : بل كان أزهدَ الناس بعد رسول الله على أبو بكر ، فإنه كان له مال يتَّجر به فأنفقه كله في سبيل الله(٣). وولي الخلافة فذهب إلى السوق على يديه برودٌ يبيع ويتكسب ، فأخبر بذلك المهاجرون ففرضوا له شيئًا ، فاستحلف عمرُ أبا عبيدة فحلف له أنه يُباح له أخذ درهمين كل يوم . قال ابن زَنْجُويه (٤): كان عليٌّ فقيراً / في أول الإسلام ، ثم استفاد الرِّباعَ ٢٥٦ والمزارع والنخيل ، واستشهد رضي الله عنه وعنده تسع عشرة سرّية وأربع نسوة . وقال شريك عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب القرظي قال : قال علي : لقد رأيتُني على عهد رسول الله ﷺ أربط الحجر على بطني من شدَّة الجوع ، وإن صدقة مالي لتبلغ اليوم أربعين ألفاً . وروى ابراهيم بن سعيد الجوهري(°) فقال: لتبلغ أربعة آلاف [ دينار ](١). فأين هذا من هذا ؟ وإن كانا زاهدَين . وتلا عمرُ أبا بكر في زهده ، وكذا أبو عبيدة وأبو ذر ، بخلاف غيرهم من الصحابة فإنهم توسعوا في الدنيا وتمتعوا واتخذوا الأموال. قال ابن حزم: من جملة عقار عليّ ينبع كانت تغلُّ كلُّ سنة ألف وسق تمر سوى زرعها . والزهد عزوف النفس عن حب الصوت وعن المال واللذات وعن الميل

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو داود في الزهد بسند صحيح عن هشام بن عروة ، أخبرني أبي قال : أسلم أبو بكر وله أربعون ألف درهم . قال عروة : وأخبرتني عائشة أنه مات وما ترك دينارا ولا درهما . ومن طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه : كان أبو بكر معروفا بالتجارة ، ولقد بعث النبي على وعنده أربعون ألفا ، فكان يعتق منها ويعول المسلمين حتى قدم المدينة بخمسة آلاف ، وكان يفعل فيها كذلك .

<sup>(</sup>٤) هو حميد بن مخلد الثقة الثبت الحجة الحافظ، توفي سنة ٧٤٧.

<sup>(</sup>٥) الحافظ صاحب المسند : توفي سنة ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٦) عن الأصل ٤: ١٣٠.

إلى الولد والحاشية ، فلا معنى للزهد إلا هذا ، وأبو بكر قد أنفق ماله ، قيل كان أربعين ألفاً حتى بقي في عباءة قد خلِّلها بعود إذا جلس افترشها ، وغيره اقتنى الرباع والضياع . ثم إنه ولي الخلافة فها اتخذ جارية ولا توسُّع في مال ، وأما عليّ فتوسُّع فيها يحلُّ له ومات عن زوجات وتسع عشرة أم ولد وعَبيد وخدم ، وتوفي عن أربعة وعشرين ولدآ من ذكر وأنثى وترك لهم من العقار ماأغناهم . هذا أمر مشهور لا يقدر أحد على إنكاره . ثم قد كان لأبي بكر من الولد مثل عبدالرحمن ومن القرابة مثل طلحة أحد العشرة فها استعمل هذا ولا هذا في جهاته وهي مكة والمدينة واليمن وخيبر والبحرين وحضرموت وعُمان والطائف واليهامة . ثم جرى عمرُ على مجراه ولم يستعمل من بني عديّ أحداً على سُعة عمله ، وقد فتح الشام ومصر والعراق إلى خراسان ، إلا النعمان بن عديّ العدويّ وحده على ميسان ثم أسرع عزله ، وكان فيهم مثل سعيد بن زيد أحد العشرة وأبي جهم بن حذيفة وخارجة بن حذافة ومعمر بن عبدالله وولده عبدالله بن عمر . ثم كل منها لم يستعمل ابنه من بعده على الأمة ، وقد ٢٥٧ رضي/ بابن عمر رضي الله عنهما بعضُ الناس، وكان أهلًا لذلك، ولو استخلفه لما اختلف عليه أحد . ووجدنا علياً استعمل أقاربه : ابنَ عباس على البصرة ، وعبيدَ الله بن عباس على اليمن ، وقُشَماً ومُعبداً ابني عباس على الحرمين ، وابن أخته جعدة بن هبيرة على خراسان ، وابن امرأته وأخا ولده محمد بن أبي بكر على مصر ورضي ببيعة المسلمين لابنه بعده(١) ولسنا ننكر

<sup>(</sup>١) هذا فيها تدعيه الرافضة ، وقد أقاموا على ذلك دينهم في الإمامة . والذي في مسند الإمام أحد (جـ٢ ص٢٤٢ برقم ١٠٧٨) عن عبدالله بن سبع قال: سمعت علياً يقول (وذكر أنه سيقتل) قالوا : فاستخلف علينا . قال : لا ، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله ﷺ . . . الخ . ومثله (١: ٣٤٠ برقم ١٣٣٩) . وفي البداية والنهاية (٥: ٢٥٠ – ٢٥١) عن شقيق بن سلمة الأسدي أحد سادة التابعين وفي (٧: ٣٢٣) عن ثعلبة بن يزيد الحياني من شيعة الكوفة . وانظر السنن الكبرى للبيهقي (١: ١٤٩) .

أهليته وزهده وعظمته ولا أهلية عبدالله بن عباس للخلافة ، ولكنا نقول : إن أبا بكر وعمر أتمُّ زهداً وأعزف عن الدنيا من زاهد يفعل المباحات .

قال: « وعليٌّ عليه السلام قد طلَّق الدنيا ثلاثاً ، وكان قوته جريش الشعير ، ولبسه خشن الثياب ، ورقع مدرعته ، وكان حمائل سيفه ليفا ، وكذا نعله . وروى أخطب خوارزم(۱) عن عهار قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول: ياعليّ ، إن الله زيّنك بالزهد في الدنيا وبغّضها إليك وحبَّب إليك الفقراء فرضيت بهم أتباعاً ورضوا بك إماماً ، طويى لمن أحبَّك وصدق عليك ، والويل لمن أبغضك وكذب عليك. . . الحديث. وقال سويد ابن غفلة : دخلتُ على على فوجدت بين يديه صفحة فيها لبن أجد ريحه من شدَّة حموضته وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه. . . الحديث بطوله. وقال ضرار : دخلتُ على معاوية بعد قتل عليّ ، فقال لي : صِفْ لي علياً . فقلت : كان بعيدَ المدى ، شديد القُوى ، يقول فَصْلا ، ويحكم عدلاً ، يتفجُّر العلم من جوانبه ، [ وتنطق الحكمة عن نواحيه ] (٢) يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويأنس بالليل [ ووحشته ](٢). كان غزيرَ العَبْرة ، طويلَ الفكرة ، يعجبه من اللباس ماخَشَن ، ومن الطعام ماقشب . وكان فينا كأحدنا . وذكر أشياء . فبكي معاوية وقال: « رحم الله أباالحسن ، لقد كان والله كذلك ، فما حزنك عليه ياضرار ؟ قال : حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها ».

والجواب: لا نزاع في زهد عليّ، لكنه لا يبلغ زهد أبي بكر كما ذكرنا . وبعضُ مأأوردْتَه كذبٌ عليه ولا مدح فيه . أما كونه قد طلقها ثلاثا فمن المشهور عنه أنه قال : ياصفراء ، يابيضاء ، قد طلقتك ثلاثاً ، غرّى غيري ،

<sup>(</sup>١) الذي مضى التعريف به في ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ١٣١.

٢٥٨ لا رجعةً / لي فيك . فهذا لا يدلُّ على أنه أزهدُ ممن لم يقل هذا ، فإن نبيَّنا وعيسي وغيرهما ممن هو أزهد الأنبياء لم يقولوا هذا والسكوت أجمل وأقرب إلى الإخلاص . وقولك كان يقتات خبز الشعير بلا أدم فكذبٌ عليه ، ثم لا مدح فيه ، فالرسول ﷺ إمام الزهّاد ، وكان يأكل مااتفق : أكل لحم الغنم ، ولحم الدجاج(١)، والحلوى ، والعسل ، وكان يحبُّ ذلك ، وإذا حضر طعام فإن اشتهاه أكل وإلّا تركه ، فلا يردُّ موجوداً ولا يكلف مفقوداً ، وربما ربط الحجر على بطنه من الجوع . وفي الصحيحين : «أن رجالًا قال أحدُهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر ، وقال آخر : أما أنا فأقوم ولا أنام ، وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج ، وقال آخر : أما أنا فلا آكل اللحم فبلغ النبيُّ ﷺ فقال : لكني أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وأتزوَّج النساء ، وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » . فكيف تظن بعليّ أنه رغب عن سنة ابن عمه ؟ بل النقل عنه بخلاف مأأوردت . وقولك في حديثك «كان حمائل سيفه ونعله ليفاً » فكذب . ثم قد كان نعل سيف النبي ﷺ فضة . والله قد يسر ووسع عليهم ، فأيُّ مدح في أن يعدل عن السيور مع كثرتها بالحجاز؟ وإنما يمدح هذا عند العدم ، كما قال أبو أمامة : لقد فتح البلاد أقوام كانت خطُّم خيلهم الحبال ، ورُكبهم العَلابِي (٢). رواه البخاري.

قال: « وبالجملة زهده لم يلحقه أحد فيه ولا سُبق إليه . وإذا كان كذلك كان هو الإمام».

<sup>(</sup>١) والرافضة تزعم أنه أكل مع على لحم الطير.

<sup>(</sup>٢) الخطم ( بفتح الخاء ) مقدَّم أنفَّ الدابة وفمها . والخطام ( بكسر الخاء ) الحبل الذي يقاد به البعير ، جمعه خطم ( بضم الخاء ) . والرُّكب : جمع ركاب ، وهي للسرج كالغرز للرحل . والعلابي : جمع عِلباء ، وهو عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل . وكانت العرب تستعمله في كثير من حاجاتها ، فتتخذ منه الركب ، وتشده على أجفان سيوفها ، وتشد به الرماح إذا تصدعت فتيبس وتقوى .

قلنا: كلا المقدمتين باطلة: لم يكن أزهد من أبي بكر، ولا كل من كان أزهد كان أحق بالإمامة. قال عبدالله بن أحمد [ بن حنبل ]: أخبرنا علي بن حكيم حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب سمعت علياً يقول: إن صدقتي (١) اليوم لتبلغ أربعين ألفاً . وخلَّفَ عند موته سراري وعبيداً وأملاكاً (٢) ووقوفاً . لكن لم يترك من المال (٣) إلا سبعائة درهم . وهذا عمر قد وقف نصيبه سن خيبر(١) ، ماعلمنا له عقاراً غيره ، ومات وعليه من الديون ثانون ألفاً .

/ قال: «وكان أعبد الناس: يصوم النهار، ويقوم الليل. ومنه تعلّم ٢٥٩ الناس صلاة الليل ونوافل النهار. [ وأكثر العبادات والأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت ]<sup>(٥)</sup> وكان يصلي في ليله ونهاره ألف ركعة ... إلى أن قال: وجمع بين الصلاة والزكاة ، فتصدق وهو راكع ... إلى أن قال: وأعتق ألف عبد من كسب يده ، وكان يؤجر نفسه وينفق على رسول الله في الشعب ».

قلنا: في هذا من الأكاذيب مالا يخفى على العالم. ثم لا مدح فيه لمخالفة أكثره السنة. ففي الصحيحين عن عبدالله بن عمرو أن النبي على قال [له](٥): «ألم أخبر أنك تقول: لأصومن النهار ولأقومن الليل [ماعشت](٥)؟ قال: بلى. قال: فلا تفعل...» الحديث. وفي الصحيحين عن علي قال: «طرقني رسول الله على وفاطمة، فقال: ألا تقومان تصليان؟ فقلت: يارسول الله إنما أنفُسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فولًى وهو يضرب فخذه ويقول: ﴿ وكان الإنسان أكثر شيء بعثنا. فولًى وهو يضرب فخذه ويقول: ﴿ وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا ﴾ ». فهذا دليل على نومه بالليل وأن الرسول ماأعجبه مجادلته له.

<sup>(</sup>١) أي الزكاة الشرعية الواجبة على ما أملكه .

 <sup>(</sup>۲) منها (ينبع) وهي بلد.

<sup>(</sup>٣) أي النقد .

<sup>(</sup>٤) أي سهمه الذي أصابه منها عند فتحها . (٥) عن الأصل ٤ : ١٣٣ .

وقولك « ومنه تعلَّم الناس » إن أردتَ بعض المسلمين فهكذا الكبار يعلَّمون أتباعهم وإن أردتَ الكل منه تعلموا فهذا من أسمج الكذب ، فإخوانه من الصحابة أخذوا عن نبيهم ، و[أما] التابعون فخلائق منهم لم يروه .

ثم قلت « والأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت » . قلنا : عامتها موضوع عليه (١) ، هو كان أجل من أن يدعو بهذه الأدعية التي لا تليق بحاله . وأفضل الأدعية المأثورة ماثبت عن الرسول ، وهي بحمد الله كثيرة فيها غنى (٢) .

وأما قولك «يصلي ألف ركعة » فباطل (٣) فهذا نبي الله على كان مجموع صلاته في اليوم والليلة أربعين ركعة ، والزمان لا يتسع لألف ركعة من أمير الأمة مع سياسهم ومصالحه في أهله ونفسه ، إلا أن تكون صلاته صلاة نقرٍ نزَّه الله علياً عنها .

وأما قولك « جمع بين الصلاة والزكاة » فكذب كها تقدم (٤)، ولا مدح فيه ، ولا يُشرع لنا فعله .

وقولك « أعتق ألف عبد من كسب يده » كذب لا يروج إلا على الجهلة ، بل ولا أعتق مائة ، [ ولم يكن له كسبٌ بيده يقوم بعُشر هذا ] (٥) وكان مشغولًا بالجهاد وبغيره ، وماعلمناه يتجر ، ولا له صنعة ، فمن أين هذا ؟

/ وقولك « كان يؤجر نفسه [ وينفق على رسول الله ﷺ ] (٥) وقت الشُّعب »

77.

<sup>(</sup>١) ومن أمثلها عندهم كتاب (زاد المعاد) للمجلسي الثاني محمد باقر الأصبهاني (١٠٣٧ ـ ١٠٣٧) الذي ألفه سنة ١١٠٧ للشاه حسين الصفوي ، وهو مجموعة أكاذيب تخالف دين الإسلام . وعندي منه نسخة طبعت في تبريز سنة ١٢٥١ بمظبعة استجلبوها من روسيا ولعلها أقدم مطابعهم .

<sup>(</sup>٢) وفي مقدمتها كتاب (الأذكار) للإمام النووي ، و (الكلم الطيب) الذي جمعه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكتاب (الوابل الصيب) للإمام شمس الدين ابن القيم رحمهم الله . (٣) وانظر ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في ص ٤٣٦ \_ ٤٤٠ . (٥) عن الأصل ٤ : ١٣٤ .

كذبٌ بين ، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الشعب ، ولا ثمَّ من يستأجرهم ، وكان أبوه أبو طالب معهم ينفق عليه ، وكانت خديجة موسرة تنفق من مالها ، وكان علي زمن الشعب له نحو من خمس عشرة سنة أقل أو أكثر . قال: «وكان أعلمَ الناس».

قلنا: بل أبو بكر وعمر، فإنه لم يكن أحد يقضي ويخطب ويفتي بحضرة رسول الله على إلا أبو بكر. وقد شك الناس في موت نبيهم، فبينه أبو بكر. ثم توقّفوا في دفنه، فبينه أبو بكر، ثم شكّوا في قتل مانعي الزكاة فبينه بالنص (١)، وأوضح قوله: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللّهُ ءَامِنِينَ ﴾ (الفتح وأوضح قوله: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللّهُ ءَامِنِينَ ﴾ (الفتح والخرة »، وفسر هم الكلالة وحمل علي عنه شيئاً من العلم، ففي السنن عن علي قال : كنت إذا سمعتُ من النبي على حديثاً ينفعني الله بما شاء أن ينفعني منه ، وإذا حدَّثني غيره استحلفته ، فإذا حلف لي صدَّقته . وحدثني أبو بكر ، وصدق أبو بكر ، أن رسولَ الله على قال : ﴿ مامن مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له » ثم قد نقل غيرُ واحد الإجماع على أن ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له » ثم قد نقل غيرُ واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلمهم ، وحكاه منصور بن السمعاني . وقال عليه الصلاة والسلام :

<sup>(</sup>١) روى البيهقي حديث محمد بن يوسف الفريابي الحافظ وكان أفضل أهل زمانه عن شيخه عياد بن كثير الرملي عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج من أفاضل التابعين أن أبا هريرة قال و والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استُخلف ما عُبد الله . قيل له : مه يا أبا هريرة فقال : إن رسول الله هي وجه أسامة بن زيد في سبعيائة إلى الشام ، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله قلا وارتدت العرب حول المدينة . فاجتمع إليه أصحاب رسول الله هي فقالوا : يا أبا بكر ، رد هؤلاء (يعنون جيش أسامة ) ، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة ! فقال : والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله هي ما حلمت لواء عقده رسول الله ، فوجه أسامة ، فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء قوة ماخرج مثل هؤلاء من عندهم ، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم . فلقوا الروم ، فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين ، فطبتوا على الإسلام » .

« اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ». وفي صحيح مسلم أن المسلمين كانوا مع النبي على في سفر فقال: « إن يُطع القومُ أبا بكر وعمر بن الخطاب يرشدوا ». وروي عنه ﷺ أنه قال لأبي بكر وعمر : « إذا اتفقتها على أمر لم أخالفكما » وثبت عن ابن عباس أنه كان إذا لم يجد نصا أفتى بقول أبي بكر وعمر . وثبت في حق ابن عباس أن النبي ﷺ دعا له : « اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل ». وعن ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم أخبرنا علقمة عن عمر قال : كان النبي ﷺ يسمر عند أبي بكر رضى الله عنه في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. وفي هجرة الرسول وخوفه لم يصحب غير أبي بكر. ولم يبق معه يوم بدر في العريش غيره. وفي الصحيحين 🕴 ۲ عن أبي الدرداء قال: كنت جالساً / عند النبي ﷺ إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه ، فقال النبيُّ عِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال غامر » فسلّم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء ، فأسرعتَ إليه ، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبي عليّ . وإني أتيتك . فقال : يغفر الله لك يا أبا بكر (ثلاثا) . ثم إن عمر ندم ، فأى منزل أبي بكر فلم يجده ، فأى النبيُّ ﷺ ، فجعل وجهُ النبي ﷺ يتمعَّر(١) حتى أشفق أبو بكر وقال : أنا كنتُ أظلم يارسول الله (مرتين) ، فقال النبي ﷺ : ﴿ إِنَّ الله بعثني إليكم ، فقلتم كذبتُ ، وقال أبو بكر صدقتُ ، وواساني بنفسه وماله ، فهل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ » فيا أوذي بعدها . قال البخاري : غامر سبق بالخير . وقال غيره : غامر خاصم . وقد سأل الرشيدُ مالكَ بن أنس عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي على فقال : منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته ولم يُحفظ لأبي بكر قولٌ يخالف نصاً ، فهذا يدلُّ على غاية البراعة [ والعلم ](١) وأما غيره فله أقوال مخالفة للنصوص لكونها لم تبلغهم . وثبت في

<sup>(</sup>١) أي يتغير ، وتذهب نضارته وإشراقه . والعرب تقول لمكان الجدب : مكان أمعر ، أي لا خصب فيه . (٢) عن الأصل ٤ : ١٣٦ .

الصحيحين قوله عليه السلام: «قد كان في الأمم قبلكم محدَّثون (١) فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر ». وفي الصحيحين: « رأيتُ كأني أُتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى أني لأرى الرِّيَّ يخرج من أظفاري. ثم ناولتُ فضلي عمر. قالوا: ماأولته يارسول الله ؟ قال: العلم ». وفي الترمذي من حديث بكر بن عمرو (٢) من مِشْرح بن عاهان (٣) عن عقبة بن عامر (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كان بعدي نبي لكان عمر » حسَّنه الترمذي. وفي الصحيحين: أن أبا سعيد الخدري قال: كان أبو بكر أعلمنا بالنبي ﷺ. وقال عليّ: لا يبلغني أن أحداً فضّلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدَّ المفتري. وقد رُوي عن عليّ من نحو ثمانين وجها أنه قال على منبره: خيرُ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ، وقال البخاري: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا جامع بن شدّاد حدثنا منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قلتُ لأبي ياأبة: من خير الناس بعد رسول الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قلتُ لأبي ياأبة: من خير الناس بعد رسول الله ﷺ؟ قال: يابني أو ماتعرف ؟ فقلت: لا. فقال: أبوبكر. قلتُ : ثم من ؟ قال: ثم عمر .

قال(°): / « وقال النبي ﷺ : أقضاكم عليّ . والقضاء مستلزم للعلم والدين ».

قلنا: لم يصحَّ له إسناد تقوم به الحجة، وقوله ﷺ: «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ» أصحَّ منه ، والعلم بالحلال والحرام أعظم . وحديثك لم يروه أحد في السنن المشهورة [ ولا المسانيد المعروفة ، لا بإسناد صحيح

<sup>(</sup>١)أي ملهمون .

<sup>(</sup>٢) المعافري المصري إمام جامع عمرو بن العاص في خلافة المنصور ، توفي بعد سنة ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) من أئمة مصر وعلمائها وَمن تلاميذ عقبة بن عامر ، توفي قريبا من سنة ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) صحابي جليل من جهينة ، ولي إمارة مصر ، وله جهاد وفتوح في البر والبحر ، وهو الذي أنشأ مدينة البصرة ورسم خططها . كان عالماً فصيحاً مفوهاً شاعراً كاتباً ، وأحاديثه عن رسول الله في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما توفي سنة ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) أي الرافضي المردود عليه .

ولا ضعيف ](١) وإنما جاء من طريق من هو مُتَّهَم . وقول عمر : عليُّ أقضانا ، والقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر مع جواز أن يكون الحكم في الباطن بخلافه ، كما صحَّ أن النبي ﷺ قال : « إنكم تختصمون إليّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مأسمع ، فمن قضيت له من حقّ أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » فقد أخبر سيد القضاة أن حكمه لا يُحلُّ حراماً ولا يحرّم حلالاً .

وحديث: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» [أضعفُ وأوهى ، ولهذا إنما يعدُّ في الموضوعات وإن رواه الترمذي . وذكره ابن الجوزي وبين أن سائر طرقه موضوعة ، والكذب يعرف من نفس متنه ، فإن النبي على إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد ، ولم يُبلغ العلمَ عنه إلا واحد فسدَ أمرُ الإسلام ، ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلمَ واحداً ، بل يجب أن يكون المبلغون أهلَ التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ، وخبر الواحد لا يفيد العلم بالقرآن والسنن المتواترة . وإذا قالوا ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بعصمته أولاً ، وعصمته لا تثبت بمجرّد خبره قبل أن تعرف عصمته "لأنه دور ، ولا تثبت بالإجماع فإنه لا إجماع فيها ] (٣) . ثم علمُ الرسول على من الكتاب والسنّة قد طبّق الأرض ، وما انفرد به عليّ عن رسول الله على فيسيرٌ قليل . وأجلُ التابعين بالمدينة [هم]

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) وكان هو كرم الله وجهه أتقى لله من أن يزعم العصمة لنفسه ، وإنما زعم ذلك له بعد عصره نفر من الكذبة الذين لا يثبت بقولهم تاريخ ولا دين ، وقد حاولوا عبثاً أن يخادعوا التاريخ والدين بما زعموا فباءوا بالخزي ، لأن للتاريخ أصولا وقواعد يحترمها أهله ، ولدين الإسلام على الخصوص دعائم ومعالم لو فرط فيها أعلامه وأثمته لشاعت فيه الفوضى والبدع كما سبق لغيره ، وهذا ما أراده الكذبة وفشلوا والحمد لله .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٤: ١٣٨ ــ ١٣٩ ، وقد اختصره الحافظ الذهبي ببضع كلمات.

الذين تعلموا في زمن عمر وعثمان . وتعليمُ معاذٍ للتابعين ولأهل اليمن أكثر من تعليم على رضى الله عنه ، وقدم على على الكوفة وبها من أثمة التابعين عدد: كشريح ، وعبيدة ، وعلقمة ، ومسروق وأمثالهم . قال أبو محمد بن حزم : احتجُّ الرافضة بأن علياً رضى الله عنه كان أكثرهم علماً . قال : وهذا كذب ، وإنما يُعرف علم الصحابي بكثرة روايته ، أو بفتاويه ، وكثرة استعمال الرسول على الصلاة أيام مرضه بمحضر من المعمل أبا بكر على الصلاة أيام مرضه بمحضر من عمر وعلىّ وابن مسعود وأبيّ والكبار . وهذا خلافُ استخلافه علياً إذ غزا(١)، لأن ذلك كان على النساء وذوي الأعذار فقط(٢) فوجب ضرورة أن نعلم أن أبا بكر أعلم بالصلاة [ وهي عمود الإسلام ](٣) وأيضاً استعمله على الصدقات، وعلى الحج فصح أنه أعلم من جميع الصحابة بذلك [ وهذه دعائم الإسلام. ثم وجدناه استعمله على البعوث فصحُّ أن عنده من أحكام الجهاد مثل ماعند سائر من استعمله النبي ﷺ على البعوث ، إذ لا يستعمل إلا عالمًا بالعمل ، فعند أبي بكر من علم الجهاد كالذي عند عليّ وسائر أمراء البعوث لا أقل . وإذا صحَّ التقدم لأبي بكر على على وغيره في العلم والصلاة والزكاة والحج وساواه في الجهاد فهذه عمدة للعلم ](٣) . وكان شديد الملازمة للرسول ﷺ فشاهد فتاويه وأحكامه [ أكثر من مشاهدة عليّ لها ، فصحٌّ ضرورة أنه أعلم بها ](٣) فهل بقيت من العلم بقية إلا وأبو بكر المقدِّم فيها والمشارك ؟/ وأما ٢٦٣ الرواية والفتوى فتُوفي [ أبو بكر ] بعد الرسول ﷺ بسنتين ونصف ، ولم يُحْتَجْ إلى ماعنده ، لأن رعيته صحبوا الرسول على مثله ، وقد روى عنه مائة وأربعون حديثاً وجملة فتاوى . وعليٌّ رُوى له خمسهائة وستة وثبانون حديثاً لكونه عاش بعد النبي ﷺ ثلاثين سنة وكثر لقاء الناس له واحتاجوا إلى علمه لذهاب جمهور

<sup>(</sup>١) أي لما توجه ﷺ لغزوة تبوك.

<sup>(</sup>٢) وتقدم ذلك في ص ٢٢٤ و٣٢٣و ٤٩١ .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٤ : ١٣٩ ، والذهبي اختصر في عبارات ابن حزم .

الصحابة ، وسألوه بالمدينة والبصرة والكوفة وبصفين . [ فإذا نسبنا مدة أبي بكر من حياته ، وأضفنا تقرِّي على (١) البلاد بلدا بلدا ، وكثرة سماع الناس منه ، إلى لزوم أبي بكر موطنه وأنه لم تكثر حاجةً من حواليه إلى الرواية عنه ، ثم نسبنا عدد حديثه من عدد حديثه وفتاويه من فتاويه ، علم كلّ ذي حظّ من علم أن الذي عند أبي بكر من العلم أضعاف ماكان عند عليّ منه . وبرهان ذلك أن من عُمِّر من الصحابة عمراً قليلًا قلِّ النقلُ عنه ، ومن طال عمره منهم كثر النقل عنه ](٢). وعمرُ مابرح بالمدينة ، بل جاء إلى الشام ، وقد رُوي له عن النبي ﷺ خسمائة وسبعة وثلاثون حديثاً ، وذلك نحوُّ مما روى عليّ رضي الله عنه ، ولكنه مات قبل عليّ بسبع عشرة سنة وخلقٌ من علماء الصحابة أحياء بعد ، [ فكلُّ مازاد حديث على على حديث عمر تسعة وأربعون حديثاً في هذه المدَّة ولم يزد عليه في الصحيح إلا حديث أو حديثان . وفتاوى عمر موازية لفتاوى على في أبواب الفقه . فإذا نسبنا مدَّةً من مدة ، وضربنا في البلاد من ضرب فيها ، وأضفنا حديثًا إلى حديث وفتاوى إلى فتاوى، علم كل ذي حس علما ضرورياً أن الذي كان عند عمر من العلم أضعاف ماكان عند على ](٢). ثم نظرنا عائشة رضى الله عنها \_ لتأخرها \_ روت أكثر من ألفي حديث ، وكذلك ابن عمر ، وأنَس . ووجدنا أبا هريرة روى نحو خمسة آلاف مسند(٣) وثلاثمائة مسند . ولابن مسعود ثمانمائة ونيّف ، وله ولعائشة ولابن عمر من الفتاوي أكثرُ مما لعليّ لتأخر حياتهم وكذا لابن عباس أزيد من ألف وخمسمائة حديث، ولا يُحصى ماله من الفتاوي والتفسير وغير ذلك . فبطل قول الرافضة . نعم قد استعمل الرسول ﷺ علياً أيضاً ، ولا يستعمل إلا عالماً ، واستعمل معاذاً وأبا موسى على اليمن.

 <sup>(</sup>١) أي توطنه .
 (٢) عن الأصل ٤ : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) أي خسة آلاف حديث مسند .

قال (١٠): « وكان في غاية الذكاء، شديد الحرص على التعلم، ملازماً للرسول على الصغر إلى أن مات ».

فيقال: من أين علم أنه أذكى من أبى بكر وعمر وأرغب في العلم منها؟ [ وأن استفادته من النبي على اكثر منها ] (٢). وفي الصحيحين في علمها أحاديث (٦)، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام [ عن أبي سعيد الحدري ] (٢): « رأيتُ الناس يُعرَضون عليّ وعليهم قُمُص ، منها مايبلغ الثدي ومنها مادون ذلك ، وعُرض عليّ عمر وعليه قميص يجره . قالوا : فما أوّلته يارسول الله ؟ قال : الدين » . وقال ابن مسعود لما مات عمر : إنى لأحسب أن هذا ذهب بتسعة أعشار العلم ، وشارك الناس في العشر الباقي .

قال(١): « وقال عليه الصلاة والسلام: العلم في الصغر كالنقش في الحجر ، فتكون علوم علي أكثر من غيره [ لحصول القابل الكلي والفاعل التام] »(١). فيقال: هذا من فضول الحديث ، فإن هذا مثل سائر ماقاله [ ليس من كلام](١) الرسول علي ، / والصحابة قد تعلموا القرآن والسنن مع الكبر فيسر ٢٦٤ الله ذلك عليهم ، وكذلك علي فها كمل الوحي حتى صار لعلي نحواً من ثلاثين سنة ، وإنما حفظ أكثر ذلك في كبره . وقد اختلف في حفظه لجميع القرآن . وهذا أبو هريرة قد حفظ في أكثر من ثلاث سنين مالم يحفظه غيره .

قال(١): « وأما النحو فهو واضعه ، قال لأبي الأسود : الكلامُ كله ثلاثة أشياء : اسم وفعل وحرف ، وعلَّمه وجوه الإعراب ».

قلنا: ليس هذا من علوم النبوَّة ، وإنما هو علم مستنبط ، ولم يكن في زمن

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) تقدم منها في ص ٥٢١ حديث (كان في الأمم قبلكم محدَّثون ، وحديث (رأيت كأني أتيت بقدح فيه لبن » .

الخلفاء الثلاثة لحن فلم يُحتج إليه ، فلما سكن علي الكوفة \_ وبها الأنباط \_ رُوى أنه قال لأبي الأسود الدؤلي ذلك ، وقال له : انح هذا النحو . كما أن غيره(١) استخرج للخط الشكل والنقط [ وعلامة المدّ والشدّ ونحوه للحاجة ](٢)، وكما استخرج الخليل العروض .

قال(٣): « والفقهاء كلهم يرجعون إليه ».

قلنا: هذا كذب ، فليس في الأثمة الأربعة ولاغيرهم من يرجع إلى فقهه أما مالك فعلمه عن أهل المدينة ، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي ، بل مادتهم من عمر وزيد وابن عمر (٤) وغيرهم . وأما الشافعي فإنه تفقه أولا على المكيين أصحاب ابن جريج ، وابن جريج أخذ عن أصحاب ابن عباس . ثم قدم الشافعي المدينة وأخذ عن مالك . ثم كتب كتب أهل العراق واختار لنفسه . وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حمّاد بن أبي سليان صاحب إبراهيم النخعي وإبراهيم صاحب علقمة ، وعلقمة صاحب ابن مسعود . وأخذ أبو حنيفة عن عطاء بمكة وعن غيره . وأما أحمد بن حنبل فكان على مذهب أثمة الحديث : أخذ عن هُشيم وابن عيينة ووكيع والشافعي وغيرهم واختار لنفسه ، وكذا فعل ابن راهويه وأبو عبيد .

وقولك « إن المالكية (٥) أخذوا علمهم من علي وأولاده » فكذب ، هذا (الموطأ) ليس فيه عن علي وأولاده إلا اليسير ، وكذلك الكتب والسنن

<sup>(</sup>١) ومنهم الحجّاج بن يوسف الثقفي .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٤) وقد بين ذلك شاه ولي الله الدهلوي ( والد مؤلف التحفة الإثنى عشرية ) في كتابه النفيس (حجة الله البالغة ) وكتبنا فيه فصلا ألحق بطبعة ( موطأ مالك ) الأخيرة التي عني بإخراجها صديقنا الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله .

<sup>(</sup>٥) في أصل الذهبي و الملائكة ، وهو خطأ ظاهر ، وقلها ننبه على مثل هذه الأخطاء .

والمسانيد ، جمهور مافيها عن غير أهل البيت(١).

وقولك « إن أبا حنيفة قرأ على الصادق » كذب ، فإنه من أقرانه ، مات جعفر قبله بسنتين ، ولكن ولد أبو حنيفة مع جعفر بن محمد في عام ، ولا نعرف أنه أخذ عن جعفر ولا عن أبيه مسألة [ واحدة ، بل أخذ عمن كان أسن منها كعطاء بن أبي رباح وشيخه الأصلي حماد بن أبي سليان . وجعفر بن محمد كان بالمدينة ](٢).

وقولك/ « إن الشافعيَّ أخذ عن محمد بن الحسن »(٣) فها جاءه الشافعي إلا ٧٦٥ وقد صار إماماً ، فجالسه وعرف طريقته وناظره وألف في الردِّ عليه . وفي الجملة فهؤلاء لم يأخذوا عن جعفر مسائلَ ولا أصولاً ، ولكن رووا عنه أحاديث يسيرة رووا عن غيره أضعافها . ولم يُكذَب على أحد ما كُذِب على جعفر بن محمد الصادق مع براءته مما كُذِبَ عليه (٤) فنسب إليه علم البطاقة ، والهَفْت ،

<sup>(</sup>١) وذلك بسبب الكذب الذي فشا في روايات الذين يدعون أنهم شيعة لهم ، فكان الذين يتحرون في الرواة العدالة والضبط من أثمة الحديث يتحرجون من أحاديث علماء أهل البيت التي تحملها عنهم الكذبة المتعصبون من شيعتهم ، والتشيع تعصب . أما أحاديثهم التي سلمت من هذه الأفة فان أثمة الحديث لم يترددوا في روايتها وإثباتها . والذي يتتبع هذا الموضوع ويتفرغ لدراسة أحوال الرواة يتبين له إنصاف أثمة الحديث وعلمائه . وانظر في مجلة الأزهر ( المجلد ٢٤ ص ٣٠٦ ) مقالتنا « تسامع أهل السنة في الرواية عمن يخالفونهم في العقيدة » .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤ : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) أي الشيباني صاحب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٤) ومن أفكه أكاذيبهم عليه وأرقها أكذوبة تضحك عليها أمم الأرض ، وقد رواها « شيخ مشايخ الحلة ، ورأس رؤساء تلك الملة ، فخر شيعتهم ، ومحبي شريعتهم ، ملهم باطلهم ودليله ، ومنار دينهم وسبيله ، محمد بن محمد بن النعمان ( المفيد ) ، فقد روى في ترجمة جعفر بن محمد من كتابه ( الإرشاد في تاريخ حجج الله على العباد ) المطبوع على الحجر في إيران ص ٣٠٤ أن جعفراً الصادق قال : « وإن عندي ألواح موسى وعصاه ، وإن عندي لخاتم سليمان بن داود ، وإن عندي الطست التي كان موسى يقرب فيها القربان » . ونحن نشهد بأن جعفراً صادق ولكن شيعته يكذبون عليه ، وأكاذيبهم عليه أجفلت رواة الصدق عن ساعها كها أشرنا إلى ذلك في هامش ص ٣٠٥ - ٣٠٦ . ثم يأتي حبيبنا السيد محمد بن عقيل غفر الله له عصبيته فيلوم الإمام البخاري =

والجدول ، واختلاج الأعضاء ، وألجِفْر ، ومنافع القرآن ، والرعود والبروق ، وأحكام النجوم ، والقرعة ، والاستقسام بالأزلام ، والملاحم .

قال: « وعن مالك أنه قرأ على ربيعة وربيعة على عكرمة [ وعكرمة على ابن عباس عباس تلميذ على ] »(١).

قلنا: هذه كذبة، ماأخذ ربيعة عن عكرمة شيئاً ، بل عن سعيد بن المسيب ، وسعيد كان يرجع في علمه إلى عمر وزيد وأبي هريرة . وقولك علي تلميذه ابن عباس باطل ، فإن روايته عن علي يسيرة ، وغالب أخذِه عن عمر وزيد ، وكان يفتي في أشياء بقول أبي بكر وعمر ، وينازع علياً في مسائل .

قال: « وأما علم الكلام فهو أصله ، ومن خطبه تعلم الناس ، وكان الناس تلاميذه ».

قلنا: هذا كذب ولا فخر فيه ، فإن الكلام المخالف للكتاب والسنة قد نزّه الله علياً عنه فها كان في الصحابة ولا التابعين أحد يستدلُّ على حدوث العالم بحدوث الأجسام ، ويثبت حدوث الأجسام بدليل الأعراض والحركة والسكون ، وأن الأجسام مستلزمة لذلك ، بل أول ماظهر هذا الكلام من جهة جَعْد بن درهم ، والجهم بن صفوان بعد المائة الأولى ، ثم صار إلى عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطاء ، وهما لما تكلما في إنفاذ الوعيد وفي القدر صار ذلك وهذا إلى أبي الهذيل العلاف والنظام وبشر المريسي وهؤلاء المبتدعة . وليس في الخطب الثابتة [ عن علي ] (٢) شيء من أصول المعتزلة الخمسة ، وقدماء المعتزلة ويقفون ،

<sup>-</sup> وأضرابه لأنهم أقلوا الرواية عن أهل البيت، فهل كان يريد من الإمام البخاري أن يصدق أن عصا موسى وطست قربانه كانتا عند جعفر بن محمد؟ اللهم ثبت علينا عقلولنا، وعافنا من شرور الكذابين، وأكاذيبهم على أهل الدين، ياأرحم الراحمين.

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ١٤٥.

ويقولون في أهل الجمل : فسق إحدى الطائفتين لا بعينها . والشيعة القدماء يشتون الصفات ويقرُّون بالقدر حتى صرَّح/ منهم هشام بن الحكم بالتجسيم . ٢٦٦ وثبت عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الله . ولا ريب أن أبا الحسن الأشعري كان تلميذا لأبي على الجبَّائي ، لكنه فارقه ورجع عنه وأخذ الحديث والسنة عن زكريا [ ابن يحيى ](١) الساجي ، وذكر في المقالات(٢) أنه معتقد مذهب السلف(٣). لا كما فعلتُ أنتُ وأصحابك (٤) إذ جمعتم أخسَّ المذاهب: [مذهبَ الجهمية في الصفات ، ومذهب القدرية في أفعال العباد ، ومذهب الرافضة في الإمامة والتفضيل. فتبين أن مانقل عن عليّ من الكلام فهو كذبٌ عليه ولا مدح فيه ](١). وأبلغُ مما افتريتَ على على (١) أن هؤلاءَ القرامطة والإسماعيلية ينسبون قولهم إلى عليّ ، وأنه أعطىَ علماً باطناً مخالفاً للظاهر . وقد ثبت عنه أنه قال(°) « والذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة ، ماعهد إليَّ النبيُّ ﷺ شيئاً لم يعهده إلى الناس ، إلا ما في هذه الصحيفة . . . إلا فهم يؤتيه الله عبداً في كتابه ». ولا يوصف ماقد كَذِب على أهل البيت ، حتى أن اللصوص العشرية يزعمون أن معهم كتاباً من على بالإذن لهم في السرقة ، كما زعمت اليهود الخيابرة أن معهم كتاباً من على بإسقاط الجزية . أفبعد هذا ضلال ؟ ومما يقوله الباطنية المنتمون إلى على يجعلون منتهى الإسلام وغايته هو الإقرار بربوبية الأفلاك وأنها

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) أي في كتابه (مقالات الإسلاميين).

<sup>(</sup>٣) وذلك أنه أورد في مقالات الإسلاميين (١: ٣٢٠ ــ ٣٢٥ مصر) جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة وما يأمرون به ويستعملونه ويرونه ، ثم قال ما نصه بالحرف : « وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول ، وإليه نذهب ، وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>٤) الخطاب للرافضي المردود عليه .

 <sup>(</sup>٥) وقد سمعه منه الشعبي ، ورواه عن الشعبي مطرف بن طريف ، ورواه عن مطرف سفيان بن عيينة انظر (جامع بيان العلم) لابن عبدالبر ١ : ٧١ وغيره من كتب الأعلام .

مدبّرة للعالم ، وأنه ليس وراءها صانعٌ لها ، ويجعلون هذا باطن دين الإسلام الذي بُعث به محمد ، وأنه ألقاه على عليّ ، وألقاه عليّ إلى الخواص حتى اتصل بمحمد بن إسهاعيل بن جعفر ، وهو عندهم القائم وبنو عُبيد هم ملوكهم الذين استولوا على المغرب ثم على مصر أكثر من مائتي سنة ، وصنّف فيهم القاضي أبو بكر بن الطيب ، والقاضي عبدالجبار بن أحمد ، والقاضي أبو يعلى ، والغزالي ، وابن عقيل ، و[أبو عبدالله](١) الشهرستاني وكشفوا أستارهم ، وأصحاب الألموت منهم(٢)، وسنان من دعاتهم(٣). وشعارهم الظاهر الرفض وباطن أمرهم الزندقة والانحلال [وكان من أعظم ما به دخل هؤلاء على المفسدين(٤) وأفسدوا الدين هو طريق الشيعة ، لفرط جهلهم وأهوائهم المفسدين(٤)

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٤٧، وظاهر أنه غير مؤلف الملل والنحل، فان كنية مؤلفها أبو الفتح، ومؤلف الملل والنحل متهم بالميل إلى الإسهاعيلية وتقدمت الاشارة إلى ذلك في ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) أصحاب الألموت هم الملاحدة: الحسن بن الصباح، وكيا بزرك أميد، وابنه محمد وحفيده الحسن، ومحمد بن الحسن، وجلال الدين حسن بن محمد، وابنه علاء الدين محمد وآخرهم حفيده ركن الدين، أقاموا بناء الإلحاد الإسهاعيلي في قلعة ألموت من سنة ٤٧٣ إلى سنة ١٥٥. وقلعة ألموت من أعهال الدمغان قصبة قومس في إيران بين الري (طهران) ونيسابور. وكان لملاحدة الإسهاعيلية هناك قلعتان أخريان هما كردكوه وميمون فر. وحاكم ألموت كانوا يسمونه شيخ الجبل، قضى عليهم المغول أيام هلاكو سنة ١٥٤، وقد عاصر نهايتهم الرحالة الإيطالي ماركوا بولو ووصف شيخ الجبل وجنته ونخاريقه وجرائمه، ونقل ذلك إلى العربية الأستاذ عنان في كتابه (مواقف حاسمة) ص ٢٢١ سـ٣٢٣ الطبعة الثانية. وانظر (الحوادث الجامعة) لابن العبري ٢١٦ وعمدة الطالب ٢١١ وتاريخ العراق بين احتلالين ١ : ١٥٠ ـ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) يقول ياقوت في مادي (الشرطة) و (عقر السدن): أن الشرطة كورة كبيرة من أعمال واسط أهلها كلهم اسحاقية نصيرية أهل ضلالة ، منها كان الضال المضل سنان داعية الإسماعيلية ودجالهم الذي فعل الأفاعيل التي لم يقدر عليها أحد قبله ولا بعده . وفي مادة (الإسماعيلية) من (التذكرة التيمورية) ص ٣٥ ــ ٣٦ للعلامة المحقق أحمد تيمور باشا رحمه الله أن في الكناش رقم (علا المنابق كتبه (ص ٤٩ ــ ٥٠) كلاما عن الإسماعيلية وخبرسنان بن سليمان راشد الدين ، ولم يتسع لي الوقت لمراجعته .

<sup>(</sup>٤) لعله: المسلمين.

وبعدهم من دين الإسلام . ولهذا وصوا دعاتهم أن يدخلوا على المسلمين من باب التشيع ، وصاروا يستعينون بما عند الشيعة من الأكاذيب والأهواء ، ويزيدون هم على ذلك ماناسبهم من الافتراء ، حتى فعلوا في أهل الإيمان مالم يفعله عبدة الأوثان والصلبان ](١).

قال: « وعلم التفسير إليه يُعزَى لأن ابن عباس كان تلميذه فيه . قال ابن عباس : حدثني أمير المؤمنين في تفسير الباء من اسم الله من أول الليل إلى آخره ».

قلنا: هذا كذب صراح، وهذا يرويه من يؤمن بالمجهولات من جهلة الصوفية/ كما يروون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي على ٢٦٧ وأبو بكر يتحدّثان، وكنت كالزنجيّ بينها. وينقلون عن عمر أنه تزوج بامرأة أبي بكر ليسألها عن عمله في السر، فقالت: كنتُ أشمُّ منه رائحة الكبد المشوية. وهذا من أبين الكذب، وإنما تزوج بامرأة أبي بكر \_ أسهاء بنت عُميس \_ بعده عليَّ \_ وقد أخذ ابن عباس عن عدد كبير من الصحابة، وأخذ التفسير عن ابن مسعود، وعن طائفة من الصحابة والتابعين، وما يعرف بأيدي الأمة تفسير ثابت عن عليّ، وما ورد عنه من التفسير فقليل. وأما ما ينقل أبو عبدالرحمن السلمي الصوفي في حقائق التفسير عن جعفر الصادق فكذب

قال: « وعلم الطريقة إليه منسوب ، فإن الصوفية إليه يسندون الخرقة ». قلنا : الخرق متعددة أشهرها خرقتان : خرقة إلى عمر ، وخرقة إلى علي . وأما فخرقة عمر لها إسناد : إلى أويس القُرن ، وإلى أبي مسلم الخولاني . وأما المنسوبة إلى علي فإسنادها إلى الحسن البصري . والمتأخرون يصلونها إلى معروف الكرخي ، ومن بعده منقطع ، فإنهم تارة يقولون إنه صحب علي بن

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٤٧.

موسى الرضا، وهذا باطلّ قطعاً، ومعروف كان منقعطاً ببغداد، وعلى [ بن موسى ] كان في صحبة المأمون بخراسان ، ومعروفٌ أسنُّ من عليٌّ ، ولا نقل ثقة أنه اجتمع به [ أو أخذ عنه شيئاً ، بل ولا يعرف أنه رآه ](١) ولا كان والله معروفٌ بوَّابَه ، ولا أسلم على يديه . وأما إسنادُها الآخر فيقولون إن معروفاً صحب داود الطائي ، وهذا [ أيضاً ](١) لا أصل له ولا عرف أنه رآه . [ وفي إسناد الخرقة أيضاً أن داود الطائي صحب حبيبا العجمي ، وهذا أيضاً لم يعرف له حقيقة . وفيها أن حبيبا العجمي صحب الحسن البصري ، وهذا صحيح فإن الحسن كان له أصحاب كثيرون ، مثل أيوب السختياني ويونس بن عبيد، وعبدالله بن عوف ، ومثل محمد بن واسع، ومالك بن دينار وحبيب العجمى وفرقد السبخي وغيرهم من عبّاد البصرة](١). وفيها أن الحسن صحب علياً ، وهذا باطل ، ما جالسه قط ، وما روى أن علياً دخل البصرة فأخرج القصّاص من جامعها إلا الحسن كذبُّ بين ، بل ما طلب الحسنُ العلمَ إلا بعد وفاة على ، مع أنه رأى عثمان يخطب . وقد أفرد ابن الجوزى تأليفاً في مناقبه . وأوهى من هذا نسبة لباس الفتوَّة إلى على بإسناد مظلم يعلم بطلانه . ولهم إسناد آخر بالخرقة إلى جابر منقطع ساقط . وقد علمنا قطعاً أن الصحابة لم يكونوا يُلبسون مريدهم خرقة ولا يقصون ٣٦٨ شعورهم / ولا فعله التابعون ، بل جالسوا الصحابة وتأدبوا بآدابهم : كل طائفة أخذوا عمن في بلدهم من الصحابة ، فأخذ أهل المدينة عن عمر وأُبِّيّ وزيد وأبي هريرة . ولما ذهب عليٌّ إلى الكوفة كان أهلها قد تخرُّجوا في دينهم بابن مسعود وسعد وعمّار وحذيفة ، وأخذ أهل البصرة عن عمران بن حصين وأبي

موسى وأبي بكرة وابن مغفل وخلق ، وأخذ أهل الشام دينهم عن معاذ وأبي

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٥٦.

عبيدة وأبي الدرداء وعُبادة بن الصامت وبلال . فكيف تقول إن طريق أهل الزهد والتصوف متصل به دون غيره ؟! وكتب الزهد كثيرة جدا [ مثل الزهد للإمام أحمد ، والزهد لابن المبارك ، ولو كيع بن الجراح ، ولهناد بن السري . ومثل كتب أخبار الزهاد كحلية الأولياء ، وصفة الصفوة ](١) فيها خبر كثير عن المهاجرين والأنصار وتابعيهم بإحسان [ وليس الذي فيها لعلي أكثر مما فيها لأبي بكر وعمر ومعاذ وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذرّ وأبي أمامة وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ](١).

قال: « وأما علم الفصاحة فهو منبعه ، حتى قيل : كلامه فوق كلام المخلوق ، ودون كلام الخالق ».

قلنا: لا ريب أنه كان من أخطب الصحابة ، وكان أبو بكر خطيباً ، وكان ثابت بن قيس خطيباً بليغاً [ ولكن كان أبو بكر يخطب عن النبي على في حضوره وغيبته . . . ونبي الله ساكت يقره على ما يقول ](١) . وقد خطب أبو بكر يوم السقيفة فأبلغ ، حتى قال عمر : كنت قد هيًاتُ مقالة أعجبتني ، فلما أردتُ أن أتكلم قال أبو بكر : على رسلك(١) فكرهتُ أن أغضبه ، وكنتُ أداري منه بعض الحدَّة . فتكلم فكان هو أحلم مني وأوقر ، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري(١) إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها . وقال أنس بن مالك : خطبنا أبو بكر ونحن كالثعالب ، فهازال يثبتنا حتى صرنا كالأسد . وكان ثابت بن قيس يسمى خطيبَ رسول الله على كما أن حسان بن ثابت شاعر رسول الله على . وكان زياد بن أبيه من أخطب العرب وأبلغهم حتى قال الشَّعْبي : ماتكلم أحد فأحسن إلا تمنيت أن يسكت خشية

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الرسل: الهينة والتأني، أي اتئد.

<sup>(</sup>٣) أي فيها كنت هيأته الأقوله واستعددت له .

أن يسيء ، إلا زياداً كان كلم أطال أجاد . أو كما قال الشعبي . وكانت عائشة من أخطب الناس وأفصحهم حتى كان الأحنف بن قيس يتعجب من بلاغتها وقال : ماسمعت الكلام من مخلوق أفحَم ولا أفصحَ منه من عائشة . وكان ٢٦٩ ابن عباس من أخطب الناس(١) والبلغاء في العرب جماعة قبل الإسلام وبعده ، وعامة هؤلاء لم يأخذوا/ من على شيئاً ، وإنما الفصاحة موهبة من الله ، ولا كان على ولا هؤلاء يتكلفون الأسجاع ولا التجنيس الذي يسمى علم البديع ، بل يخطبون بطباعهم ولا يقصدون سجعاً . وإنما حدث هذا في المتأخرين وتكلفوا له وتتبعوه . فقولك إنه منبع الفصاحة مجرَّد دعوى ، بل أفصح الناس رسول الله ﷺ . وليست الفصاحة التشدُّق في الكلام والتقعير ، ولا البلاغة التجنيس والسجع ، بل البلاغة بلوغ المطلوب بأتمّ عبارة ، فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة وبين تبيينها بأحسن وجه . ثم غالب الخطب التي يأتي بها صاحب (نهج البلاغة) كذب [على عليّ ](٢)، وعليّ أعلى قدراً من أن يتكلم بذلك الكلام ، [ ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح ](٢) فلا هي صدق ولا هي له مدح.

وقولك « إن كلامه فوق كلام المخلوق » كلامٌ ملعون فيه إساءة أدب على الرسول ، وهذا مثل ماقال ابن سبعين : هذا كلام يشبه بوجه ما كلام البشر . وهذا ينزع إلى أن يجعل كلام الله مافي نفوس البشر [ وليس هذا من كلام المسلمين . وأيضاً فالمعاني الصحيحة التي توجد في كلام علي موجودة في كلام غيره ، لكن صاحب (نهج البلاغة) وأمثاله أخذوا كثيراً من كلام الناس

<sup>(</sup>١) روى الجاحظ في البيان والتبيين أن سعيد بن المسيب سئل : من أبلغ الناس ؟ فقال : رسول الله ﷺ . فقيل له : ليس عن هذا نسألك . قال : معاوية ، وابنه . وسعيد ، وابنه ( يعني سعيد بن العاص وابنه عمرو بن سعيد الأشدق) . وما كان ابن الزبير بدونهم ، ولكن لم يكن لكلامه طلاوة مقبولة .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ١٥٩.

فجعلوه من كلام علي ، ومنه ما يُحكىٰ عن علي أنه تكلم به ومنه ماهو كلام حق يليق به أن يتكلم به ولكن هو في نفس الأمر من كلام غيره ](١) وفي كتاب البيان [ والتبيين ](١) للجاحظ كلام كثير منقول عن غير علي وصاحب نهج البلاغة يأخذه ويلصقه بعلي [ وهذه الخطب المنقولة في كتاب نهج البلاغة لو كانت كلها عن علي من كلامه لكانت موجودة قبل هذا المصنف(٢) منقولة عن علي بالأسانيد وبغيرها ، فإذا عرف من له خبرة بالمنقولات أن كثيراً منها بل أكثرها لليعرف قبل هذا(٣) عُلم أن هذا كذب ، وإلا فليبين الناقل لها في أي كتاب ذكر ذلك ، ومن الذي نقله عن علي وما إسناده ، وإلا فالدعوى المجرَّدة لا يعجز عنها أحد . ومن كانت له خبرة بمعرفة طريقة أهل الحديث ومعرفة الأثار والمنقول بالأسانيد وتبين صدقها من كذبها علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن علي من أبعد الناس عن المنقولات والتمييز بين صدقها وكذبها ](٤).

قال: « وقال: سلوني قبل أن تفقدوني. سلوني عن طرق السهاء، فإني أعلم بها من طرق الأرض ».

فنقول: لا ريب أن عليا لم يكن يقول هذا بالمدينة بين سادة الصحابة الذين يعلمون كم يعلم . وإنما قال هذا لما صار إلى العراق بين قوم لا يعرفون كثيراً من الدين ، وهو الإمام الذي يجب عليه أن يعلمهم ويفقّههم . وقوله : أنا

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) وهومحمد بن حسين الرضى (المتوفى سنة ٤٠٦)، ومن المقطوع به أن أخاه علي ابن الحسين المرتضى (المتوفى سنة ٤٢٦) شاركه في الزيادات التي دست في النهج، ولاسيها الجمل التي لها مساس بأحباب علي وأولياء النبي ﷺ كقول الأخوين أو أحدهما (لقد تقمصها فلان) وما خرج من هذه الحمأة. وانظر هامش ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) أي قبل أن يلعب الرضى والمرتضى بكلام أمير المؤمنين عليّ في كتابهما ( نهج البلاغة ) .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٤: ١٥٩.

أعلم بطرق السماء ، إن كان قاله فمعناه : أعلم بما يتقرَّبون به من الأمر والنهي والعبادة والجنة والملائكة ، ما لا أعلمه في الأرض . ليس مراده أنه صعد ببدنه إلى السهاء ، هذا لا يقوله مسلم ، وهذا كأنه موضوع ، ولا يعرف له إسناد ، وقد تضل به الغلاة الذين يعتقدون نبوَّته فيحتجون بهذا ، بل وكثير من العوام والنساك يعتقدون في بعض الشيوخ نحو هذا .

قال: « وإليه رجع الصحابة في مشكلاتهم ، وردُّ عمرَ في قضايا كثيرة قال • ٧٧ فيها: لولا عليٌّ لهلك عمر».

فيقال: مارجع الصحابة إليه/ في شيء من دينهم ، بل كانت النازلة تنزل فيشاور عمر علياً وعثمان وابن عوف [ وابن مسعود ](١) وزيد بن ثابت [ وأبا موسى ](١) وجماعة حتى [ كان يدخل ابن عباس معهم مع صغر سنه ، وهذا مما أمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله : ﴿ وَأَمَّرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى ٣٨)، ولهذا كان رأي عمر وحكمه وسياسته من أسدُّ الأمور ](١)، وقد أجاب ابن عباس عن مشكلات أكثر مما أجاب عليٌّ بكثير لطول مدته ، واحتاج الناس إلى علمه . وكان عمر يشاورهم مع أنه أعلم منهم ، وكثيراً ماكانوا يرجعون إلى قوله كالعُمَريتين والعول وغيرهما [ فإن عمر هو أول من أجاب في زوج وأبوين ، أو امرأة وأبوين : بأن للأم ثلث الباقى واتبعه أكابر الصحابة، وأكابر الفقهاء، كعثان، وابن مسعود، وعلى، وزيد والأئمة الأربعة ، وخفي قوله على ابن عباس فأعطى الأم الثلث ووافقه طائفة ، وقول عمر أصوب ](٢). وقولك « ردَّ عمر في قضايا [ كثيرة قال فيها : لولا على لهلك عمر] »(٢) فهذا لا يعرف أن عمر قاله إلا في مسألة واحدة [ إن صح ذلك ](٢)، وقد كان عمر يقول نحو هذا كثيراً لمن هو دون علي ، قال للمرأة التي عارضته في الصداق: رجل أخطأ وأصابت امرأة.

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٦٠ . (٢) عن الأصل ٤: ١٦١ .

وأما قولك «معرفة القضايا بالإلهام» بمعنى أنه من ألهم أنه صادق حكم بذلك بمجرد الإلهام ، فلا يحلّ الحكم بهذا في دين الإسلام ، ولو كان الإلهام طريقاً كان الرسول أحقَّ من قضى به ، وكان الله يوحي إليه من هو صاحب الحق فلا يحتاج إلى بينة . فإن قلت معناه أنه يُلهم الحكم الشرعي ، فهذا أيضاً لابدً فيه من دليل شرعي . وقد ثبت أن النبي على قال: «قد كان قبلكم في الأمم محدَّثون ، فإن يكن في أمتي أحد فعُمَر » ، ومع هذا فلم يكن يجوز لعمر أن يحكم بالإلهام ، ولا يعمل بمجرَّد ما يُلقى في قلبه حتى يعرض ذلك على الكتاب والسنَّة ، فإن وافقه قبله وإن خالفه رده .

وأما ماذكره من الحكومة في البقرة التي قتلت حماراً، فلم يذكر له إسناداً ، ولا نعلم صحته ، بل الأدلة المعلومة تدلُّ على انتفائه : قال النبي على الراعي العجاء جبار » فالحيوان ـ من بقرة أو شاة أو حمار ـ إذا كان يرعى في المراعي المعتادة فأفلتت نهاراً من غير تفريط حتى دخلت على زرع فأفسدته لم يكن على صاحبها ضمان بالإجماع ، فإنها عجماء ، ومالكها لم يفرَّط . وإن خرجت ليلاً ضمن عند مالك والشافعي وأحمد . وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أنه لا يضمن .

قال: « وكان أشجع الناس ، وبسيفه ثبتت قواعد الإسلام وتشيدت أركان الإيمان ، كشف الكروب عن وجه رسول الله ﷺ ولم يفرَّ غيره . . . الخ » .

وألجواب: لا ريب في شجاعته ونصره للإسلام وقتلهِ جماعة . لكن ماهذا من خصائصه ، بل شاركه فيه عدَّة . / وأشجع الناس رسول الله عَنِّق ، كما ثبت ٢٧١ من حديث أنس وفيه : ولقد فزع أهل المدينة يوماً ، فانطلق ناس قِبَل الصوت ، فتلقاهم رسول الله عَنْ راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عريّ في عنقه السيف وهو يقول: « لم تُراعوا ». وفي المسند

عن عليّ قال : كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله فيكون أقربنا إلى العدوّ . والشجاعة قوة القلب والثبات عند المخاوف ، أو شدَّة البطش وإحكام صناعة الحرب . ومع هذا فها قتل النبيُّ عَيْر أبيّ بن خلف . ومن فرط شجاعته أن أصحابه انهزموا يوم حنين وهو راكب بغلة لا تكرّ ولا تفرّ ، ويقدم عليها إلى ناحية العدوّ ويسمّى نفسه ويقول :

## « أنا النبيُّ لا كذِب ، أنا ابن عبدالمطلب »

وإذا كانت الشجاعة المطلوبة من الإمام شجاعة القلب فلا ريب أن أشجع الصحابة أبو بكر، فإنه باشر الأهوال التي كان الرسول يباشرها من أول الإسلام ، ولم يجبن ، ولا جزع ، بل يقدم على المخاوف ، ويقي الرسول بنفسه ، ويجاهد بلسانه وبيده وبماله . ولما كان مع الرسول في العريش يوم بدر قام نبيُّ الله يدعو ويستغيث بربه ويقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض » وجعل أبو بكر يقول له: يارسول الله ، كفاك مناشدتك ربك ، إنه سينجز لك ماوعدك . وهذا يدل على كمال يقينه وثباته . ولا نقص على الرسول في استغاثته بربه ، بل ذلك كمال له . فالالتفات إلى الأسباب نقص(١) في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً تقدح في العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . فعلى الرسول أن يجاهد ويقيم الدين \_ بكل ممكن \_ بنفسه ، وماله ، ودعائه ، وتحريضه المؤمنين . والاستنصارُ بالله والاستعانة به أعظم الجهاد وأعظم أسباب النصر ، وهو مأمور بذلك . والقلب إذا غشيته الهيبة والمخافة والتضرُّع قد يغيب عن شهود مايعلمه . ومقام أبي بكر دون هذا ، وهو معاونة الرسول ، والذبُّ عنه ، وإخبارُه بأنَّا واثقون بنصر الله ، والنظرُ إلى جهة العدوَّ هل قاتلوا

<sup>(</sup>١) في الأصل (٤: ١٦٥): شرك.

بعد/ ولما مات النبي ﷺ عظمت النازلة واضطربوا [ اضطرابَ الأرشية في ٢٧٢ الطُويّ البعيدة القعر ](١) وطاشت العقول ووقعوا في نسخة القيامة [ وكأنها قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الكبرى ](١)، وارتدَّت الأعراب، وذلت الحماة . فقام الصدّيق بقلب ثابت الجأش قد جمع له الصبر واليقين(٢)، وأخبرهم بأن الله اختار لنبيه ماعنده ، وقال لهم: « من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌّ لا يموت » ثم تلا : ﴿ وَمَا مُحَكَّدُّ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَائِن مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ ٱنقَلَبْتُم عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشُّكَكِرِينَ ﴾ (آل عمران ١٤٤) ، فكأن الناس لم يسمعوها . ثم خطبهم فثبُّتهم وشجعهم وبادر إلى تنفيذ جيش أسامة . وأخذ في قتال المرتدّين مع إشارتهم عليه بالتربص ، حتى كان عمر مع فرط شجاعته يقول له : ياخليفة رسول الله ، تألُّفِ الناس . وهذا باب واسع وأما القتل فلا ريب أن غير عليّ من الصحابة قتل أكثر منه من الكفّار ، فإن من نظر المغازي والسيرة وأمعن النظر عرف ذلك : فالبراء بن مالك \_ أخو أنس \_ قُتل مائة رجل مبارزة سوى من شرك في دمه . وأما خالد بن الوليد فلا يُحصى عدد من قتله ، وقد انكسر في يده يوم مُؤْتة تسعة أسياف . وقال النبعُ ﷺ: ﴿ إِنْ لَكُلِّ نَبِي حَوارِيًّا وَحَوارِيًّا الزبير ». وقال عليه الصلاة والسلام: « صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة ». وقال ابن حزم: وجدناهم يحتجُّون بأن علياً كان أكثر الصحابة جهاداً وقَتلا، والجهاد ثلاثة أقسام: أعلاها: الدعاء إلى الله(٣) باللسان، وثانيها: الجهاد

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) حتى قال أبو هريرة في وصف موقف أبي بكريومئذ: « والله لولا أبو بكر استخلف ، ما عُبد الله » انظر ص ٥١٩ .

<sup>(</sup>٣) أي الدعوة إلى سبيله وهدايته .

عند اليأس بالرأى والتدبر، الثالث: الجهاد باليد. فوجدنا الجهاد الأول لا يَلحق فيه أحدٌ \_ بعد النبي ﷺ \_ أبا بكر ، فإن أكابر الصحابة أسلموا على يد أبي بكر . وأما عمر فإنه حين أسلم عَـزَّ الإسلام ، قال ابن مسعود : مازلنا أعزَّةً منذ أسلم عمر. فقد انفرد الشيخان بالجهادين اللذين لا نظير لهما ، ولا حظُّ لعليٌّ في هذا أصلًا . وأما الرأي والمشورة فخالصٌ لأبي بكر وعمر . بقى الثالث ، فكان أقلُّ عمل الرسول لا عن جبن ، ووجدنا علياً لم ينفرد بالسبق فيه ، بل شاركه فيه غيره شركة العنان : كطلحة ، والزبير ، وسعد ، وحمزة وعبيدة بن الحارث [ بن عبدالمطلب ](١)، ومصعب بن عمير ، وسعد بن معاذ ، وسماك أبي دجانة . ووجدنا أبا بكر وعمر قد شركاه في ذلك بحظ ، ٧٧٣ وإن لم يلحقا بحظوظ هؤلاء ، وإنما ذلك لشغلها/ بالأفضل من ملازمة الرسول ومؤازرته ، وقد بعثهما على البعوث أكثر مما بعث عليا ، ومانعلم لعلى بعثا(٢) إلّا إلى بعض حصون خيبر ففتحه .

فصل . وقولك « إنه بسيفه ثبت قواعد الإسلام وتشيدت أركان الإيمان » فكذب بين لكل من عرف أيام الإسلام(٣) بل سيفه جزء من أجزاء كثرة جداً من أسباب تثبيت قواعد الإسلام ، وكثير من الوقائع التي ثبَّت الله بها الإسلام لم يكن لسيفه فيها أثر وكان سيفه يوم بدر سيفاً من سيوف كثيرة . وغزوات القتال كلها تسع . وبعد الرسول لم يشهد حرب فارس ولا الروم ولا شيئاً من

وهذا جحود بنصر الله ومقام رسوله يداني الردة ، ولم يبلغنا أنه تاب عنها .

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) أي سرية لقتال .

<sup>(</sup>٣) وقد أسرفت في هذا الكذب الرافضة وأذنابها كابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة تهوينا منهم لأمر الإسلام ، وخفضاً لمقام الملة ، ليعلو على حساب ذلك مقام عليّ بزعمهم ، حتى بلغ من سوء أدب ابن أبي الحديد وضعف إيمانه بالإسلام أن قال في علي : ألا إنما الإسلام لبولا حسامه كعفيطة عنيز أو قيلامة ظافر

تلك الملاحم المهولة . وكان نصره في مغازيه تبعاً لنصر رسول الله ﷺ . وحروبه الكبار في خلافته الجمل وصفين والنهروان \_ فكان منصوراً لأن جيشه كان أكثر عدداً من المقاتلين له ، ومع ذلك فها استظهر على أهل الشام ، بل كان وهم كفرسكي رهان .

وقولك « ماانهزم قط » فهو في ذلك كأبي بكر وعمر وجماعة ، لم يعرف لواحد منهم هزيمة . وإن كان قد وقع شيء خفيف خفي ولم ينقل فيمكن أن عليا وقع منه مالم ينقل يوم حنين ويوم أحد . وقولك « وطالما كشف الكروب عن وجه رسول الله ﷺ » دعوى كاذبة من عبارات الطرقية ، بل ماعلمنا كشف كربة واحدة ، بل ولا أبو بكر ، ولا عمر . نعم دفع أبو بكر عنه لما أراد المشركون أن يضربوه ويقتلوه بمكة فحال بينهم وبينه وجعل يقول : ﴿ أَنَقَّ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّكَ اللَّه ﴾ (غافر ٢٨) ، حتى ضربوا أبا بكر . ووقاه طلحة يوم أحد بيده حتى شُلَت ، وكان يقول : نحري دون نحرك يارسول الله . أما أن يكون بيده حتى شُلَت ، وكان يقول : نحري دون نحرك يارسول الله . أما أن يكون المشركون أحاطوا برسول الله ﷺ حتى خلَّصه منهم عليٌّ بسيفه \_ أو أبو بكر \_ فهذا لم يقع . ولكنك طالعت \_ فيها أحسب \_ الغزوات التي للقصاص ، أو نقلات الأنوار للبكري ، مما هو من جنس سيرة البطّال(١٠)، وعنترة ، وأحمد تنقلات الأنوار للبكري ، مما هو من جنس سيرة البطّال(١٠)، وعنترة ، وأحمد الدنف ، وهذه الأخلوقات التي يكتريها صبيان الكتاب ليتمرّنوا في القراءة ويطير النوم عنهم ، لفرط مافيها من السخف والإفك .

/ قال: « وفي غزوة بدر كان لعليّ سبع وعشرون سنة ، فقتل من المشركين ٤٧٤

<sup>(1)</sup> هو البطل المجاهد عبدالله البطال المقتول شهيداً بأرض الروم سنة ١٢٣ في خلافة هشام ابن عبدالملك . وقد توسع القصاصون في قصص جهاد هذا البطل العظيم حتى أخرجوها عن زمنه ونقلوها إلى زمن هارون الرشيد وتخيلوا فيها ما يغذي شهوة العامة على نحو ما فعلوا في سيرةسيف ابن ذي يزن وعنترة وفتوح الشام وسيرة الظاهر بيبرس وتغريبة بني هلال . وعندي من سيرة البطال المجلد الثالث بخط مغربي حديث في ٧٠٥ صفحات وهو كها وصفته .

ستة وثلاثين رجلاً وحده ، وهم أكثر من نصف المقتولين ، وشرك في الباقين » . فيقال : هذا من الكذب البين ، بل قد ثبت في الصحيح قتل جماعة لم يشرك على في قتلهم ، منهم أبو جهل وعُقبة بن أبي مُعَيط وعُتبة بن ربيعة وأبي بن خلف . ونقلوا أن علياً قتل يومئذ نحو العشرة .

قال: ﴿ ويوم أُحد انهزم الناس كلهم عن النبي ﷺ إلا علياً ، ورجع إلى رسول الله ﷺ نفرٌ أولهم عاصم بن ثابت وأبو دجانة وسهل بن حنيف وجاء عثمان بعد ثلاثة أيام فقال له رسول الله ﷺ : لقد ذهبت فيها عريضة . وتعجبت الملائكة من ثبات عليّ فقال جبريل : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عليّ . وقتل عليّ أكثر المشركين في هذه الغزاة وكان الفتح على يديه . وروى علي . وقتل بن سعد عن عليّ قال : أصابني يوم بدر ست عشرة ضربة وسقطتُ إلى الأرض فجاءني رجل فأقامني . . . وذكر الحديث ، وأن الرجل جبريل » .

 أبو بكر وعمر وطلحة وسعد ، وقتل حوله جماعة ، وقال رئيس المشركين : اعْلُ هَبَل ، اعْلُ هُبَل . يومٌ بيوم بدر . يعني أخذنا بالثأر . ولم يقتل يومئذ من المشركين إلا بضعة عشر رجلًا ، ولم يُجْرح عليًّ يومئذ ولا أقامه جبريل ! فأين الإسنادُ بهذا ، وفي أيّ كتب الموضوعات هو؟!

وقولك « إن عثمان جاء بعد ثلاث » كذب آخر . وقولك « إن جبريل قال : لا سيف إلا ذو الفقار كذب آخر ، فإن ذا الفقار لم يكن لعلي ، بل كان لأبي جهل غنمه المسلمون يوم بدر . فعن ابن عباس قال : تنقَّل رسول الله على سيفَه ذا الفقار يوم بدر ، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد قال : « رأيتُ في سيفي ذي الفقار فلً ، فأوَّلته فلًا يكون فيكم . ورأيتُ أني مردف كبشا ، فأوَّلته كبش الكتيبة . ورأيتُ أني في درع حصينة ، فأوَّلته المدينة . ورأيتُ بقراً تذبح ، فبقر والله خير ، فبقرٌ والله خير » . أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد في مسنده (۱) .

قال: «وفي غزاة الأحزاب أقبلت قريش ومن معها في عشرة آلاف ونزلوا من فوق المسلمين ومن تحتهم . فخرج عليه السلام بالمسلمين وهم ثلاثة آلاف وعملوا الخندق ، وركب عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل ودخلا من مضيق في الخندق وطلبا المبارزة ، فقام علي فقال له النبي على : إنه عمرو . فسكت . ثم طلب المبارزة ثانيا وثالثاً ويقوم علي ، فأذن له النبي فقال : ياعمرو، كنت عاهدت الله تعالى أن لا يدعوك قرشي إلى إحدى خَلتين إلا أجبت إلى واحدة منها ، وأنا أدعوك إلى الإسلام . قال : لا حاجة لي به . قال : فأدعوك إلى النزال . قال : ماأحب أن أقتلك . ثم نزل وتجاولا ، فقتله علي ، وانهزم عكرمة ، ثم انهزم المشركون . فقال عليه الصلاة والسلام : «قتل علي ، وانهزم عكرمة ، ثم انهزم المشركون . فقال عليه الصلاة والسلام : «قتل علي ، وانهزم عكرمة ، ثم انهزم المشركون . فقال عليه الصلاة والسلام : «قتل منازل وتجاولا ، فقتله علي ، وانهزم عكرمة ، ثم انهزم المشركون . وقال عليه الصلاة والسلام : «قتل علي ، وانهزم عكرمة ، ثم انهزم المشركون . وقال عليه الصلاة والسلام : وتل وتجاولا ، فقتل علي ، وانهزم عكرمة ، ثم انهزم المشركون . وقال عليه الصلاة والسلام : وتل وتجاولا ، فقتل علي ، وانهزم عكرمة ، ثم انهزم المشركون . وقال عليه الصلاة والسلام : وتل وتبار كثير في المناد ، والحديث ذكره ابن كثير في المناد ، والحديث ذكوه ابن كثير في المناد ، والحديث ذكره ابن كثير في المناد ، والحديث المناد ، والحديث المناد ، والحديث المناد ، والحديث ذكره ابن كثير في المناد ، والحديث ذكره ابن كثير في المناد ، والحديث المناد ، والمديث المناد ، والحديث المناد ، والحديث المناد ، والحديث المناد ، والمديث المناد ، والحديث المناد ، والمديث المناد ، والحديث المناد ، والمديث المناد ، والحديث المناد ،

<sup>(</sup>١) برقم ٢٤٤٥ . قال الشيخ احمد شاكر : إسناده صحيح . والحديث دكره ابن كثير في التاريخ (٤ : ١١ ــ ١٢) من رواية البيهقي من طريق ابن وهب عن ابن أبي الزناد بأطول من هذا .

عليً عمراً أفضلُ من عبادة الثقلين ». يقالَ : قد طُرَزت القصة بعدَّة أكاذيب ، منها أنه لما قتل عمراً انهزموا ، وهذا كذب بارد ، فإنهم ماانهزموا بل بقوا محاصرين المسلمين حتى خبَّب بينهم نعيم بن مسعود الغطفاني (۱) وأرسل الله عليهم الريح والملائكة فترحلوا : ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِم لَمَّ يَنَالُوا خَيراً وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ (الأحزاب ٢٥) ، فتبين أن المشركين ما ردَّهم الله بقتال ، ولا هزمهم المسلمون . والحديث الذي رملت به (۲) كذب بيقين ، وحاشا الرسول من هذه المجازفة ، أيكون قتلُ واحد أفضلَ من عبادة الإنس والجن ؟ فها بقي لمن قتل أبا جهل وصناديدَ قريش الذين فعلوا بنبيّ الله الأفاعيل ، وعمرو ماعرف له شرّ ينفرد به في عداوة الرسول . قتل بعده قال : « وفي غزاة بني النضير قتل عليّ رامي قبة النبيّ عليه بسهم ، وقتل بعده عشرة وانهزم الباقون ».

قلنا: وهذا من الكذب الواضح، فإن بني النضير هم اليهود الذين نزلت فيهم سورة الحشر بالإجماع، وقصتهم قبل أحد، وكان المسلمون قد حاصروهم وقطعوا نخلهم ولم يخرجوا من حصونهم حتى يقال انهزموا، ثم صالحوا على الجلاء فأجلاهم الرسول. أفها تقرأ السورة وتتدبرها ؟! وحملوا من أموالهم مااستقلت به إبلهم إلا السلاح، وكان الرجل منهم يخرّب بيته عن نجاف بابه فيضعه على بعيره، فخرجوا إلى خيبر والشام.

قال: « وفي غزوة السلسلة جاء أعرابي فأخبر النبي على أن جماعة قصدوا أن يكبسوا عليه المدينة ، فقال : من للوادي ؟ فقال أبو بكر : أنا . فدفع إليه اللواء وضم إليه سبعائة ، فلما وصل إليهم قالوا : ارجع إلى صاحبك فإنا في جمع كثير . فرجع . فقال عليه الصلاة والسلام : من للوادي ؟ فقال عمر :

<sup>(</sup>١) أي ألب بعضهم على بعض وأفسد ذات بينهم فارتاب بعضهم ببعض وفشلوا . (٢) أي جئت تهرول به وأنت تهز منكبيك . وهذه اللفظة من كلام الذهبي .

أنا . فبعثه . ففعل كالأول . فقال في اليوم الثالث : أين علي ؟ فدفع إليه الراية ، فمضى ، فلقيهم فقتل منهم ستة أو سبعة وانهزم الباقون . وأقسم الله بفعل أمير المؤمنين فقال : ﴿ وَٱلْعَكِدِيَاتِ ضَبَّحًا ﴾ ».

قلنا: وهذا أيضاً من الباطل، فلا وجود لهذه الغزوة أصلاً ، بل هي من جنس غزوات [ الطرقية الذين يحكون الأكاذيب الكثيرة ](١) كسيرة عنترة والبطال . وقد اعتنى بأيام الرسول على عروة والزهري وابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو معشر السَّنْدي(١) والليث بن سعد وأبو إسحاق الفَزارِي(١) والوليد ابن مسلم والواقدي ويونس بن بكير وابن عائذ(١) وأمثالهم ، وماأبقوا دقياً ولا جلًا ولا غشاً ولا ثميناً ، وماذكروا هذه الغزوة ، ولا نزلت فيها في والعديث بل بلزهاع بمكة ، بل المشهور عن علي في التفاسير/ أنه ٧٧٧ قال : العاديات إبل الحُجّاج وعَدُوها من مزدلفة إلى منى . وكان ابن عباس والأكثرون يفسرونها بالخيل التي تغزو في سبيل الله .

قال : « وقتل من بني المُصْطَلِق مالكا وابنه ، وسبى كثيرا ، من جملتهم جويرية ».

قلنا هذا من أخبار الرافضة التي لا إسناد لها . ولو وجد للشيء [ من أخبارهم ] إسناد فإما أن تكون ظلمات ومجاهيل ، أو عن كذاب أو متَّهَم [ فإنه

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤ : ١٧٣ ، وكانت في منتقى الذهبي « غزوات الكتبتين التي يذكرونها كسيرة عنترة » .

<sup>(</sup>٢) هو نجيح بن عبدالرحمن المدني مولى الهاشميين . قال أحمد : كان صدوقا لكنه لا يقيم الإسناد ، وكان بصيراً بالمغازي . توفي سنة ١٧٠ ترجم له الحافظ في تذكرة الحفاظ (١: ٢١٦) .

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن محمد سليل خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري ، أحد الأعلام ثقة مأمون صاحب سنة ، مات سنة ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) في منتقى الذهبي « ابن عابد » والتصحيح من الأصل ٤ : ١٧٤ ، وهو محمد بن عائذ القرشي المدمشقي المتوفي سنة ٢٣٤ ، كان يفتي بدمشق . له كتاب ( الفتوح والمغازي ) .

الحارث. وهي لما سُبيت كاتبت على نفسها فأدًى عنها النبي على وعُتقت من الكتابة ، وأعتق الناس السبى لأجلها وقالوا: أصهارُ رسول الله على آ\). قال: « وغزاة خيبر كان الفتح فيها على يده ، دُفعت إلى أبي بكر فانهزم ، ثم إلى عمر فانهزم ، وعالج علي باب الحصن فاقتلعه وجعله جسراً على الحندق ، وكان البابُ يغلقه عشرون رجلًا ، وقال على : مااقتلعه بقوة جسمانية ، بل بقوة ربانية . وكان فتح مكة على يديه بواسطته ».

قلنا: لم تفتح خيبر كلها في يوم ، بل كانت حصوناً مفرقة : بعضها فتح عنوة ، وبعضها صلحاً . ثم كتموا ماصالحهم [ عليه ](١) النبي ﷺ فصاروا محاربين ولم ينهزم أبو بكر ولا عمر . وقد روى أن عليا اقتلع الباب ، أما كونه يغلقه عشرون رجلًا وأنه جعل جسراً فلا أصل له . وأما فتح مكة فلا أثر لعلي فيه أصلًا إلا كباقي الصحابة ، والأحاديث المتوافرة في غزوة الفتح تبين هذا . قال أبو هريرة : فجعل النبي ﷺ خالدَ بن الوليد يومئذ على الميمنة والزبيرَ على الميسرة وأبا عبيدة على الساقة وبطن الوادي ، فقال : ياأبا هريرة ادعُ لي الأنصار ، فدعاهم ، فجاءوا يهرولون ، فقال : هل ترون أوباش قريش ؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصداً \_ وأكفأ بيده (۲)، ووضع يمينه على شهاله وقال : \_ موعدكم الصفا . قال : فها أشرف لهم يومئذ أحد إلا أناموه (٣) . قال : فصعد رسول الله ﷺ الصفا ، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبوسفيان فقال: يارسول الله، أبيدتْ خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم فقال : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . متفق عليه .

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في منتقى الذهبي . وفي الأصل (٤: ١٧٥) : وأحفى بيده .

<sup>(</sup>٣) أي صرعوه وقتلوه .

قال: « ويوم حنين خرج رسول الله ﷺ في عشرة آلاف ، فعانهم أبو بكر (١)
 وقال لن نُغلب اليوم من كثرة ، فانهزموا ، ولم يبق مع النبي ﷺ إلا تسعة من
 بني هاشم/ وابن أم أيمن ، وكان علي بين يديه ، فقتل من المشركين أربعين ، ٢٧٨
 وانهزموا ».

قلنا: هذا كذب مفترَى، فهذه المسانيد والسير والتفاسير، ماذُكر فيها أن أبا بكر عانهم . واللفظ الذي قاله بعض المسلمين: لن نغلب بعد اليوم من « قلة » ، لم يقل من « كثرة » وقولك « بقي معه تسعة » باطل ، بل قال ابن إسحاق: بقي معه نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته ، فثبت معه أبو بكر وعمر وعلى والعباس وأبو سفيان وربيعة ابنا الحارث وأسامة وأيمن .

وقولك « إن علياً قتل بين يديه أربعين » كذب ، ماقال هذا أحد يعتدُّ به ، وفي الصحيحين من حديث البراء أن النبي ﷺ نزل يومئذ عن بغلته ودعا واستنصر وهو يقول :

### « أنا النبيُّ لا كذِب ، أنا ابن عبدالمطلب

اللهم أنزل نصرَك ». قال البراء: وكنا إذا احمر البأس نتقي به ، وكان الشجاع منا الذي يحاذيه ، يعني النبي على . ولمسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال: لما غشوا النبي على نزل ثم قبض قبضة من التراب واستقبل به وجوههم فقال: « شاهَتِ الوجوه » فها خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة ، فولوا مدبرين .

فصل . قال : « الخامس إخباره بالغيب والكائن قبل كونه : أخبر أن طلحة والزبير لما استأذنا في الاعتبار قال : ماتريدان العمرة ، وإنما تريدان البصرة . وكان كما قال . وأخبر وهو جالس بذي قاريبايع : يأتيكم من قِبَل الكوفة ألف رجل لا يزيدون ولا ينقصون يبايعونني على الموت . فكان كذلك ، آخرهم

<sup>(</sup>١) أي أصابهم بالعين!

أويس القرني . وأخبر بقتل ذي الثدية . وأخبر بقتل نفسه الشريفة . وأخبر ابن شهريار (۱) اللعين بقطع أربعته وصلبه ، ففعل به معاوية ذلك . وأخبر مسهاراً التهار بأنه يصلب عاشر عشرة ، وأراه النخلة التي يصلب عليها ، فوقع كذلك . وأخبر رُشَيداً الهجري بصلبه فصلب (۲) . وأن الحجّاج يقتل كُميل بن [ زياد ] (۳) . وأن قنبراً يذبحه الحجاج ، فوقع . فقال للبراء [ ابن عازب ] (۱) ، إن ابني [ الحسين ] (۱) يُقتل ولا تنصره ، فكان كذلك . وأخبر بملك بني العباس : يُسر لا عُسر فيه ، لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند على العباس : يُسر لا عُسر فيه ، لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند على

<sup>(</sup>١) كذا في منتقى الذهبي . والذي في الأصل (٤: ١٧٧) شهرپان .

<sup>(</sup>٢) رشيد الهجري هو الباب الثاني في معتقد النصيرية . قال عنه ابن حبان : إنه كان يؤمن بالرجعة . ولقيه الشعبي بعد مقتل علي رضي الله عنه فرآه لا يعتقد بأن علياً مات ، وزعم للشعبي أنه دخل على أمير المؤمنين علي بعد موته فأنبأه بأشياء تكون ، فقال له الشعبي إن كنت كاذبا فلعنك الله . وبلغ الخبر زياداً فبعث إلى رشيد الهجري فقطع لسانه وصلبه . والشيعة الإمامية يرفعونه إلى قريب من منزلة العصمة . وله ترجمة في تنقيح المقال للمامقاني (١ : ٣١١) طلب فيها من الله أن يحشره مع هذا الخاسر الذي تحرف اسمه في منهاج السنة (٤ : ١٧٧) برسم « راشد البحري » فليصححه من كانت عنده نسخة منهاج السنة .

<sup>(</sup>٣) سقط من المنتقى وأكمل من الأصل (٤: ١٧٧) وتحرف فيه اسم كميل برسم وكهيل ». وفي تاريخ الطبري (٥: ١٣٧ ــ ١٣٨) أن عمير بن ضابيء البرجمي وكميل بن زياد النخعي حضرا إلى المدينة ليغتالا أمير المؤمنين عثمان ، فنكل عمير ، وترصد كميل لصهر رسول الله عثمان التقيا ارتاب به عثمان فوجاً وجهه ، فقال لعثمان : أوجعتني يا أمير المؤمنين . قال عثمان : أولست بفاتك ! قال كميل : لا والله الذي لا إله إلا هو . فاجتمع الناس وقالوا : نفتشه يا أمير المؤمنين . فقال عثمان : لا ، قد رزق الله العافية ، ولا أشتهي أن أطلع منه على غير ما قال . ثم قال لكميل : « إن كنت كها قلت فاقتد مني \_ وجئا \_ فوالله ما حسبتك إلا تريدني » وقال : « إن كنت كها قلت كاذباً فأذل الله » وقعد له على قدميه وقال : « دونك » ، فقال كميل : « تركت » . على أن الله يمهل ولا يهمل ، فلها كانت أيام الحجاج بعد أربعين سنة قتل كميلاً لهذا الحادث ، كها قتل عمير بن ضابيء لسفره معه من العراق إلى المدينة لهذا الغرض ولقوله في ذلك :

هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عشهان تبكي حلائله (٤) عن الأصل ٤: ١٧٧ .

فيقال: أما الإخبار ببعض المغيبات فيقع عمن هو دون عليّ من الصلحاء وغيرهم عمن لا يصلح للإمامة (۱)، وأبو هريرة وحذيفة وغيرهما كانوا يحدّثون بأضعاف ذلك، وأبو هريرة يسنده (۲) وحذيفة يسنده مرة وتارة لا يسنده، فها أخبر به هو أو غيره قد يكون عما سمعه من الرسول و وقد يكون عما كوشف به عليّ وعمر. وفي (الزهد) لأحمد بن حنبل و (الحلية) لأبي نعيم و (كرامات الأولياء) لابن أبي الدنيا والحلال واللالكائي جملةً من ذلك عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وماأورده عن عليّ فلا نسلّم صحته، ومنه مايعرف كذبه (۱)، فإن هلاكو مادفع ظفره إلى علوي (٤). وعما يبين أن عليا ماكان يعلم المستقبلات أنه كان في خلافته وحروبه يظن أشياء فيتبين له الأمر بخلاف ظنه، فلو عرف أنه يجري ماجرى من قتل الناس ولم يحصل المقصود لما قاتل، فإنه كان ـ لو لم يقاتل ـ أعزً وأنصر. ولو علم أنه إذا حكم الحكمين يحكمان بما كان ـ لو لم يقاتل ـ أعزً وأنصر. ولو علم أنه إذا حكم الحكمين يحكمان بما الرسول على بسيفه حتى ثبت قواعد الدين ؟ وهو مع جيشه الذين هم تسعون الفرا لم يظفر بمعاوية ! بل الرافضة تدعى فيه الشيء ونقيضه: فتغلوا فيه،حتى ألفا لم يظفر بمعاوية ! بل الرافضة تدعى فيه الشيء ونقيضه: فتغلوا فيه،حتى ألفا لم يظفر بمعاوية ! بل الرافضة تدعى فيه الشيء ونقيضه: فتغلوا فيه،حتى ألفا لم يظفر بمعاوية ! بل الرافضة تدعى فيه الشيء ونقيضه: فتغلوا فيه،حتى

<sup>(</sup>١) وقد يتزيد المتأخرون في هذه الأخبار ويزخرفونها من عندهم بما لم يكن في أصلها .

<sup>(</sup>٢) أي إلى النبي ﷺ لأنه سمعه منه .

<sup>(</sup>٣) فما ألصقوه بعلي مما يتعلق برشيد الهجري أرادوا به ترويج إلحاد رشيد واستثناس الأذان به ، أكثر مما أرادوا به نسبة علم الغيب إلى على .

<sup>(</sup>٤) والخبر من أصله تملق ونفاق من الشيعة لملوك التتار وآخرهم خدابنده .

يقولوا بعصمته ، وأنه لا يقع منه سهو ، وأنه يعلم المغيبات ، وما يقنعون له بما أعطاه الله من الشجاعة حتى يحمّلوه مالا يطيقه بشر ولا يقبله عقل عاقل بافتراء الطرقية ، ثم يذكرون عجزه عن مقاومة أبي بكر مع عدم مال أبي بكر وقلة رجاله ، وكذلك فليكن التناقض ! وإنما قال تعالى : ﴿ هُوَالَذِي َ أَيدَكَ بِنَصّرِهِ وَبِالله مُوالدُي وَلَمْ التناقض ! وإنما قال تعالى : ﴿ هُوالدِي أَيدُه الله بالمؤمنين وَبِاللهُ وَبِينَ أَنه لم يكن يعلم المستقبلات (١) قوله :

• ٢٨ لقد عجزتُ عجزةً لا أعتذرْ / سوف أكيسُ بعدها وأستمرْ وأجمع الرأي الشتيتَ المنتشرْ

وكان يقول ليالي صفين : ياحسن ، ماظن أبوك أن الأمر يبلغ هذا ، لله دَرً مقام قامه سعد بن مالك وعبدالله بن عمر (٢): إن كان برّا إن أجره لعظيم ، وإن كان إثما إن خطره ليسير . وتواتر عنه أنه كان يتململ من اختلاف أصحابه ورعيته عليه . وقد دل الواقع على أن رأي ولده حسن من ترك القتال كان أجود وأنفع للأمة . وقد قعد عن القتال مثل سعد وسعيد وابن عمر ومحمد ابن مَسْلمة وزيد بن ثابت وعمران بن حصين وجماعة ، ودلتهم النصوص على القعود : ثبت أن النبي على قال : «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم (٣)» ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولاً . مع أن عليا لم يكفر أحدا عن قاتله حتى الخوارج الذين كفروه ، ولا سبى لهم ذرّية . وكان يترضى عن طلحة والزبير ، ويدعو على معاوية وعمرو من غير أن يكفّرها .

<sup>(</sup>١) بل فيه براءته إلى الله من خرافة العصمة أيضاً .

<sup>(</sup>٢) أي باعتزالهما الفتنة ولزومهما منازلهما .

<sup>(</sup>٣) وقبل وقعة الجمل صعد أبو موسى الأشعري منبر الكوفة \_ وهو أميرها \_ وأخذ يذكر الناس بهذا الهدي المحمدي ، فأسرع الأشتر إلى دار الإمارة فاحتلها ، حتى إذا جاء أبو موسى ليدخل طرده الأشتر وعزله افتئاتا على أميره عليّ وبغير علمه . العواصم (ص١٧٣).

فصل : قال: « السادس أنه كان مستجاب الدعاء : دعا على بشر بن أرطاة أن يسلبه الله عقله فخولط ، ودعا على العيزار بالعمى فعمى ، ودعا على أنس لما كتم شهادته بالبرص فبرص ، وعلى زيد بن أرقم بالعمى فعمى ».

قلنا: هذا موجود في الصحابة والصالحين ، فلا ينكر لعلي . وكان سعد بن أبي وقاص لا تخطىء له دعوة ، لأن النبي على دعا له : « اللهم سدَّدْ رميته ، وأجب دعوته ». والبراء بن مالك كان يُقسم على الله فيبرُّ قَسَمه كما في الصحيح: « إن مِن عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه ، منهم البراء بن مالك » وقد بارز مائة مبارزة . والعلاء بن الحضرمي نائب رسول الله ثم نائب أبي بكر على البحرين مشهور بإجابة الدعاء .

قال: « وروى الجمهور أن النبي ﷺ لما خرج إلى بني المصطلق فنزل بقرب وادٍ وعر وهبط جبريل وأخبره أن طائفة من كفّار الجنّ قد استبطنوا الوادي يريدون كيده ، فدعا بعليّ وأمره بنزول الوادي فقتلهم » .

فيقال: عليَّ أعظم من هذا . وإهلاك الجن لمن هو دونه . لكن هذا من الأكاذيب المعلومة بالضرورة ، [ ولم يقاتل أحدٌ من الإنس الجنَّ ](١) وهو من جنس قتاله للجن ببئر ذات العلم ، وهذه الموضوعات لا تروج علينا . / نعم ٢٨١ تروج على إخوانك أهل الجرد وجِزِّين(٢) ، وعليُّ أرفع قدراً من أن تثبت له الجن وقد سَال شيعيُّ المحدَّثَ أبا البقاء [ خالد بن يوسف ](١) النابلسي عن قتال [ عليّ ] الجنَّ ، فقال: [ أنتم معشر الشيعة ](١) أما لكم عقل ؟ أيما أفضل عندكم : عمرُ أو عليّ ؟ قال : بل عليّ فقال : إذا كان النبي ﷺ يقول لعمر: همارآك الشيطانُ سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك » ، فإذا كان الشيطانُ الشيطانُ سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك » ، فإذا كان الشيطانُ

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٨٥.

 <sup>(</sup>٢) هي بلاد كسروان التي تقدم الكلام عليها في ص ٣٤١ وكان فيها أيام شيخ الإسلام
 رافضة أجلاف لم يريحوا رائحة الإسلام

يهرب من عمر فكيف يقاتل بنوه عليا! وقد روى ابن الجوزى في (الموضوعات) حديثاً طويلاً في محاربته الجنّ وأنه كان عام الحديبية وأنه حاربهم ببئر ذات العلم من طريق محمد بن أحمد المفيد أخبرنا محمد بن جعفر السامر حدثنا عبدالله بن محمد(۱) السكوني حدثنا عهارة بن يزيد حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عبيدالله(۲) بن الحارث عن أبيه عن ابن عباس قال الموجه رسول الله على إلى مكة عام الحديبية أصاب الناس عطش وحرّ ، فنزل الجحفة فقال : من يمضي في نفر بالقرب فيردون بئر ذات العلم وأضمن لهم الجنة فذكر حديثاً طويلاً فيه أنه بعث رجلاً ففزع من الجنّ ورجع ، ثم آخر فرجع ، ثم أرسل عليا فنزل البئر وملاً القرب بعد هول شديد ، وأن النبي فرجع ، ثم أرسل عليا فنزل البئر وملاً القرب بعد هول شديد ، وأن النبي مسعراً شيطان أصنام قريش . قال ابن الجوزي: وهذا موضوع . والمفيد، وعمارة يضع الحديث .

فصل . قال: « ورجوع الشمس له مرتين : إحداهما: في زمن النبي على روى جابر وأبو سعيد أن رسول الله على نزل عليه جبريل يناجيه وتوسّد فخذ علي فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس ، فصلى علي العصر إيماء ، فلها استيقظ نبي الله قال له : سَلِ الله يرد عليك الشمس لتصلى العصر قائما ، فدعا ، فردت الشمس وصلى . وأما الثانية : فلها أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه ببعض دوابهم وصلى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر وفات كثيراً منهم ، فتكلموا في ذلك ، فسأل الله رد الشمس ، فردت . ونظمه السيد الحمرى فقال :

<sup>(</sup>١) كذا في منتقى الذهبي . وفي الأصل (٤ : ١٨٥ ) : أحمد .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل (٤): ١٨٥) والذي في المنتقى: عبدالله.

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٤: ١٨٥.

/ رُدَّت عليه الشمس لما فاته وقتُ الصلاة وقد دنت للمغرب ٢٨٢ حتى تبلَّج نورُها في وقتها للمعصر ثم هوتْ هويُّ الكوكب وعليه قد رُدَّت ببابلَ مرةً أخرى وما ردَّت لخلق مغرب

قلنا : علمُنا اليقيني بفضل عليّ لا يحتاج معه إلى هذا الكذب . فأما ردُّ الشمس له في زمن النبي ﷺ فقد ذكره طائفة بلفظ آخر كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما وعدُّوا ذلك من معجزات الرسول عِين ، لكنَّ الحدَّاق يعلمون أن هذا لم يكن . والحديث في ذلك ذكره ابن الجوزي في (الموضوعات) من طريق عبيدالله بن موسى عن فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء بنت عميس قالت : كان رسول الله ﷺ يوحى إليه ورأسه في حجر علىّ فلم يصلُّ العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي عَلَيْهُ : اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك ، فاردد عليه الشمس . قالت أسهاء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ماغربت. قال أبو الفرج بن الجوزي: وهذا موضوع بلاشك ، وقد اضطربوا فيه فرواه سعيد بن مسعود المروزي عن عبيدالله بن موسى عن فضيل عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن على بن الحسين عن فاطمة بنت الحسين عن أسياء نحوه . وفضيل [ بن مرزوق ] ضعفه يحيى وقال أبوحاتم بن حبان : يروى الموضوعات [ ويخطىء على الثقات . قال أبو الفرج: وهذا الحديث مداره على عبيدالله بن موسى عنه ]<sup>(١)</sup>. وعن ابن عقدة أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي حدثنا عبدالرحمن بن شريك حدثني أبي عن عروة بن عبدالله بن قشير (٢) قال: دخلت على فاطمة

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٨٦.

 <sup>(</sup>٢) في منتقى الذهبي « بشير » وفي منهاج السنة (٤ : ١٨٦ ) : « قيس » وكلاهما تحريف وهو عروة بن عبدالله بن قشير الجعفي أبو مهل الكوفي ، حديثه في سنن أبي داود وروى عنه الترمذي في الشمائل وابن ماجه في السنن .

بنت [عليّ بن] (۱) أبي طالب فحدثتني أن عليا . . . وذكر حديث رجوع الشمس . قال أبو الفرج : وهذا باطل ، أما ابن شريك فقال أبو حاتم : واهي الحديث ، وأنا لا أتهم بهذا إلا ابن عقدة (۱) [ فإنه كان رافضياً يحدّث بمثالب الصحابة ] (۱) قال ابن عدي سمعت أبا بكر بن أبي غالب (۱) يقول : ابن عقدة لا يتدين بالحديث ، كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب ، يسوي لهم نسخاً ويأمرهم أن يرووها . وسئل الدارقطني عنه فقال : رجل سوء . وقد لم روى داود بن فراهيج عن أبي هريرة ، وداود ضعفه / شعبة . قلت : لم يصح أن داود حدَّث به ، رواه يزيد النوفلي عنه وهو واه ، وعن يزيد ابنه يحيى وهو ضعيف (۱).

فإن قيل: في الصحيحين ردَّ الشمس لبعض الأنبياء ، قلنا: مارُدَّت له ، ولكن تأخر غروبها وبورك له في النهار ، وطولُ النهار وقصره قد يختفي ، وإنما علمنا وقوفها ليوشع عليه الصلاة والسلام بالنص(٥)، فإن ثبت نص قلنا به

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ( ٢٤٩ ـ ٣٢٣) له ترجمة في ميزان الاعتدال ١ . ٦٥ ـ ٦٥ ـ ٥٥ ـ ٥٥ وترجم له الشيعة في كتبهم وآخرها تنقيح المقال ١ : ٨٥ ـ ٨٦ ، ويتبرأون من إماميته ويقولون إنه زيدي جارودي ، لكنهم يجبونه ويدافعون عنه لما شحن به قلبه من مقت الجيل المثالي من أصحاب رسول الله على والكذب على رجاله وتزوير المثالب لهم والإعراض عما صح من نبلهم ومكارم أخلاقهم وصادق جهادهم في سبيل الحق والخير . وفي الحاوي من كتب الشيعة أنه ثقة وإن كان فاسد المذهب .

 <sup>(</sup>٣) كذا في منتقى الذهبي وفي ميزان الاعتدال ١ : ٦٥ . والذي في منهاج السنة (٤ :
 ١٨٦) . « ابن أبي طالب » ولعله تحريف .

<sup>(</sup>٤) وانظر لخرافة ردّ الشمس لعلي بعد غروبها ص ١٨٥ ــ ١٨٧ من مختصر التحفة الإثني عشرية وفيه كلام لابن حزم .

<sup>(</sup>٥) وابن سبأ اخترع للشيعة أن علياً وصي محمد ﷺ كما أن يوشع وصي موسى ( وقد تقدم ذلك في ص ٣١٨ و ٤٥٩ ) فاخترع ابن عقدة للشيعة ردَّ الشمس لعليّ قياسياً على ردها ـ أو وقفها ــ ليوشع . ولو لم يخترع ابن سبأ خرافة الوصية العلوية من مأثورات يوشع ، لما خطر على بال ابن عقدة وشركائه في نحلته أن يصنعوا خرافة الشمس من تلك المأثورات اليوشعية .

فلا مانع من ذلك ، لكن الشأن هل وقع هذا الحادث العظيم أن الشمس غربت ثم طلعت ومانقله أهل التواتر كها نقلوا انشقاق القمر ونطق به [ القرآن ]. ثم إن يوشع كان محتاجاً إلى ذلك لأن القتال كان محرماً عليه بعد الغروب لأجل ماحرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ، وأما أمتنا فلا حاجة بهم إلى ذلك ، فإن الذي فاتته العصر إن كان مفرطاً لم يسقط ذنبه إلا بالتوبة ومعها يستغني عن ردّ الشمس ، وإن لم يكن مفرطاً كالناثم والناسي فلا ملام عليه في صلاتها بعد الغروب . ثم نفس غروب الشمس يُخرج الوقت المضروب عليه في صلاتها بعد ذلك لا يكون مصلياً في الوقت . ولو عادت وطلعت بعد غروبها حصل بغروبها إفطار الصائم ، وصلاة المسلمين المغرب . فبعد طلوعها أيبطل صوم الصائم وصلاته ؟ وهذا تقدير مالم يوجد . وهذا رسول طلوعها أيبطل صوم الصائم وصلاته ؟ وهذا تقدير مالم يوجد . وهذا رسول الله أن يرد له الشمس ، وقد دعا على من شغله عنها وتألم لذلك . فإن ظنوا أنها غربت ثم كشفت الغام عنها .

ولهذا الخبر إسناد آخر رواه جماعة عن [ محمد بن إسهاعيل بن ] (١) أي فديك أخبرنا محمد بن موسى القِطْري عن عون بن محمد عن أمه أم جعفر عن جدتها أسهاء بنت عميس أن رسول الله على وضع رأسه في حجر علي فلم يحركه حتى غابت الشمس فقال النبي على : اللهم إن عبدك عليا احتسب (٢) نفسه على نبيه ، فرد عليه شرقها . قالت أسهاء : فطلعت حتى وقفت على الجبال والأرض ، فقام علي فتوضاً وصلى العصر ثم غابت الشمس ، وذلك بالصهباء في غزوة خيبر. عون بن محمد هو ابن الحنفية ، وأمه هي ابنة محمد بن جعفر بن خيبر. عون بن محمد هو ابن الحنفية ، وأمه هي ابنة محمد بن جعفر بن

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) كذا في المنتقى . والذي في الأصل « احتبس » .

أبي طالب. والخبر منكر. [وعون وأمه ليسا ممن يُعرَف حفظهم وعدالتهم، ولا من المعروفين بنقل العلم ، ولا يحتج بحديثهم في أهون الأشياء ، فكيف في مثل هذا! ولا فيه سهاع المرأة من أسهاء بنت عميس ، فلعلها سمعت من يحكيه عن أسماء فذكرته وهذا المصنف ذكر عن ابن أبي فديك أنه ثقة وعن القِطْرى أنه ثقة (١) ولم يمكنه أن يذكر عمن بعدهما أنه ثقة ، وإنما ذكر أنسابهم ، ٢٨٤ ومجرَّد المعرفة بنسب الرجل لا توجب أن يكون حافظاً ثقة ](٢). قلت : / ولفظ

ابن المطهر من أن عليا صلاها للوقت ماعلمتُ أحداً رواه . وأما ردُّ الشمس لعليّ ببابل فهذا من أباطيل الرافضة .

قال(٣): ﴿ وَزَادَ المَّاءُ بِالْكُوفَةُ وَخَافُوا الْغَرَقُ ، فَرَكَبُ عَلِيٌّ بَعْلَةً رَسُولُ اللَّه والناسُ معه فنزل عليٌّ على شاطىء الفرات فصلَّى ودعا ، وضرب صفحة الماء بقضيب فغاض الماء ، وسلم عليه كثير من الحيتان ، ولم ينطق الجرّي (٤) فسُئل عن ذلك فقال : أنطق الله لي ما طهر من السمك ، وأصمت مأخرسه وأنجسه وأبعده ».

قلنا: أين إسناد هذا ؟ وإلا فمجرد الحكايات يقدر عليه كل أحد ولا يعني شيئاً . ثم هو باطل ، ولو وقع لتوفرت الدواعي والهمم على نقله . ثم السمك كله طاهر مباح ، أجمعوا على حله ، فكيف يقال إن الله أنجسه ، أفنحرّم ما أحلُّ الله بمثل هذه الخرافة ؟ ونقول : نُطق السمك ليس هو مقدوراً له عادة بل من الخوارق ، فالله أنطق ماأنطق منه بقدرته ، ومابقى فعلى الأصل أن لو كان ذلك وقع ، فأي ذنب للسمك ؟! وقد قلنا إن علياً أجلُّ قدراً من أن يحتاج إلى هذه الموضوعات.

<sup>(</sup>١) قال عنه أبوحاتم: صدوق صالح الحديث كان يتشيع.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٤) الجرّى أوالم ما :هي سمك طويل أملس ، أو ما لا قشر له من السمك . وزعموا أن علياً كان ينهي عن أكله . ويروى أن ابن عباس سئل عن أكله فقال : إنما هو شيء حرمه اليهود .

قال: « وروى جماعة أن علياً كان يخطب [ على منبر الكوفة ] (١) فظهر ثعبان ، فرقى المنبر ، وخاف الناس وأرادوا قتله ، فمنعهم علي ، فخاطبه ثم نزل ، فسأل الناسُ عنه عليا فقال : هو حاكم الجن التبست عليه مسألة فأوضحتها له . وكان أهل الكوفة يسمون الباب الذي دخل منه باب الثعبان ، فأراد بنو أمية إطفاء هذه الفضيلة فنصبوا على ذلك الباب قتلى كثيرة مدة طويلة حتى سمى باب القتلى » .

فيقال: من هو دون عليّ تحتاج الجنَّ إليه وتستفتيه ، وهذا معلوم قديماً وحديثاً . فإن كان هذا وقع فقدره أجلُّ من ذلك ، وإن لم يكن وقع لم ينقص فضله بذلك ، ولكنَّ أثمتَك المعتزلة تنكر كرامات الأولياء ، ومن جحد وقوعها من صالحي الأمة فقد كابر . ولكن أكرم الناس عند الله أتقاهم وإن لم تقع له كرامة .

قال: « والفضائل إما نفسانية ، أو بدنية ، أو خارجية . وأمير المؤمنين جمع الكل : فجمع الزهد والعلم والحكمة ، فهذه النفسانية . وجمع العبادة والشجاعة والصدقة ، فهذه البدنية . وأما الخارجية كالنسب فلم يُلحَقْ فيه ، وتزوج بابنة سيّد البشر سيدة نساء العالمين . وقد روى أخطب خوارزم (٢) بإسناده عن جابر قال : لما تزوَّج عليَّ فاطمة زوَّجه الله إياها من فوق/ سبع ٥٨٧ سهاوات ، وكان الخاطب جبريل ، والشهود ميكائيل وإسرافيل في سبعين ألفا ، فأوحى إلى شجرة طوبي انثري مافيك من الدرّ والجوهر ، ففعلت والتقطه الحور العين ».

قلنا: الأمور الخارجة عن نفس الإيمان والتقوى لا يحصل بها فضل عند الله بمجرَّدها. قال النبيُّ على عجمي إلا بالتقوى ». وسُئل رسول الله عن أكرم الناس قال: « أتقاهم » قيل: ليس عن هذا نسألك، فقال: « يوسف نبي الله ، ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله .

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ١٩٦ . (٢) الذي تقدم التعريف به في ص ٣٢٤ .

فابراهيم أكرم على الله من يوسف ، وأين مابين أبويها! فليس في بني آدم من حيث النسب مثل يوسف ، وإذا فرضنا اثنين أحدهما أبوه نبي والآخر أبوه كافر وتساويا في التقوى والطاعة من كل وجه كانت درجتها في الجنة سواء. ولكن أحكام الدنيا بخلاف ذلك: في الإمامة ، والزوجية ، والشرف ، وتحريم الصدقة ونحو ذلك . والخير في الأشراف أكثر منه في الأطراف ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَىٰ عَادَمُ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَهِيمَ وَعَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعَمَانِ ﴾ (آل عمران ٣٣)، وقد قال أيضاً : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُونَ وَالْكَيَبِ فَيْنُهُم مُهَتَاتٍ وَكَالِي إِنَّهُ مِثَلًا عَيْرُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُونَ وَالله ﴿ إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ وَجَعَلْنَا فِي (الحديد ٢٦)، وقال : ﴿ إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُونَ وَالله والله العبد الصالح والمسرف على نفسه . وَالله وَلاه الله وَلاه الله وَلاه اليهود المغضوب عليهم من أولاد الأنبياء؟ قال الله تعالى: ﴿ وَالْحَدُومَ وَلَاهُ وَاللّهُ عَنْ وَلِدِهِ وَلَاهُ وَلَاهُ وَالْدِهِ عَنْ وَالْدِهِ وَلَاهُ وَالْمَوْلُودُ هُوَجَازٍ عَنَ وَالِدِهِ وَلَاهُ وَلَاهُ وَالْدِهِ وَلَاهُ وَالْمَوْلُودُ هُوجَازٍ عَنَ وَالِدِهِ وَلَاهُ وَلَاهُ وَالْمَوْلُودُ هُوجَازٍ عَنَ وَالِدِهِ وَلَاهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَوْدُ هُوجَازٍ عَنَ وَالِدِهِ وَلَاهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَلَوْهُ اللّهُ وَلَاهُ وَلِكُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَلِهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَاهُ وَلَاهُ و

ونحن إذا قلنا: العرب أفضل من العجم فلكثرة مافي الصنف من الخير والتقوى والمحاسن التي هي [ فيهم ] أكثر منها في غيرهم . وعن النبي على فيها رواه أبو داود وغيره قال: « لافضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى ، الناس من آدم وآدم من تراب ». وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد أذهب عنكم عُبيَّة الجاهلية وفخرها بالأباء(١). الناس رجلان: مؤمن تقيّ ، وفاجر شقي ». ونحن لا ننازع أن عليا في الدرجة العليا من الكمال ، وإنما النزاع في أنه أكمل من الثلاثة وأحقُ بالإمامة منهم . وليس فيها ذكره(٢)، مايدل على ذلك . [ وهذا

<sup>(</sup>١) العبية: الكبر. والحديث في كتاب الأدب من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) أي الرافضي المردود عليه .

الباب للناس فيه طريقان: منهم من يقول إن تفضيل بعض الأشخاص على بعض عند الله لا يُعلم إلا بالتوقيف ، فإن حقائق مافي القلوب ، ومراتبها عند الله مما استأثر الله به فلا يعلم ذلك إلا بخبر الصادق . . . ومنهم من يقول قد يعلم ذلك بالاستدلال ، وأهل السنة يقولون إن كلا من الطريقين إذا أعطى حقه من السلوك دل على أن كلا من الثلاثة أكملُ من على . . . أما الطريق التوقيفي فالنص والإجماع ](١)، والإجماع على أفضلية أبي بكر وعمر [ اتفقت عليه الأمة ] سواكم ، والتوقيف فقد مرَّ عدة نصوص بذلك ، /وفي ٢٨٦ الصحيحين عن ابن عمر \_ الذي هو أصدق من برأ الله في زمانه \_ أنه قال : كنا نقول ورسولُ الله ﷺ حيّ « أفضل الأمة بعد النبي ﷺ أبو بكر ثم عمر » وفي لفظ: ثم يبلغ ذلك النبيُّ ﷺ فلا ينكره . وأما عثمان فقال جماعة من العلماء : كان عثمانُ أعلمَ بالقرآن من عليّ ، وعليٌّ أعلم بالسنة . وعثمانَ أعظم جهادا بماله ، وعليٌّ أعظم جهادا بنفسه . وعثمان أزهد في الرياسة ، وعليٌّ أزهد في المال . وسيرةُ عثمان أرجح وهو أسنُّ من عليّ ببضع وعشرين سنة ، وأجمعت الصحابة على تقديمه على على ، فثبت أنه أفضل . قالوا : عليّ أفضل لقرابته ، قلنا : حمزة من أكبر السابقين ، وهو أقرب نسباً ، وروى أنه سيد الشهداء فيكون أفضل . قالوا في عثمان : فعَل وفعَل ووتَى أقاربه وأسرف في العطاء ، قلنا : اجتهاد عثمان في ذلك أقرب إلى المصلحة ، فإن الأموال أخفُّ خطراً من الدماء(٢) فلهذا كانت خلافته هادئة ساكنة ، كثيرة الجهاد والفتوحات الكبار ، كثيرة الفيء ، ولكنها لا تقارب خلافة من قبله (٣). والذين خرجوا عليه فسُّقوه والذين خرجوا على عليَّ كفَّروه ، ولا خير في الطائفتين .

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) وعثمان كان يعطي أقاربه من ماله ، انظر ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) خير ما تقرأه لسيرة عثمان ، وما افتراه البغاة عليه ، والقول الفصل في ذلك ، كتاب (العواصم من القواصم ) وتعليقنا عليه من ص٥٣ إلى ص١٤٢ وفيه تحقيقات صححت الدسائس التي دستها أيدي المجرمين في تاريخ المسلمين .

# الفصل البع

#### في إمامة باقي الإثنى عشر

قال(١): « لنا في ذلك طرق: أحدها النص ، وقد توارثته الشيعة في البلاد خلفا عن سلف عن النبي على أنه قال للحسين: هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة قائمهم اسمه كاسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كها ملئت جوراً وظلماً ».

والجواب: هذا أولاً كذب على الشيعة ، فإن هذا لم تقله إلا شرذمة من الشيعة ، وأكثرهم يكذّب به مثلنا ، [ والزيدية بأسرها تكذّب هذا ، وهم أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم ](٢)، والإسهاعيلية يكذّبون به . والشيعة نحو من سبعين فرقة(٣). وإنما هذا من اختلاق المتأخرين ، وُضع لما مات الحسن بن علي العسكري(٤) وتُكلم بغيبة ابنه محمد بعد موت الرسول علي بمائتين وخسين سنة . وعلماء السنّة ونقلة الآثار الذين هم أضعاف أضعاف الشيعة يعلمون أن هذا كذب على الرسول قطعا ، ويباهلون على ذلك . ثم [ من شرط التواتر حصول من يقع به العلم من الطرفين والوسط . و ](٢) قبل موت الحسن العسكري لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر ، وإنما كان المدّعون يدعون النص على الإثني عشر وهذا الخلف في على على أو على ناس بعده ، أما دعوى النص على الإثني عشر وهذا الخلف في المحجة المعدوم آخرهم فهذا لا نعرف أحداً قاله متقدّماً ولا نقله ناقل/ فأين

<sup>(</sup>١) أي الرافضي المردود عليه .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) صنفت الكتب الكثيرة في التعريف بها ، ومن أفضل كتب أهل السنة في ذلك ( مقالات الإسلاميين ) للإمام أبي الحسن الأشعري ( ٢٦٠ ــ٣٣٤ ) ، ومن أقدم كتب الشيعة في ذلك كتاب ( فرق الشيعة ) للحسن بن موسى التوبختي المتوفى سنة ٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٠٣ لموقف غلاة الشيعة يوم مات الحسن العسكري بلا وارث .

دعواك التواتر ؟ بل المتواتر ماجاء في فضائل أبي بكر وعمر وعثهان وعلى . وقيل إن أول ماظهرت الشيعة الإمامية المدعية النص في أواخر أيام الخلفاء الراشدين افترى ذلك عبدالله بن سبأ وطائفته (۱). والذي علمناه من حال أهل البيت علماً لا ريب فيه أنهم لم يكونوا يدَّعون أنهم منصوص عليهم كجعفر الصادق وأبيه وجده زين العابدين علي بن الحسين وأبيه . وأخرجا في الصحيحين عن جابر بن سمرة سمع النبي على يقول : « لايزال أمر الناس ماضياً عزيزا ما وليهم اثنا عشر رجلاً — ثم تكلم بكلمة خفيت على فسألت أبي عنها فقال : — كلهم من قريش » فلا يجوز أن يراد اثنا عشر الرافضة ، فإن عند الرافضة أنه لم يقم أمر الأمة في مدة أحد من هؤلاء ، بل مازال أمر الأمة فاسداً يتغلب عليه الظالمون بل الكافرون ، وأهل الحق أذل من اليهود . وأيضاً فعندهم أن ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدهر .

قال: « وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : يخرج في آخر الزمان رجل من

<sup>(</sup>١) التحقيق في تخرصات الشيعة حول النص على أثمتهم يتشعب إلى ثلاث شعب : أولاها النص على إمامة على أو ولايته ، وقد أشبعها شيخ الإسلام بحثا في هذا الكتاب ونقضها من أسسها فلم يدع مقالا لقائل ، أما نص على على ابنه الحسن فقد تقدم تكذيبه في هامش ص ١٤٥. والشعبة الثانية من أكذوبة النص دعوى الوصاية ، وهذه قد اعترف علامتهم الكشي بأن مخترعها عبدالله بن سبأ . وسجلنا عليهم هذا الاعتراف في ص ٣١٨ و ٤٥٩ . والشعبة الثالثة أكذوبة أن الإمامة معهود بها إلى أشخاص بأعيانهم ، ومحترع هذه الأسطورة شيطان الطاق الرافضي ، فقد نقل المامقاني في تنقيح المقال (١ : ٤٧٠ ) ما رواه الكشي عن شيطان الطاق أنه قال : كنت عند أبي عبدالله ( يعنى جعفرا الصادق) فدخل زيد بن على ( الإمام الذي يرجع إليه مذهب الزيدية في اليمن ، وهو عم جعفر الصادق ) فقال لي زيد : يا محمد بن على ، أنت الذي تزعم أن في آل محمد إماما مفترض الطاعة معروفا بعينه ؟ قال : قلت نعم أبوك أحدهم . قال : ويحك ، وما يمنعه أن يقول لي ؟ فوالله لقد كان يؤتي بالطعام الحار فيقعدني على فخذه ويتناول البضعة فيبردها ثم يلقمنيها، أفتراه يشفق على من حر الطعام ولا يشفق على من حر النار؟ قال: قلت كره أن يقول لك فتكفر فيجب عليك من الله الوعيد . وكنت نقلت هذا الخبر في مجلة ( الفتح ) في شعبان سنة ١٣٦٦ واستبعدت يومئذ أن تبلغ الجرأة بشيطان الطاق إلى حد أن يتجاهر بهذه الأكذوبة في مجلس الإمامين زيد وجعفر وقلت : أظنه كذب هذه القصة فيها بعد واخترعها ليدعو بها إلى هذه العقيدة الباطلة.

ولدي اسمه كاسمي كنيته كنيتي عملاً الأرض عدلًا كما ملئت جوراً ، فذلك هو المهدي ». فنقول: الأحاديث التي تحتج بها على خروج المهدي صحيحة رواها أحمد وأبو داود والترمذي ، منها حديث ابن مسعود مرفوعاً « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوَّل الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ». وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة وفيه « المهدي من عترتي من ولد فاطمة ». ورواه أبو داود من طريق أبي سعيد وفيه « يملك الأرض سبع سنين ». وعن على أنه نظر إلى الحَسن فقال : سيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق يمـلا الأرض قسطاً . فأما حديث « لامهدي إلا عيسى ابن مريم » فضعيف ، فلا يعارض هذه الأحاديث ، وفيها \_ كها ترى \_ أن اسمه محمد بن عبدالله ، فهو ردَّ على من يزعم أنه المنتظر محمد بن الحسن . ثم هو من ولد الحسن ، لا من ولد الحسين(١) وادعت الباطنية أنه هو الذي بني المهدية(٢)، وإنما هو دعيّ ، وهو من ولد ميمون القداح(٣) فادعوا أن ميموناً هذا هو ابن محمد بن إسهاعيل بن جعفر الذي تنتمي إليه الإسهاعيلية ، وهم كفار ركبوا مذهبهم من مجوسية ٢٨٨ وفلسفة وصابئة صنف جماعة في مخازيهم : كابن الباقلاني/ والقاضي عبدالجبار والغزالي . وهذا محمد بن عبدالله بن تومرت البربري عمل له نسباً إلى الحسن ابن على وتلقب بالمهدي وادعى العصمة . وابن المنصور محمد بن عبدالله لقب

بالمهدي للحديث.

قال: «قد بينًا أنه يجب في كل زمان إمام معصوم، والمعصوم غير هؤلاء إجماعاً ».

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٨٦ ــ ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) في شمال أفريقية . (٣) انظر مجلة الأزهر م ٢٥ ص ٦١٣ .

الجواب: منع المقدمة الأولى كها مر. ثم لا إجماع في غيرهم. ثم نقول بالموجب: فهذا المعصوم الذي تدعونه في وقتنا هذا وله من أربعهائة وستين سنة وما ظهر له أثر، بل آحاد الولاة وقضاة البر أكثر تأثيراً منه، فأي منفعة للوجود بمثل هذا لو كان موجوداً، كيف وهو معدوم؟ فأي لطف حصل لكم به، وأي مصلحة نالت الأمم قديماً وحديثاً به؟ فهازال مفقوداً عندكم ومعدوماً عندنا ولا حصل به نفع أصلاً.

الفصال نحامس

[ تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين] قال: « إن من تقدمه لم يكن إماماً لوجوه ».

قلنا: بل كانوا أئمة صالحين للإمامة، فتح الله بهم البلاد والأقاليم، وكانوا خلفاء راشدين وما خالف في هذا مسلم سواكم معشر الرافضة، وكانوا أحقً بها وأهلها، نقطع بذلك ولا يمكن أن يُعارض لا بدليل ظني ولا قطعي . أما القطعيات فلا يتناقض موجبها ومقتضاها، وأما الظنيات فلا تُعارِض قطعيا . وجملة ذلك أن كل مايورده القادح فلا يخلو عن أمرين: إما نقل لا نعلم صحته ، أو لا نعلم دلالته على بطلان إمامتهم . وأي المقدمتين لم يكن معلوماً لم يصلح لمعارضة ماعلم قطعاً ](١). وإذا نفينا [ الاعتراض على ] إمامتهم بالقطع لم يلزمنا الجواب على الشبهة المفصَّلة ، فإن بينا وجه فساد الشبهة كان زيادة علم وتأييداً للحق في النظر والمناظرة .

قال: « فمنها قول أبي بكر: إن لي شيطاناً يعتريني ، فإن استقمتُ فأعينوني وإن زغتُ فقوِّموني . ومن شأن الإمام تكميل الرعية ، فكيف يطلب منهم الكيال ؟ »(٢).

قلنا: المأثور أنه قال: إن لي شيطاناً يعتريني \_ يعني الغضب \_ فإذا اعتراني فاجتنبوني لا أؤثر في أبشاركم . وقال : أطيعوني ما أطعت الله ، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم . وهذا القول من أفضل ما مُدح به ، يخاف عند الغضب أن يعتدي على أحد . وفي الصحيح أن النبي على قال : « لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان » فأمر الحاكم باجتناب الحكم حال الغضب ، والغضب يعتري بني آدم كلهم ، حتى قال سيد ولد آدم : « إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر » متفق عليه . ولمسلم أن رجلين دخلا على رسول الله على يغضب البشر » متفق عليه . ولمسلم أن رجلين دخلا على رسول الله على

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٢١٣. (٢) هذا تكرير لما كان يثرثر به في ص ٣٤٨.

فأغضباه، فلعنهما وسبّهما ، / وذكر الحديث، فمن عصى أبابكر وأحرجه جاز له كاخيبه، كما أن من عصى علياً فأغضبه جاز له تأديبه. وفي الصحيح عن ابن مسعود عن النبي عليه قال: « مامنكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يارسول الله ؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير». وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه بنحوه، وقوله (۱) « فإن زغت فقوموني » من كمال عدله وتقواه وإنصافه. وقولك « ومن شأن الإمام تكميل الرعية. فكيف يطلب منهم التكميل ؟ » قلنا: لا نسلم، لا يكملهم ولا يكملونه، بل يتعاونون على البر والتقوى، وإنما التكميل من الله الغني بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد. وقد كان الرسول يشاور أصحابه ويعمل برأيهم.

وقال: « ومنها قول عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرَّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه: وهذا يوجب الطعن »(٢).

قلنا: إنما لفظ عمر الذي في الصحيحين (٣): بلغني أن قائلاً منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلاناً: فلا يغترَّنَ امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمَّت، ألا وإنها كانت كذلك، ولكن وقى الله شرَّها، وليس منكم من تقطع [ إليه ] (٤) الأعناق مثل أبي بكر.

فصل . قال: « وقوله تعالى : ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (البقرة ١٢٤) ، أخبر تعالى أن عهد الإمامة لا يصل إلى الظالم ، والظالم كافر لقوله تعالى : ﴿ وَٱلْكَنْفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ (البقرة ٢٥٤) ، ولا شكَّ أن الثلاثة كانوا كفاراً يعبدون الأصنام إلى أن ظهر النبي ﷺ ».

<sup>(</sup>١) أي قول سيدنا الصديق سلام الله عليه .

<sup>(</sup>٢) هذا تكرير لما سبق له الهذيان به في ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) وقد قاله في خطبته عندما عاد من الحج .

<sup>(</sup>٤) عن الأصل ٤: ٢١٦.

والجواب: ــ أيها الرويفضي المغترّ ــ من وجوه : أحدها: أن الكفر الذي يعقبه الإيمان لم يبق على صاحبه منه ذم ، فإن الإسلام يُجبُّ ماقبله ، وهذا معلوم بالاضطرار من الدين ، وليس كل من وُلد على الإسلام بأفضل عمن أسلم بنفسه ، وإلا لزم أن يكون أفضلَ من الصحابة ، وقد ثبت أن خير الناس القرنُ الأول الذين بعث فيهم الرسول ، وسائرهم أسلموا بعد الكفر وهم أفضل بلا شك ممن ولد على الإسلام ، ولهذا قال الأكثرون : يجوز على الله أن يبعث نبياً ممن آمن بالأنبياء، قال تعالى: ﴿ فَعَامَنَ لَهُ رُوطُ ﴾ (العنكبوت ٢٦)، وقد قال شعيب: ﴿ قَدِٱفْتَرَيْنَا عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَإِذً أحد من قريش مؤمناً لا كبيرًا ولا صغيرًا: وإذا قيل عن رجالهم إنهم يعبدون الأصنام فصبيانهم [كذلك ، عليُّ وغيره ](١). فإن قيل: كفر الصبيّ لا يضره ، قيل : ولا إيمان الصبى مثل إيمان الرجل ، فالرجل يثبت له حكم الإيمان بعد الكفر وهو بالغ ، والصبي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ ، والطفل بين أبويه الكافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا بالإجماع ، فإذا أسلم قبل البلوغ فهل يجري عليه حكم الإسلام قبل البلوغ ؟ على قولين للعلماء . بخلاف البالغ فإنه يصير مسلماً إذا أسلم بالإجماع . ثم لا يمكن الجزم بأن علياً ما سجد لصنم ، وكذا الزبير فإنه أسلم وهو مراهق . فمن أسلم بعد كفره واتقى وآمن لم يجز أن يسمى ظالماً . فقوله تعالى: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي ينال العادل دون الظالم فإذا قُدِّر أن شخصاً كان ظالمًا ثم تاب وصار عادلًا تناوله العهد وصار ممدوحاً بآيات المدح لقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ (الانفطار ١٣ والمطففين ٢٢)، ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَايِرِ أُمِينٍ ﴾ (الدخان ٥١). فمن قال: المسلم بعد إيمانه كافر فهو كافر بإجماع الأمة.

<sup>(1)</sup> عن الأصل ٤: ٢١٨.

قال : « ومن ذلك قول أبي بكر : أقيلوني فلستُ بخيركم ، ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة(١) .

قلنا: أين صحة هذا؟ وإلا فها كل منقول صحيح. فإن صح هذا عنه لم يجز معارضته بقولك « لا يجوز له طلب الإقالة » إذ ذلك مجرد دعوى .

قال: « وقال عند موته: ليتني كنتُ سألتُ رسول الله ﷺ: هل للأنصار في هذا الأمر حق (٢) وهذا يدل على شكه في صحة بيعة نفسه، مع أنه الذي دفع الأنصار يوم السقيفة ».

قلنا: [أما قول النبي على «الأئمة من قريش» فهو حق. و] (٣) من الذي يقول إن الصديق شك في هذا وفي صحة إمامته ؟ ولكن مانقلته كذب عليه ، فإن المسألة (٤) عنده وعند الصحابة واضحة ظاهرة. وإن قُدر أنه قاله ففيه فضيلة له ، لأنه لم يكن يعرف أن الأئمة من قريش فاجتهد فوافق اجتهاده النص. وفيه أنه ليس عنده نص من الرسول على بعلي .

قال: « وقال عند موته: ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه ، وليتني في سقيفة بني ساعدة كنت ضربت على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير وكنت الوزير(١). وهذا يدل على إقدامه على بيت فاطمة عند اجتماع على والزبير وغيرهما ، ويدل على أنه كان يرى/ الفضل لغيره ».

قلنا: لا يقبل القدح [ إلا ] إذا ثبت النقل. ونحن نعلم يقيناً أن أبا بكر لم يُقْدِم على علي والزبير بشيء من الأذى ، بل ولا على سعد [ بن عبادة ] الذي مات ولم يبايعه. وغاية مايقال إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي أمر بقسمته، ثم رأى أنه لو تركه لهم جاز. والجهلة يقولون إن الصحابة

<sup>(</sup>١) وهذا من الرافضي المردود عليه استجرار لما كان يمضغه في ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) وهذا أيضا من ترثرته المعادة . وسبق الجواب عليه في ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) عن الأصل  $\xi$ : ۲۱۹ . ( $\xi$ ) أي كون الإمامة في قريش .

هدموا بيت فاطمة وضربوا بطنها حتى طرحت ، أفيسوغ في عقل عاقل أن صفوة الأمة يفعلون هذا بابنة نبيهم لا لأمر ، فلعن الله من وضع هذا ومن افتعل الرفض .

قال: « وقال عليه الصلاة والسلام: جهزوا جيش أسامة ، وكرر ذلك ، وكان فيهم أبو بكر وعمر (١) ، ولم ينفذ علياً لأنه أراد منعهم من التوثب على الخلافة بعده ، فلم يقبلوا منه ».

قلنا: أين صحة هذا؟ فمن احتج بالمنقول لا يسوغ له إلا بعد العلم بصحته ، كيف وهذا كذب ، لم يكن أبو بكر في جيش أسامة أصلاً ، بل قيل إنه كان فيهم عمر رضي الله عنه . وقد تواتر عن النبي الله استخلف أبا بكر على الصلاة حتى مات ، وصلى أبو بكر بهم الصبح يوم توفى ، وقد كشف على الصلاة حتى مات ، وصلى أبي بكر فسر بذلك ، فكيف يمكن مع هذا أن سجف الحجرة فرآهم خلف أبي بكر فسر بذلك ، فكيف يمكن مع هذا أن يكون من جيش أسامة الذين شرعوا في الرحيل ؟ ولو أراد النبي تولية على لكان هؤلاء أعجز من أن يدفعوا أمره ، ولكان جماهير الأمة أطوع لله ولرسوله من أن يدعوا أحدا يتوثب على من نص الرسول لهم عليه . ثم لو كان أراد توليته لكان أمرة بالصلاة بالمسلمين أيام مرضه ، ولما كان يَدَعُ أبا بكر يصلي به .

قال : « ولم يولِّ أبا بكر عملًا ، وولَّى عليه » (٢).

قلنا: وأيَّ ولاية فوق ولاية الصلاة والحج والزكاة؟ وقد ولَّى جماعة دون أبي بكر بكثير، مثل عمرو بن العاص والوليد ابن عقبة وأبي سفيان بن حرب .

<sup>(</sup>١) أعاد هنا ماكرره من قبل في ص ٣٥١\_٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) وهذا تكرير لهذيانه السابق في ص ٣٥٢ وانظر ص٥٢٣.

وعدم ولايته لا يدل على نقصه . ولأنه كان وزيره وكان لا يستغنى عنه في مهات الأمور ، ويليه عمر .

قال : « وأنفذه رسول الله ﷺ لأداء سورة براءة ، ثم أنفذ علياً وأمره برده وأن يتولى هو ذلك . ومن لا يصلح لأداء سورة كيف يصلح للخلافة ؟ »(١).

الجواب: إن هذا افتراء محض ، ورد للتواتر ، فإن الرسول استعمل أبا بكر على الحج [ سنة تسع ] (٢) فها ردَّه ولا رجع ، بل هو الذي حج بالناس فكان على من جملة رعيته إذ ذاك : يصلي خلفه ، ويسير بسيره ، / فالعلم بهذا لم ٢٩٢ يختلف فيه اثنان ، فكيف تقول إنه أمر بردّه ؟ ولكنْ أردفه بعليّ لينبذ إلى المشركين عهدهم ، لأن عادتهم كانت جارية أن لا يعقد العهود ولا يحلها إلا المطاع \_ أو رجل من أهل بيته \_ فبعث علياً ببراءة (٣). فيالله إذا كنت تجهل

<sup>(</sup>١) وهذا أيضا تكرير لما سبق الكلام عليه في ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) ولحكمة أخرى ، وهى أن سورة براءة تتضمن الثناء الإلهي الكريم على صدِّيق رسوله ورفيقه في الجار ، فكان من المناسب أن يكون إعلان هذا الثناء الإلهي على الحجيج الأكبر في أيام الموسم بلسان علي بن أبي طالب لتشرق بذلك حلوق أعداء الله جميعا إلى يوم القيامة . وهم كلما تأملوا في ذلك وما يترتب عليه من انهيار دينهم المصنوع يعتريهم الذهول ، فمن قدمائهم عدو الله شيطان الطاق طار عقله فقال : إن الله لم يقل قط ﴿ ثاني اثنين إذ هما في الغار ﴾ كما رواه عنه الجاحظ فيها سمعه من شيخه إبراهيم النظام وبشر بن خالد ( انظر الفصل لابن حزم ٤ : المحاحظ فيها سمعه من شيخه إبراهيم النظام وبشر بن خالد ( انظر الفصل لابن حزم ٤ : المحرضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ لا يتناول أبا بكر وعمر لأنها خاصة بمن محضوا رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ لا يتناول أبا بكر وعمر لأنها خاصة بمن محضوا الإيمان ( انظر كتابه إحياء الشريعة في كتب الشيعة ص ٣٦ ــ ٢٤ ) . وأنت ترى من ذلك أن إرسال علي بسورة براءة إلى الحج وفيها الثناء على أبي بكر جعل النبي وأبا بكر وعلياً في صف ، إرسال علي بسورة براءة إلى الحج وفيها الثناء على أبي بكر جعل النبي وأبا بكر وعلياً في صف ، وقدياً قالوا : المرء حيث يجعل نفسه . ونحن لاحيلة لنا فيمن أراد لنفسه أن يكون ــ بأباطيله وبفساد سريرته ــ حصب جهنم .

مثل هذا من أحوال الرسول وأيامه وسيرته ، فأيش عندك من العلم! وكان السكون أولى بك وبأشباهك ، أفأملك(١) أن أعمى الله قلبك إذ خبثت سريرتك ، فلا تبرز بفائدة ولا تأتي بخير ، ولكنك معرق في الرفض ، فلله الحمد على العافية .

ثم تقول: « والإمامة متضمنة لأداء جميع الأحكام إلى الأمة ». سبل الأحكام كلها تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فيها إلى الإمام ، وإنما الإمام منفّذ لما شرعه الرسول . والصدِّيق كان عالماً بعامة ذلك ، وإذا خفى عليه الشيء اليسير سأل الصحابة عنه ، كما سأل عن ميراث الجدَّة فأخبر أن نبى الله أعطاها السدس . وماعُرف له قول خالف نصآ ، وقد عُرف لعمر وعثمان من ذلك أشياء ، وعُرف لعلي أكثر مما عُرف لهما ، كقوله : إن الحامل المتوفى عنها تعتدُّ أَبْعدَ الأجلين (٢) وحديث سبيعة في الصحيحين بأنها تحلّ إذا وضعت . وقد جمع الشافعيُّ رحمه الله تعالى كتاباً في خلاف علىّ وابن مسعود [ وجمع بعده محمد بن نصر المروزي أكثر من ذلك ، فإنه كان إذا ناظره الكوفيون يحتج بالنصوص ، فيقولون نحن أخذنا بقول عليّ وابن مسعود ، فجمع لهم أشياء كثيرة من قول على وابن مسعود تركوه أو تركه الناس ، يقول : إذا جاز لكم خلافهما في تلك المسائل لقيام الحجة على خلافها، فكذلك في سائر المسائل. ولايُعرف لأبي بكر مثل هذا ] (٣). ثم القرآن بلُّغه كل أحد عن الرسول ﷺ فيمتنع أن يقال لم يصلح أبو بكر لتبليغه ، ولا يجوز أن يقال إن تبليغ القرآن يختص بعلى ، فإن القرآن لايثبت بخبر الواحد .

قال : « ومن ذلك قول عمر : إن محمداً لم يمت ، وهو يدل على قلة علمه . وأمر برجم حامل فنهاه عليّ، فقال: لولا علي لهلك عمر » .

<sup>(</sup>١) لعل في هذه الكلمة تحريفاً ، والجملة كلها من كلام الذهبي ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) انظر لهذا ولحديث سبيعة ماتقدم في ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٤: ٢٢٢ .

قلنا: قد أوردنا لك نصوصاً عدة في مكانة عمر من العلم ، فكان أعلم الناس بعد الصدّيق . وأما كونه ظن أن الرسول لم يمت فهذا كان ساعة ، ثم تبين له موته . وعلي قد ظن أشياء ثم ظهرت له بخلاف ذلك ، ولم يُقدح بمثل هذا في إمامتها . وأما الحامل فلم يدر أنها حاملة فنبهه علي ، وقد نزل الكتاب بموافقة عمر في مواضع ، وقال عليه السلام: « لو كان بعدي نبي لكان عمر » ولما وضع علي سريره أثنى عليه علي وأحبّ أن يلقى الله بمثل صحيفة عمر .

قال: « وابتدع التراويح مع / أن النبي على قال : ياأيها الناس إن الصلاة ٢٩٣ بالليل في رمضان جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، فلا تجمعوا في رمضان ليلاً ولا تصلوا الضحى ، وخرج عمر ليلاً فرأى المصابيح في المساجد فقال : ماهذا ؟ فقيل : إنهم اجتمعوا لصلاة التطوع . فقال : بدعة ، ونعمت البدعة هي ».

فيقال: مارؤي في الطوائف أجرأ من هذه الطائفة على الكذب، حتى على نبيها ، بوقاحة مفرطة مع فرط الجهل . فأين إسناد هذا ، وأين صحته ، وأنى له صحة وهو للكذب الإكسير الذي يعمل منه الكذب . لم يروه عالم . وأدنى العلماء يعلمون أنه موضوع ولا له إسناد . فقد ثبت أن الناس كانوا يصلون جماعة بالليل في رمضان على عهد نبيهم ، وثبت أنه صلى بالمسلمين ليلتين أو ثلاثاً فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله ، فلم يخرج اليهم خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا . متفق عليه من حديث عائشة . وخرج البخاري من حديث عبدالرحمن بن عبد [ القاري ](۱) قال : خرجت مع عمر ليلة رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل مع عمر ليلة رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل فيصلي بصلاته رهط . فقال عمر : إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل . ثم عزم فجمعهم على أي بن كعب . ثم

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٢٢٤.

خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم ، فقال : نعمت البدعة هذه ، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون . يريد بذلك آخر الليل . وهذا الاجتماع لم يكن ، فسهاه بدعة وماهو بالبدعة الشرعية التي هي ضلالة ، إذ هي مافّعل بلا دليل شرعي . ولو كان قيام رمضان جماعة قبيحا لأبطله أمير المؤمنين علي وهو بالكوفة ، بل روي عنه أنه قال : نور الله على عمر قبره كها نور علينا مساجدنا . وعن أبي عبدالرحمن السلمي أن علياً دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلًا يصلي بالناس عشرين ركعة . قال : وكان علي يوتر بهم . وعن عرفجة الثقفي قال : كان علي بن أبي طالب يأمر بقيام رمضان ، ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً ، فكنتُ أنا إمام النساء . رواهما البيهقي في سننه . وأما الضحى فرغّب فيها الرسول علي ، كها صحّ عنه في أحاديث .

**٤ ٧٩** / قال : وفعل عثمانُ أموراً لا تجوز ، حتى أنكر عليه المسلمون كافة ، واجتمعوا على قتله »(١).

قلنا: وهذا من جهلك وافترائك ، فإن الناس بايعوا عثمان ومااختلف في بيعته اثنان ولا تخلف عنها أحد كما تخلف شطر الناس عن بيعة غيره . فمن الذي اجتمع على قتل عثمان ؟ هل هم إلا طائفة من أولي الشر والظلم ؟ ولا دخل في قتله أحد من السابقين . بل الذين قاتلوا عليا وأنكروا عليه أضعاف أولئك ، وكفره ألوف من عسكره وخرجوا عليه (٢). وقتل في الآخر كما قتل ابن عمته عثمان ، قاتل الله من قتلهما .

<sup>(</sup>١) أي أن قتلة عثمان الذين كان عليّ يلعنهم هم « المسلمون كافة » ! وأما الحسن والحسين وعبدالله بن الزبير وسائر أبناء الصحابة الذين كانوا على باب عثمان للدفاع عنه وآباءهم وسائر المهاجرين والأنصار خارجون من مدلول « المسلمين كافة » ، بل عليّ أيضاً خارج من مدلول « المسلمين » ، لأن هؤلاء الفجرة مهما بلغت بهم القحة لن يجرءوا على ادعاء أن علياً كان من قتلة عثمان .

<sup>(</sup>٢) ومنهم جماعة بمن اشتركوا في قتل عثمان . ولذلك قال على لما ضربه ابن ملجم: « قتلت يوم قتل الثور الأبيض » .

## الفصاللهادس

#### في الحجج على إمامة أبي بكر

قال: « احتجوا بالإجماع . والجواب منعه ، فإن جماعة من بني هاشم لم يوافقوا على ذلك، وجماعة كسلمان، وأبي ذر، والمقداد، وعمار، وحذيفة، وسعد بن عبادة، وزيد بن أرقم، وأسامة، وحالد بن سعيد بن العاص \_ حتى أن أباه أنكر ذلك وقال: من استخلف الناسُ؟ قالوا: ابنك. قال: ومافعل المستضعفان؟ إشارة إلى عليّ والعباس، قالوا: اشتغلوا بتجهيز رسول الله ﷺ ، ورأوا أن ابنك أكبر منه \_ وبنو حنيفة كافة، ولم يحملوا الزكاة إليه حتى سهاهم أهلَ الردَّة وقتلهم وسباهم ، فأنكر عليه عمر وردَّ السبايا أيام خلافته ». قلنا : من له أدنى خبرة وسمع هذا جزم بأن قائله أجهل الناس أو من أجرا الناس على البهتان . فالرافضة ذوو جهل وعمى ، فمن حدَّثهم بما يوافق أهواءَهم صدِّقوه ولو كان الدجال ومن أورد عليهم بمخالفة أهوائهم كذُّبوه ولو كان صدَّيقاً . وإن اعتقدوا صدقه قالوا : نعم وقالوا لإخوانهم : إنما نقول هذا الذي نقوله مداراة وتقية للنواصب . فكيف يرجى فلاح من هذا حاله ، أم كيف نؤمل عافية من هذا مرضه ؟ فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ ﴾ (العنكبوت ٦٨) ، ولنا إن شاء الله أوفى حظ من التمثل بقوله ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِدِيٍّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلمُنَّقُونَ ﴾ (الزمر ٣٣) ، أفسمع قط بمثل هذا فقد علم كل عالم كَفْرَ بني حنيفة أتباعُ مسيلمة وارتدادهم ، وهذا يعدُّهم من أهل الإجماع . وإنما قتلهم وسباهم لامتناعهم عن بيعته ولأنهم لم يحملوا الزكاة إليه . فنعوذ بالله من البهتان . ونقل الهذيان ، وتضييع الزمان ، في الرد على هذا الذي هو غير إنسان .

790

/ إذا محاسِني اللائي أدِلً بها كانت ذنوباً فقل لي كيف أعتذرُ ومِن أعظم مناقب الصديق قتلُ هؤلاء الأرجاس وسبيهم ، وماقاتلهم على منع زكاة بل على إيمانهم بمسيلمة وكانوا نحو مائة ألف(۱). والحنفية سرِّيةُ علي المحمد بن الحنفية – من سبيهم(۱)، فأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فطوائف من العرب غير بني حنيفة استباحوا ترك الزكاة بالكلية فقاتلهم . وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا قال قوم نحن نزكى ولا ندفعها إلى الإمام لم يجز قتالهم . فهلا عددت يا . . . في المتخلفين عن بيعة أبي بكر اليهود والبربر وكسرى وقيصر ، فأمر بني حنيفة قد خلص إلى العذارى في الخدور وأنت لا تعي . وكتاب الردة لسيف بن عمر مشهور ، والردَّة للواقدي .

ثم قولك وإن عمر أنكر قتال أهل الردة وردًّ عليهم ومن البهتان ، وإنما توقف مع الصديق في قتال مانعي الزكاة فناظره فرجع عمر إلى قوله . وأما الذين سميتهم وأنهم تخلفوا عن بيعة الصديق فكذب عليهم ، ماتخلف إلا سعد بن عبادة ، ومبايعة هؤلاء لأبي بكر ثم عمر أشهر من أن تنكر . وأسامة ماسار بذلك الجيش حتى بايع الصديق ، وكان خالد بن سعيد نائباً للنبي ماسار بذلك الجيش عن بايع الصديق ، وقد علم بالتواتر أنه ماتخلف عن بيعة الصديق سوى سعد وأما على وبنو هاشم فلم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع المديق سوى شعد وأما على وبنو هاشم فلم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع له ، لكن قيل تأخرت بيعتهم ستة أشهر ، وقيل بايعوه ثاني يوم طوعاً منهم (١)

<sup>(</sup>١) تقدم دفاع الحلي في ص ٢٨٧ ــ ٢٨٤ عن مسيلمة الكذاب وأهل اليهامة والجواب عليه ، فارجع إليه إن شئت .

<sup>(</sup>٢) وتسري عليّ بها اعترافاً منه بشرعية حكم أبي بكر وحروبه ونتائجها ( انظر رسالة مؤتمر النجف ص ٣٧ الطبعة الثالثة ) .

<sup>(</sup>٣) ومع ذلك لم يتخلفوا عن الصلاة خلفه في كل المواقيت .

ثم الجميع أيضاً بايعوا عمر سوى سعد ، ومات سعد في خلافة عمر ، وكان قد رامها يوم السقيفة ولم يدر أن الخلافة في قريش . وماذكره عن أبي قحافة والعباس أكبر من النبي ﷺ بثلاث سنين . لكن المأثور عن أبي قحافة أنه لما قبض نبيُّ الله ارتجت مكة فسمع أبو قحافة فقال: ما للناس؟ قالوا: قبض رسول الله ﷺ . قال : أمرٌ جلل ، فمن ولى بعده ؟ قالوا : ابنك . قال : وهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة ؟ قالوا : نعم . قال : لا مانع لما أعطى الله ، ولا معطى لما منع . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : أرسلت فاطمة إلى أبي بكر تسأل/ ميراثها من أبيها رسول الله ﷺ مما ٢٩٦ أفاء الله عليه بالمدينة وفَدَك وما بقي من خمس خيبر ، فقال : إن رسول الله ﷺ قال ﴿ لا نورت ماتركنا صدقة ، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال ﴾. وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله ﷺ عن حالها التي كانت عليه في عهده . ولست تاركاً شيئاً كان يعمل به إلا عملت به ، إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ . فوجَدَتْ فاطمة على أبي بكر فلم تكلمه حتى توفيت . وعاشت بعد رسول الله ﷺ ستة أشهر . فلما توفيت دفنها عليٌّ ليلًا ولم يُؤْذِن بها أبا بكر . وكان لعليّ من الناس وجهُ حياة فاطمة ، فلما ماتت استنكر عليٌّ وجوهَ الناس ، فالتمس مصالحةً أبي بكر ومبايعته ، ولم يكن بايع تلك الأشهر ، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ، ولا تأتنا ومعك أحد \_ كراهية عمر \_ فقال عمر لأبي بكر : والله لا تدخل عليهم وحدك . فقال أبو بكر : ماعساهم أن يفعلوا بي ؟ والله لأتينُّهم . فدخل عليهم أبو بكر ، فتشهَّد عليٌّ ثم قال : إنَّا قد عرفنا يا أبا بكر فضلك وما أعطاك الله ، ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك ، ولكنك

<sup>(</sup>١) ولو أنهم ولوا أبا بكر لتقدمه في السن لكان أبوه أولى منه بالولاية لأنه أعلى منه سناً .

استبددت بالأمر علينا . وكنا نرى أن لنا فيه حقاً لقرابتنا من رسول الله على الله ينل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر . فلما تكلم أبو بكر قال : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله على أحب إلي أن أصل من قرابتي . وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمرآ رأيت رسول الله على يصنعه فيها إلا صنعته . فقال علي : موعدك العشية للبيعة . فلما صلى أبو بكر الظهر قام قائماً على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره الذي اعتذر به . ثم استغفر . وتشهد علي فعظم حق أبي بكر ، وأن لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار عليه للذي فضله الله به ، ولكنا كنا نرى أن لنا في الأمر نصيباً فاستبدَّ علينا به ، فوجدنا في أنفسنا . فسرً بذلك المسلمون وقالوا أصبت . وكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر بالمعروف .

ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضرُّ فيه تخلف الواحد والإثنين ، ولو اعتبر ذلك لم تكن تنعقد إمامة (١)/ بخلاف الإجماع على الأحكام العامة فهل يُعتدُّ بخلاف الواحد أو الإثنين ؟ فعن أحمد روايتان ، إحداهما: لا يعتدُ بخلافهما فيه ، وهو قول محمد بن جرير الطبري وغيره . الثاني: يعتد بخلاف الواحد والإثنين في الأحكام . ثم الواحد إذا خالف النص كان خلافه شاذاً كخلاف سعيد بن المسيَّب في أن المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجاً غيره أبيحت للأول بمجرد العقد . وأيضاً فلا يشترط في صحة الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور ،

<sup>(1)</sup> وشيعة جعفر الصادق انقسموا بعده في الإمامة التي لا عمل لها: فتعلق بعضهم بابنه الأكبر إساعيل ، وتعلق الأخرون بابنه الآخر موسى . فالذين أنكروا بيعة موسى خرقوا الإجماع بلا ريب وعددهم كبير يخرق به الإجماع ، فان كان الإجماع شرطاً عند الإمامية الموسوية أو عندهم وعند الإسماعيلية فتبعية الطائفتين للإمامين اللذين لا عمل لهما باطلة حتما . أما إمامة أبي بكر فكاذب فاجر كل من زعم أنه شذ عنها غير سعد بن عبادة ، ومع ذلك فالمسلمون نظروا إلى سعد بعين الشفقة ، ولم يقيموا لشذوذه وزنا ، وقافلة الإسلام مابرحت تسير من أمس إلى اليوم وستظل سائرة إلى يوم الدين ، وهي الموائل ، ومن شذ عنها فعلى نفسه يجني .

قال عليه السلام: « عليكم بالجهاعة فإن يد الله على الجهاعة » وقال: « عليكم بالسواد الأعظم ، ومن شذَّ شذَّ في النار ».

ثم اجتماع الأمة على بيعة أبي بكر أعظم من اجتماعهم على بيعة على ، فإن ثلث الناس أو أرجح لم يبايعوه وقاتلوه ، وخلق من الكبار لم يقاتلوا معه واعتزلوا [ فإن جاز القدح في الإمامة بتخلف بعض الأمة عن البيعة ، كان القدح في إمامة علي الولى بكثير ](١).

فإن قلت: إمامته ثبتت بالنص فلا يحتاج إلى الإجماع.

قلنا: قد مرَّت النَّصْبِوص الدالة على تقديم أبي بكر تلويحاً أو تصريحاً ، مع أولويته وإجماعهم على بيعته وعلى تسميته خليفة رسول الله ﷺ .

[ والكلام في إمامة الصديق إما أن يكون في وجودها ، وإما أن يكون في استحقاقه لها . أما الأول فهو معلوم بالتواتر وإتفاق الناس بأنه تولى الأمر ، وقام مقام رسول الله على ، وخلفه في أمته ، وأقام الحدود ، واستوفى الحقوق ، وقاتل الكفار والمرتدّين ، وولى الأعهال ، وقسم الأموال ، وفعل جميع مايفعل الإمام ، بل هو أول من باشر الإمامة في الأمة . وأما إن أريد بإمامته كونه مستحقاً لذلك ، فهذا عليه أدلة كثيرة غير الإجماع : فلا طريق يثبت بها كون علي مستحقاً للإمامة إلا وتلك الطريق يثبت بها أن أبا بكر مستحق للإمامة وأنه أحق بالإمامة من علي وغيره . وحينئذ فالإجماع لا يحتاج إليه لا في الأولى ولا في الثانية ، وإن كان الإجماع حاصلاً ] (٢).

قال: « وأيضاً الإجماع ليس أصلاً في الدلالة (٣) ، بل لابد له من مستند إما عقلي ــ وما في العقل مايدل على إمامته ــ وإما نقلي ، وعندهم أن رسول الله

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤ : ٢٣٢ . (٣) انظر ص ٤٣٠ .

عَلَيْهُ مات عن غير وصية ولا نص على إمام ، فلو كان الإجماع متحققاً لكان خطأ فتنتفى دلالته ».

قلنا: إن أردت بقولك « الإجماع ليس أصلًا في الدلالة » أن أمير المؤمنين لا تجب طاعته لنفسه ، وإنما تجب لكونه دليلًا على أمر الله ورسوله فهذا صحيح ولكنه لا يضر ، فإن أمر الرسول كذلك لا تجب طاعته لذاته بل لأن من أطاعه فقد أطاع الله ، ففي الحقيقة لا يُطاع أحد لذاته إلا الله : ﴿ لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ (الأعراف ٥٤)، ﴿ إِنِ ٱلْحُكُّمُ إِلَّا بِلَّهِ ﴾ (الأنعام ٥٧). وإن أردتَ أنه قد يكون موافقاً للحق وقد يكون مخالفاً ، فهذا قدحٌ في كون الإجماع حجةً ، ودعوى أن الأمة تجتمع على الخطأ كما يقوله النَّظامُ وبعضُ الرافضة خطأ. ونحن لا نحتاج في إمامة الصدّيق إلى هذا ، ولا نشترط لأحد فنقول ٣٩٨ مامن حكم بالإجماع إلا وقد دلِّ عليه النص ، والإجماع دليل على نص موجود ، والناس مختلفون/ في جواز الإجماع عن اجتهاد ، لكن لا يكون النص خافياً عن الكل . وخلافة الصدّيق من هذا الباب فإنه ورد فيه نصوص تدل على أن خلافته حق وصواب ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وإنما اختلفوا : هل العقد بنص خاص أو بالإجماع ؟ ومستند قولنا النص والإجماع متلازمان قولُه تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ (آل عمران ١١٠)، فهذا ينبغي أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر ، والواجب والمحرِّم داخل في ذلك قطعاً ، فيجب أن يوجبوا كل ماأوجبه الله ، ويحرَّموا كل ماحرَّمه الله ، وأن لا يسكتوا عن الحق ، فكيف يجوز عليهم التكلم بنقيضه من الباطل ؟ فلو كانت ولاية أبي بكر حراماً منكراً لوجب عليهم النهي ، وامتنع عليهم السكوت . ولو كانت طاعةً علي وتقديمه واجباً لكان ذلك من أعظم المعروف الذي يجب أن يأمروا به. وقال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكُرِ ﴾ (التوبة ٧١)، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ (البقرة ١٤٣)، فمن جعلهم الربُّ شهداء على الناس فلا بد أن يكونوا عالمين بما يشهدون به ، فلو كانوا يحللون ماحرَّم الله ويحرمون ماأحلُّ الله ، ويسقطون ماأوجب ويوجبون ماأسقط ، لما صلحوا أن يكونوا شهداء على الناس ، وكذلك إذا كانوا يجرحون الممدوح ويمدحون المجروح. فإذا شهدوا باستحقاق أبي بكر وجب أن يكونوا صادقين ، وكذا إذا شهدوا كلهم أن هذا صالح وهذا عاص وجب قبول شهادتهم . وقال تعالى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ عَمَاتُولَى وَنُصِّلِهِ عَهَمَ نَمُّ ﴾ (النساء ١١٥)، فتوعد على اتباع غير سبيله، كما توعد على مشاقَّة الرسول، فكل منهما مذموم، فإذا أطبقوا على تحريم أو حلّ وخالفهم مخالف فقد اتبع غير سبيلهم فيذم. وقال: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ (آل عمران ١٠٣)، فلو كانوا في حال الاجتماع كالتفرق لم يبق فرق . وقال: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (المائدة ٥٥)، جعل موالاتهم كموالاة الله والرسول، والله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة . وأحق الناس بهذا الصحابة ، فثبت أن مافعلوه من خلافة أبي بكر حق/ وقال عليه الصلاة والسلام: « من أثنيتم عليه ٢٩٩ خيراً وجبت له الجنة ، ومن أثنيتم عليه شرّاً وجبت له النار ، أنتم شهداء الله في الأرض».

قال: « وأيضاً الإجماع إنما يعتبر فيه قول الكل ، وهذا لم يحصل ، وقد أجمع أكثر الناس على قتل عثمان » .

قلنا : أجبنا على هذا ، وإنه لا يقدح في اتفاق أهل الحل والعقد شذوذ من خالف . وأما عثمان فإنما قتلته طائفة قليلة باغية ظالمة .

قال: « وكل واحد يجوز عليه الخطأ ، فأي عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع ؟ »(١).

قلنا: إذا حصل بالإجماع من الصفات ماليس للآحاد لم يجز أن يجعل حكم الواحد حكم الإجماع. فالآحاد يجوز عليهم الغلط والكذب، فإذا انتهوا إلى حدّ التواتر امتنع عليهم الغلط والكذب. وكل واحد من اللُقَم لا يشبع وبالاجتماع يحصل الشبع. والواحد لا يقدر على قتال العدو، فإذا اجتمع عدد قدروا. فالكثرة تؤثر قوة وعلماً. قال تعالى: ﴿ أَن تَضِلً إِحْدَنهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا اللهم الواحد إلى الشيطان مع الواحد، وهو من الإثنين أبعد». ومعلوم أن السهم الواحد يكسره الإنسان، وبضمة إلى سهام كثيرة يتعذر. وأيضاً فإن كان الإجماع قد يكون خطأ لم تثبت لك عصمة على، فإنه إنما علمت عصمته بالإجماع كما زعمت وأن لا معصوم سواه. فإن جاز الخطأ على الإجماع أمكن أن يكون غيره معصوما، وإن قدحتم في الإجماع بطل أصل مذهبكم، وإن قلتم هو حجة فقد أجمعوا على الثلاثة قبل على .

قال: « وقد بينا ثبوت النصوص الدالة على إمامة علي ، فلو أجمعوا على خلافه لكان خطأ ».

قلنا: قد تقدم بيان توهية كل ماتزعم أنه ثابت ، وأتينا بنصوص ثابتة بخلاف ذلك . ثم نصوصنا معتضدة بالإجماع ، فلو قُدِّر خبر يخالف الإجماع لعلم أنه باطل أو لا يدل . ومن الممتنع تعارض النص المعلوم والإجماع المعلوم فإن كليها حجة قطعية ، والقطعيات لا يجوز تعارضها ، وإلاّ لزم الجمع بين النقيضين . وكل نص أجمعت الأمة على خلافه فهو منسوخ بنص آخر ، أما إن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ٤ : ٢٣٧ . والذي في المنتقى «الاجتماع» هنا وفيها يأتي بعد .

يبقى في الأمة نص معلوم والإجماع بخلافه فهذا / لم يقع ، فالإجماع والنص . . ٣ على خلافة الصديق مبطلان بالضرورة لما افترته الرافضة من النص على على .

قال: « ورووا عن النبي عَلَيْ أنه قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. والجواب المنع من الرواية ومن دلالتها على الإمامة ، إذ الاقتداء بالفقهاء لا يلزم منه الخلافة ، وهما قد اختلفا كثيراً فلا يمكن الاقتداء بها . ثم هو معارض بما رووه: أصحابي كالنجوم ».

قلنا: هذا بكل حال أقوى من النص الذي تزعمونه ، فإن هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي . والنص في علىّ باطل ، حتى قال ابن حزم . ماوجدنا هذا النص إلا رواية واهية عن مجهول إلى مجهول يكني أبا الحمراء [ لا نعرف من هو في الخلق ](١). وأمرُه بالاقتداء بهما دالُّ على كونهما غير ظالمين ولا مرتدّين ، إذ من هو كذلك لا يكون قدوة . ولا يكاد يعرف اختلاف بين أبي بكر وعمر إلا في النادر ، كالجدّ مع الإخوة(٢) وقسمة الفيء(٣) بالسوية أو التفضيل ، واختلافهما في تولية خالد وعزله فاختلف اجتهادهما. والحديث يوجب الاقتداء بهما فيما اتفقا عليه وحديث «أصحابي كالنجوم» ضعفه أئمة الحديث فلا حجة فيه . قال : « وذكروا ليلة الغار ، وقوله تعالى : ﴿ وسيجنَّبها الأتقى ﴾ (٤)، وقوله : ﴿ قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـٰتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ (الفتح ١٦) ، والداعي هو أبو بكر ، وكان ثاني الإثنين في العريش يوم بدر ، وأنفق ماله على النبي ﷺ ، وتقدم في الصلاة . فلا فضيلة له في الغار لجواز أن يستصحبه حذراً منه لئلا يظهر أمره ، والآية تدل على نقصه وخُوره وقلة صبره لقوله ﴿ لا تحزن ﴾ فإن كان الحزن طاعة استحال أن ينهى عنه الرسول وإن كان معصية عادت الفضيلة رذيلة . وأيضاً فإن القرآن حيث ذكر السكينة شرك

عن الأصل ٤: ٢٣٨. (٢) في الميراث.

 <sup>(</sup>٣) في الجهاد .
 (٤) انظر ص ٤٩٧ .

مع الرسول فيها المؤمنين إلا هنا ، ولا نقص أعظم منه . وقوله ﴿ وسيجنبها الأتقى ﴾ فالمراد به أبو الدحداح حيث اشترى نخلة لشخص لأجل جاره . وأما ﴿ قُلِلِّمْ خُلِّفِينَ ﴾ فالمراد من تخلُّف عن الحديبية ، التمسوا أن يخرجوا إلى غنيمة خير فمنعوا بقوله ﴿ قل لن تتبعونا ﴾ لأن الله جعل غنيمة خير لمن شهد الحديبية فمنعوا بقوله ﴿ قُلُ لَن تَتَّبِعُونَا ﴾ ثم قال: ﴿ قُلُ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعُرَابِ سَــُدُّعُونَ ﴾ يريد سندعوكم فيها بعد ، فدعاهم الرسول إلى غزوات كثيرة ١ • ٣ كمؤتة وخيبر وتبوك ، / ويجوز أن يكون الداعي لهم أميرُ المؤمنين حيث قاتل . وأما كونه أنيسه في العريش فإنما كان أنُّسه بالله ، لكن لما عرف الرسول أنه إن أمر أبا بكر بالقتال يؤدي إلى فساد حيث هرب عدة مرار ، فأيما أفضل : القاعد عن القتال أو المجاهد ؟ وأما إنفاقه فكذب ، لأنه لم يكن له مال ، فإن أباه كان فقيراً في الغاية ، فلو كان غنياً لكفى أباه ، وكان أبو بكر في الجاهلية مؤدِّباً وفي الإسلام خياطاً ، فلما ولوه منعوه من الخياطة فقال : إني محتاج إلى القوت فجعلوا له في كل يوم ثلاثة دراهم من بيت المال . والرسول كان غنياً بمال خديجة قبل الهجرة [ وبعد الهجرة ](١) لم يكن لأبي بكر شيء ، ولو أنفق لنزل فيه قرآن كها نزل في علي ﴿ هل أنى ﴾ . ومن المعلوم أن الرسول أشرفُ من الذين تصدق عليهم أمير المؤمنين ، والمال الذي يدَّعون إنفاقه أكثر ، فحيث لم ينزل فيه قرآن دل على كذب النقل . وأما تقديمه في الصلاة فخطأ ، لأن بلالًا لما أذَّن أمرته عائشة أن يقدم أباها فلما أفاق نبى الله سمع التكبير فقال: أخرجوني ، فخرج بين على والعباس فنحاه عن القبلة وعزله عن الصلاة وتولى هو الصلاة . فهذه حال أدلة الجمهور . فلينظر العاقل بين الإنصاف ويقول طلب الحق دون اتباع الهوى ويترك تقليد الأباء والأجداد».

والجواب: أن في هذا الكلام من البهتان والقحة مالا يُعرف لطائفة ، فلا ريب أن الرافضة فيهم شبه من اليهود ، فإنهم قومٌ بُهت يريدون أن يطفئوا

<sup>(</sup>١) عن الأصل ٤: ٢٤٠.

نور الله بأفواههم ويريدون قلب الحقائق ، فهم أعظم المبتدعة ردّاً للحق وتصديقاً للكذب .

فأما الغار ففضيلة ظاهرة باهرة لقوله: ﴿ إِذْ يقول لصاحبه لا تحزن إِن الله معنا ﴾ وفي الصحيحين أن أبا بكر قال: نظرتُ إِلَى أقدام المشركين على رءوسنا \_ ونحن في الغار \_ فقلتُ لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا، فقال: يا أبا بكر ماظنك باثنين الله ثالثهما. والمعية هنا خاصة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي مَعَكُمُ السّمَعُ وَأَرَى ﴾ (طه ٢٦)، والمعية العامة بالعلم كقوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنُتُم ﴾ (الحديد ٤)، قال ابن عيينة: عاتب الله الخلق كلهم في نبيه إلا أبا بكر فقال: ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَدَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ لَلْهُ مِنْ نبيه إلا أبا بكر فقال: ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَدَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللّهِ مِنْ نبيه إلا أبا بكر فقال: ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَدَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللّهِ مِنْ بيه إلا أبا بكر فقال: ﴿ إِلّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ ذَصَدَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللّهِ مِنْ بيه إلا أبا بكر فقال: ﴿ إِلّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ ذَصَدَرَهُ اللّهُ إِنْ القاسم ٢٠٠٣ اللّه عليه وغيره: هذه المعية الخاصة لم تثبت لغير أبي بكر.

وفي قوله : ﴿ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبُه ﴾ دليلٌ على أن الصديق في ذروة سنام الصحبة ، فإنه صَحِبَه من أول مابعث إلى أن مات ، كها يقال مافارقه لا في الحياة ولا في المهات . وفي الصحيح أنه عليه السلام قال : ﴿ هل أنتم تاركو لي صاحبي ﴾ . وفي الصحيحين عن عائشة قالت : لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ، ولم يحض علينا يوم إلا ورسول الله ﷺ يأتينا فيه طرفي النهار . وفي حديث صلح الحديبية الذي أخرجه البخاري أن عمر قال : يارسول الله ، السنا على الحق وعدونًا على الباطل ؟ قال : بلى . قال : فلمَ نُعطىٰ الدنيَّة في ديننا إذن ؟ فقال : إني رسولُ الله ولستُ أعصيه ، وهو ناصري . قال فقلت : أو ليس كنتَ تحدّثنا أنّا نأتي البيتَ فنطوّف به؟ قال : بلى ، فأخبرتُكَ أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك آتيه ومُطّوّف به . قال : فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر ، أليس هذا نبيَّ الله حقاً ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق وعدونًا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلمَ نُعطىٰ الدنيَّة في ديننا ؟ الحق وعدونًا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلمَ نُعطىٰ الدنيَّة في ديننا ؟

قال: أيها الرجل، إنه رسول الله ولن يعصي ربَّه وهو ناصره فاستمسك بغَرْزه، فوالله إنه على الحق. وذكر الحديث. فبهذا وأشباهه استحق أبو بكر أن يسمى صديقاً. وللبخاري عن أبي الدرداء عن النبي على قال: « أيها الناس. اعرفوا لأبي بكر حقه، فإنه لم يَسُؤني قط ».

وإذا تدبر العاقل ماصح من الأحاديث وأمعن النظر لاح له الصدق من الكذب. ومن شركَ الحفاظ وجهابذة الحديث في علمهم علم بعض ماقالوه وعرف بعض قدرهم وتحرِّيهم ، وإلا فليسلِّم القوس إلى باريها كما يسلم إلى الأطباء طبُّهم وإلى النحاة نحوهم وإلى الصيارفة نقدهم ، مع أن جميع أرباب الفنون يجوز عليهم الخطأ ، إلا الفقهاء والمحدّثين : فلا هؤلاء يجوز عليهم الاتفاق على مسألة باطلة ، ولا هؤلاء يجوز عليهم التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق . فمن تأمل وجد فضائل الصديق كثيرة وهي خصائص له : مثل ﴿ إِنْ الله معنا ﴾ . وحديث المخالَّة ، وحديث أنه أحبُّ الرجال إلى رسول الله ﷺ ، وحديث الإتيان إليه بعده(١)، وحديث كتابة العهد له ، وحديث تخصيصه بالصدّيق ابتداء والصحبة ، وتركه له [ وهو قوله: « فهل أنتم تاركو لي صاحبي » ](٢)، وحديث دفعه عنه عُقبة بن أبي مُعَيط إذ وضع الرداء ٣٠٣ في عنقه ، وحديث استخلافه في الصلاة ، والحج ، وشأن ثباته بعد/ وفاة الرسول ﷺ وانقياد الأمة له ، وحديث خصال الخير التي اتفقت له في يوم . ثم له مناقب يشركه فيها عمر كحديث شهادته بالإيمان له ولعمر ، وحديث [ عليٌّ يقول: كثيراً ماكنت أسمع النبي ﷺ يقول ] (٢) ﴿ خرجت أنا وأبو بكر وعمر »، وحديث نزعه من القليب ، وحديث « إني أؤمن بهذا أنا وأبوبكر وعمر » ومناقب علي على كثرتها ليس فيها شيء خصائص. وللصديق في

<sup>(</sup>١) أي حديث المرأة التي قال لها النبي ﷺ: ﴿ إِنَّ لَمْ تَجْدَيْنِي فَأَتِّي أَبًّا بِكُر ﴾ وهو في الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) عن الأصل ٤: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) عن الأصل ٤: ٣٥٣. ٨٤٥

الصحاح نحو عشرين حديثاً أكثرها خصائص ، فمناقبه جمّة وفضائله عدة استوجب بها أن يكون خليل رسول الله على دون الخلق لو كانت المخالَّة ممكنة . فلو كان مبغضاً له كها يقول الرافضي لما حزن بل كان يظهر الفرح والسرور ، فأخبر الرسول على أن الله معهها ، وهذا إخبار بأن الله معهها بنصره وحفظه . ومعلوم أن أضعف الناس عقلاً لا يخفى عليه حال من يصحبه في مثل هذا السفر الذي قد عاداه فيه أولئك الملأ ، فكيف يصحب واحداً ممن يظهر له موالاته دون غيره وهو عدوً له في الباطن ، هذا لا يفعله إلا أغبى الناس وأجهلهم ، فقبّع الله من جوّز هذا على أكمل الخلق عقلاً وعلماً .

وقول الرافضي « يجوز أن يستصحبه حذراً منه لئلا يُظهر أمره » فهذا باطل من وجوه عدة : أحدها: أنه قد عُلم بدلالة القرآن موالاته ومحبته ، وعلم بالتواتر المعنوي أنه كان محباً للرسول مؤمناً به مختصاً به أعظم مما علم من سخاء حاتم وشجاعة عنترة . ولكنَّ الرافضة قومٌ بُهْت ، حتى إن بعضهم جحدوا أن يكون أبو بكر وعمر دُفنا في الحجرة النبوية (١). وأيضاً فها قاله هذا الرافضي يدل على فرط جهله عموماً ، وخاصة بما وقع وقت الهجرة ، فإنه اختفى هو وصاحبه في الغار وعرف بذلك أهل مكة وأرسلوا الطلب من الغد في كل فج وجعلوا الدية فيه وفي أبي بكر لمن أتى بواحد منهما، فهذا دليل على علمهم وأيضاً فإنه كان خرج ليلاً لم يدر به أحد ، فهاذا يصنع باستصحاب أبي بكر ؟ وأيضاً فإنه كان خروجه قيل يكنه أن يخفى ذلك عنه كما خفى عن سائر فإن قيل لعله علم بخروجه قيل يكنه أن يخفى ذلك عنه كما خفى عن سائر الشركين . وفي الصحيحين / أن أبا بكر استأذن في الهجرة فأمره أن يصبر ي و المشركين . وفي الصحيحين / أن أبا بكر استأذن في الهجرة فأمره أن يصبر ي و المشركين . وفي الصحيحين / أن أبا بكر استأذن في الهجرة فأمره أن يصبر ي و المحرة فأمره أن يصبر و المتأذن في الهجرة فأمره أن يصبر و المعلم المناس المنه المناس المناس المناس المنه المناس المنه المناس المنه المناس المناس المنه المنه المناس المناس المنه المنه المناس المنه المنه المناس المنه المنه المنه المناس المناس المنه المناس المنه الم

<sup>(</sup>١) وبلغ من سفاهة أحلامهم أن أنكروا بأن يكون للنبي ﷺ بنات غير فاطمة . انظر ص ٢٥٧ ـــ ٢٥٨ و ٢٨٤ .

ليهاجر معه . وفي الصحيحين عن البراء عن أبي بكر قال : سرينا ليلتنا حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق حتى رفعت لنا صخرة لها ظل فنزلنا عندها فسويت بيدي مكاناً ينام فيه النبي علي في فلها ثم بسطت فروة ثم قلت : نم يارسول الله ، فنام . إلى أن قال : فارتحلنا بعد الزوال ، واتبعنًا سُراقة بن مالك ونحن في جلد من الأرض فقلت: يارسول الله، أتينا. فقال: ﴿ لا تحزن إن الله معنا ﴾ ، فدعا عليه فارتطمت فرسه إلى بطنها ، فقال : إني قد علمت أنكما دعوتما عليٌّ ، فادعُوا لي ، ولكما أن أردُّ عنكما الطلب . فدعا الله ، فنجا . فرجع لا يلقى أحداً إلا وقال: قد كفِيتم ما هاهنا . وذكر الحديث . وفي البخاري عن عائشة قالت : فلما ابتُلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً إلى الحبشة ، حتى إذا بلغ بَرْكَ الغهاد لقيه ابن الدغنَّة ، وهو سيد القارة ، فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ قال : أخرجني قومي ، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربى . . الحديث بطوله . وأيضاً فلما كان في الغار كان يأتيهما بالخبر عبدُ الرحمن بن أبي بكر ومعهما عامر بن فهيرة ، فكان يمكنه أن يعلمهم بخبره. ثم لما جاء الكفار ورأى أقدامَهم هلا خرج إليهم وأسلمه ؟ !فلا مثلها . فسبحان من أعمى بصيرتك .

وقولك: « الآية تدلُّ على نقصه وقلة صبره » فهذا تناقض: بينا أنت قائل « استصحبه حذراً منه لئلا يظهر أمره » إذ جعلته قليل الصبر ذا خَور ، فبالله على أي شيء تُحسد: لا علم ولا فهم . واعلم أنه لم يكن في المهاجرين منافق (١) ، وذلك كالمستحيل فإن العزَّ والمنعة كانت بمكة للمشركين . ومن دخل في الإسلام تعب بهم وآذوه بكل طريق ، فلا يدخل أحد في الإسلام إلا ابتغاء

<sup>(</sup>١) لاحظ بعض الأفاضل أن السور والآيات المكية ليس فيها أي شكوى من النفاق ، لأن النفاق ليس من أخلاقالعرب ولاسيها قريش . وأكثر ما يتردد ذكر النفاق في السور والآيات المدنية لوجود اليهود وسريان عدواهم إلى بعض الذين في قلوبهم مرض .

وجه الله ، لا لرهبة ، إذ الرهبة من الطرف الآخر . وإنما كان النفاق في أهل المدينة لأن الإسلام فشا بهاوعزُّ وعلا على الشرك ، فبقي أناس في قلوبهم زيغ وغِلَّ لم يؤمنوا ، فأسلموا في الظاهر تقيةً وخوفاً من السيف ، والمهاجرون ما أكرههم أحد ولا خافوا من المسلمين ، بل هم كها قال الله تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِين رِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ﴾ (الحشر ٨)، وأبـو بكـر أفضلهم، وكلهم خاطبوه بخليفة رسول الله، فمن سماهم الله «صادقين» لا يتفقون على ضلالة . وقولك «يدل على نقصه » نعم كلنا ناقص بالنسبة إلى رسول الله ﷺ / ولم ندَّع عصمته كما فعلتم . ثم الله قد قال لنبيه : • • ٣٠ ﴿ وَلَا يَحْذَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ (النحل ١٢٧)، وقال للمؤمنين عامة : ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ ﴾ ( آل عمران ١٣٩ ) ، وقال لنبيه: ﴿ لَاتُمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعَنَابِدِ ۚ أَزُوكَ جُمَامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ ( الحجــر ٨٨ ) ، ولا ينافي الحزن الإيمان . ومن شبَّه يقين الصديق وصبره بغيره من الصحابة فهو جاهل ، والصدّيقُ أرفعُ من عثمان بكثير في المناقب ، وبعدُ ذا فقد صبر عثمان وثبت ثباتاً ما مثله : حاصروه، وراموا طعنه وقتله، وهو يمنع أنصاره ومواليه عن حربهم ، إلى أن ذبحوه وهو صابر محتسب موقن . ثم إن قوله ﴿ لا تحزن ﴾ لا يلزم منه وقوع الحزن ، وكذا النهي عن كل شيء ، كقول ه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ (الأحزاب ١) ، ﴿ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ ﴾ (القصص ٨٨) ، ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ (الأنعام ٣٥) ، وهب أنه حَزِن ، فكان حزنه على رسول الله ﷺ لئلا يقتل فيذهب الإسلام . [روى] وكيع عن نافع عن ابن عمر عن ابن مليكة قال : لما هاجر النبي ﷺ أخذ طريق ثور ، فجعل أبو بكر يمشي خلفه ويمشي أمامه ، فقال النبي ﷺ : مالك ؟ فقال : يارسول الله أخاف أن تُؤْق من خلفك فأتأخر ، وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدم . فلما انتهيا إلى الغار قال . يارسول الله ، كما أنت ، حتى أقمه . قال نافع فحدثني رجل عن ابن أبي مليكة أن أبا بكر رأى جحرآ في الغار فألقمه قدمه وقال : يارسول الله ، إن كانت لدغة كانت بي . وفي الصحيحين « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » فحزنُ الصدّيق على النبي على المحتال أن يؤذى \_ يدلُ على كمال محبته وذبّه عنه . وقد أخبر الله عن يعقوب أنه قال : ﴿إِنَّمَا أَشَكُوا بُري وَوَكُرُ فِي إلى الله على الله عن يعقوب عن فاطمة رضي الله عنها من الحزن على أبيها مالا يوصف ، وأنها اتخذت بيت الأحزان ، وتصفونها بما لا يسوغ . فالجاهل يريد أن يمدح فيقدح . وإن قلت حزنُ أبي بكر على نفسه من القتل ، دلَّ [ ذلك ] على أنه مؤمن ولم يكن مباطنا لقريش . ونبيُّ الله قال : « وإنًا بك ياإبراهيم لمحزونون » . والحزن مباح وعلى ذلك تدل النصوص .

وقلتم (۱): قوله ﴿ لصاحبه ﴾ لا يدل على إيمان ، وذكرتم ﴿ إذ يقول لصاحبه وهو يحاوره ﴾ . قلنا: لفظ « الصاحب » عام ، ومنه قوله ﴿ والصاحب بالجنب ﴾ . لكن آية الغار بسياقها تدل على صحبة المودّة والموالاة .

انهزموا فلو قال ﴿ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ فلأنهم كانوا انهزموا فلو قال ﴿ على رسوله ﴾ وسكت لما دلَّ الكلام على نزول السكينة عليهم ، وأما هنا فلم يحتج إلى هذا لأنه كان تابعاً مطيعاً ، فهو صاحبه والله معها ، فإذا حصل للمتبوع هنا سكينة وتأييد بالملائكة كان ذلك التابع أيضاً بحكم اللازم . وأبو بكر لما نُعت بالصحبة المطلقة الدالة على كمال الملازمة ، ونوّه بها في أحق الأحوال أن يفارق الصاحب فيها مصحوبه وهو حال شدّة

<sup>(</sup>١) الخطاب للشيعة .

الخوف ، كان هذا دليلاً بطريق الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد والتمكين ، ولهذا لم يُنصر الرسول في موطن إلا كان أبو بكر أعظم المنصورين بعده ، ولم يكن أحد من الصحابة أعظم يقيناً وثباتاً منه ، ولهذا قيل : لو وُزن إيمانه بإيمان أهل الأرض لرجح ، كما في السنن عن أبي بكرة أن النبي على قال : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ فقال رجل : أنا رأيتُ كأن ميزاناً من السهاء نزل ، فوُزِنتَ أنت وأبو بكر فرجحتَ به ، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر ، ثم رفع الميزان » .

وقولك: ﴿وسيُجنّبُها الأتقى﴾، لا يجوز أن تكون الآية خاصة بأي الدحداح دون أي بكر، كيف والسورة مكية وأبو الدحداح كانت قصته بالمدينة باتفاق، فإن قال أحد أنها نزلت فيه فمعناه أنه عمن شملته الآية ، فإن كثيراً مايقول بعض الصحابة والتابعين نزلت في كذا ، ويكون المراد أي دلت على هذا الحكم وتناولته ، ومنهم من يقول قد تنزل الآية مرتين بسببين . وقد ذكر ابن حزم بإسناده عن [ عبدالله ] بن الزبير وغيره أنها نزلت في أبي بكر(١)، وكذلك ذكر الثعلبي ونقله عن عبدالله وعن سعيد بن المسيب . وقال ابن عينة : حدثنا هشام عن عروة عن أبيه قال : أعتق أبو بكر سبعة كلهم يُعذَّب في الله ، بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وزبيرة وأم عميس وأمة بني المؤمل ، فأما زبيرة فكانت رومية وكانت لبني عبدالدار ، فلما أسلمت عميت فقالوا : أعمتها اللات والعُزَّى، قالت: فهي تكفر باللات والعزَّى فردَّ الله بصرها . / وأما بلال فاشتراه وهو مدفون في الحجارة ، فقالوا : لو أبيت إلا ك بسمرها . / وأما بلال فاشتراه وهو مدفون في الحجارة ، فقالوا : لو أبيت إلا وفيه أوقية لبعناكه . فقال أبو بكر : لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته . قال : وفيه نزلت ﴿ وسيُجَنَّهُها الأتقى ﴾ إلى آخر السورة . وأسلم وله أربعون ألفا فأنفقها فانفقها فانفقها فانفقها في الحورة . وأسلم وله أربعون ألفا فأنفقها فانفقها

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٩٦ ــ ٤٩٧ .

في سبيل الله . وأيضاً فلم يقل أحد إن أبا الدحداح أتقى الأمة وأكرمهم عند الله . وفي الصحيح « مانفعني مالً مانفعني مالُ أبي بكر » ، وفي البخاري أن النبي على خرج في مرض موته فقعد على منبره وقال : « إنه ليس أحدُ أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ، ولو كنتُ متخذا خليلاً لاتخذته خليلاً ، ولكن خلة الإسلام أفضل . سدُّوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر » . وصحح الترمذي عن عمر قال : أمرنا رسول الله على أن نتصدَّق ، فوافق ذلك مالا عندي ، فقلت : اليوم أسبقُ أبا بكر إن سبقته يوما . فجئتُ بنصف مالي ، فقال النبي على : ماأبقيتَ لأهلك ؟ قلتُ مثلَه . وأتى أبو بكر بماله كله ، فقال النبي على : ماأبقيتَ لأهلك ؟ قال أبقيتُ لهم الله ورسوله . كله ، فقال النبي على شيء أبداً .

وأما آية : ﴿ قُل لِلْمُخَلَفِينَ ﴾ (الفتح ١٦) ، فقد استدلً بها على خلافة الصديق الشافعيُّ والأشعريُّ وابنُ حزم ، واحتجوا بأن الله قال : ﴿ فَإِن رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَآبِهُ مِنْهُمْ فَاسَتَعْدَنُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَن تَغَرُّجُواْ مَعِى الْبَدَاوِلَن لُقَعَرْدُوا مَعَ الْمَدَاوُلُ مَرَّةٍ فَاللَّهُ عَدُوا مَعَ الْمَدِاوِينَ ﴾ لُقَنْلُواْ مَعِى عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِاللّهُ نبيه في هؤلاء بهذا فعلم أن الداعي (التوبة ٨٣) . قالوا : فأمر الله نبيه في هؤلاء بهذا فعلم أن الداعي لهم إلى القتال ليس هو ، فوجب أن يكون مَن بعدَه ، وليس إلا أبا بكر أو عمر دعوا إلى قتال فارس والروم وغيرهم أو يسلمون . وهؤلاء جعلوا المذكورين في الفتح هم المخاطبون في براءة ، ومن هنا صار في الحجة نظر ، والفتح نزلت في قصة الحديبية باتفاق . وبحث هنا شيخنا(۱) وطوًل ودقق ، إلى أن قال في الأية : إنها لا تتناول القتال مع علي قطعاً ، لأن الله قال: ﴿ تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ والذين حاربهم علي كانوا مسلمين بنص القرآن ، قال الله : يسلمون ﴾ والذين حاربهم علي كانوا مسلمين بنص القرآن ، قال الله : يسلمون ﴾ والذين عن المُؤمِنِينَ اَفْنَاتَلُوا فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ (الحجرات ٩) ،

<sup>(1)</sup> أي شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج.

الآية ، فوصفهم بالإيمان مع الاقتتال والبغي ، وأخبر أنهم إخوة . وقال عليه السلام في الحسن/: « وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين » فجرى كذلك ٨٠٣ ودلَّ عليه أن مافعله السيد الحسن كان أرضىٰ لله من القتال.

وأما ما موَّهتَ به من هذيانك ونقلك الكذبَ الذي هو هِجِّيراك ودَيْدَنُك من أمر العريش ، فقولك « هرب عدة مرار في غزواته » فغزاة بدر أولُ مغازى الرسول ، فلا غزا هو ولا أبو بكر قبلها ، فمتى هرب ؟ كلا لم يهرب قط . حتى يوم أحد ماانهزم لا هو ولا عمر ، بل عثمان تولى وعفا الله عنه بالنص . وكان أبو بكر أحد من ثبت مع النبي على يوم حُنين كها تقدم . ولو كان في الجبن جذه المثابة لم يخصُّه الرسول بأن يكون معه في العريش . بل قوله للرسول إذ رآه يستغيث بالله : يانبيُّ الله كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ماوعدك ، دالُّ على ثباته وقوة يقينه . وكان هو ورسول الله ﷺ أفضلُ من شهد بدراً مع كونها لم يقاتلا ، فها كل من قاتل أفضلُ عمن لم يقاتل . فإن كنت يارافض(١) تصفه بالهروب مراراً وبالخُور والفشل والفقر والإفلاس وبكونه خياطاً ، وكان ليس بذي عشيرة ولا بيته كبيت بني عبد مناف وبني مخزوم ولا قريباً من ذاك ولا له عبيد ولا خدم ، فبالله لماذا خضع له السابقون الأولون وبايعوه وقالوا « ياخليفة رسول الله » ؟ ماذاك والله إلا النصّ فيه . ولولا أفضليته عليهم في نفوسهم كما قال عمر: والله لأنْ أقدُّم فتضرب عنقي \_ لايقربني ذلك من إثم – أحبُّ إليُّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبوبكر.

قال الرافضي: « وأما إنفاقه على الرسول فكذب ، لأنه لم يكن له مال » فيقال : من أعظم البلايا إنكار المتواتر المستفيض القطعي . فمن ذا الذي نقل

<sup>(</sup>١) في المنتقى ﴿ يادانص ، وهذه الجملة من كلام الذهبي وليست في الأصل .

من الثقات أو الضعفاء مازعمت ؟ أفبالوقاحة والمباهتة يُنكر جودُ حاتم وشجاعة على وحلم معاوية وغِنىٰ أبي بكر وفضله ؟ بل هؤلاء لا ذكر لهم في القرآن . وهو فيه نص صريح بفضله وغناه ، ففي الصحيحين أن مِسْطَحا كان أبو بكر ينفق عليه ، وكان أحدَ من تكلم في الإفك ، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه . فأنزل الله قوله : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضِلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرِينَ فَي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَي عَفُوا وَلَي مَفَوا وَلَي مَفَوا وَلَي مَفَوا وَلَي مَفَوا وَلَي مَفَوا الله والله إن يغفر الله والله إني المحبُ أن يغفر الله الله ألك له الله الله وقله عليه النفقة . وقد اشترى بماله سبعة من المعذّبين في الله . / وقال النبي على النبي الله عنه مالً أبي بكر » . ولما هاجر استصحب مابقي من ماله ، قيل كانت ستة آلاف ، وكان يتجر .

وقولك « كان مُؤدِّباً » كذب ، ولو كان كذلك لما شانه . والمعروف أن أهل مكة كانت الكتابة فيهم قليلة جداً ، ولو كان أبو بكر معلماً لأوشك أن ينشأ في قريش خلق كثير يكتبون . ولا كان خياطاً أيضاً ، والخياطة في قريش نادرة لقلة الحاجة ، فإن عامة ثيابهم الأزر والأردية . ولما استُخلف أراد أن يتجر لعياله ، ففرض له المسلمون من مال الله كفايته لئلا يشتغل بالتجارة عن أعباء الخلافة .

وفي الصحيحين أن أبا بكر لما ابتُليّ المسلمون بمكة خرج مهاجراً حتى إذا بلغ برك الغهاد لقيه ابن الدُّغُنَّة سيّد القارة وقال : مثلك يا أبا بكر لا يَخرُج ولا يُخرَج ، إنك تكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكلّ وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحقّ ، وإني لك لجار ، ارجع واعبد ربك ببلدك . فرجع به ابنُ الدغنَّة وطاف في قريش فأجاره فقالوا له : مر أبا بكر فليعبد الله ربّه في داره ولا يؤذِنا ولا يستعلن بعبادته ، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا . . الحديث بطوله .

وقولك « لو أنفق لوجب أن ينزل فيه قرآن كما نزل في علي ﴿ هل أَى ﴾ ». والجواب أن حديث نزول هل أى من الموضوعات كما قدمنا(١). ولو وجب أن ينزل قرآن في كل قضية لكان المصحف عشرين سفراً كباراً(٢).

وقولك « تقديمه في الصلاة كان من أمر عائشة » فمن باب الافتراء والمكابرة وجحد المتواتر ، فمن نقل لك ماذكرته ؟ إسناد ثابت ، أم من نقل شيوخك المفيد والكراجكي وأمثالهما الذين تصانيفهم مشحونة بالكذب ؟

أفكانت صلاةً واحدة حتى يقال فيها هذا؟

وأهل العلم يعلمون أن أبا بكر صلى بالناس أياماً متعددة بقرب الحجرة النبوية بحيث يسمع الرسول على قراءته ، ولا تخفى عليه إمامته . وتواتر أن ذلك بإذنه ، والنصوص في ذلك كثيرة جمّة .

وقد قال نبيًّ الله في مرضه ذلك [ على ] مَا في الصحيحين عن عائشة أنه قال « ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لهم كتاباً ، فإني أخاف أن يتمنَّى متمنَّ ويقول قائل أنا أولى / ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ». فهذا من إخباره • ٣١٠ بالكوائن بعده ، ولهذا أعرض عن الكتابة لأبي بكر لما علم أن الله يجمعهم عليه وأن المؤمنين يبايعونه ولا يختلفون عليه : لا في الأول ، ولا في الأخر عندما استَخلف عليهم بعدَه خيرهم . أماتنا الله وإياكم على حبّ الأربعة ، فإن المرء مع من أحبّ .

## آخره والله أعلم

والحمد لله على الإسلام والسُّنَّة . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابته وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وسلَّمَ تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

<sup>(</sup>١) في ص ٤٩٧ ــ ٥٨١ .

<sup>(</sup>٢) ومع ذلك فآية النور وآية ﴿وسيجنبها الأتقى ﴾ نزلتا في إنفاقه .

فرغ منه ومُنْتَقيه من كتاب شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية أسكنه الله الجنة ، وأجزل له المنة ، في نصرة أئمة السنَّة ، في الرد على ابن المطهر البغدادي الشيعي . والأصل نحو من تسعين كراسة . وهذا (المنتقي) فيه كفاية بحسب همم الناس ، والأصل فبحسب همة الشيخ ، تغمده الله برحمته آمين .

ملكه بالابتياع | وكان الفراغ من هذه النسخة وتحريرها على يد فقير عفو الله الشرعي من التعالى يوسف الشافعي عفا الله عنه في سِلْخ جُمادَى الأولى فضل الله المفتقر | عام أربع وعشرين وثبانمائة.

إلى الله محمد بن العالم والحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافي الحسن الشافعي. | مزيده . وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ورايس ورواو المروس ويعواله المروس والموالة Market Market Control of Separation ( 1842 - 1848) الزورك والمجرم والمنجل بمرابع للمالية بالمالية المتلاط والمكالية المان Marine State of the State of th - Alpapla Company of the Company of the Company المع النساع المنظوم والمتراب المفلان المفلا والمعال والمالي في المؤلفة المساورة ببالأداد - بعواداد والمرار ورايد والداد والما المراح المحر والمال المسعاد وم المرام المرام يجري بيناه والانتفاع مروعة النبث ويوراها كالطاع والمائية والمناء المرابع موسف مساعو بمعالف عدر في طرحان والمعول علم المراز كان الم الهند المسارعة والماورة والمهرمة وساارنام الكل صورة شمسية للصفحة الأخيرة من المنتقى

## فضل خهتًا مي بعشلم محب الدين الخطيب

## الجيالهةإلي

من أيام أفلاطون (٤٣٠ ــ ٣٤٨ ق.م) وكتابه « الجمهوريَّة »

ثم من عصر أبي نصر الفارابي (٢٦٠ ــ ٣٣٩هـ) وكتابه « المَدِينة الفاضلة » .

إلى زمن السر تُوماس مُور Tomas More (١٤٧٨ ــ ١٥٣٥ م) وكتابه «يوتوبيا » Utopia .

من تلك العصور والأزمان \_ إلى يوم الناس هذا \_ والإنسانية تحلم بالجيل المثالي الذي يَودُّ البشر لو يَظفرون به فيتخذونه قدوةً لهم في السلم والحرب، والمنشط والمكره في مختلف أطوار الحياة، ليكون لهم من كماله الإمكاني المَثلُ المقتدى به في كمالهم الإنساني.

هي أُمنيَّة من أمانيَّ الشعوب والأمم ، من أقدم الأزمان إلى الآن ، تحدَّث عنها الحكماء ، وتغنَّى بها الشعراء ، وترنم بها رَخيم أصوات الهاتفين ، وهمس بها صفوة الضارعين والمناجين ، من كل صادِح أو باغِم .

بل إن « الجيل المثاليّ » هو الذي دعا إلى تكوينه وعمل على تحقيقه الأنبياءُ من أولي العَزْم ، وهو الذي تمنّاه الحكماء وأهلُ العلم ، وهو الذي كانت

الإنسانية ولا تزال تَرْنُو إلى شَبَحه المُرَجِّي في أحلام يَقَطَاتها وفَتَرات غَفُواتها .

تَريَّثَ موسى بقومه في آفاق العَريش وبرَّية سِيناء وصحاري النُّقْب وحوالي بئر سَبْع أربعين حولا يلتحف معهم سحائب السهاء ويفترش أديم الغبراء ، وهو يحاول أن يربي منهم جيلاً مثالياً يستنُّ بسُنن الله ، ويتخلَّق بأخلاق الرفق والحزم والتضحية والاستقامة والاعتدال ، فيرضى بها عن ربه ويرضى ربه عنه ، ثم مات موسى ولـيًا يبلغ من أُمَّته هذه الأمنيَّة . . .

ونبغ في الصين حكيمُها . . . كونْغْ فُوتْس الذي عرفناه من طريق الإفرنج باسم كونفوشيوس (٥٥٠ ـ ٤٧٩ ق. م) ، ولا شك أنه كان من أصدق الدعاة إلى أن يتعامل الناسُ بالمروءة . للكنه لم يرتفع بدعوته إلى تخليص الصين من عبوديتها لابن السهاء (الامبراطور) ولما في السهاء من شمس وقمر وكواكبَ وسحائبَ ورعود وصواعق وأمطار ، ولا إلى تخليصها من عبادة الأرض ، وما في الأرض من جبال وبحار وأنهار . ولا من أرواح الآباء ، وما تقيمه في سبيلهم من حدود وسدود وقيود . وقد أخفق كونغ فوتس في كل ماقام به من دعوة في أرجاء الصين ، فعاد إلى بلده يؤلف الصحائف في الدعوة إلى المروءة ، وقد رأينا تفصيل ذلك في كتابه (الحوار)(١) . ثم مات وليس له من المتأثرين بدعوته إلا عدد قليل من تلاميذه ، وبقيت الصين هي الصين من ذلك الحين بدعوته إلى الأن . . .

وأعلن حكماء اليونان مذاهبهم في الحكمة وتهذيب النفس ، فصنَّفوا في ذلك المصنفات ، وألقوا به الخطب . وقد اشتطُّوا في كثير مما صنفوا وخطبوا . وكتاب « الجمهورية » لأفلاطون من أبرز الأمثلة على هذا الشَّطط . ثم انقضى

<sup>(</sup>١) نقله إلى العربية السيد محمد مكين الصيني عن اللغة الصينية مباشرة باقتراح كاتب هذه السطور، ونشرته المطبعة السلفية.

زمن حكماء اليونان وحكمتهم ، دون أن تعمل شُعوبهم بما دعوها إليه ، لأن الدعوة والمدعُوِّين للعمل بها لم يكونا أهلاً لذلك . . .

وعالج المسيحُ في فلسطين عقول مواطنيه من العامة والخاصة ، ممن كانوا يقصدون هيكل أورشليم ، أو يتسلَّقون جبل الزيتون ، أو يتردَّدون على شواطىء بحيرة طبريًّا وحقول أرض الجَلِيل وحدائقها ، فلم يستجب لدعوته إلا عدد ضَئيل لا يكاد يُسمى جماعة فضلًا عن أن يكون أمة .

إن الإنسانية من أقدم أزمانها ، وفي مختلف أوطانها ، لم تشهد « الجيلَ المثاليّ » إلا مرةً واحدة حين فوجئت بإقباله عليها من صحارى أرض العرب يدعو إلى الحق والخير بالقوَّة والرحمة ، فكان ذلك مفاجأة عجيبة لكل من شهد هذا الحادث التاريخيَّ الفذّ من رُوم وفُرس وآراميين وكنعانيين وعبريين ومصريين وليبيين وبربر وفاندال ولاتين وتيوتون وسَكْسونيين وصَقَلَّبيين وغيرهم .

وكانت المفاجأة عجيبة \_ بمصدرها ، وكيفيتها ، وأطوارها \_ ثم كانت عجيبة العجائب بنتائجها التي لا تزال إلى اليوم من معجزات التاريخ .

أين كان هؤلاء ؟ وكيف تكونوا على حين غفلة من الأمم ؟ وماهذه الرسالة التي يحملونها ؟ وكيف نجحت ؟ وماهي وسائلُ نجاحها(١).

سلسلة من الأسئلة لا يكاد الناس يتساءلون بأوَّلها حتى يُفاجأوا بما ينسيهم تالِيه أوَّله . إلى أن رأوا من صفات هذه الأمة المثالية ماأيقنوا به أنها تحمل إلى الإنسانية رسالة الحق والخير ، وأنها تترجم عن رسالتها بأخلاقها ، وسيرتها وأعها ، وأن الذي اعتقدته وتخلقت به ودَعَتِ الأممَ إليه هو الحق الذي قامت

<sup>(</sup>١) ولكاتب هذه السطور مقال في وصف لمحات من أسرار هذه المعجزة نشر في صحيفة (الفتح) بعنوان (القرآن معجزة بين معجزتين) انظر الجزء ٨١١ لجمادى الأولى ١٣٦٣هـ.

به الساوات والأرض.

وكما تساءل الناسُ عن هذه العجائب في زمن وقوعها ، ثم أنساهم بعضُها بعضاً . كذلك نحن نتساءل اليوم عن كثير من أسرارها . وبالرغم من ضياع العدد الأكبر من المراجع القديمة فيها احترق مع بيوت الفُسْطاط ومدارسها وجوامعها مدة أربعة وخسين يوماً (١) ، وفيها غرق بمياه دِجْلة أيام ابن العلقمي ومستشاره ابن أبي الحديد (١) ، وفيها خسرناه بضياع الأندلس وكوارث الحروب الصليبية ، وفيها فرَّطنا به في أزمان الجهل والانحطاط ـ بالرغم من كل هذا \_ فإن النفوس استيقظت الآن لدراسة أحوال « الجيل المثالي » الفَذَّ الذي عرفته الدنيا ، ولنقد الأصيل والدخيل من أخباره ، وتحليل عناصر الخير التي انطوى عليها ، ومعرفة الأسباب التي صار بها جيلًا مثالياً ، لتستفيد الإنسانية من الاقتداء به ، والتأسيّ بسننه وأخلاقه وتصرفاته .

<sup>(</sup>١) في سنة ٥٦٤ . انظر ص ٦٢٨ ــ ٦٣١ من المجلد ٢٥ لمجلة الأزهر . وانظر أيضاً ص ٣٨٥ ــ ٣٨٦ من ذلك المجلد .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٢ و ١٧١ و ١٨٥ من هذا الكتاب.

ابن عشرين فصاعداً الذين تذمّروا عليّ ».

أين \_ من أصحاب موسى هؤلاء \_ أصحاب محمد عليها صلاة الله وسلامه يوم سار بهم إلى بَدْر وهم ثلاثيائة وبضعة عشر رجلًا ليناجزوا ثلاثة أضعافهم من أهل الرجولة والحماسة والبأس، فلما بلغ النبيُّ ﷺ بهذه القلة القليلة من أصحابه وادى ذِفْران أراد أن يختر إيمانهم ، فأخبرهم عن قريش ، واستشارهم في الموقف. فقام الصدِّيق أبو بكر فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب الذي أعزَّ الله به الإسلام فقال وأحسن، ثم قام فارسهم المقداد بن عمرو (الأسود) الكندى فقال: «يارسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك . والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون . فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغهاد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه »، فقال له رسول الله ﷺ خبراً ، ودعا له . ثم قال رسول الله ﷺ : « أشيروا على أيها الناس ». فقال له سعد بن مُعاذ سيّد الخزرج وأقوى زعيم في الأنصار : « والله لكأنَّك تريدنا يارسول الله ؟ » قال : « أَجَل ». قال سعد : « فقد آمنًا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ماجئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة . فامض يارسول الله لما أردت فنحن معك . فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ماتخلف منا رجل واحد ، ومانكره أن تلقى بنا عدوَّنا غداً . إنَّا لصبُّر في الحرب ، صدق في اللقاء ، لعلَّ الله يريك منا ماتَقَرُّ به عينك . فسر بنا على بركة الله ». وقد كان عملهم أبينَ من قولهم وأصدق.

هكذا كانوا في مواقف البأس وعند الشدائد . ورأيناهم في تحريهم الحقوق وإذعانهم للإنصاف والعدل في حياتهم السلمية كها تحدثت عنهم أم سلمةٍ رضي الله عنها ــ فيها رواه عنها الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه ــ قالت :

« جاء رجلان يختصهان إلى رسول الله ﷺ في مواريثَ قد دَرَسَتْ ليس بينها بيَّنة ، فقال لهم ارسول الله ﷺ : إنكم تختصمون إليَّ ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أُلِّخُنُّ بحجَّته من بعض ، وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع ، فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها اسْطاماً في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان ، وقال كل واحد منهما : حقى لأخي ! فقال لهما رسول الله ﷺ : أما إذا قلتها ذلك فاذهبا ، فاقتسها ثم توخيا الحق ، ثم استها (أي اعملا قرعة على القسمين بعد قسمهما)، ثم ليُحلِّ كل واحد منكما صاحبه ». وهذان الرجلان المثاليان في الإيمان بالحق لا نزال إلى الأن نجهل اسميها ، لأنها من عامة الصحابة لا من خواصهم الممتازين بالفضائل الإنسانية النادرة المثال كالعشرة المبشرين بالجنة وطبقتهم ممن اختصهم النبي ﷺ بالمكانة والمناقب وهذه الطريقة في تربية محمد ﷺ لأصحابه على محبَّة الحق ، واستجابة أصحابه له فيها أُحَبُّ عَلَيْهِ أَن يكونوا عليه ، قد أشاعت هذا الخلق في الخاصة والعامة من أبناء ذلك الجيل المثالي . فلم كانت خلافة الصديق رضوان الله وسلامه عليه ناط منصب القضاء برمز العدالة في الإنسانية \_ وهو عمر بن الخطاب \_ فكانت تمرُّ على عمر الأشهر ولا يأتيه اثنان يتقاضيان عنده ، وأيُّ حاجة بهذه الأمة المثالية إلى القضاء والمحاكم وهي أمةً الحق ، ومن أخلاقها أن تتحرى الحق بنفسها فلا تحتاج إلى تحكيم القضاء فيه

بل إن الطبقة الدنيا في هذا الجيل (وأحوالها وأخلاقها معروفة في كل جيل وقبيل) وهم ممن يستطيع الشيطان في العادة أن يغلبهم على إرادتهم في بعض الأحيان فيقعون في زلة يستوجبون عليها الحدِّ الشرعي ، فإن من أعجب ماوقع في تاريخ البشر أن يأتي من يقع في شيء من تلك الزلة من أهل تلك الطبقة إلى رسول الله على فيعترف له بزلته ، ويلح بلجاجة وإصرار على طلب إقامة الحد عليه (وفي ذلك حَتْفُه) ليتطهَّر مما دنَّسه به الشيطان . وكان نبيُّ الرحمة إذا رأى

هذا الإيهان العجيب في هذه الطبقة من أصحابه الطيبين يحاول جهده أن يدرأ الحد عنهم بكل ما يجيزه الشرع، فيأبون إلا أن يتعجلوا عقوبة الدنيا ليتَّقوا بها عقوبة الآخرة.

وهـذه المـلاحـظة \_ عن هذه الـطبقة بالذات \_ قد سبق إلى التنويه بها والتحدُّثِ عنها إمامٌ كبير من أئمة أهل البيت من زيدية اليمن، وهو الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة (المتوفي ببلدة كَوْكَبان باليمن سنة ٦١٤) نقل ذلك عنه عالم الزيدية في القرن التاسع السيد محمد بن إبراهيم ابن على المترضى الوزير «٥٥٧ ـ ٠٨٤) في كتابه «الروض الباسم» (١ : ٥٥ - ٥٦) فذكر تلك الطبقة وقال : « إن أكثرهم تساهلا في أمر الدين من يتجاسر على الإقدام على الكبائر، لاسيها معصية الزنا . . . لكنا نظرنا في حالهم فوجدناهم فعلوا ما لا يفعله من المتأخرين إلا أهل الورع الشحيح ، والخوف العظيم ، ومن يُضرب بصلاحه المثل ويُتقرب بحبه إلى الله عز وجل. وذلك أنهم بذلوا أرواحهم في مرضاة رب العالمين، وليس يفعل ذلك إلا من يحق له منصب الإمامة في أهل التقوى واليقين » . أي أن طبقة الدهماء في ذلك الجيل المثالي - ممن قد يقعون في الكبائر - كان لهم من صدق الإيمان والاستقامة على الحق ما يرفعهم إلى مرتبة من يحقُّ له منصب الإمامة في أمة من أهل التقوى والدين ، فكيف بخاصة الصحابة الذين نزههم الله عز وجل عن أصغر الهفوات ، ورفعهم إلى أعلى الدرجات . ولولا أن النبوَّة ختمت بمربيهم وهاديهم إلى الحق ﷺ لما كان مثلُ أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ أقلّ من الأنبياء الذين سلفوا في الأمم الأخرى. وإن هذا الذي يتكلم عن الزناة من دهماء الصحابة واستحقاقهم لمنصب الإمامة إمامٌ من علماء أهل البيت يعني ما يقول ، ويعلم معنى أقواله . لكنه رأى هذه الطبقة في ذلك « الجيل المثاليّ » قد صدر عنها من صدق الإيمان ما لم تَر أمةً من أمم

الأرض مثله، فحكم بعلمه، وكان منصفاً لنفسه وللحق، ولدعوة الإسلام وآثارِها في أهلها الأولين.

وقد علَّق على كلام المنصور بالله علامة الزيدية السيد محمد بن إبراهيم الوزير (١: ٥٦ ـ ٥٧ من الروض الباسم) قائلاً يخاطب قارىء كتابه: «فأخبرني على الإنصاف: مَن في زماننا ـ وقبل زماننا ـ من أهل الديانة سار إلى الموت نشيطاً ، وأتى إلى ولاة الأمر مُقرَّا بذنبه مشتاقاً إلى لقاء ربه ، باذلاً في رضا الله لروحه ، عمكناً للولاة أو القضاة من الحكم بقتله ؟! وهذه الأشياء تنبه الغافل ، وتقوِّي بصيرة العاقل . وإلا ففي قول الله تعالى : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ كفاية وغنية ، مع ماعضدها من شهادة المصطفى عليه السلام بأنهم « خير القرون » ، وبأن غيرهم « لو أنفق مثل أحد ذهباً مابلغ مُد أحدهم ولا نَصِيفه » ، إلى أمثال ذلك من مناقبهم الشريفة ومراتبهم المنيفة » .

ونعود إلى المقارنة الأولى بين أمة محمد على وأمة موسى عليه السلام \_ وكلاهما من الأنبياء أولي العزم \_ وموسى أتيح له من الوقت لتربية أمته ضعف الوقت الذي أتيح لمحمد على في تربية أمته ، فكيف نالت أمة محمد على هذه المكرمة فكانت « الجيلَ المثاليّ » الذي خلده الله عز وجل في القرآن بقوله في سورة آل عمران ١١٠ ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ ، بينها الجيلُ الذي كان مع موسى استحق أن يُدمَع بما ورد في سفر العدد (١٤ : ٢٦ - ٢٧ و ٢٩) كها نقلناه آنفاً عن التوراة التي يطبع منها في كل سنة ملايين النسخ بكل اللغات ؟

أنا فكرتُ في هذا الأمر كثيراً من خسين سنة إلى الآن ، ومن ذلك الحين وأنا أراقب كل مايقع عليه نظري من تحقيقات العلماء وخطرات أفكارهم لأصل إلى حكمة الله في هذا الامتياز الذي اختص به أصحاب رسول الله عليه فجعلهم

« الجيلَ المثاليُّ » الوحيد الذي عرفه تاريخ الإنسانية .

فكرت في معادن الأمم ، ومواهبها ، وسجاياها ، فراقبتها جميعاً وهي في بداوتها (أي في مادتها الخام) قبل أن تطرأ عليها الحضارات والعلوم المكتسبة والصناعات والأنظمة الاجتماعية التي هي من صنع التشريع البشري ، فتبين لي أن الأمة التي منها « الجيل المثالي » في الإسلام امتازت في بداوتها على كل أمة أخرى في بداوتها بسعة المدارك ونضوج العقل ودقة المشاعر وجودة الأخلاق ، وأنها امتازت بَداوتها بلغةٍ هي أرقى على الإطلاق من كل لغة أخرى للبشر في طورهم البدويّ . وكل رُقيِّ لأيّ لغة أخرى غير اللغة العربية هو من أثر الحضارة واتساعها الحادث في الصناعات والعمران والفنون والثروة ، ولو أن عالما من علماء اللغات أمسك بيده قلما بالمداد الأحمر وشطب به كل لفظة في المعجم الألمانيّ أو الإنجليزيّ أو الفرنسيّ يرى أنها من الألفاظ التي حدثت بعد التقدم الصناعي أو العلمي أو الاقتصادي أو الفني ، ولم تكن للألمان أو الإنجليز أو الفرنسيين في بداوتهم ، لما بقى لهذه الأمم في أكبر معاجمها اللغوية إلا ما يعادل نصف جزء من أجزاء لسان العرب العشرين إن لم يكن أقلّ من ذلك . والعربُ لمّا استفحل مُلكهم وصارت لهم جيوش عظيمة واصطلاحات عسكرية وإدارية وفلسفية وعلمية وصناعية أبي علماؤهم أن يقحموا على معَاجمهم وأصل لغتهم هذه الاصطلاحات الطارئة ، فألفوا كتبا مستقلة للاصطلاحات ، وبقيت معاجم اللغة تمثل أصلَ اللغة بشواهدها من شعر العرب وحكمتهم وأمثالهم في أيام بداوتهم ، فهي برهان حسيّ قائم أمامَ الأنظار على ماامتازت به العربية بين جميع اللغات التي نطق بها البشر. ومما امتازت به الأمة التي ظهر منها « الجيل المثاليّ » إنسانيتُها العليا في معاملة الغير وإكرامه بالأمن والقِرَى ، وإذا استثنينا مايكون في حالة الحرب بين القبيلة وغيرها من العرب ، فإن جزيرة العرب من أقدم أزمانها إلى هذه الساعة أعظمُ

بلاد الله أمناً على الإطلاق، ينتقل فيها من يشاء حيث شاء فيجد لنفسه فُندقاً مجانيًا عند كل بصِيص ضوء يَعْشو إليه في الليل ، أو أي خباء يلوح له في النهار ، وله (حقّ ) الضيافة ثلاثة أيام بلا مَنِّ عليه ولا فضل لمضيفيه . ومن آداب الضيافة عندهم أن لا يسألوا ضيفهم حتى عن اسمه . وكان عندهم نظامُ الأشهر الحُرُم يمتنع فيها القتال بين المتحاربين ، وكان عندهم الأمنُ المطلق حتى للحَمام والظِباء وسائر الصيد في داخل أعلام الحرم في جميع أيام السنة ، ولو لقى الرجلُ قاتلَ أبيه في أرض الحرم ماكان له أن يُرَوِّعه أو يزعجه . أنا مقتنع بأنه كما اختار الله محمداً ﷺ لأكمل رسالاته وآخرها ، اختار كذلك العربية لكتابه الحكيم ، لأنها أكمل اللغات وأغناها . واختار أيضاً لرسوله أصدق الأمم وأكرمها معدنا وأجمعها للصفات التي تكفل نجاح هذه الدعوة وتقوى بها على حمل هذه الأمانة ، فكانت بها خير أمة أخرجت للناس . وقد دعت إلى الإسلام بسيرتها وأخلاقها وتصرُّفاتها فتعرُّفتِ الأمُّم إلى الرسالة المحمدية بما رأت العيون من سيرة الصحابة ، أكثر مما سمعته الأذان من بيانهم . وأصحاب رسول الله ﷺ لما استجابوا لهذه الدعوة وتشرُّفوا بالدخول في الإسلام كانوا متفاوتين في مبلغهم من سجايا أمتهم: فبعضهم كان أسرع إدراكاً من بعض . وإذا امتاز أحدُهم على أخيه بناحية من نواحي الخير ، كان لأخيه ناحية أخرى من الخير يمتاز بها . كان أبو بكر أسبقَ من عمر إلى إدراك الحقّ في دعوة الإسلام ، لكن عمر حتى في أشدّ عصبيته على الإسلام \_ يوم بلغه إسلام أخته وابن عمه وجاء ليبطش بهما \_ طرقتْ سمعَه صيحةً من صيحات الحق التي يهتف بها الإسلام ، فبردت عصبيته ، وتغلُّب نزوعُه للحق على نزوعه لنصرة الإلُّف ، فكان ــ في خلال دقيقتين اثنتين ــ من أكرم أنصار الحقّ على الله ، ومن أسرع البشر إلى الاستجابة لنداء الحق . وخالد بن الوليد كان شاباً من أبناء الأعيان من رؤساء قريش ، سكر بخمرة النصر على المسلمين

في أُحُد ، وعاد إلى مكة نَشُوانَ بها ، لكن الحق الذي كان الإسلامُ يهتف به كان يطرق مَسامِعَ خالد ، فتأمل فيه فوجده حقاً ، فترك ثروة أبيه وجاهه ومربط خيله الواسع في مكة ، وخرج قاصداً المدينة ليدخل في دين الذين حاربهم ، وانتصر عليهم ، فلقى في طريقه عمرو بن العاص وحاملَ مفتاح الكعبة وعلم أنها مثله قد تبين لهما الحق وخرجا في طلبه والالتحاق بأهله والجهاد في سبيله ، فقال النبي على فيهم عند بلوغهم المدينة : «رمتكم مكة بأفلاذ كبدها».

مثل هذه الأخلاق كثيرة جداً في « الجيل المثاليّ » الذي صنع منه محمد على المثل هذه الأخلاق كثيرة جداً في « الجيل المثاليّ » الذي موجود في كل الأمم ، ولكنْ لا إلى الحدّ الذي يقوم به الجيل المثالي ، ولذلك كان أصحابُ محمد على خير أمة أُخرجت للناس .

يقول رسول الله على أب رُواه البخاريُّ في صحيحه (الكتاب ٦٦ – الباب الأول) من حديث أبي زُرْعة عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «تجدون الناس معادِنَ ، خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فقهوا ». ومما لاشكُ فيه أن العرب كانوا على وَثنيَّة ، ولكن مَنْ مِنَ الأمم لم يكن عند ظهور الإسلام من أهل الوثنيَّة بمختلف معانيها ؟ إلا أن العرب كانوا أحدث الأمم في وثنيتهم ، لأنها طرأت عليهم قبيل الإسلام بمثات قليلة من السنين على يد عمرو بن خُي الخُزاعي في خبر طويل لا يتسع المقام للإفاضة فيه . وكانت العرب قبل ذلك من أهل الجنيفيَّة دينِ إبراهيم وإسماعيل ، وبنو إسماعيل انتشروا من مكة وتوطنوا في جميع البقاع الشمالية من جزيرة العرب إلى أسوار مدينة دمشق . ومن العرب من كانوا على دين شُعيب وقد ترك التاريخ لنا نصوصاً في هذا المعنى . وهذه الوثنيَّة الطارئة على العرب لم يكن لها عندهم من الهياكل والسَّدنة ، والتَّهاويل مايضارع الذي لها عند غيرهم ، فكانوا أقربَ

أمم الأرض إلى دِين الفطرة ، وبذلك استحقُّوا ثناء الله عليهم فيها جاء بسورة (البقرة ١٤٣): ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمّتَةً وَسَطَالِنَكُووُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولُ مِمَّن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَينَةً وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَاعَلَى الَّذِينَ هَدَى يَتَبِعُ الرَّسُولُ مِمَّن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَينَةً وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَاعَلَى الَّذِينَ هَدَى يَتَبِعُ الرَّسُولُ مِمَّن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَينَةً وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَاعَلَى الَّذِينَ هَدَى يَتَبِعُ الرَّسُولُ مِمَّن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَينَةً وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَاعَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَمَن البَّهُ وَمَن اللَّهُ عَلَى مِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَلَى مِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَلَى مِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى مِنَ الْمُهُ وَمِن اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَى مِنَ الْمُهُ وَمِن اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نقل الحافظُ ابن حجر في الإصابة (٣: ٢ طبعة السلطان عبدالحفيظ) عن الزبير بن بَكَّار و أن رجلا قال لعمرو بن العاص : ماأبطأ بك عن الإسلام ، وأنت أنت في عقلك ؟ قال : إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدَّم (يعني أباه ومن هم في طبقته) وكانوا عمن تُوازي حُلومُهم الجبال . فلما بُعث النبي على فأنكروا عليه ، قلدناهم ، فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا ، فإذا حقَّ بين ، فوقع في قلبي الإسلام ، فعرفت قريش ذلك مني ، من إبطائي عما كنتُ أسرع فيه من عَونهم عليه ، فبعثوا إليَّ فتَى منهم فناظرني في ذلك ، فقلت : أنشدك فيه من عَونهم عليه ، فبعثوا إليَّ فتَى منهم فناظرني في ذلك ، فقلت : أنشدك الله ربَّكَ ورب من قبلك ومن بعدك : أنحن أهدى أم فارس والروم ؟ قال : نحن أهدى (يعني الصدق والعدالة والأمانة والتعاون المحمود) قلت : فنحن أوسعُ عيشاً أم هم ؟ قال : هم . قلت : فما ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل إلا في الدنيا وهم أعظم منا فيها أمراً في كل شيء ؟ وقد وقع في نفسي أن البعث بعد الموت ليجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته \_ حقّ ، ولا خير في التهادي في الباطل » .

إن المسلمين – بل الإنسانية كلها – أشدُّ ماكانوا اليوم حاجةً إلى معرفة فضائل أصحاب رسول الله على وكرم معدنهم وأثر تربية رسول الله على فيهم، وما كانوا عليه من علوّ المنزلة التي صاروا بها « الجيلَ المثالي » الفذّ في تاريخ البشر . وشباب الإسلام معذور إذا لم يحسن التأسي بالجيل المثالي في الإسلام لأن أخبار أولئك الأخيار قد طرأ عليها من التحريف والأغراض والبتر والزيادة وسوء التأويل في قلوب شُحنتُ بالغِلّ على المؤمنين الأولين فأنكرت عليهم حتى نعمة الإيمان! وقد أصبح من الفرض الديني . . . على كل من يستطيع تصحيح تاريخ صدر الإسلام أن يعتبر ذلك من أفضل العبادات، وأن يبادر له ويجتهد فيه مااستطاع، إلى أن يكون أمامَ شباب المسلمين مثال صالح من سلفهم يقتدون به، ويجدّدون عهده، ويصلحون سيرتهم بصلاح سيرته.

وهذه المعاني تحتاج إلى دراسات علمية عميقة ، ليتبين لنا سر الله في تكوين هذا « الجيل المثالي » على يد حامل أكمل رسالات الله . وإن فصلا كهذا أضيقُ من أن يلم ً ولو بإشارات قصيرة ولمحات سريعة \_ بمثل هذه المعاني التي تخطر على البال في أثناء المطالعات والتفكير ، ونحن نكتفي بتسجيلها ليتخذ منها أذكياء الطلبة والشبان مواضيع للدراسة والتمحيص . والله الموفق .



## فهرشي

|                                                                                                                                                  | بفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ( مقدمة النشر ) .                                                                                                                                | ٣    |
| خطبة (المنتقي) للذهبي . (منهاج السنة) و(منهاج الاعتدال) اسمان                                                                                    | 19   |
| لمسمى واحد . التعريف بالحسن بن يوسف الحلي المردود عليه .                                                                                         |      |
| كل ما خالف سنة الإسلام فهو جاهلية . التعريف بالملك المغولي ( خدابنده )                                                                           | 7.   |
| وأسلافه ، وسبب اتصال ابن المطهر به .                                                                                                             |      |
| الرافضة أكذب الناس في النقليات ، وأجهلهم بالعقليات ، ومن طريقهم طرأ                                                                              |      |
| عا السامة الهساد                                                                                                                                 |      |
| التعريف بابن النعمان المفيد ، والكراجكي ، والمرتضى ، والنصير الطوسي .                                                                            | 11   |
| التعريف بابن النعمان المفيد ، والكراجكي ، والمرتضى ، والنصير الطوسي . التعريف بأبي مخنف ، وهشام بن الكلبي . كلمتا مالك والشافعي في كذب           | 77   |
| ال افضه .                                                                                                                                        |      |
| كلمات يزيد بن هارون وشريك والأعمش في كذبهم . التعريف بالمغيرة بن                                                                                 | . 74 |
| سعيد الرافضي .                                                                                                                                   |      |
| كلمة الحسن المثنى في الرافضة والتقية . وقاحتهم في أنهم المؤمنون والصحابة                                                                         | 78   |
| كفار !                                                                                                                                           | `    |
| اعتمادهم على المعتزلة في القدر وسلب الصفات . التعريف بهشام بن الحكم ،                                                                            | 40   |
| وهشام بن سالم الجواليقي ، ويونس القمي .<br>نقض زعمهم « الإمامة أهم مطالب الدين » . دينهم مبني على مجهول                                          |      |
| نقض زعمهم والإمامة أهم مطالب الدين » . دينهم مبني على جهون                                                                                       | 77   |
| ومعدوم.                                                                                                                                          |      |
| رد احتجاجهم لغائبهم بالخضر والغوث . خلوة أحد الإمامية بشيخ الإسلام                                                                               | **   |
| واتفاقهما على تقرير مذهبهم .                                                                                                                     |      |
| بعض الأدلة على أن علياً لم يستخلف. وانظر ص ٤٨٩.                                                                                                  | 79   |
| بعض الدون على الله عليه م يساعت الرواط الإمامة أحد أركان<br>قولهم حب عليّ حسنة لا يضر معها سيئة . وقولهم الإمامة أحد أركان                       | 79   |
| ALC VI                                                                                                                                           |      |
| امريكان .<br>لو صح الحديث المكذوب « من مات ولم يعرف إمام زمانه » لكان حجة                                                                        | ۳.   |
| عليهم .                                                                                                                                          |      |
| لوكان على والأئمة معصومين لكان استغفارهم من ذنوبهم كذباً وعبثاً .                                                                                | 44   |
| قول نقيب الطالبيين سنة ٣٠٢ أن الحسن العسكري لم يعقب.                                                                                             | 77   |
| (الفصل الأول) نقل المذاهب في مسألة الأمامة .                                                                                                     | **   |
| كُذب الحلي في سرده مذاهب أهل السنة والرافضة في الإمامة . إقحامه مسائل<br>القل والودل في مبحث الامامة . خطبة على عند ولايته الخلاقة أعلن فيها أنه | ۳٥   |

| ليس في الإمامة حق سابق ، وإنه لا حق في الإمامة إلا ببيعة الأمة عند مباشرة<br>الولاية .                                                                    | صفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الوديه .<br>خرافة أن الله نصب أولياء معصومين لئلا يخلي العالم من لطفه . زعم الرافضي<br>أن أهل السنة لم يثبتوا لله العدل والحكمة . الكلام في مسألة القدر . | *1   |
| الله حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست هي مطلق المشيئة.                                                                                                    | 49   |
| القول بالتعليل. قول جهم فناء الجنة والنار. التعريف بجهم .                                                                                                 | ٤٠   |
| قول أبي الهذيل العلاف: حركات أهل الجنة والنار تنقطع. التعريف                                                                                              | 13   |
| بابي الهذيل . العلة تستلزم معلولها ولا يجوز تأخرها عنه .                                                                                                  |      |
| الفاعل لا يجوز أن يكون معدوماً عند وجود المفعول .                                                                                                         | 23   |
| نقض قول الفلاسفة: الواجب فياض دائم الفيض وحدوث الاستعداد                                                                                                  | 23   |
| والقبول هو سبب حدوث الحركات .                                                                                                                             |      |
| التعريف بابن كلاب، وانظر ص٩٣ و١٤٩ و١٥٢. التعريف                                                                                                           | ٤٤   |
| بالأشعري ، وانظر ص ٤٣ و ١٢٠ التعريف بالسالمية وانظر ص ٢٤ .                                                                                                |      |
| الفلاسفة إن جوزوا حوادث بلا سبب حادث بطلت عمدتهم في قدم العالم .                                                                                          | ٤٦   |
| المردود عليه يكذب على أهل السنة ، وغالب شناعته على الأشعرية ، وهم                                                                                         | ٤٧   |
| خير من المعتزلة والرافضة .                                                                                                                                |      |
| نفاة القدر يوجبون على الله من جنس ما يجب على عباده . معرفة الحسن                                                                                          | ٨3   |
| والقبح .                                                                                                                                                  | ٤٩   |
| هل يوصف الله بأنه أوجب على نفسه وحرَّم عليها ؟                                                                                                            | ٥٠   |
| ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن : تعليل أفعال الله وأحكامه بالحكمة .                                                                                     | 0 -  |
| ضلالة المعتزلة وأتباعهم في أنه لا يقوم الله قول ولا فعل إلا ما خلقه في غيره<br>منفصلا عنه .                                                               |      |
|                                                                                                                                                           | ٥١   |
| قولهم عجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظّام ، وكسب الأشعري ، وأحوال أبي هاشم وانظر لكسب الأشعري ص ١٢٠ . التعريف بالنظام .                                     |      |
| الله خالق كل شيء وربه ومليكه . وإذا خلق مافيه ضرر خاص فلمصلحة                                                                                             | 0 7  |
| أعم .                                                                                                                                                     |      |
| العبٰد لا يستحق على الله شيئًا . ولاَبد أن يثيب المطيعين ، لايخلف وعده ،                                                                                  | ٥٣   |
| عصمة الأنبياء .                                                                                                                                           |      |
| حج المشاهد الشيعية ومناسكها ، وتفضيلهم كربلاء على مكة وعلى السهاوات                                                                                       | ٥٤   |
| السبع .                                                                                                                                                   |      |
| السبع .<br>خلافة أبي بكر وثبوتها باختيار أهل الحل والعقد وبالنص الخفي والإشارة .<br>أحاديث النص على خلافة أبي بكر .                                       | 00   |
| أحاديث النص على خلافة أبي بكر .                                                                                                                           | ٥٥   |
| ما نقله ابن حزم من حجج القائلين بأن النص على أبي بكر جلي أو خفي .<br>لا حجة الشعة في القبل النبية                                                         | ٥٧   |

|                                                                              | بفحة  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| فعيل بمعنى مفعول وخليفة رسول الله أي الذي استخلفه رسول الله .                | ٥٨    |
| أحاديث أخرى في أدلة استخلاف أبي بكر .                                        | 09    |
| التحقيق في النص أنه على دل المسلمين وأرشدهم إلى أبي بكر . بيعة عمر           | 15    |
| عامة .                                                                       |       |
| الإمامة تنعقد بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الإمامة .              | . 77  |
| البيعة لعثهان كانت بالإجماع ما تخلف عنها أحد .                               | 75    |
| ظروف البيعة لعليّ وموقف الناس منها .                                         | 75    |
| الخلافة بعد عليّ ، وأن بني أمية أقاموا مقاصد الإمامة ويعاونون على البر       | 77_70 |
| والتقوى .                                                                    |       |
| ( الفصّل الثاني ) في المذهب الواجب الاتباع . دعوى الشيعي في مذهبه ،          | ٦٧    |
| وزعمه أن الصحابة افترقوا بعد النبي ﷺ إلى أربعة أصنّاف .                      |       |
| ثناء الله على السابقين الأولين، وتسمية الرافضة أبا بكر وعمر الجبت            | ٨٢    |
| والطاغوت .                                                                   |       |
| تعريفهم الناصبي بأنه الذي يتولى أبا بكر وعمر ويعتقد إمامتهما .               | 79    |
| أهل بيعة الرضوان وموقف الرافضة من خيارهم وصفوتهم . خرافة تصدق                | y•    |
| عليُّ بخاتمه وهو في الصلاة . وانظر ص ١٨٪ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |
| آيةً ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصَّالحات ليستخلفنهم في الأرض ﴾     | ٧١    |
| تنطبق على الخلفاء الثلاثة .                                                  |       |
| كذب الرافضة على جعفر الصادق أنه قال: « التقية ديني ودين آبائي » .            | ٧٣    |
| كذبهم على أبي بكر أنه طلب الأمر لنفسه وبايعه أكثر النَّاس للدنيا . أهل       | ٧٤    |
| السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى: يؤمن المسلمون بنبوة عيسى              |       |
| والنصاري تغلو فيه .                                                          |       |
| إذا ساغ للرافضي أن يقول أبو بكر طلب الرياسة والدنيا ساغ للناصبي ان           | ۲۷    |
| يقول ذلك في على .                                                            |       |
| احتجاج الرافضي تموقف عمر بن سعد في حرب الحسين والجواب عليه .                 | VV    |
| المختار المتشيع للحسين شر من عمر بن سعد ومن الحجاج .                         | ٧٩    |
| ليس فيمن تذمه الشيعة إلا وفيهم من هو شر منه ، ولا فيمن تمدحه إلا وفيمن       | ۸۰    |
| تمدحه الخوارج خير منه .                                                      |       |
| رجوع الثوري إلى تقديم عثمان على عليّ . نقض ما زعمه الرافضي في الذين          | ٨٢    |
| بايعوا آبا بكر .                                                             |       |
| عليّ لم يدع إلى مبايعته إلا بعد مقتل عثمان . مذهب السنة والشيعة في صفات      | ۸۳    |
| الله .                                                                       |       |
| ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ رد على المشبهة ، و ﴿ هو السميع البصير ﴾ رد على             | ٨٤    |
| المعطلة .                                                                    |       |

|                                                                                                                                             | صفحة    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| القول في الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق.                                                                                               | ٨٥      |
| إثبات الصَّفات والأسماء لله لا يستلزم التشبيه . وإثبات الأسماء دون الصفات                                                                   | ٨٦      |
| إثبات الصفات والأسهاء لله لا يستلزم التشبيه . وإثبات الأسهاء دون الصفات سفسطة وقرمطة . الله يشار إليه في الدعاء . ويرى في الأخرة ، وتقوم به |         |
| الصفات .                                                                                                                                    |         |
| الله فوق خلقه : وإذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق فالخالق بائن من المخلوق .                                                                     | ۸۷      |
| ما ثبت عن الرسول يجب الإيمان به ، وما لم يثبت عنه لا يحكم فيه حتى يعلم                                                                      | ۸۸      |
| مراد المتكلم .                                                                                                                              |         |
| مثبتو الجسم ونفاته موجودون في الشيعة وفي السنة . التعريف بأبي عيسى                                                                          | ۸٩      |
| الوراق.                                                                                                                                     |         |
| العصمة التي يزعمها الشيعة للأئمة أكمل عندهم من العصمة التي يعترفون                                                                          | ۹.      |
| صا للأنباء                                                                                                                                  |         |
| تَعْرِيفُ الشَّيْعَةِ ﴿ لَيَغْفِرِ لَكَ اللهِ مَا تَقَدَمُ مِن ذَنْبِكَ ﴾ بذنب آدم،                                                         | 91      |
| و ﴿ مَا تَاخُرُ ﴾ بِذُنبُ أَمَّتُهُ .                                                                                                       |         |
| اعتراف الكبير بحاجته إلى التوبة والمغفرة يدل على صدقه وتواضعه.                                                                              | 9 7     |
| الأثمة المزعوم عصمتهم تعلموا حديث جدهم من العلماء . كذب الرافضة                                                                             | 94      |
| على الأئمة .                                                                                                                                |         |
| شك مالك في أحاديث أهل العراق: القياس الفقهي: بين القائلين به                                                                                | 9 8     |
| ومنكريه وانظر ص ١٥٦ .<br>تمنا المانية ما الأهمية أن أشهارة المتراب الله ما                                                                  | 4.5     |
| كذب الرافضة على الأشعرية بأنهم أثبتوا قدماء تسعة، والرد عليهم.                                                                              | 97      |
| الرد عليهم بأن كون الله عالما لا يستلزم افتقاره إلى معنى هو العلم .                                                                         | ٩٨      |
| نبز « الحشوية » والمراد منه . التعريف بداود الجواربي .<br>أما قال في الا لاد التعريب حشل ما لك المانية التعريب التعريب .                    | 1       |
| أول من قال في الإسلام بالتجسيم هشام بن الحكم الرافضي . التعريف بابن حدم ماله مريان مريان مريان                                              | 1.1-1.1 |
| حزم ، والشهرستاني ، وبيان بن سمعان .<br>التعريف بأبي منصور العجلي وبراءة محمد الباقر منه وصلبه في الكوفة .                                  | 1.4     |
| التعريف بالنصيرية ومؤسسها محمد بن نصير النميري ، ولعله هو مخترع الإمام                                                                      | 1.7     |
| الثاني عشر .                                                                                                                                | 1 - 1   |
| الخطابية أصحاب أبي الخطاب بن أبي زينب .                                                                                                     | 1.0     |
| البزيعية والتعريف ببزيع بن يونس الحائك . وكلمة عن الحلول الصوفي .                                                                           | 1.7     |
| بعض ما تقوله النصيرية . براءة أهل السنة من القول بالتشبيه .                                                                                 | 1.4     |
| <br>لفظ التشبيه فيه إجمال ، وما من شيئين إلا وبينهها قدر مشترك .                                                                            |         |
| الجسم والجوهر والتحيز والجهة ألفاظ لم ترد في الشرع نفياً ولا إثباتاً .                                                                      |         |
| طفرة النظام واختلاف النظار فيها يسمى جسماً .                                                                                                |         |
| فساد قول الطوسي في شرح الإشارات : العلم هو المعلوم .                                                                                        | 117     |
|                                                                                                                                             |         |

|                                                                             | صفحة    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| ليس من اللغة المعروفة تسمية الصفات القائمة بالموصوف « جزءا » .              | 110     |
| وجوَّب الْاعتصام بالنصوص في الإثبات والنفي ، والألفاظ المبتدعة لا تذكر      | 110     |
| إلا عند الضرورة .                                                           |         |
| الكلام على مدلول المتحيز ، وعلى مدلول الجهة .                               | 111     |
| تنازع المتكلمين في الأسهاء المشتركة بين الخالق والمخلوقات .                 | 114-114 |
| الإمام أحمد والحنابَّلة لم ينفردوا في العقائد بجديد ، بل قالوا بما سبق إليه | 17119   |
| السلف .                                                                     |         |
| كل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا . جهم ينفي الأسماء والصفات              | 171     |
| والمعنزلة تنفى الصفات .                                                     |         |
| الكتاب والسُّنة ليس فيهما لفظة (ناصبة) ولا (مشبهة) ولا (حشوية).             | 177     |
| جهل ابن المطهر في خلطه بين داود الطائي وداود الجواربي .                     |         |
| أكذوبة من الاختراع الشيعي يلصقها ابن المطهر بأهل السنة .                    | 178-174 |
| حوار أبي جعفر الهمداني وأبي المعالي الجويني في مسألة العلو . رجوع الجويني   |         |
| إلى مذهب السلف .                                                            |         |
| لفظ « الجهة » يراد به : أمر موجود مخلوق ، وأمر معدوم .                      | 177     |
| العترة تثبت القدر والصفات ، ومتأخرو الرافضة جمعوا إلى رفضهم التجهم          | 177     |
| وإنكار القدر . جمهور مثبتي القدر يقولون : إن العبد فاعل لفعله حقيقة .       |         |
| جمهور أهل السنة يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا . تفسير « الظلم » على     | ۱۲۸     |
| قولين .                                                                     |         |
| الظلم مقدور لله ومنزه عنه . لو كان القدر حجة لكان حجة لإبليس                | 14.     |
| وفرعون .                                                                    |         |
| كل حادث فالله خالقه ، وفعل العبد من جملة الحوادث .                          | 141     |
| الجبر لا يكون إلا من عاجز ، والله خالق الإرادة . والمراد جهة خلق الله       | 141     |
| وتقديره غير جهة أمره وتشريعه                                                |         |
| حكمة الله أكبر من العقول ، وما ضلت القدرية إلا من قياس الله بخلقه في        |         |
| عدلهم وظلمهم .                                                              |         |
| الاحتجاج بالقدر حجة داحضة لايعذر بها المكلفون. والله وعد بإثابة             | ١٣٧     |
| المحسن .                                                                    |         |
| نقض سخافات رتبتها الشيعة على إيمان المسلمين بالقدر .                        |         |
| زعمهم أن في إيمان المسلمين بالقدر تكليف مالايطاق.                           | 18.     |
| زعمهم أن الإيمان بالقدر يجعل الأفعال الاختيارية كالأفعال الاضطرارية .       | 187     |
| زعمهم أن الإيمان بالقدر يجعل المحسن والمسيء سواء .                          | 188     |
| اختراعهم حواراً زعموا أنه وقع بين أبي حنيفة وموسى الكاظم في القدر .         | 180     |

| 42 | -0.0 |  |
|----|------|--|
| _  | _    |  |

- ١٤٦ زعمهم أن الإيمان بالقدر يلزم منه أن يكون الكافر مطيعاً بكفره .
  - ١٤٧ زعمهم أن الإيمان يلزم منه الاستعادة بإبليس من الله!
    - ١٤٨ ـ ١٥٣ سخافات أخرى رتبوها على إيمان المسلمين بالقدر.
- ١٥٤ الشيعة يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض في مسألة المشيئة . ترجيح أحد المقدورين .
- ١٥٦ الشيعة في مسألة المشيئة كالمجوس : يجعلون فاعل الشر غير فاعل الخير ، وهو شرك .
- ١٥٨ الشَّرك في الأمم أكثر من التعطيل ، وأهله خصوم جميع الأنبياء . درجات علماء الكلام ، وكلمة في رجوع الجويني وغيره إلى مذهب السلف .
  - ١٦٠ دليل التهانع .
  - ١٦٢ رؤيةً الله في الأخرة .
  - ١٦٢ ١٦٤ احتجاج الرافضي بمذهب الكلابية على أنه مذهب الأشعرية ، والرد عليه .
    - ١٦٥ مسألة عصمة الأنبياء والأثمة .
- ١٦٦ مسألة القبول بالقياس والرأي ، وانظر ص ٨٨ . تخرصاته بشأن المذاهب الفقهية .
  - ١٦٨ القول في تنزيه الشرع . وانظر ص ١٠ ــ ١٢ وص ٢٩٨ .
- ١٦٩ ـ ١٧٠ غلو الشَّيعة في المشاهد والقبور وتأليفَهم في مناسك حَج المشاهد . وانظر ص ١٢ ـ ١٣ .
  - ١٧١ قول النصير الطوسي ان الله موجب بالذات ، وقوله بقدم العالم .
- ١٧٣ ١٧٤ قوله ان الإمامية جَازَمُون بحصولَ النجاة لهم وأهلَ السنة لا يجزمون بذلك وجوابه .
  - ١٧٨ كذب الشيعة في أنهم أخذوا مذهبهم عن أهل البيت .
- ۱۷۹ كذبهم في سبب نزول ﴿ هل أَى ﴾ وانظر ص ٤٤٦ ــ ٤٤٨ و٧٣٥ و٥٥١ وجهلهم في تفسير ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ﴾ وانظر ص ٤٢٧ ــ ٤٢٨ .
- مغالطتهم في تفسير ﴿ إلا المودة في القربى ﴾ وانظر ص ٢٥٣ ــ ٢٥٥ و٢٨٩
   و٣٦١ ــ ٤٣٤ زعمهم أن علياً كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة . وانظر ص ٤٩١ .
- ١٨١ كذبهم في أن النبي ﷺ آخى علياً . وانظر ص ٤١٨ و٣٦٥ و٤٧١ . جهلهم في تفسير ﴿ وأنفسنا وأنفسكم ﴾ وانظر ص ٤٣٧ ﴿ أنت مني وأنا منك ﴾ وانظر ٣٠٩ و٧١١ و٧٥٤ .
- ۱۸۲ زعمهم أن لعلي معجزات . كذبهم في سبب موت إبراهيم ابن النبي ﷺ . أكاذيب أخرى .

|                                                                                                                                           | صفحة         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| من مصائب ذرية الحسين انتحال الرافضة تعظيمهم والغلو فيهم .                                                                                 | ١٨٤          |
| إمامهم الثاني عشر الذي لم يلد ولم يولد ، وانظر ص ٣١ و٩٧                                                                                   | ١٨٤          |
| ما الذي منع موهومهم من الظهور لما كانت شيعته تملأ الأرض بعد خيانة                                                                         | 141          |
| ابن العلقمي .                                                                                                                             |              |
| المهدي كان يراه الهاشميون حسنياً أو حسينياً ، واسمه محمد بن عبدالله بن                                                                    | 141          |
| الحسن.                                                                                                                                    |              |
| فساد حجتهم الوحيدة في الإمام المعصوم بأنه لطف وأنه واجب على الله !                                                                        | ١٨٧          |
| من هو الإمام المقتدى به ؟                                                                                                                 | 119          |
| موقف أهل السنة من أئمتهم غير المعصومين .                                                                                                  | 197          |
| كذُّب الشيعة على خلفاء المسلمين . وحرصهم على إفساد التاريخ الإسلامي                                                                       | 198-198      |
| بتشويه سمعتهم .                                                                                                                           |              |
| إمام قادر ينتظم به أمر الناس خير من إمام معدوم لاحقيقة له .                                                                               | 198          |
| إن الله أظهر دينه بأئمة الإسلام الذين تولوا أمره ، ونشروا دعوته . وجاهدوا                                                                 | 197          |
| في سبيله .                                                                                                                                |              |
| عَلِيَّ لم يعتقد أنه إمام الأمة دون أبي بكر وعمر . وبنوه لم يدعوا أنهم أثمة الأمة                                                         | 197          |
| المعصومون .                                                                                                                               |              |
| الاختلاف المزعوم بين بني أمية وبني عمومتهم من بني هاشم. وانظر                                                                             | 191          |
| ص ۳۷۲ .                                                                                                                                   |              |
| من شبه أئمة أهل السنة وعلماءهم بشيوخ الرافضة وطواغيتهم فهو من أظلم                                                                        | 199          |
| الظالمين .                                                                                                                                |              |
| مصارحة الشيخ طاهر الجزائري لمحمد حسين كاشف الغطاء بما أساءت به                                                                            | ۲۰۰          |
| الشيعة إلى الإسلام.                                                                                                                       |              |
| السنة المحاويين من العلم بالسنة المحمدية استفادوه من أثمة أهل السنة وعلمائهم . نسب العلوي لا يقتضى العلم وحكاية وقعت لنا مع أكبر ملوك بني | 1.1-1        |
| وعلماتهم . نسب العلوي لا يفتضي العلم وحكاية وقعت لنا مع أكبر ملوك بي                                                                      |              |
| هاشم في هذا العصر .<br>لولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعي وأحمد مالم يجدوه عند موسى وعلي                                               | <b>u</b> . u |
|                                                                                                                                           | 7.7          |
| ابن موسى وابنه لما عدلوا عنهم إلى أولئك .<br>من زعم أن عندهم علما مكتوما فالعلم المكتوم كالإمام المعدوم لا ينتفع بهما .                   | <b></b>      |
| من رعم أن عندهم علم معنوما فاعتم المعنوم عام المعنوم و يسم : ٢٠ . تطوّر التشيع حتى أصبح من ضروريات المذهب الآن ماكان يعد في السابق        | 7.7          |
|                                                                                                                                           | 7.0          |
| غلواً .<br>كذبهم على رسول الله ﷺ إما أن يكون عمداً وإما أن يكون جهلًا .                                                                   | V.7 V.A      |
| ميراث النبي ﷺ جرى فيه على ما في خلافته على ما جرى عليه أبو بكر                                                                            | 1-1-1-0      |
| مراك النبي ويو جرى حي ما ي حارك على ما بري عير بر                                                                                         | 7.7          |

| من أهل الجنة ﴾ .                                                                                                                                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| اختلاقهم حديث (عليّ مع الحق والحق يدور معه حيث دار) .                                                                                             | 717       |
| غضب فاطمة وأبيها ﷺ لما أراد عليّ أن يتزوج بنت أبي جهل ، وثناء النبي                                                                               | 717       |
| على الله العاص بن الربيع .                                                                                                                        |           |
| قول النه على في ما مركان الأنه النه أكث في مدالا كم فت مراة ما أنت                                                                                | 317       |
| قول النبي ﷺ في عليّ ﴿ وكان الأنسان أكثر شيءَ جدلا ﴾ . فتوى عليّ بما أفتى                                                                          |           |
| به أبو السنابل . حكم أبي بكر في ميراث النبي ﷺ كان حقاً ، وهو مما يحمد عليه .                                                                      |           |
|                                                                                                                                                   | 710       |
| زعمهم أن فاطمة ستشتكي إلى أبيها لا يليق ، فالشكوى إنما تكون إلى الله .                                                                            |           |
| لو أوصى موص بأن لا يصلي عليه المسلمون بعد موته لم تنفذ وصيته .                                                                                    | 717       |
| نحن إذا شهدنا لفاطمة بالجنة ، فنحن لأبي بكر وعمر وسائر العشرة بذلك                                                                                |           |
| نشهد .                                                                                                                                            |           |
| حديث : « إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ، قيل عندما أراد علي                                                                                 | 717       |
| الزواج ببنت أبي جهل .                                                                                                                             |           |
| الشيعة يعيبون أبا بكر وإخوانه بأمور صدر عن على ما هو مثلها .                                                                                      | 719       |
| الشيعة يعيبون أبا بكر وإخوانه بأمور صدر عن عليّ ما هو مثلها .<br>نبل أهل السنة في تجنبهم ذكر غضب فاطمة وأبيها من عليّ وأمثال ذلك إلا إذا          | 771       |
| اضطرهم الشيعة .                                                                                                                                   |           |
| تركة النبي على الله عند من كانت عنده .                                                                                                            | 777       |
| ا لم يخبر الله أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس . صدقة التطوع لم                                                                           | 777 - 777 |
| عم يبرسه المعلق المن البيت والتب عهم الرجس . طلك التطوع م                                                                                         |           |
| عرم على أن ألبيت .<br>د تنز ما تنال مكاف الما المنالة المنال الما الما الما الما الما الما ال                                                     |           |
| تلفيد عدة النبي ﷺ بجابر ليس فيه التراع حق الغير ليجعل له فساد استدلال                                                                             | 114-111   |
| ا تنفيذُ عدة النبي ﷺ لجابر ليس فيه انتزاع حق الغير ليجعل له فساد استدلال الشيعة على أفضلية على للخلافة باستخلافه على المدينة في غزوة تبوك . وانظر |           |
| ص ٣١١ و٤٦٨ .                                                                                                                                      |           |
| كذبهم على النبي ﷺ أنه قال لعليَّ: ﴿ إِنَّ المَّدينَةُ لَا تَصَلَّحَ إِلَّا بِي أَوْ بَكَ ﴾ .                                                      | 777       |
| وأساليبهم في مثل هذا الكذب .                                                                                                                      |           |
| ً أكاذيبهم في أسامة وسريته . وانظر ص ٢٣٩ .                                                                                                        | 777 _ 777 |

حديثهم المُكذوب في علي « هذا فاروق أمتي » . آيات النفاق ، وانظر

٢٣٢ - ٢٣٣ الصحابة جتهدون غير معصومين ، وأكثر ما نسب إليهم كذب ، وأسباب

٢٣٥ ـ ٢٣٦ عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال ، وإنَّما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين .

القول في الآية ﴿ وَإِذْ أَسَرُّ النَّبِي إِلَى بَعْضَ أَزُواجِهِ حَدَيْثًا ﴾ .

المغفرة لهم لا تحصى . وانظر ص ٣٩٠ .

ص ٤٤٢ .

377

٢٢٩ ـ ٢٣١ الكلام في تفضيل عائشة وخديجة .

الهبة المزعومة لم تكن مقبوضة فهي باطلة . اختلاقهم حديث: ﴿ أُم أَيمِن امرأة

صفحة

11.

|    | •    |
|----|------|
| Ã- | م.ه. |
| ~  |      |

٢٣٧ سفرها لمصلحة عامة تعتقدها لاينافي آية ﴿ وقرن في بيوتكن ﴾ ، ٢٣٧ ـ ٢٤٠ قول الشيعي : ﴿ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلُ عَثْمَانَ ﴾ كذب سمج . براءة عليّ من قتلة عثمان ولعنه لهم .

٢٤١ انتقام الله لذي النورين من الذين بغوا عليه واحداً واحداً .

٢٤٢ موقف عثمان من أمر الدفاع عنه أو الاستسلام للأقدار.

٣٤٧ ـ ٢٤٥ المُختار الثقفي كذاب ادعى النبوة ، والمنتصرون لعثمان من أولياء الله . ومعاوية خير أمراء المسلمين بعد العشرة .

٢٤٦ \_ ٢٤٨ براءة عائشة من كلمة « قتل الله نعثلا » ، وأن كلمة « نعثل » من اختراع قتلة عثمان .

٢٤٩ ليس من شرط الرجل الكبير أن لا يذهب ولا يخطيء باجتهاد .

٢٥٠ تناقض الشيعة بين قولهم « أجمعوا على قتل عثمان » وقولهم « أي ذنب لعلي في قتله » .

٢٥١ موقف عائشة بين الذين قاتلوها والذين قاتلوا معها .

٢٥٢ الذين مرقوا من عسكر عليّ شرّ من شرار عسكر معاوية . والرافضة أكذب منهم وأظلم وأجهل .

٢٥٤ ـ ٢٥٤ موقف المسلمين من عائشة يوم الجمل ومن فاطمة في قضية الميراث من أعظم الحجج على الشيعة

٢٥٦ أزواج النبي ﷺ (أمهات المؤمنين ) ، والشيعة يسوؤهم ذلك وينكرون نسب رقية وأم كلثوم .

٢٥٧ والشيعة يسوؤهم أيضا أن يكون معاوية خال المؤمنين.

٢٥٨ تعصب الشيعة لمحمد بن أبي بكر وطعنهم بأبيه وابنه وحفيده ينافي مذهبهم في عصبية الأنساب .

٢٥٨ ـ ٢٥٩ الأصل الإسلامي اعتبار التقوى والسابقة . والأصل الشيعي اعتبار الأنساب وموالاة أهل الفتن .

و ٢٦٠ كُذُبهم على النبي ﷺ في ذم معاوية . « الطليق » ليس صفة ذم . التعريف بسهيل بن عمرو .

٢٦١ \_ ٢٦٢ القول في قتال معاوية لعلي (وانظر ص ٢٦٠ \_ ٢٦٣).

٢٦٤ \_ ٢٦٥ أكاذيب سخيفة من الشيعة على معاوية قبل إسلامه .

دار أبي سفيان بمكة وسبب تشريفها بأن من دخلها فهو آمن. والمودة في القربي .

٢٦٦ زواج النبي ﷺ من بنت أبي سفيان ، وسيرة أبي سفيان في الإسلام . ٢٦٧ الساعات التي تشرف فيها أبو سفيان بالإسلام ، التعريف بصفوان بن أمية

٢٦٧ - الساعات التي نشرف فيها أبو سفيان بالإسلام ، التعريف بطبعوات بن الميا الجمحي .

| متى أسلم معاوية ، وتقصيره شعر النبي ﷺ على المروة سنة ثهان .                   | 779      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| أكذوبة حشاشين شيعية على معاوية وابَّنه يزيد قبل أن يخلق يزيد .                | **       |
| الخطة المعتدلة في بيان سيرة معاوية وثناء الأكابر عليه .                       | 771      |
| التعريف بمالك بن يخامر ، وحديثه عن معاذ في الثناء على جند الشام .             | 777      |
| كان على ومعاوية أطلبَ لكف الدماء من أكثر المقتتَّلين ، لكنَّ غلبًا فيها وقع . | 7.70     |
| ٢٧ التعريفُ بعبدالرحمن بن خالد ، وبأبي الأعور السلمي .                        | 0VY _ T  |
| التلاعن وقع من الفريقين، والشيعة تنكر سب علي، وتسب الثلاثة                    | 777      |
| وتكفرهم !                                                                     |          |
| ٢٧ الكلام على سبب موت الحسن ، وعلى مسئولية شهادة الحسين .                     | 'A       |
| من الذِّي كسر ثنية النبي ﷺ . إسلام هند جب ما قبله ، وكان النبي ﷺ              | 779      |
| يكرمها .                                                                      |          |
| حقد الشيعة على خالد وتسمية النبي ﷺ له «سيف الله » .                           | ۲۸.      |
| ٢٨ الشيعة ينتصرون لمسيلمة الكذاب وبني حنيفة على خالد بن الوليد                | ۲۸۲ ـ ۳۸ |
| والصحابة( وانظر ص ٤٤٥ ) .                                                     |          |
| ٢٨ حديثهم المكذوب « يا عليّ حربي حربك وسلمي سلمك » .                          | 11 - 110 |
| قول الرَّافضي : معاوية شَّر من إُبليس ، لم يسبقه في طاعة وجرى معه في          | PAY      |
| ميدان معصية .                                                                 |          |
| قوله : وتمادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد .                          | 44.      |
| اليزيدية رد فعل للتعصب الرافضي الذميم                                         | 197      |
| ۲۰ أهلية يزيد للخلافة ، وسبب اختيّار أبيه له دون سائر شباب قريش .             | 18-797   |
| ٢٠ نظرة أهل السنة إلى الإمامة والخلافة وموقفهم من ذلك .                       | 987 - 16 |
| أكاذيب الشيعة في خرافة سبي أهل البيت وحملهم على الجمال بلا أقتاب .            | 799      |
| سبب نزول ﴿ قُل لا أسألكُم عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾ . وانظر           | 799      |

التعريف بالحارث بن هشام المخزومي .

771

٣٠٣ - ٣٠٤ (وقعة الحرة وأسبابها) وموقف أمثال ابن عمر وابن الحنفية وعلي بن الحسين من الثائرين . عن الثائرين . ٣٠٦ . يزيد لم يهدم الكعبة ، وإنما قصد جيشه ابن الزبير .

٣٠١ - ٣٠١ لعن المعين . لو كان كل ذنب عام لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله للعن

جمهور الناس . بنو هاشم فعل بعضهم ببعض أعظم مما فعل يزيد .

٣٠٧ قاتل الحسين في تابوت من نار فهو من كذب من لا يستحي .

ص ۲۵۳ و۲۳۲ .

٣٠٨ ما تَدَعيه الرافضَة في تنزيه الله ورسله إنما هو تعطيل وتنقيص لله ورسله .

|                                                                                                                                                                                                                        | سفحة  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الصلاة على آل محمد في الصلاة يدخل فيها بنو هاشم وأمهات المؤمنين وانظر                                                                                                                                                  | 4.9   |
| ص ٥٥٥ _ ٤٥٦ .                                                                                                                                                                                                          |       |
| حديث « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أل محمد وأزواجه وذربته » .                                                                                                                                                       | 414.9 |
| حديث « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته » .<br>( الفصل الثالث ) : في إمامة عليّ رضي الله عنه .                                                                                                    | 711   |
| القادحون في عليّ أفضل من القادحين في أبي بكر وعمر والقادحون فيه أفضل                                                                                                                                                   | 414   |
| من الفلاة فه                                                                                                                                                                                                           |       |
| أحاديث الشيعة في كتامهم الكافي تجعل أثمتهم فوق الأنساء                                                                                                                                                                 | 717   |
| موقف أهل السنة بين على ومنغضي إخوته الخلفاء الثلاثة قبله .                                                                                                                                                             | 317   |
| من المحرود فيه .<br>أحاديث الشيعة في كتابهم الكافي تجعل أثمتهم فوق الأنبياء .<br>موقف أهل السنة بين عليّ ومبغضي إخوته الخلفاء الثلاثة قبله .<br>حديث الكساء . آية ﴿ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم<br>صدقة كه | 417   |
| صدقة ﴾.                                                                                                                                                                                                                |       |
| آية ﴿ أَجِعلتُم سَقَايَةُ الْحَاجِ وَعَارَةُ الْمُسْجِدُ الْحُرَامُ ﴾ .                                                                                                                                                | 417   |
| صدفه                                                                                                                                                                                                                   | 414   |
| ص ٤٤٤ .                                                                                                                                                                                                                |       |
| أكاذيب الشيعة في خرافة الوصية مع اعترافهم بأن مخترعها ابن سبأ .                                                                                                                                                        | ۳۱۸   |
| الكاذيب الشيعة في خرافة الوصية مع اعترافهم بأن مخترعها ابن سبأ . وزيادات القطيعي على مسند أحمد أغلبها واه . هل صعد عليّ على منكب النبي                                                                                 | 419   |
| . 402                                                                                                                                                                                                                  |       |
| اختراعهم حديث: الصديقون ثلاث حديث أنت مني وأنا منك لعلي عشر                                                                                                                                                            | 44.   |
| فضائل . ٰ                                                                                                                                                                                                              |       |
| « سدوًا الأبواب إلا باب علي » كذب « أنت وليَّي في كل مؤمن بعدي »                                                                                                                                                       | 477   |
| , i<                                                                                                                                                                                                                   |       |
| أحاديث أخرى في عليّ مكذوبة على النبي ﷺ .                                                                                                                                                                               | 474   |
| كلب.<br>أحاديث أخرى في عليّ مكذوبة على النبي ﷺ .<br>تشبيه عليّ بهارون أقل من تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى ، وعمر بنوح                                                                                                  | 440   |
|                                                                                                                                                                                                                        |       |
| أكاذيب شيعية أخرى على النبي ﷺ في على ونقضها .                                                                                                                                                                          | 417   |
| أسطورة حب عليّ حسنة لا تضّر معها سيئةً .                                                                                                                                                                               | 779   |
| في الحلية أحاديث في الفضائل موضوعة . وانظر ص ٤٢٢ . ابن الكلبي                                                                                                                                                          | 44.   |
| اعترف بأنه سبأي .                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| ما ينقل عن الصحَّابة من المثالب إما كذب ، أو مما يعد من موارد الاجتهاد .                                                                                                                                               | 441   |
| قاعدة جامعة في الأصول المتعلقة بالاجتهاد ومسئولية التوصل به إلى الحق .                                                                                                                                                 | ۲۳۲   |
| لا يكلف الله نفْساً إلا وسعها . والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل                                                                                                                                              | ***   |
| محظور بعد قيام الحجة .                                                                                                                                                                                                 |       |
| اصحَّاب رسولُ الله ﷺ أحق من عُدل عليهم في القول والعمل.                                                                                                                                                                | 377   |
| لا يباح من القدح إلا ما أباحه الشرع على وجه القصاص أو لمصلحة الدين .                                                                                                                                                   | 441   |
| بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي ﷺ أو تعمد الكذب عليه .                                                                                                                                                        | ***   |
|                                                                                                                                                                                                                        |       |

## صفحة

| ذكر الأنواع المذمومة غير ذكر الأشخاص المعينة .                               | ۲۳۸               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| استُعانة الشَّيعة بهولًاكو والكفار على المسلمين وخيانة ابن العلقمي للإسلام . | <b>*** - **</b> * |
| المعتزلة أعقل من الشيعة وأدين . والزيدية خير منهم وأقرب إلى الصدق            |                   |
| والعدل .                                                                     |                   |
| ما شاهده شيخ الإسلام من الرافضة بساحل الشام وجبل كسروان سنة                  | 737_337           |
| غازان .                                                                      |                   |
| بغيُّ الرافضة على أمة محمد ﷺ سلفها وخلفها وجعلها حسناتهم سيئات .             |                   |
| مَا مَن فَرَقَة من الثنتين والسبُّعين إلا وفيها خلق كثير ليسوا كُفاراً .     |                   |
| طعن الشيعة في أبي بكر لقوله: إن زغت فقوموني . وانظر ص ٥٣٥ .                  |                   |
| تقويم أبي بكر لرعيته وطاعتهم له أعظم من تقويم عليّ لرعيته وطاعتهم له .       |                   |
| وانظر ص ۱۳۷ه .                                                               |                   |
| أكاذيب ومغالطات أخرى عن أبي بكر . قول عمر : كانت بيعته فلتة ، وانظر          |                   |
| س ۳۱ه .<br>ص ۳۱ ه .                                                          |                   |
| التصرف في جيش أسامة بعد وفاة النبي ﷺ . وانظر ص ٢١٤ .                         |                   |
| إمارة أبي بكر على الحج سنة تسع واستخلافه على الصّلاة عند الاحتضار ،          | 404               |
| ء کر بی . روی کی بی بی کرد               |                   |
| ادعاء الشيعة أن أباً بكر كان جاهلا أحكِام الشرع ، وجوابهم .                  | 408               |
| مقارنة بين رعية أبي بكُر في خلافته ورعية عليّ في خلافته . ٰ                  | 400               |
| هل يجوز لعليّ أن يُفتي أهل التوراة بالتوراة وأهل الإنجيل بالإنجيل ؟          | 401               |
| خبران عن مناقب عليّ لا أصل لهما .                                            |                   |
|                                                                              | <b>70</b> A       |
| ـ                                                                            |                   |
| الشيعة يعيبون على عمر جزعه عند احتضاره.                                      | 409               |
| الكتاب الذي كان النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال              | ٣1٢-٣1.           |
| بعض اجتهاد عمر وعلى وأقضيتهما .                                              |                   |
| تعيير عمر بأن الله أكرمه بالشهادة ، واتهامه بتعطيل الحدود .                  |                   |
| كان مذهب عمر التفضيل في العطاء . اتهامهم إياه بجهل الأحكام .                 |                   |
| مقارنة بين اجتهاد عمر واجتهاد عليّ .                                         | 471               |
| قول الشيعة بعصمة علِّيّ باطل كقول الخوارج بكفره .                            | 777               |
| زعّمهم أن عمر خالف من تقدمه في الشورى، والجواب عليه .                        | 474               |
| انحراف شيعة الكوفة عن أبي بكر وعمر بدأ في شيخوخة أبي إسحاق                   | 70                |
| السبيعى .                                                                    |                   |
|                                                                              |                   |

|                                                                                                                    | ببفحة     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| حديث البخاري المسلسل بالهمدانيين عن علي في أن أبا بكر وعمر أفضل                                                    | ۲۷٦       |
| الأمة .                                                                                                            |           |
| قيام الإسلام على مزيج من لين أبي بكر وشدة عمر .                                                                    | ٣٧٧       |
| قيام الإسلام على مزيج من لين أبي بكر وشدة عمر .<br>جعل عمر اختيار الخليفة للشورى لأنه ظهر له رجحان الستة دون رجحان | ۳۷۸       |
| التعيين .                                                                                                          |           |
| خطبة عائشة في تأبين أبيها كها رواها جعفر بن عون الكوفي ( من شيوخ أحمد )                                            | 444       |
| عن أبيه .                                                                                                          |           |
| لم يجمع عمر في الشورى بين الفاضل والمفضول بل كانوا متقاربين .                                                      | ۳۸۳       |
| الستة هم الذين ردوا الأمر إلى ثلاثة والثلاثة جعلوا الاختيار إلى عبدالرحمن .                                        | 440       |
| قول أبي المعالي الجويني : مادار الفلك على شكِل عمر .                                                               | ۲۸۲       |
| مازال بُّنو هاشُّم وبنو أمية متفقين تجمعها المنافيَّة . وانظر ص ١٨٦ .                                              | ۳۸۷       |
| عبدالرحمن ليس من قبيلة عثمان وبنو زهرة إلى بني هاشم أميل .                                                         | ٣٨٨       |
| أكاذيب الشيعة على عثمان وعصره الذهبي السعيد".                                                                      | 474       |
| التعريف بسعيد بن العاص وفضائله السَّامية .                                                                         | 491       |
| التعريف بعبدالله بن سعد وجهاده وثناء الليث بن سعد على ولايته المحمودة .                                            | 44 4      |
| الكتاب المنسوب لعثمان أو مروان بشأن محمد بن أبي بكر زوره الأشتر وحكيم                                              | 44 4      |
| بن جبلة .                                                                                                          |           |
| التعريف بعبدالله بن عامر بن كريز .                                                                                 | 441       |
| التعريف بمروان ، وبراءته من أسطورة الكتاب والخاتم بظهور المزورين .                                                 | 494       |
| وانظر ص ۳۹۲ .                                                                                                      |           |
| حقيقة أعتزال أبي ذر في الربذة وإحسان عثمان إليه. وانظر                                                             | 49 8      |
| ص ٣٩٦ _ ٣٩٧ .                                                                                                      | *         |
| غيبة عثمان عن بدر ، ونيابة النبي ﷺ عنه في بيعة الرضوان . ص ٤٠٠ .                                                   | 490       |
| نواب عليّ خانوه وعصوه أكثر مما خان عمّال عثمان له وعصوه .                                                          | 497       |
| النبي ﷺ هو الذي استعمل بني أمية واستعان بهم، وكذلك فعل أبو بكر                                                     | <b>79</b> |
| ي وغير .                                                                                                           |           |
| قول ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها.                                                                     | 891       |
| فضل الأعمال ليس بمجرد صورها، بل بحقائقها في القلوب.                                                                | 499       |
| أسباب التكفير عن الذنوب، وانظر ص ٢٢٠.                                                                              | ٤٠٠       |
| لم تحدث البدع الظاهرة إلا بعد خلافة عثمان : بدعة الخوارج ، وبدعة                                                   | ٤٠١       |
| وم عدت أبيع الصامرة إذ بعد عرف عهل والبدف وعورج والوافضة .                                                         | 6 1       |
| براسه.<br>ثناء الأثمة الأعلام على معاوية وحكمه وسيرته وأنه خير ولاة المسلمين بعد                                   | ٤٠٢       |
| الراشدين .                                                                                                         | • 1       |
| الراشدين .                                                                                                         |           |

| -  |              |   |
|----|--------------|---|
| 7- | <b>_ ^</b> . | 1 |
| ~  | ~            | - |

- ٤٠٣ أصحاب رسول الله ﷺ أبعد الناس عن الفتنة .
- ٤٠٤ ـ ٤٠٥ مدة حكم عثمان مفخرة في تاريخ الأمة الإسلامية .
- قفويض كتابة المصحف إلى زيد بن ثابت دون ابن مسعود . وشهادة علي لصحف عثمان .
  - ٤٠٩ أسطورة ضرب عثمان لابن مسعود حتى مات!
    - ٤١٠ التحقيق في نفى الحكم وإطلاقه .
- ٤١٢ الشيعة يؤاخذون عثمان بأنه لم يقتل ابن عمر بن الخطاب لقتله الهرمزان.
  - ٤١٣ ابن عباس استأذن عمر في قتل العلوج لما اتهموا بالفساد .
- دم الهرمزان تقام فيه القيامة ، ودم عثمان ــ إمام المسلمين المقتول صبرا ــ
   لا حرمة له . تكرير الأذان . ادعاء مخالفة المسلمين كلهم لعثمان حتى قتل ،
   وانظر ص ٢٢٥ .
- داه تكذيب الرافضي في أن أول خلاف كان في الإسلام الإمامة ، خلافة الثلاثة كانت إجماعا .
- عود إلى حكاية فدك والتوارث ، وانظر ص ١٩٥ ــ ٢٠٠ . دفاع الشيعة عن أهل الردة .
- ٤١٧ تخطئتهم أبا بكر باستخلافه عمر . زعمهم الإختلاف على عثمان . ثرثرتهم في رد الحكم وتزويج مروان .
- ٤١٨ تجاهلهم أن الذي أهدر دم ابن أبي سرح هو الدي عفا عنه ، وانظر ص ٣٧٦ ـ ٣٧٧ .
- ٤١٩ ـ ٤٢٠ قولهم وقولنا فيها كان في زمن عليّ . موقف الشيعة من الإسلام في حالتي فجورهم وتقيتهم .
- ٤٢٠ ـ ٤٢٩ سخافة مذهبهم السقيم في وجوب عصمة الإمام ومناقشتهم في إدحاض ذلك من كل الوجوه .
- ٤٢٩ ـ ٤٣٢ مناقشتهم في وجوب أن يكون الإمام منصوصا عليه وفي تطبيق ذلك على الواقع التاريخي .
- ٤٣٢ ـ ٤٣٣ مذهبهم في أن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع . ومذهبنا في أن الأمة هي الحافظة .
- ٤٣٢ ـ ٤٣٤ مذهبنا أن الإجماع هو المعصوم، وفيه غنى عن عصمة الأشخاص الوهمية . ولاية المفضول .
- ٤٣٤ ـ ٤٣٩ عود إلى خرافة تصدق على في الصلاة ، وبحث في موضوع الولاية .
- ٤٣٩ ـ ٤٤٣ زعمهم أن ﴿ يا أيها النبي بلّغ ما أنزل إليك ﴾ نزلت في علي : وتكذيبهم . وانظر ص ٤٦٦ .
  - ٤٤٢ أين دفن على ومعاوية وعمرو بن العاص؟

- 2٤٣ زعمهم أن آية ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ التي نزلت بعرفة إنما نزلت في علي بغدير خم !
- ٤٤٤ ـ ٤٤٥ خرافة أنه قبل للنبي ﷺ غويت في حب عليّ فنزلت ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ .
   ٤٤٥ ـ ٤٤٨ عود إلى آية ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾ وانظر ص ٤٢٦ .
- كذبهم على علي أنه ادعى الخلافة قبل أن يتولاها ، وأنه قال لقد تقمصها فلان ، والجواب على ذلك .
- ٤٤٩ ــ ٤٥٣ آيتا ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ﴾ و ﴿ إلا المودة في القربى ﴾ وانظر ص ١٦٩ و٣٥٣ ـ و٢٨٩ .
  - ٤٥٤ \_ ٤٥٥ آية ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَغَاءُ مُرْضَاةً اللَّهُ ﴾ .
- الشيعة أن نفس عليّ تساوي نفس الرسول ﷺ! وانظر عليّ تساوي نفس الرسول ﷺ! وانظر ص ١٧٠ .
- ٤٥٨ من أقبح الكذب على الله ورسوله ما ذكره في تفسير ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾ .
- ٤٥٩ ما كذبوه على النبي ﷺ في آية ﴿ إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي ﴾ .
- ٤٥٩ ما قالوه في آية ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾
   وفي آية ﴿ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ﴾ وزعمهم أن الهاد هو على .
- قولهم في ﴿ وقفوهم انهم مسئولون ﴾ أي عن ولاية على وفي ﴿ ولتعرفنهم في الحن القول ﴾ ببغضهم علياً .
  - ٤٦٢ قولهم في ﴿ والسابقون السابقون ﴾ : سابق هذه الأمة على .
- ٤٦٣ قولهم في آيتي ﴿ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ﴾ و﴿ إذا ناجيتم الرسول ﴾ .
  - ٤٦٥ زعمهم أن الأنبياء بعثوا على الإقرار بالولاية لعليّ !
- زعمهم أن ﴿ وتعيها اذن واعية ﴾ هي أذن علي . أسطورة شيعية في تفسير ﴿ هُلُ أَنَّ ﴾ .
- ٤٧٠ زُعمهم أن الذي صدق به في ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به ﴾ هو عليّ .
- ٤٧٠ ـ ٤٧٦ زعمهم أنه مكتوب على العرش « محمد عبدي ورسولي أيدته بعليّ » و( حسبك الله ومن اتبعك ﴾ نزلت في علي .
  - ٤٧٣ ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ نزلت في علي !
    - ٤٧٣ الصديقون ثلاثة: حبيب النجار، وحزقيل، وعلى .
- ٤٧٥ ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ﴾ نزلت في أربعة دراهم أنفقها على .
   وليس في القرآن ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ إلا وعلي رأسها وأميرها . وعاتب الله
   الصحابة وماذكر علياً إلا بخير .

- صفحة ٤٧٦ ـ ٤٧٨ دعواهم في آل محمد يدخل في الآل أزواجه وبنو العباس . زعمهم أن ﴿ مُرْجَ البحرين يلتقيان ﴾ عليّ وفاطمة ، ﴿ بينهما برزخ ﴾ هو النبي . ﴿ اللؤلؤ والمرجان ﴾ الحسن والحسين . زعمهم أن ﴿ ومَن عنده علم الكتاب ﴾ هو على . وأن أول من لبس حلل 249 الجنة ابراهيم ومحمد وعليّ . وأن آية ﴿ هم خير البرية ﴾ على وشيعته . زعمهم أن آية ﴿ فجعله نسباً وصهراً ﴾ نزلت في زواج علي . ﴿ وكونوا مع ٤٨١ الصادقين ﴾ هو على . ﴿ وأركعوا مع الراكعين ﴾ نزلت في عليّ والنبي . أكذوبة لهم في ﴿ واجعل لي EAY وزيراً من أهلي 🏘 . ٤٨٣ ـ ٤٨٤ خرافة « أنت أخى ووارثي » . وانظر ص ١٧٠ و٣١٧ و٤٧٠ ـ ٤٧١ . سمي عليّ أمير المؤمنين وآدمٌ بين الروح والجسد ﴿ وإذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بني آدم ٤٨٥ من ظهورهم ذريتهم 🌢 . عليّ هو « صالح المؤمنين » في ﴿ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 113
  - المؤمنين 🍎 .
    - على هو الذي حفر البحر، والحسين هو الذي أجراه! ٤٨٧
      - ٤٨٧ ـ ٤٨٨ تخريفهم في تفاصيل ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ .
- ٤٨٨ ـ ٤٨٩ كذبهم على الله في سبب نزول ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أَنْزُلُ إِلَيْكُ ﴾ وانظر
- قولهم وقولنا في « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » وانظر ص ٢١٢ و٢٣١ 193 و۳۱۱ و۳۱۶.
  - استنتاجاتهم المضحكة من تولية على على المدينة أيام تبوك. 297
- قولهم : على لم يعزل عن إمارة المدينة بعد تبوك ، فهل كان النبي ﷺ من 193 رعبته ؟!
- خلطهم بين خرافة المؤاخاة والمباهلة . وبينهما نحو تسع سنين وانظر ص ١٧٠ 290 و٣١٧ و٢٣١ .
  - جهاد خيبر يدل على فضيلة لا على أفضلية . خير الطائر مكذوب . 193
- نحن نقول « سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين » نبينا ، وهم يقولون : بل 29V على .
- الأحاديث في العترة ، وتمحيصها ، ومن هم العترة . وما هي حدود 299 أفضليتهم ؟
- هل المذنب يصير بدرجة المصطفى بمجرد محبته الحسين ؟ هل خلق الله قضيب 0.1 الياقوت بيده ؟
- أحاديث أخرى مكذوبة على النبي ﷺ في محبة علي وتكفير من ناصبه الخلافة 0.1

|                                                                                                                          | صفحة    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| يعنون أبا بكر وعمر .                                                                                                     |         |
| موقف أهل السنة والشيعة من الحديث النبوي وتمحيصه ونقد رواته.                                                              | 0 • 0   |
| النقد العقلِّي والتاريخي للأخبار الصحيحة والأخبار المكذوبة .                                                             | ٥٠٧     |
| طريق المقارنة والاستنتاج في نقد الأخبار .                                                                                | 0.9     |
| الشيعة يناقضون حديث ﴿ خَيْرِ القرون ﴾ . موقف النبي ﷺ من الصحابة                                                          | 01.     |
| وموقفهم منه .                                                                                                            |         |
| لو أن الرسول نص على علي لكانت جميع الدواعي مواتية لاستخلافه                                                              | 011     |
| والصوارف منتفية .                                                                                                        |         |
| و المورد المدينة الدنيا: عليّ ، أم أبو بكر .<br>أيها كان أزهد في الدنيا: عليّ ، أم أبو بكر .                             | 014-014 |
| قول الشيعة في عباَّدة عليِّ ، وتصَّدقه وهُو راكع ، وعتقه ألف عبد ، وإنفاقه                                               | ٥١٧     |
| على النبي ﷺ .                                                                                                            |         |
| قولهم كأن علي أعلم الناس.                                                                                                | 011-019 |
| زَعْمَهُم أَنَ النَّبِي ﷺ قَالَ أَقْضَاكُم عَلَى ضَعَيْفَ . وحديث أَنَا مدينة العلم                                      | 071     |
| وعل باسا أضعف منه .                                                                                                      |         |
| قولهم في ذكائه وعلومه وانتهاء علم الفقهاء كلهم إليه .                                                                    | 070     |
| رواية شيخهم المفيد عن جعفر الصادق أن عنده عصاً مُوسَى والواحه وطست                                                       | ٥٢٧     |
| القربان وخاتم سليهان .                                                                                                   |         |
| زعمهم أن علياً أصل علم الكلام.                                                                                           | ٥٢٨     |
| الشيعة جمعوا مندهب الجهمية في الصفات، ومذهب القدرية في أفعال                                                             | 079     |
| العباد، ومذهب الرافضة في الإمامة والتفضيل.                                                                               |         |
| طريق الشيعة أعظم ما دخل به الباطنية وأصحاب الألموت على المسلمين                                                          | ۰۳۰     |
| وأفسدوا الدين .                                                                                                          |         |
| كذبهم على ابن عباس أن علياً حدثه في تفسير الباء من البسملة من أول الليل                                                  | 041     |
| إلى آخره .                                                                                                               |         |
| الخرق الصوفية وتحقيق في انتسابها إلى عمر وعليّ .                                                                         |         |
| الخرق الصوفية وتحقيق في انتسابها إلى عمر وعليّ .<br>وقولهم كان كلام عليّ فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق . وبيان فصحاء | 770-370 |
|                                                                                                                          |         |

الصدر الأول .

روايتهم قول عليّ سلوني عن طرق السهاء فإني أعلم بها من طرق الأرض ،

وزعمهم أن الصحابة رجعوا إليه في مشكلاتهم .

٥٣٥ زعمهم أنه كان يعرف القضايا بالإلهام . وقولهم إنه أشجع الناس .

٤٥٥ زعمهم أنه بسيفه ثبتت قواعد الإسلام وتشيدت أركان الإيمان .

٥٤١ ـ ٥٤٢ زعمهم أنه قتل في بدر ستة وثلاثين وشرك في قتل باقي المقتولين . التعريف بجهاد عبدالله البطال .

|     | • |   |
|-----|---|---|
| 7 - |   | • |
|     |   |   |
|     |   |   |

|                                                                                                                                   | صفحه    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| كذبهم على جبريل أنه قال: لا سيف إلا ذو الفقار . وذو الفقار سيف أبي                                                                | 0 2 7   |
| جهل .                                                                                                                             |         |
| كذبهم على النبي ﷺ أنه قال: قتل عليّ عمرا بن ود أفضل من عبادة الثقلين .                                                            | 088-084 |
| كني على التلايث في غزات بالنفي المنتاعين من البعا غزيت                                                                            | ٥٤٤     |
| كذبهم على التاريخ في غزاة بني النضير. واختراعهم من الوهم غزوة السلسلة. وزعمهم ﴿ والعاديات ضبحاً ﴾ قسم من الله بما فعله علي في تلك |         |
| الغزاة التي لا وجود ُلها .                                                                                                        |         |
| معرد معيي يا وبود ك.<br>زعمهم كذباً أن علياً هو الذي سبى أم المؤمنين جويرية بنت الحارث .                                          | 0 8 0   |
| وتهويلهم في جهاد خيبر .                                                                                                           |         |
| أكاذيبهم عن يوم حنين .                                                                                                            |         |
| ما ذكروه عن إخبار عليّ بالغيب ومايكون في المستقبل. وتعظيمهم لرشيد                                                                 | ٥٤٧     |
| الهجري الزنديق .                                                                                                                  |         |
| كذبهم عليه في التنبؤ بأمر هلاكو نفاقاً لملوك التتار وآخرهم خدابنده .                                                              | 0 8 9   |
| رجز من نظم عليّ يدل على أنه لم يكن يعرف المستقبلات .                                                                              | 00 •    |
| أكاذيبهم عن مقاتَّلة عليّ للجن .                                                                                                  | 001     |
| قول أبي البقاء النابلسي للشيعة إذا كان الشيطان يهرب من عمر كيف يقاتل                                                              | 007     |
| بنوه علياً ؟                                                                                                                      |         |
| خرافة رد الشمس لعليّ مرتين بعد غروبها ،                                                                                           | 007_007 |
| اتهام ابن عقدة باختراع خرافة رد الشمس لعليِّ . التعريف بابن عقدة .                                                                |         |
| فيضان الفرات ثم لما غاض بضربة من قضيب على وقفت الحيتان تسلم عليه !                                                                | 007     |
| صعود ثعبان جني إلى عليّ وهو على المنبر ليستفتيه في مسألة علمية . لما تزوج                                                         | 0 0 V   |
| عليّ كان الخاطب جبريلٌ والشُّهود ميكائيلُ وإسرافيل في سبعين ألفاً ونثرت                                                           |         |
| شجرة طوبي الدر والجوهر فالتقطته الحور العين .                                                                                     |         |
| بماذا يتفاضل الناس ؟<br>عاذا يتفاضل الناس ؟                                                                                       | ٥٥٨     |
| مقارنة بين مذهب أهل السنة في فضل الخلفاء الثلاثة ومذهب الشيعة في                                                                  |         |
| التفضيل .                                                                                                                         |         |
| ر الفصل الرابع) في إمامة باقي الإثنى عشر . كذب الشيعة على الحسين                                                                  | ٥٦٠     |
| ر قربي على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                  |         |
| التحقيق في تخرصات الشيعة حول النص على أئمتهم يتشعب إلى ثلاث                                                                       | 071     |
| شعب.                                                                                                                              |         |
| المدى والأحادث عنه لا تنطبت على مدهدهم والكلام على خدافة                                                                          | 07 Y    |

| حة | صف |
|----|----|
| ~  |    |

| (الفصل الخامس) تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق                                                                         | ०८१ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| وذي النورين .                                                                                                                 |     |
| قولهُم إمامة أبي بكر باطلة لأن عهد الإمامة لا يصل إلى ظالم ﴿ لا ينال عهدي                                                     | 070 |
| الظالمين ﴾ .                                                                                                                  |     |
| قولهم لو كان أبو بكر إماماً لم يجز له أن يقول ﴿ أَقِيلُونِي فَلَسْتُ بَخْيَرُكُم ﴾ وانظر                                      | ٥٦٦ |
| ص ۳۳۷ .                                                                                                                       |     |
| زعمهم أن أبا بكر كان يشك في صحة بيعة نفسه . وسخافات أخرى سبق                                                                  | ٥٦٧ |
| الحواب عليها .                                                                                                                |     |
| عود إلى باطلهم فيها يتعلق بحج أبي بكر وتبليغ سورة براءة .<br>سبل الأحكام كلها نقلتها الأمة عن نبيها ، والإمام منفذ للشرع وليس | ०२९ |
| سبل الأحكام كلها نقلتها الأمة عن نبيها، والإمام منفذ للشرع وليس                                                               | ٥٧٠ |
| مشرعا .                                                                                                                       |     |
| قول الشيعة كان عمر جاهلا وقول النبي ﷺ لو كان بعدي نبي لكان عمر .                                                              | ٥٧٠ |
| صلاة التراويح .                                                                                                               |     |
| قولهم وقولنا في عثمان وخلافته والذين بغوا عليه .                                                                              | ٥٧٢ |
| (الفصل السادس) في الحجج على إمامة أبي بكر: الإجماع على بيعته.                                                                 | ٥٧٣ |
| هل أنكر عمر قتال أهل الردة ودفاع الشيعة عن مسيلمة وقومه . وانظر                                                               | ٤٧٥ |
| ص ۱۷۰ .                                                                                                                       |     |
| الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والإثنين .                                                                  | ٥٧٦ |
| اجتماع الأمة على بيعة أبي بكر أعظم من اجتماعها على بيعة علي .                                                                 | ٥٧٧ |
| كلام في الإجماع ، وتسفيه رأي الشيعة فيها أنكروه منه .                                                                         | ٥٧٨ |
| مغالطة الشيعة في الفرق بين خطأ الواحد وخطأ الجماعة .                                                                          | ٥٧٩ |
| قول ابن حزم ما وجدنا النص في عليّ إلا رواية واهية عن مجهول لم نعرف من                                                         | ٥٨١ |
| هو في الخلق .                                                                                                                 |     |
| سخف الشيعة وقحتهم في التشكيك بفضيلة الصحبة في الغار، آية                                                                      | ٥٨٢ |
| ﴿ وسيجنبها الأتقى ) ، ومدلول ﴿ ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ﴾ .                                                               |     |
| الشيعة جهلة في الحديث وروايته ، ويكابرون فيها صح من فضائل الصديق .                                                            | ٥٨٤ |
| زعمهم أن النبي ﷺ استصحبه في الهجرة حذراً منه!                                                                                 | ٥٨٥ |
| زعمهم أن آية ﴿ لا تحزن إن الله معنا ﴾ تدل على نقصه وقلة صبره .                                                                | ٥٨٦ |
| زعمهم أن قوله ﴿ إذ يقول لصاحبه ﴾ لا يدل على إيمان أبي بكر .                                                                   | ٥٨٨ |
| زعمهم أن ﴿ وسيجنبها الأتقى ﴾ نزلت في أبي الدحداح مع أن قصته مدنية                                                             | 949 |
| والسورة مكية .                                                                                                                |     |
| آية ﴿ قُلُ لَلْمَخْلَفِينَ ﴾ استدل بها الشافعي والأشعري وابن حزم على خلافة                                                    | ٥٩٠ |
|                                                                                                                               |     |

|                                                                        | صفحة     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| الصديق . زعمهم أن أبا بكر هرب مراراً في غزواته قبل بدر ، مع أن غزاة    |          |
| بدر أول المغازي .                                                      |          |
| إنكارهم المتواتر من إنفاق أبي بكر على النبي ﷺ والمسلمين . وزعمهم أنه   | 091      |
| كان خياطا .                                                            |          |
| زعمهم أن تقديمه للصلاة كان من أمر عائشة . حديث الصحيحين: « ادعي لي     | 995      |
| أباك وأخاك حتى أكتب لهم كتاباً . فاني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائلٌ : |          |
| أنا أولى ، ويأبِّي الله والمؤمنون إلا أبًّا بكر » .                    |          |
| آخر الكتاب (وصورة الصفحة الأخيرة من أصل مخطوطة المنتقي).               | ०९१      |
| فصل ختامي : جيل الصحابة هو الجيل المثالي الذي كانت تنشده الإنسانية ولم | 090      |
| تُر غيره .                                                             |          |
| ۲ فهــــرس                                                             | ۸۰۶ - ۲۷ |